وقيل: مولى مُحَمِّع بنِ جاريةِ الأَنْصَارِيِّ، وقد يُنْسَبُ إلى جَدِّه، فقال فيه ابنُ وقيل: المُزَنِّ، مولى مُزَيْنةَ. وقيل: مولى مُحَمِّع بنِ جاريةِ الأَنْصَارِيِّ، وقد يُنْسَبُ إلى جَدِّه، فقال فيه ابنُ حِبَّانَ (۱): المَدنيُّ مولى الأنصار. يروي عن: صَفْوانَ بنِ سُلَيْم، وعبدِ الله بنِ ماهانَ الأَزْديِّ، وغيرِهما. وعنه: يَعْقوبُ، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزَامِيُّ، ويعقوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كَاسِب، وغيرِهم. قال أبو زُرعةَ: منكرُ الحديثِ، ليس بقويِّ. وقال أبو حاتم (۱): ليِّنُ الحديثِ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ ((ثقاته)) وقال الباغنديُّ: عندَه مناكيرُ. وهو مِن رجال ((التهذيب)) لتخريجِ ابنِ ماجه له (۱)، وفيه لِينٌ (۱)، وإن ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في رابعة (الثقات).

٣٥٧ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ نِسْطاس، أبو يعقوبَ المدَنيُّ (٧).

مولى كَثيرِ بنِ الصَّلْتِ الكِنديِّ، رأى سهلَ بنَ سعدِ السَّاعديَّ، وروى عن: محمَّدِ بنِ كعبٍ، وإسماعيلَ بنِ مصعبٍ، وسعدِ بنِ إسحاقَ، وعِدَّةٍ. وعنه: مرحومُ بنُ عبدِ العزيزِ العطَّارُ، وإسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ، وهشامُ بنُ عبَّارٍ، وعبدُ العزيزِ الأويسيُّ، والحُمَيديُّ، وطائفةٌ. ضعَّفوه لخطئه، حتى قالَ ابنُ حِبَّانَ ((()): لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٣٦٣، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) روى له ابن ماجه ثلاثة أحاديث، رقم ( ٢٤٣\_٢٣٣٦\_١٣٦ ٤)

<sup>(</sup>٦) قال في ((التقريب)): لين الحديث ص ٩٩.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء للبخاري ( ٢٣)، والضعفاء للنسائي ( ٤٥)، والضعفاء للدارقطني ( ٩٧).

<sup>(</sup>٨) ((المجروحين)) 1/ ١٣٤.

انفردَ، وترجَمَه الذَّهبيُّ في «الميزان» (١)، وغيرُه، وممَّا رواه الزُّهريُّ عنه: حدَّثنا نوحُ بـنُ أبي بلالٍ، عن أبي عمرَ، رفعه: «مَنْ صلَّى في مسجدِ قُباءَ كانَ له كأجرٍ عُمرةٍ» (١).

٣٥٨\_ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أبو يعقوبَ الْحُنَيْنِيُّ "، مولى العبَّاسِ.

مِن أهلِ المدينةِ، وسكنَ طَرسوسَ ''. يروي عن: أسامةَ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ ''، والثَّوريِّ، وكثيرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزنِيِّ، ومالكِ، وهشامِ بنِ سعدٍ، وجماعةٍ. وعنه: عليُّ بنُ ميمونِ الرَّقِيُّ، وعليُّ بنُ زيدِ الفَرائضيُّ، ومحمَّدُ بنُ عوفِ الطَّائيُّ، وأبو الأحْوَصِ ميمونِ الرَّقِيُّ، وعليُّ بنُ زيدِ الفَرائضيُّ، ومحمَّدُ بنُ عوفِ الطَّائيُّ، وأبو الأحْوَصِ محمَّدُ بنُ الهيشمِ، وفهدُ بنُ سليمانَ المصريُّ، وأحمدُ بنُ إسحاقَ الحَشَّابُ. قال البخاريُّ '': في حديثِه نظرٌ، وهو في الأصلِ صدوقٌ، إلا إنَّه يأتي بعجائب. ونحوهُ قولُ ابنِ عَديِّ نقر معَ ضَعفِه يُكتبُ حديثُه، ماتَ سنةَ ستَّ عشرةَ، أو سبعَ عشرةَ ومئتين، وهو مِن رجالِ «التَّهذيب» ''، لتخريجِ أبي داودَ وابنِ ماجهُ '' له.

<sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٧٨، و((لسان الميزان)) ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء ((الكبير)) ١/ ٢٢١ من طريق إسحاق، به، وحديث فضل الصلاة في قباء حديث صحيح، وقد رُوي عن طرق أخرى كثيرة.

<sup>(</sup>٣) بضمِّ المهملة ونونين، مصغر، ينظر: ((الأنساب)) ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: طرينوس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أسامة بن زيد وزيد بن أسلم، والصواب: أسامة بن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) ((الكامل)) ١/٤٥٥.

<sup>(</sup>A) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٣٩٦، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٩) أخرج له أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: إقطاع الأرضين (٣٠٦٣)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب: الملاحم (٤٠٩٤).

٣٥٩\_ إسحاقُ بنُ [أبي] إسحاقَ المَدنيُّ (١).

يروي عن: أبي هريرةَ، وعنه: ابنُهُ عبدُ اللهِ، وابنُ المنكدرِ. قاله ابنُ حِبَّانَ في الثَّانيـة من «الثُقات»(٢).

\_إسحاقُ بنُ بكرٍ.

في: ابن أبي الفُراتِ. (٣٨٤). [٦٦/ب]

٣٦٠ إسحاقُ بنُ أبي بكرٍ المَدَنيُّ، الأعورُ "، مولى حُوَيْطبٍ.

عن: أبيهِ، وإبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حُنَين. وعنه: زيدُ بنُ الحُبَابِ، وأبو عامرٍ العَقَدِيُّ، والقَعْنَبيُّ.

قال أحمدُ: ثقةٌ ثقةٌ ''، وفي روايةٍ: لا بأسَ به. قال ابنُ مَعينٍ: صالحٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في الرَّابعة من «ثقاته» (°)، فقال: مِن أهلِ الحجازِ، يروي عن: أبيه، وعنه: أبو عامرِ العَقَدِيُّ.

٣٦١ إسحاقُ بنُ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، الهاشميُّ، المدنيُّ، المدنيُّ .

زوجُ السَّيِّدةِ نفيسةَ ابنةِ الحسينِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ، أمُّ ولديه اللَّذَيْن لم يُعَقِّبا.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٤/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤١٤، ولم يذكره الصفدي في كتابه: ((الشعور بالعور)).

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٨/ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) ((رجال الطوسي)) ١٤٩.

يروي عن: عبدِ الله بنِ جعفرٍ المَخْرَميِّ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ أبي بكرٍ المُلَيَكيِّ (''، ومالكِ، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، ويعقوبُ بنُ حُمَيدٍ. قالَ ابنُ مَعينٍ (''): ما أُراه إلا كانَ صدوقاً، وقالَ ابنُ حِبَّانَ في الرَّابعة من «ثقاته» ("): مِن أهل المدينةِ، كان يخطئ.

وقال غيرُه: إنَّه قدِمَ مصرَ وماتَ بها. وهو من رجالِ «التَّهذيبِ» نَهُ، لتخريجِ التِّرمذيِّ وابنِ ماجهُ (۱۰).

## ٣٦٢\_ إسحاقُ بنُ الحارثِ القُرشيُّ، الكوفيُّ (١).

قال ابنُ حِبَّانَ في «الضعفاء»(››: أصلُه من المدينةِ، يـروي عـن: عـامرِ بـنِ سـعدٍ، وعند: ابنُه عبدُ الرَّحنِ، مُنكرُ الحديثِ. وهو في «الميزان»(›› لتضعيفِ أحمدَ وغيرِه لـه، وقال العُقيليُّ (›): يتكلَّمون فيه، وفيه نَظرٌ.

٣٦٣ إسحاقُ بنُ حازمٍ، بحاءٍ مُهملةٍ، ويقال: ابنُ أبي حازمٍ، المدَنيُّ، الزَيَّاتُ البَزَّازُ، مولى آل نوفل.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: المليحي. وانظر: ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدارمي ص:٧٣.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۸/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ۲/ ۲۱3، و ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۲٤٧.

<sup>(</sup>٥) الترمذي في كتاب الصوم، باب: ما جاء الصوم يوم تصومون ( ٢٩٧)، وقال: حسنٌ غريب، وابن ماجه؛ كتاب: التجارات، باب: ما جاء من البركة في البكور (٢٢٣٨)

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٨٤، و((ضعفاء للبخاري)) (٢٢)، و((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين)) ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٨٩، و((لسان الميزان)) ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٩) ((الضعفاء الكبير)) للعقيلي ١٠١/١.

يروي عن: محمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، وعُبيدِ الله بنِ مِقْسَم، وجماعةٍ. وعنه: ابنُ وَهْبٍ، ومَعْنُ، والوَاقِديُّ، وأبو القاسمِ ابنُ أبي الزِّنادِ، وخالدُ بنُ مَحْلدٍ. وثَقه أحمدُ، وابنُ مَعينِ (()، وآخرون. وقال أبو داود: ليسَ به بأسٌ، وقال أحمدُ: لا أعلمُ إلا خيراً، وقال السَّاجيُّ: صدوقٌ يرى القَدَر، وكذا قال الأزديُّ: كانَ يرى القدرَ. وهو من رجال «التهذيب» (۲)؛ لتخريج ابنِ ماجه (۲) له.

٣٦٤ إسحاقُ بنُ أبي حَبِيْبَة (١٠)، مولى رَباحِ.

ذكرَه مسلمٌ (° في ثالثة تابعي المدنيين، وقال: مولى رباح، مولى رسولِ الله ، وهو يروي عن: أبي هريرة، وعنه: سعدُ بنُ إسحاقَ المدَنيُّ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في الثالثة (°)، والظاهر أنَّه أيضاً مدَنيُّ.

٣٦٥\_ إسحاقُ بنُ أبي حكيمٍ، مولى قُريشٍ.

وأخو إسهاعيلَ، مدَنيٌّ.

٣٦٦\_ إسحاقُ بنُ رافعٍ، أبو يعقوبَ المدَنيُّ (١).

أخو إسهاعيل، يروي عن: صفوانَ بنِ سُليم، ويحيى بنِ أبي سفيانَ بنِ الأخنسِ

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدارمي ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ١٧ ، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب الطهارة،باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه (٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/٢٥٦ (٩٥٨).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٧) ((لسان الميزان)) ٢/ ٥٥.

الآتي. وعنه: ابن ُجريجٍ، واللَّيثُ، وهو في «الميزان»(١) لضعفٍ فيه.

٣٦٧\_ إسحاقُ بنُ سالم.

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

٣٦٨ إسحاقُ بنُ سعدِ بنِ عُبادةَ الخَزرجيُّ، الأنصاريُّ، المكنيُّ.

أخو قَيْسٍ، يروي عن: أبيه. وعنه: سعيدُ الصَّرَّافُ، مِن رجالِ «التهذيب» تنه، وقال الذّهبيُّ ننه: إنه لا يكاد يُعرف، وذكره ابنُ حِبَّانَ في التابعين من «ثقاته» فال شيخُنا أن وينبغي \_ إنْ صحَّ سماعُه من أبيه \_ أن يُذْكَرَ في الصَّحابةِ، لأنَّ أباه ماتَ بعدَ النَّبِيِّ بيسيرٍ.

## ٣٦٩ إسحاقُ بنُ سعدِ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ الأنصاريُّ.

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبيه عن جدِّهِ، وعنه: عبدُ الرَّحمنِ بنُ النُّعمان. قاله ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» ((الضعفاء))، فإنَّه ذكره حِبَّانَ في «الثقات» ((الضعفاء))، فإنَّه ذكره هكذا، وقال: قاله لنا أبو نُعيم، ثمَّ قال البخاريُّ (()): وقد روى هذا \_ للذي يعني \_

<sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٦ (٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٧ ، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١٩١/١.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٨٧.

[77/أ] الذي ذكرَه سعدُ بنُ إسحاقَ بنِ كعبٍ، عن محمَّدِ بنِ يحيى بنِ حبَّانَ، عن ابنِ مُحيريزٍ. قال الذَّهبيُّ في «الميزان»: كذا قال، فإنْ كانَ أرادَ سعدَ بنَ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجرةَ، فإنَّه ثقةٌ، حدَّثَ عنه مالكُ، ويحيى القطَّانُ، فإنَّ إسحاقَ بنَ سعدٍ، لا يُدرى مَن (۱) هو، أو لا وجودَ له؛ بل أرى أنَّه انقلبَ اسمُه على عبدِ الرِّحنِ بنِ النُّعانِ، ولهذا لم يذكرُه عامَّةُ مَن جَمَعَ (۱) الضعفاء.

زادَ شيخُنا في «لسانه» ("): قد ساقَ البخاريُّ الحديث، والكلامَ عليه في «التَّاريخ»، وقال في آخره: أهابُ أنَّه أرادَ سعدَ بنَ إسحاق (ن)، فغَلِطَ ("). قال شيخُنا: ووجدتُ له حديثاً آخر، ذكرَه الإسهاعيليُّ، من طريقِ يزيدَ بنِ هارون، أخبرني (") يحيى بنُ سعيدٍ، أنَّ اسحاقَ بنَ سعدِ بنِ عجرة، أخبره أنَّ عمَّته زينبَ ابنة كعبٍ أخبرتْه، فذكر حديثَ العِدَّة. قال الإسهاعيليُّ: إنَّها هو سعدُ بنُ إسحاق، وهو كها قال.

• ٣٧٠ إسحاقُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ( )، واسمُهُ: مالكُ بنُ أُهيبٍ، ويُقال: وهبُ بنُ عبدِ مَنافِ بنِ زُهرةَ بنِ كِلابِ القُرشيُّ، الزُّهريُّ.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: ممن. والمثبت من ((الميزان)).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: جميع.

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الحاشية ما نصه: وقد ذكره ابن حِبَّانَ في الثقات يعني بها تقدم وقال أبو زرعة كذا قال أبو نعيم ونراه أراد سعد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وأخبرني. والصواب حذف الواو.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٨٧، و((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٤/ ٢١.

تابعيٌ، أكبرُ أولادِ سعدٍ، وبه كانَ يكنى، ذكرَه مسلمٌ () في ثالثة تابعي المدنين، يروي عن: أبيهِ، وعنه: يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ، وُلِدَ في عهدِ النَّبيِّ على صغيراً، قال الزُّبيرُ في «الأنساب»: فولدُ سعدٍ إسحاقُ الأكبرُ، وبهِ كانِ يُكنى، وهو أخو إسراهيم، وإسماعيلَ، وعامرٍ، وعبدِ الرَّحنِ، وعمر، وعمر، وعمر، وعمر، وعُمير، ومُحمَّد، ومصعب، ويعقوب، وعائشة، وأمِّ عمر.

٣٧١ إسحاقُ بنُ سعيدِ بنِ الأشدقِ عمروِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ أميّة بنِ عبدِ شمسٍ، الأمويُّ، السَّعِيديُّ، المَدنيُّ، ثمَّ الكوفيُّ.

أخو خالدٍ، وقال ابنُ حِبَّانَ: مِن أهلِ مكَّةَ، يروي عن: أبيه، وعِكرمةَ بنِ خالدٍ، وعنه: وكيعٌ، وأبو أبو نُعيم، وأحمدُ بنُ يعقوبَ المسعوديُّ، وأبو الوليد، وغيرُهم. وثَقه النَّسائيُّ، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ ()، وقال أحمدُ والدَّارقطنيُّ: ليس به بأسٌ. وقال أبو حاتم (): شيخٌ، وهو أحبُّ إليَّ من أخيه خالدٍ، وماتَ سنةَ سبعين ومئة، وقيل: سنةَ ستِّ وسبعين، وهو مِن رجال ((التَّهذيب))؛ لتخريج الشَّيخين ()، وغيرِهما له.

٣٧٢\_ إسحاقُ بنُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ (١).

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۵ ( ۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۸/ ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ١/ ٢٢٠-٢٢١.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٢٨، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) خرج له البخاري في كتاب العيدين، باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم (٩٦٧)، ومسلم في الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ٢٠٦/١ (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩١، واسمُ جدِّه: جبر، بدل: جبير.

عن: أبيه، وجعفر بنِ حمزة بنِ أبي داود، وعنه: أبو غزية الأنصاريُّ. ذكرَه أبو حاتم (۱) وأبو زُرعة هكذا، وقال ثانيها: يعدُّ في المدنيين. وذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه»(۱)، فقال: روى عن أبيه، مجهولُ.

\_إسحاقُ بنُ سعيدٍ المدَنيُّ.

هو إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، نُسِبَ لجدِّه، مضى. (٣٥٦).

٣٧٣\_إسحاقُ بنُ سلمةً.

صانعٌ، أرسلَ به المتوكِّلُ على عمارةِ المدينةِ ومكَّةِ، بل كانَ عليها مِن قبله.

٣٧٤ إسحاقُ بنُ سليهانَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ (").

الآتي أبوه.

روى عن: أبيه عن جده، قال الدَّارقطنيُّ: لا يُعرف حاله، وكذا قالَ ابنُ القطَّان (١٠)، ألحقه العراقيُّ (٥) بد (الميزان)، وتبعَه شيخُنا (١٠).

٣٧٥\_ إسحاقُ بنُ سهلِ بنِ أبي حَثْمَة (٧).

أخو محمَّدٍ، ذكرهما مسلمٌ (^) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وسيأتي أبوهما وأخوه وهو.

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١/١٩٢، و((لسان الميزان)) ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ بغداد)) ۲/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٤) ((بيان الوهم والإيهام)) ٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) ((ذيل الميزان)) ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٠، و((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٠، ٤١١ ( ٥٥٧، ٧٦٠).

٣٧٦ إسحاقُ بنُ شُرَحبيل المدَنيُّ (١).

شيخٌ، كتبَ عنه أبو حاتمٍ بالمدينةِ سنةَ عشرٍ ومئتين ()، يروي عن: محمَّدِ بنِ زيد الطائفيِّ الثَّقفيِّ.

٣٧٧\_ إسحاقُ بنُ طلحةَ بنِ عبيدِ الله التَّيْمِيُّ ".

يروي عن: أبيه، وعائشة، وابنِ عبَّاسٍ. وعنه: ابنُه معاوية، وابنا أخيه: إسحاق، وطلحةُ. ذكره ابنُ سَعْدِ<sup>(3)</sup> في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وولآهُ [٧٦/ب] معاوية خراجَ خُراسان، في سنة ستِّ وخسين على ما ذكر الطبريُّ<sup>(0)</sup>، وفيها أرَّخَ خليفةُ وفاته (١٠)، وذكر الزُّبيرُ بنُ بكّار أنَّه بقيَ إلى زمنِ معاوية، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (١٠).

٣٧٨ إسحاقُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ المغيرةِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفِ الزُّهريُّ، المعروفُ والدُه بغُرَيْر (١٠) كانَ جليلاً، ممدَّحاً، موصوفاً بالجودِ والسَّخاءِ، له محلُّ وحُرمةٌ عندَ الخلفاءِ، ماتَ في خِلافةِ الرَّشيدِ، ذكرَه ابنُ العديم (١٠)، وغيرُه.

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الجرح والتعديل: سنة ست عشرة ومئتين.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٣،و((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٣٨،

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ٥/ ١٢٣. ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ الطبري)) ٣/ ١٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ خليفة)) في حوادث سنة ٥٦هـ.

<sup>(</sup>V) ((الثقات)) ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ بغداد)) ٦/ ٣١٦، و ((تاريخ الإسلام))، للذهبي ١٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: ((توضيح المشتبه)) ٦/ ٦٥٦.

<sup>(</sup>١٠) لم أجده في ‹‹بغية الطلب في تاريخ حلب››، وذكر الصفدي في ‹‹الوافي›) أنَّ وفاته سنة ١٨٩هـ.

٣٧٩ إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جَعفرِ بنِ أَبِي طالِبِ القُرشيُّ، الهاشميُّ، المَدنيُّ (''.
أخو إسماعيلَ، ومعاويةَ، روى عن: أبيه. وعنه: أخوه إسماعيلُ، وكثيرُ بنُ زيدٍ،
وغيرُهُما. خَرَّج له ابنُ ماجه ('').

٣٨٠ إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، الأنصاريُّ، الخزرَجيُّ (٣٠). مِن أهلِ المدينة، يروي عن: جدِّه خارجة، وعنه: زيدُ بنُ عبدِ اللهِ، قالَه ابنُ حِبَّانَ فِي الثالثة من ((ثقاته))(٤).

٣٨١ إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ زيدِ بنِ سَهلٍ، أبو يَحْيَى، وقيل: أبو نَجيح الأنصاريُّ، النَجَّاريُّ، المَدَنُّ.

أخو عبدِ الله، وذلك أصغرُ، وإسهاعيلَ، وعمرَ، وأحدُ علماءِ التّابعين بها، ممن كان يَنْزِلُ في دار أبي طلحةَ، سمعَ مِن عمّه لأمّه أنسِ بنِ مالكِ، وأبي مُرَّةَ مولى عقيل، والطُّفيلِ بنِ أُبِيِّ بنِ كعبٍ، وأبي الحُبابِ سعيدِ بن يسارٍ، وعنه: عِكرمةُ بنُ عهارٍ، والطُّفيلِ بنِ أُبِيِّ بنِ كعبٍ، وأبي الحُبابِ سعيدِ بن يسارٍ، وعنه: عِكرمةُ بنُ عهارٍ، والطُّفيلِ بنِ أُبِيِّ بنِ كعبٍ، وأبي الحُبابِ سعيدِ بن يسارٍ، وعنه: عِكرمةُ بنُ عهارٍ، والطُّفيلِ بنِ أُبيَّ بنِ كعبٍ، وأبي الحبابِ سعيدِ بن عينةً، وآخرون. وكانَ مالكُ لا يقدِّمُ عليه أحداً، وهو مُحمَّعٌ على الاحتجاجِ به، وكان على الصَّوافي (٥) باليهامةِ حينَ يقدِّمُ عليه أحداً، وهو مُحمَّعٌ على الاحتجاجِ به، وكان على الصَّوافي (١٠) باليهامةِ حينَ بني أمية، ماتَ سنةَ اثنتين، وقيل: سنةَ أربعٍ وثلاثينَ ومئةٍ، بل قيل: سنة ثلاثين، وهو

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكهال))٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيها عند المريض إذا حُضر (١٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الصَّوافي: الأملاكُ والأراضي التي جَلاَ عنها أهْلُها أو ماتُوا ولا وَارِث لها واحدُها صافِيةٌ. ((النهاية في غريب الحديث)) ٣/ ٧٣.

في ‹‹التَّهذيب›› التخريج الستة له.

\_إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ.

هو: ابنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوة. (٣٨٢)

٣٨٢ إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروةَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الأسودِ بنِ سُليهانَ، أبو سُليهانَ، أبو سُليهانَ، أبو سُليهان الأمويُّ، مولى آلِ عثهان.

عِدادُه في أهلِ المدينة، ويقال: إنّه ابنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ أبي فَروة، ويقال في اسم أبي فروة: كَيْسَان، أدركَ معاوية، ويروي عن: خارجة بن زيد، والأعْرج، وعمرو بن شعيب، ونافع، والزُّهريِّ، وطائفة، وعنه: ابنُ أخيه أبو عَلْقَمة عبدُ الله بنُ محمَّد، شعيب، ونافع، والزُّهريِّ، وطائفة، وعنه: ابنُ أخيه أبو عَلْقَمة عبدُ الله بنُ محمَّد، وإبراهيمُ بنُ أبي يحيى، وإسهاعيلُ بنُ عيَّاش، واللَّيثُ، وابنُ فَيعة، ومحمَّدُ بن شُعيب، وأبراهيمُ بنُ أبي عيى، وأسهاعيلُ بنُ عيَّاش، واللَّيثُ، وابنُ فَيعة، ومحمَّدُ بن شعيب، وخلقُ. محن أُجمع على تركِه (")، فقال أحمد: لا يحلُّ الرِّوايةُ عنه، وقال البخاريُّ (نا: تركوه، وتكلَّم فيه مالكُ، والشافعيُّ، وتركاه فيها قاله الخليليُّ في «الإرشاد» (")، وقال: ضعَفوه جداً. ماتَ على الصَّحيحِ سنةَ أربع وأربعين ومئة، في ولايةِ المنصورِ، وكتبَ إليه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في القدوم عليه، فكتبَ إليه: الشُّقَةُ بعيدةٌ، والوَطأةُ قليلةٌ، والنَّيلُ قليلٌ. وترجمتُه مبسوطةٌ في فكتبَ إليه: الشُّقةُ بعيدةٌ، والوَطأةُ قليلةٌ، والنَّيلُ قليلٌ. وترجمتُه مبسوطةٌ في

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٤٤، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في يحيى، بدل: ويحيى، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فضله. وهو تحريف، فالمترجم ممن أجمع على تركه، وليس على فضله، قال الذهبي في «(ميزان الاعتدال)) ١/ ١٩٣: ولم أر أحداً مشاه.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) ((الإرشاد)) ١/٢٢٢.

«التهذيب»(۱)، و «الكامل» لابن عدي (۱)، و «الطبقات» لابن سعد (۱)، و «تاريخ الخطيب» و «غيرهم كابنِ العديم في «حلب» و وله إخوة ثلاثة عشر، منهم: صالح، ويحيى، وإبراهيم، ويونس، وعبدُ العزيزِ، وعليُّ، وعبدُ الحكيمِ، وعمرُ، وداودُ، وعيسى، وعارُّ.

\_إسحاقُ بنُ عبدِ الله المدنيُّ.

هو إسحاقُ مولى زائدةَ، يأتي. (٣٩٩).

٣٨٣\_ إسحاقُ بنُ عُبَيْدِ الله بنِ أبي مُلَيْكَةَ المَدَنيُّ.

يروي عن: قريبِه عبدِ الله بنِ أبي مُلَيْكَة، وغيره. وعنه: الوليدُ بنُ مسلم، وأسدُ بنُ موسى، ويعقوبُ بنُ محمَّدِ الزُّهْرِيُّ. قال أبو حاتمٍ (''): صدوق، وهو في «التهذيب» ('')؛ [7٨/ أ] لتخريجِ ابن ماجه له، ولكن مال شيخُنا إلى أنَّ المخرَّجَ له في ابنِ ماجه: إسحاقُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أبي المهاجر، لا هذا (^)، قال: وهو إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي المهاجر، عروة، فيكون مدنياً، نزلَ دمشق، إذ اللهِ، أبو يعقوبَ الدِّمشقيُّ، روى عن: هشامِ بنِ عروة، فيكون مدنياً، نزلَ دمشق، إذ

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٥٢، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) ((الكامل)) ۱/۳۲٦.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) (القسم المتمم) ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ بغداد)) ٨/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٥) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٣/ ١٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٥٦٦، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: ‹‹تهذيب التهذيب›› ١/ ٢٥٩، و ١/ ٢٦٠. (ترجمة إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر).

شيوخُه مدنيون، والرُّواةُ عنه شاميون، وقد ذكرَ البخاريُّ(') أَنَّه روى عنه يعقوبُ بنُ عَمَّدِ المَدَنِّ أَيْضاً. وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»('').

\_إسحاقُ بنُ غُرَيْرٍ.

في: ابن عبدِ الرَّحنِ بن المغيرةِ. (٣٧٨).

٣٨٤ إسحاقُ بنُ أَبِ الفُراتِ المَدنيُّ (٣).

واسمُ أبي الفرات بكرٌ، روى عن: سعيدِ المُقْبُريّ، وعنه: عبدُ الملكِ بنُ قُدامةَ الجُمَحِيُّ، وحديثُه عندَ ابنِ ماجه (٤)، قال مسلمةُ بنُ القاسم: إنَّه مجهولٌ.

\_إسحاقُ بنُ أبي فروةَ.

مضى قريباً. (٣٨٢).

٣٨٥ إسحَاقُ بنُ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، القُضاعيُّ، ثمَّ البَلَويُّ، الأنصاريُّ، المَنيُّ (°).

حليفُ بني سالم، من الأنصار، والدُ سعدِ، ذكره مسلمٌ (أ) في ثالثةِ تابعي المدنيين، يروي عن: أبيه، وأبي قتادة. وعنه: ابنه سعدٌ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(()، وقالَ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٦٨ ٤، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: مالك. والصواب: ماجه، كما في ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٦٨. فقد روى لـه ابن ماجه حديثاً واحداً، في كتاب الفتن، باب شدة الزمان، ( ٤٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٠ (٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٤/ ٢٢.

ابنُ القطَّانِ<sup>(۱)</sup>: مجهولُ الحالِ، ما روى عنه غيرُ ابنِه. وذكر الدمياطيُّ أنه قُتِلَ في الحـرَّةِ سنةَ ثلاثِ وستين.

٣٨٦\_ إسحاقُ بنُ كعبِ القُرَظيُّ (٢).

أخو محمَّدٍ، مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أخيه، وعنه: يزيدُ بنُ أبي زياد، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في الثالثة من ‹‹ثقاته››<sup>(٣)</sup>.

٣٨٧ إسحاقُ بنُ محمَّدِ بنَ إسهاعيلَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَرْوةَ، أبو يَعْقوب الأُمَـويُّ الفَرْويُّ، القُرشيُّ، المدنيُّ، مولى عثهان ('').

سمع مالكاً، ونافعَ بن أبي نُعَيم، ومحمَّدَ بنَ جَعفرِ بنِ أبي كَثير، وعُبَيْدةَ بنتَ نابل (٥)، وعبدَ الله بنِ جعفرِ المَخْرميّ (٢)، وسليمانَ بنَ حرب، وجماعة، وعنه: البخاريُّ، وقال: ماتَ سنةَ ستُّ وعشرين ومئتين، وأبو بكر الأثرم، وإسماعيلُ القاضي، وعبدُ الله بنُ شبيب (٧)، وعبدُ الله بنُ أحمدَ الدَّوْرَقيُّ، وعليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البَعْويُّ، ومحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائعُ، وطَائفةٌ. قال أبو حاتم (٨): صدوقٌ، ولكن

<sup>(</sup>١) ((بيان الوهم والإيهام) ٣/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكهال)) ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الأصل إلى: عبيدة بن نايل.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في الأصل إلى: المخزومي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شيب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٣٣.

ذهبَ بصرُه فربِّما لُقِّنَ، وكتبُه صحيحةٌ. وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (۱۱)، ووهَّاه أبو داود، ونقمَ عليه حديثَ الإفك لروايته عن مالك (۱۲)، وقالَ الدَّارقطنيُّ (۱۳): ضعيفٌ، وأشار إلى أنَّم عابوا البخاريَّ به، وكذا قال الحاكمُ: عِيبَ عليه إخراجُ حديثِه وقد غمز وه (۱۰).

٣٨٨\_ إسحاقُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المُسَيَّبِ بنِ أبي السَّائبِ، أبو محمَّدٍ، المُسيبِّيُّ، المخزوميُّ، المدَنُّ، المقرئ<sup>(°)</sup>.

صاحبُ نافعِ بنِ أبي نُعيم، قرأ عليه ولدُه محمَّدُ، وخَلَفُ ابنُ البزَّار، ومحمَّدُ بنُ سعدانَ، وأبو حمدون الطَّيِّب، روى عن: ابنِ أبي الزِّنادِ، ومالكِ، وابنِ أبي ذِئب، ونافع، وعنه: ابنُه، ويحيى بنُ محمَّدِ الجاريّ، وخلفٌ، وغيرُهم. روى له أبو داود (٢٠). وكان إماماً في القراءة مقبولاً. وقال الأزديُّ: ضعيفٌ يرى القدر، توفي سنة ستِّ ومئتين.

# ٣٨٩\_ إسحاقُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ سعيدٍ، أبو يعقوبَ المدينيُّ.

سمع عمروَ بنَ عليِّ الصَّيرِفيَّ، وحُميدَ بنَ مَسعدةَ، وعُمرَ بنَ شبَّةَ، وعنه: أبو أحمدَ العسَّالُ، وأبو الشَّيخِ، وغيرُهما. ماتَ سنةَ إحدى عشرةَ وثلاثَ مئةٍ. قلتُ: ويحرَّرُ

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۸/ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((ميزان الاعتدال)) ١/ ١٩٨، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ((سؤالات السهمي)) للدارقطني، رقم (١٩٠).

<sup>(</sup>٤) قال الدَّهييُّ بعد أن ذكره هذه الأقوال وغيرها: وهو صدوقٌ في الجملة. «ميزان الاعتدال» ١٩٩١.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٧٣ ، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٦٥

<sup>(</sup>٦) كتاب الطهارة، باب: من روى أنَّ المستحاضة تغتسل لكلِّ صلاة ( ٢٩١).

كونُ نسبتِه للمدينة.

• ٣٩- إسحاقُ بنُ محمَّدِ القُرَشيُّ، المَخزوميُّ(١).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي المقاطيع، وعنه: ابنُه محمَّدٌ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في الرَّابعةِ مـن «ثقاته»<sup>(۱)</sup>. [٦٨/ ب]

٣٩١ إسحاقُ بنُ موسى بنِ إسحاقَ بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله (٣).

أخو صالح الآتي، قال ابنُ مَعينٍ: ليسا بشيء، ولا يُكتب حديثهمان، ذكره شيخُنان في زوائد «الميزان».

٣٩٢ إسحاقُ بنُ مُوسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ، أبو مُوسى الأَنْصَارِيُّ، الخَطْميُّ (١) المَدَنُّ، الفقيه، نزيلُ سامراء، ثمَّ قاضي نيسابورَ.

سمع ابنَ عُيينةَ، وعبدَ السَّلامِ بنَ حَربٍ، ومَعْنَ بنَ عيسى، وأبا حمزةَ، وجماعةً، وكان فاضلاً صاحبَ سُنَّةٍ، أطنبَ أبو حاتم (٧)في الثَّناء عليه، وروى عنه: ابنُه موسى، ومسلمٌ،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٨/ ١١٤، وفي الهامش مانصه: إسحاق بن محاسن المدني، تـابعي ثقـة، قالـه العجـلي في ((ثقاته))، وصوابه: طارق بن محاسن، كها بهامش بعض النسخ. اهـ

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ١٣ / ٩٦، ذكره في ترجمة أخيه صالح.

<sup>(</sup>٤) ((سؤالات ابن الجنيد)) ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى بطن من الأوس يقال له خَطْمة بن جُشَم بن مالك بن الأوس بن حارثة، وهو لقب عبد الله، سمي خطمة لانه خطم رجلا بسيفه. انظر: ((جمهرة أنساب العرب)) ٣٤٣، و((الإنباه على قبائل الرواة)) ١/ ٣٤، و((اللباب في تهذيب الأنساب)) ١/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٣٥.

والتِّر مذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه، وبقيُّ بنُ مَخْلَدٍ، والفِرْيابِيُّ، وابن خُزَيْمة. وتَّقه النَّسائيُّ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، والتَّم في وغيره، وقيل: إنه توفي بجُوْسِية (۱) من أعمالِ حِمْص، سنة أربع وأربعين ومئتين، وهو في «الخطيب» (۱)، و «ابن عساكر» (۱)، و «ابن العديم» (۱)، و «التهذيب» (۵)، وغيرهم.

٣٩٣- إسحاقُ بنُ يحيى بنِ طَلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ، أبو محمَّدِ، القُرشيُّ، التَّيْميُّ، التَّيْميُّ، اللَّيْميُّ، اللَّيْميُّ، اللَّيْميُّ، اللَّيْميُّ،

أخو طلحة، وأمُّه خنساءُ بنتُ زيادِ بنِ الأَبْرَدِ بنِ مُعاذِ بنِ عديِّ، رأى السَّائِب بن يَزيد، وسمعَ من: عمّه إسحاق، وموسى ابنَيْ طلحة، وابنِ كعبِ بنِ مالكِ، والمُسيّبِ بنِ رَافع، وعنه: أميّةُ بنُ خالدٍ، ووكيعٌ، وعاصمُ بنُ عليٍّ، وسَعْدَويه، وإسماعيلُ بنُ أبي أويس، وابنُ المبارك. ضعَّفه غيرُ واحد، وقال البخاريُّ(۱): يُكتب حديثُه، يتكلمونَ في حفظه، ونحوُه قولُ ابنِ حِبَّانَ (۱): يخطىء وَيَهم، قال أبو العبّاسِ السّراجِ في كتاب «الأخوة والأخوات»: ماتَ سنةَ أربعٍ وستين ومئةٍ، وقال غيرُه: في ولاية المهدي،

<sup>(</sup>۱) جوسية: بالضم ثم السكون وكسر السين المهملة وياء خفيفة، قرية من قرى حمص. انظر: ((معجم البلدان)) ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) ((تاریخ بغداد)) ۲/ ۳۵۵.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ دمشق)) ۸/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>٤) ((بغية الطلب)) ٣/ ١٥١٨.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٨٠ ، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء الصغير)) ٧٠٤.

<sup>(</sup>٨) ((الثقات)) ٦/ ٤٥، وأضاف: قد أدخلناه في الضعفاء لما كان فيه من الإبهام، ثمَّ سبرتُ أخبارَه فإذا الاجتهاد أدَّى إلى أن يُتركَ ما لم يُتابعُ عليه، ويُحتجُّ بها وافقَ الثَّقات، بعد أن استخرنا الله تعالى فيه.

وكذا قال ابنُ سعد(١)، وزادَ: بالمدينة.

وأخوه طلحة أثبت في الحديثِ عندَهم منه، وهو عندَه في الطَّبقةِ الخامسةِ والسَّادسةِ مِن أهل المدينة، وهو من رجال «التهذيب» (٢)؛ لتخريج الترمذيِّ (٢)، وابن ماجه له، وذكره ابنُ عديٍّ في «كامله» وابن عساكر في «دمشق» وغيرهما، قال ابنُ عساكر: سِنَّه قريبٌ من سِنِّ عمرَ بنِ عبدِ العزيز، وقد وفَدَ عليه، ونقل الزُّبيرُ بنُ بنكر بنِ عثمان بنِ عُروة بنا النُّبير، وكان بينَ تزوّجِهما خسٌ وسبعون سنةً.

٣٩٤ إسحاقُ بنُ يحيى بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ، ويقال: إسحاقُ بنُ يحيى بنِ الوليدِ ابنِ أخي عُبادةَ بنِ الصَّامتِ الأنصاريُّ، المدَنُّ (١).

يروي عن: عُبَادة، ولم يدركه، وعنه: موسى بنُ عُقْبةَ. قُتِلَ سنةَ إحدى وثلاثين ومئة (١)، وقال البخاريُّ (١): إنَّا عَيرُ وحالفَه ابنُ عَديً فقال (١): إنَّا غيرُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع من ((الطبقات)).

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٢/ ٤٩٢، و((تهذیب التهذیب)) ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا (٢٦٥٤)، وابن ماجه في الفضائل، باب: فضل طلحة بن عبيد الله (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ((الكامل)) ٢/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) ((تاریخ دمشق)) ۸/ ۲۹٦.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٤/ ٢٢، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٣٧، و((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٨) وزاد: إلا أنَّ إسحاق لم يلق عبادة. انظر: ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٩) ((الكامل)) ١/ ٢٤٠.

محفوظة، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثِّقات»(١).

٣٩٥ إسحاقُ بنُ يزيدَ الْهُذَكِّ، المَدَنُّ ('').

عن: عَوْنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، وعنه: ابنُ أبي ذِئب، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(")، وخرَّجَ له أبو داود، والترمذي، وابنُ ماجه(").

٣٩٦ إسحاقُ بنُ يَسارٍ المَدنيُّ، مولى محمَّدِ بنِ قيسِ بنِ مَحْرَمةَ، المُطَّلِبيُّ.

ووالدُ محمَّدِ الشَّهيرِ، وأبي بكرٍ، وأخو عبدِ الرَّحمنِ، وموسى، الآي ذكرُهم. ذكرَه مسلمٌ (٥) في ثالثة تابعي المدنيين، وقد رأى معاوية، وروى عن: عروة، وعبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارثِ، وعنه: ابنُه محمَّدُ صاحب «السِّيرة»، ويعقوبُ بنُ محمَّدُ بنِ طحلاءَ. وثَقَه: ابنُ مَعينِ، وغيرُه (٢)، وله في «مراسيل أبي داود» (٧)، ولذا كان مِن رجال «التهذيب» (٨).

## ٣٩٧\_ إسحاق، تاج الدِّينِ، ابنُ الحَمويِّ.

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكهال)) ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) خرَّجوا له حديثاً واحداً، ليس له غيره: أبو داود في الصلاة ( ٨٨٦)، و الترمذي ( ٢٦١)، وابن ماجه (٨٩٠) عن ابن مسعود الله يرفعه: «إذا ركعَ أحدُكم فقالَ في ركوعِه: سبحان ربيَّ العظيمَ، ثلاثَ مرَّاتِ، فقد تمَّ ركوعُه، وذلكَ أدناه، وإذا سجد قال...» قال الترمذيُّ: ليس إسنادُه بمَّتصلِ.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٨ ( ٩٨٦).

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٣٧، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) ((المراسيل))، باب: في قطع الشجر،ص:٢٥٤ (٣٤٦).

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٩٥.

يأتي قريباً. (٣٩٩).

٣٩٨\_ إسحاقُ أبو يعقوبَ المدَنيُّ(١).

شيخٌ لبَقِيَّةَ، قال أبو زُرعةَ: له حديثٌ مُنكرٌ، قاله في «الميزان»(١). وهو: ابنُ عبدِ الله، أبو يعقوبَ الدِّمشقيُّ، الماضي (١).

٣٩٩\_ إسحاقُ المَدنيُّ، مولى زائِدَة (١٠).

ووالدُ عمرَ، وسمَّى ابنُ حِبَّان (٥) والـدَه عبدَ الله. ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعيًّ المدنيين، فقال: إسحاقُ (٢) مولى زائدةَ. وهو روى عن: سعدِ بنِ أبي وقَّاص، وأبي سعيدِ الخدريِّ، وأبي هريرة. وعنه: ابنهُ (٨) عمرُ، وأسامةُ بنُ زيدِ اللَّيثيُّ، وبُكَيْرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأشعِّ، والعلاءُ بنُ عبدِ الرَّحن، وسعيدٌ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٨، و((الثقات)) ٦/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٠٥، و((لسان الميزان)) ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) مضى في ترجمة: إسحاق بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) ((طبقات ابن سعد)) ٥/ ٣٠٦، و ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٩٦، و ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٦ ( ٩٥٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو إسحاق، والمثبت هو الصواب، كما في ((الطبقات)) لمسلم، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة: ابن عمر، وهو خطأ.

المَقْبُريّ، وأبو صالح، وآخرون. وثَقَهُ ابنُ مَعِينٍ، ثُمَّ ابنُ حِبَّان، وقال العِجليُّ ('): مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ. وقال ابنُ أبي حاتم (''): إسحاقُ المدنيُّ، عن أبي هريرة، مجهولٌ، روى عنه ابنُهُ عبدُ الله. وقال أبو حاتم: ناظرتُ فيه أبا زُرعةَ، فلم أرهُ يعرفه، فقلتُ: يمكنُ أنْ يكونَ إسحاقَ أبو إسحاق المدنيُّ [الذي] ('') روى مالكٌ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الله عن أبي هريرة، انتهى. والحديثُ المشارُ اليهِ هو في «الموطَّأ» (')، وهو الذي أخرجه النَّسائي في المشى إلى الصلاة ('').

٠٠٠ ـ إسحاقُ مولى عبدِ الله بنِ الحارثِ (١٠).

ذكرَه مسلمٌ (٧) في ثالثةِ تابعيِّ المدنيين.

١ • ٤ - أسدُ بنُ سَعْيَة (١) القُرَظيُّ.

صحابيًّ، عِمَّن أسلمَ ثانيَ اثنين مِن يهودِ بني قُريظة، وَحَضُّوا بقيَّتَهم على الإسلام، وأنَّه الذي كان يَصفُ لهم ابنُ الهيبان (٩) فلم يُجيبوا إلا مَن شاء الله، وقالت يهودُ: ما

<sup>(</sup>١) ((تاريخ الثقات)) ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ١ / ٢٣٩، وفرَّق ابنُ أبي حاتم بين إسحاق مولى زائدة، وإسحاق المدني.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبتها كما في ((الجرح)).

<sup>(</sup>٤) ((الموطأ)) باب: ما جاء في النداء للصلاة ١/ ٦٨(٤).

<sup>(</sup>٥) أي: صلاة الجمعة، أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، باب الملائكة ١٠ / ١١٩ (١١٩٠٧) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) ((طبقات خليفة)) ص: ٢١١، و ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٣١٧، إسحاق: بن عبد الحارث.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۲۵۲ (۹۵۷).

<sup>(</sup>٨) بفتح أولِّهِ، وسكونِ ثانيه، وفتح المثناة التحتانية بعدها هاء التأنيث. ((الإصابة)) ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٩) أبو عمير، ابن الهيبان، من يهود الشام، قدم المدينة قبيل الإسلام بسنوات، وكانت له منزلة عند

أتى محمَّداً إلا شِرَارُنا، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَلَةٌ مِنْ آهَلِ الْكِتَكِ ﴾ (١) إلى: ﴿ الشَّالِحِينَ ﴾، وهو في «الإصابة» (١).

## ٢ • ٤ ـ أسدُ بنُ كعبِ القُرَظيِّ (٣).

روى ابن جرير (۱) مِنْ طريقِ ابنِ جُريجٍ ، قال في قولِه تعالى: ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً اللهِ عَلَى اللهُ ع

#### ٣٠٤ ـ أَسَدٌ، مولى رسولِ الله ﷺ.

ذكره الذَّهبيُّ في «تجريده» (٧٠)، وقال شيخُنا في «الإصابة» (٨٠): لم أرَ لـه ذكراً إلا في «تاريخ» جمعَهُ العباسُ بنُ محمَّدِ الأندلسيُّ (٩٠)، للمعتصمِ بـنِ صُـادِحَ (١٠٠)، فإنـه ابتـدأه

قومِه لصلاحِه وكثرةِ عبادته، فكانوا يَستسقون به، وكان يبُشِّرُ قومَه بظهور النَّبيِّ ، ويحضُّهم على الإيهان به، ماتَ قبل هجرة النَّبيِّ إلى المدينة. انظر: ((طبقات ابن سعد)) ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٣، ويراجع: ((تفسير الطبري)) ٤/ ٣٥، و ((أسباب النزول)) للواحدي ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ((تفسير ابن جرير)) ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١١٣

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: بن سلام وأخوه ثعلبة، وهو خطأ، حصل فيه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في ((التجريد)).

<sup>(</sup>A) ((الإصابة)) 1/ ٣٣\_ ٣٤.

<sup>(</sup>٩) ((الإعلان والتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ))، ص: ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٠) السلطانُ المعتصمُ بنُ صُمادح الأندلسيُّ، كان حليما، جواداً، ممدَّحاً، نصرَ يوسفَ بن تاشفين، تـوفي

بترجمةٍ نبويَّةٍ، وقال فيها: أنسُ بنُ مالكٍ ومولاه أسدٌ يستأذنان عليه.

٤ • ٤ ـ أسعدُ بنُ زُرَارَةَ بن عُدسِ بنِ عُبيدِ بنِ ثَعلبةَ بنِ غَنْمِ بنِ مالكِ بنِ النَّجارِ، أبو أُمامةُ الأنصاريُّ، الخَزْرَجيُّ، النَّجَّاريُُّ().

من الرَّهْطِ النين استجابوا لرسولِ الله على حينَ دعاهم إلى الإسلام، وشهِدَ العَقَبَين، وكان نقيباً، وهو أوَّلُ مَن جَمَّعَ بالمدينة على عهدِ رسولِ الله على وماتَ بها قبلَ بدرٍ، ودُفنَ بالبقيع، فكانَ أوَّلَ مَن صلَّى عليه النَّبيُّ على وأوَّلَ مَن دُفِن به في قولِ الأنصار، وعندَ المهاجرين أنَّ عثمانَ بنَ مظعونٍ أوَّلُ مَن دُفِن به، وبالجملةِ فأهلُ المغازي والتَّواريخ متَّفقونَ على أنَّه ماتَ في حياةِ النَّبيِّ على قبل بدرٍ.

وعن الواقديِّ (٢) أنَّه ماتَ على رأسِ تسعةِ أشهرٍ من الهجرة في شـوَّالٍ. زاد غـيرُه: وأوصى بابنتيه إلى رسولِ الله ﷺ.

٥٠٥ أسعدُ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، أبو أُمامةَ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المَدنيُّ (٢٠٠٠.

واسمُ أمِّه: حبيبةُ بنتُ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، وُلِدَ في حياة النَّبيِّ ، ورآه، وسيَّاه باسم جَدِّه لأُمِّه الذي قبلَه، مع أنَّه لم يسمعْ منه شيئاً، وروايتُه أكثرُها عن الصَّحابة؛ كأبيه، وعمرَ، وعثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومعاويةَ، وابنِ عبَّاسٍ. وذكره مسلمٌ في الطَّبقةِ

سنة ٤٨٤ هـ. ((قلائد العقيان)) ، ص: ٤٧ ، و ((سير أعلام النبلاء)) ١٨ / ٩٢ ٥.

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات الكبرى)) ۳/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٢٢٧ (٦١٦).

الأولى مِن تابعي المدنيين، وقال: سمَّاهُ النَّبيُّ ١٤٠ ب] أسعدَ فيما يُذكر.

روى عنه: ابناه؛ محمَّدُ وسهلٌ، والزُّهريُّ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ، وأبو حازم، وأبو الزِّناد، ومحمَّدُ بنُ المُنْكِدِر، ويحيى بنُ سعيدٍ، ويعقوبُ ابنُ الأشجِّ. وكانَ مِن علياءِ المدينة، قال العِجليُّ (۱): مدنيُّ، تابعيُّ، ثقةٌ. وذكره ابنُ حبَّان في ثانية «ثقاته» (۱)، قال المدينة، قال العِجليُّ (۱): مدنيُّ، تابعيُّ، ثقةٌ. وذكره ابنُ حبَّان في ثانية «ثقاته» (۱)، قال أبو مَعشر نَجِيحٌ: رأيتُه، وقد رأى النَّبيُّ ، وقال الزُّهْرِيُّ: كان مِن عِلية الأنصار، وعلمائهم، ومِن أبناءِ الذينَ شهدُوا بدراً. وحَسَّن الترمذيُّ في «جامعه» حديث عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارث، عن حكيم بنِ حكيم بنِ عبَّادِ بنِ حُنيفٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ، قال: «اللهُ ورسولُه مَولى سهلٍ، قال: «اللهُ ورسولُه مَولى من لا وارث من لا وارث له»، وقال يوسفُ ابنُ الماجِشون، عن عبل عتبةَ بنِ مسلم: آخرُ خَرْجَةٍ خرجَها عثمانُ بنُ عفَّانَ يومَ الجمعة، فلمَّا استوى على المنبر، حَصَبَه النّاسُ، فحيل بينَه وبين الصَّلاةِ، فصلَّى للنّاسِ يومئذِ أبو أُمامةَ هذا، قالوا: توفي سنةَ مئةٍ، وهو في «التهذيب» (۱)، وثاني «الإصابة» في: أسعد، وفي الكني في أوّها الكني في أوّها الله في أوّها الكني في أوّها الكني في أوّها (۱).

#### ٤٠٦ أسعدُ الرُّوميُّ.

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) للعجلي ٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۳/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣)كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال (٢١٠٣)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکهال)) ۲/ ۵۲٦، و ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة ٤/ ٩))، و ((الكنى والأسهاء)) لمسلم ١٠٣١ ( ٢٣٨).

قال ابنُ فَرحونٍ (١٠٠ كان مِن إخوانِنا المتَّقين، والصَّلحاءِ المتعبِّدين، المُوسوسين في العبادة، ومِن كبارِ الأخيارِ، ذا عُزلةٍ واجتهاد، وقرأَ معنا في سُبْعِ ابنِ سَلعوسٍ، فكان يتبَع الحروفَ ويَرجعُ من حيث واقفَه النَّفَسُ، حتَّى لا يُخلَّ بشيءٍ مِن القراءةِ، وكانَ متعوباً (١٠) في غسله ووُضوئه، فليَّا تُوفي غَسَّله الشيخُ أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ محمَّدٍ الغرناطيُّ، وطيَّبهُ بأطيبِ الطيِّب، وجهَّزهُ أحسنَ جَهاز، وكانت وفاتُه بالمدرسةِ الشِّهابية سكنِه.

وذكرهُ ابنُ صالحٍ باختصار، فقال: الشَّيخُ الصَّالحُ، وكانَ متعبِّداً متجرِّداً "، وشيخَ القُرَّاءِ بسُبعِ ابنِ السلعوس المذكور، وإِنَّه كانَ يقعدُ وسطَ حلقةِ السَّبعِ في الصَّدرِ، ويدعو بهم، قال: وكانت قراءتُه خفيَّةً جِدَّاً.

٤٠٧ أسعدُ اليمانيُّ.

شَابُّ صَالَحٌ، جَاوِرَ بِالمَدينةِ سَنةً، وكَانَ يَشْتَغُلُ بِالقَرآنَ وَيُرتَّلُه، وَيَخْشَعُ كَثَيْراً، ذكرَه ابنُ صالح.

٨٠٤ إسرائيل (١) بنُ عائذٍ المدنيُّ (١).

ذكره الطُّوسيُّ في «رجال الشِّيعة» (٦).

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مجرداً، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: أسلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان) ٢/ ٩٤، وفيه: بن عابد، وفي ((رجال الطوسي))، و((معجم رجال الحديث)) ٣/ ٨٣: بن عائذ، كما في المخطوطة ههنا.

<sup>(</sup>٦) ((رجال الشيعة)) للطوسي ١٥٢

٩٠٥\_أسلم أبو رافع (١)، مولى للنَّبيِّ ﷺ.

في الكُني (٢).

١٠- أسلم، مولى عمر بن الخطّاب، أبو زيد، وقيل: أبو خالد القُرشيّ، العَدَويُّ (١).

مِن سَبْيِ عِينِ التَّمر''، وقيل: حبشيٌّ، وقد اشتراه عمرُ بمكَّة لَّا حجَّ بالنَّاسِ سنة إحدى عشرة في خلافة الصِّدِيقِ، وكان مِن الأشعريين، ذكره مسلمٌ في ثانية تابعي المدنيين، يروي عن: عمرَ، وعنه: ابنه زيدٌ. قال العِجليُّ (۱): مدَنيُّ، تابعيُّ، ثقةُ، مِن كبار التَّابعين. وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: كانَ ثقةً، وكانَ مِن جُملةِ موالي عمرَ، وكان يقدِّمه. وقال ابنُ عساكرَ (۷): كان أسودَ مُشرَّطاً. ماتَ سنةَ ثمانين، وهو ابنُ أربع عشرةَ ومئةٍ، وصلى عليه مروانُ بنُ الحكم.

١١٦ ـ أسماءُ بنُ حارِثَة بنِ سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ، أبو محمَّدٍ، وأبو هِنْدٍ، الأَسْلَميُّ، المَدنيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ((طبقات ابن سعد)) ٥/ ٥، و ((التاريخ الكبير)) للبخاري ٢/ ٢٤، و ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٤) عين التمر: بلدةٌ قريبةٌ من الأنبار، غربيَّ الكوفة، افتتحها المسلمون في سنة ١٢هـ. ((معجم البلدان)) ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ٢٣٢ (٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) للعجلي ٦٣

<sup>(</sup>۷) ((تاریخ دمشق)) ۸/ ۳٤۲

<sup>(</sup>A) ((الإصابة)) 1/ ٣٩.

وسمَّى ابن عبدِ البَرِّ() جدَّه هنداً، وهو غلطٌ، إنها هو أخوه، وسيأتي (١).

وأسهاء صحابيًّ، ذكرَه مسلمٌ "في المدنيين، أحدُ أصحاب الصُّفَة (أ)، حديثُه عندَ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ في مسند المدنيين من «زوائده» (أعلى أبيه، ماتَ بالبَصرة سنة ستّ وستين، عن ثهانين، قاله الواقديُّ (أ)، وقيل: في خلافة معاوية أيام زيادٍ، وكان موتُ زيادٍ سنة ثلاثٍ وخسين. قال أبو هريرة: ما كنتُ أُرى هنداً وأسهاءَ إلا خادمينِ لرسول الله [٧٠] أي من طُول لزومِهمَا بابَه، وخِدمتِهما إيّاه (أ). وممَّن ذكره في أهل الصُّفَّة تبعاً لما في كتاب «ابن سعد» (أ) عن الواقديّ، ولغيرِه مِن المتأخّرين أبو نُعيم (أ)، وساقَ له مِن عديث يجيى بنِ هندِ بنِ حارثة عنه، أنَّه على بعثَه، فقال (١٠٠): «مُرْ قَوْمَكَ فليصُومُوا هذا اليومَ». قال: «فإنْ رأيتَهم قد طَعِمُوا فليُتّمُوا». يعنى: يومَ عَاشُورَاء.

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٨٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٢) في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ١٥٤ (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: ((حلية الأولياء)) ١ / ٣٤٨، و ((رجحان الكفة))، ص: ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المكين. والمثبت هو الصواب، كما في ((المسند)) ٤/٧٨.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكرى)) ٤/ ٣٢١\_٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) ذكرهما غيرُ واحد من خدم النَّبِي ﷺ: انظر: ((طبقات ابن سعد)) ١/ ٤٩٧، و ((الفخر المتوالي)) للسخاوي (١٢).

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات الكبرى)) ٤/ ٣٢١\_٣٢٢.

<sup>(</sup>٩) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٣/٧.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد في «المسند» ٤/ ٧٨، والحاكم ٣/ ٥٢٩، وقال: هـذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذَّهبيّ.

١٢ ٤ ـ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عبدِ اللهِ بـنِ أبي ربيعـةَ، المَخْزومـيُّ، القُرَشيُّ (١٠).

أخو موسى، من أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبيه، ومحمَّدِ بنِ كعبِ القُرطيِّ، وعنه: سعيدُ بنُ أبي هلالٍ، والثَّوريُّ، وحاتِمُ بنُ إساعيل، ووكيعٌ، وزيدُ بنُ الحُبَاب، والواقديُّ، وآخرون. شيخٌ، صدوقٌ. وَثَقَهُ أبو داود، وذكره ابنُ حِبَّان في التَّابعين من «ثقاته» (٢) [ثمَّا في أتباعِهم، ماتَ في آخرِ ولاية المهديِّ سنةَ تسع وستين ومئة، وهو من رجال «التهذيب» (٣)؛ لتخريج النَّسائي وابنِ ماجه (٤) له، ووقع في «مسند أحمد» (٥): حدَّثنا وكيعٌ، ثنا إبراهيمُ بنُ إساعيلَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ [أبي] (٢) ربيعةً. وكأنَّه انقلبَ، نبَّهَ عليه العلائيُّ (٧)، وتبعِه شيخنا (٨).

١٣ ٤ - إساعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقْبَةَ، أبو إسحاقَ الأسَدِيُّ، مولاهم المدَنيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثقاتهم، والمثبت هو الصواب. ((الثقات)) ٦/ ٢٩ أتباع التابعين، ولم أقف عليه من التابعين في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٦، و ((تهذيب التهذيب)) ١ / ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) النسائي في كتاب البيوع، باب: الاستقراض٧/ ٢١٣(٣٨٣٤)، وابن ماجه في كتـاب الـصدقات، باب: حسن القضاء (٢٤٢٤)

<sup>(</sup>٥) ((المسند)) ٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سقطت في الأصل، والصواب إثباتها، كما في ((المسند)).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على قوله فيها اطلعتُ عليه من كتبه المطبوعة.

<sup>(</sup>۸) في ((تهذيب التهذيب)) ١ / ٢٨٨.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٣١٠.

ابنُ أخي موسى بنِ عُقْبةً. يروي عن: عائشةَ ابنةِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، ونافع، والزُّهريِّ، وعمِّه موسى. وعنه: ابنُ مَهْديٍّ، وسعيدُ بنُ أبي مريمَ، وإسماعيلُ بنُ أبي أويس. وثَقه ابنُ مَعِينٍ (١)، وقال الدَّارقطنيُّ: ما علمتُ إلا خيراً، أحاديثُه صحاحٌ نَقِيَّة. وضعَّفه السَّاجيُّ، ثُمَّ الأزدي (٢). وقال أبو حاتم (٣)، وأبو إدريس (١): ليس به بأس، ماتَ أيضاً في آخرِ ولايةِ المهدي، يعني: سنةَ تِسْعِ وستين ومئةٍ، وهو من رجال «التهذيب» (١٠)؛ لتخريج البخاريِّ (٢) وغيره له.

٤١٤\_إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ الشَّيبانيُّ.

ذكره مسلم والله تابعي المدنيين، وهو. . . . ( ١٠)

- إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ (٩).

<sup>(</sup>۱) ((تاريخ ابن مَعِينِ)) برواية الدوري ١/ ١٢٨ ( ٧٦٨)، و ((سؤالات ابن الجنيد)) لابن مَعِينِ ٣٨٢ ( ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) ردَّ عليها الذَّهبيّ في ((الميزان)) ١/ ٢١٥ بقوله: وثَّقه النَّسائي وغيره، وابنُ مَعِينٍ، وقد احتجَّ به البخاري والنسائي، وناهيك بها.

<sup>(</sup>۳) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۱۵۲.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: أبو حاتم ابن إدريس.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکمال)) ٣/ ١٧، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) كتاب العتق، باب: إذا أُسر أخو الرجل أو عمُّه، هل يفادي إذا كان مشركاً (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۲۶۲ (۸۳٤).

 <sup>(</sup>٨) في الأصل بياض بمقدار سطر، وفي ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٥٥: وهو مكيٌّ، روى عن ابن عمر،
 وابن عباس، وغيرهما.

<sup>(</sup>٩) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٤٨.

هو: ابنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ أويسٍ. (٤٣١).

٥١٥ ـ إسهاعيلُ بنُ بَشيرِ المدنيُّ، مولى بني مَغَالةً (١) من الأَنْصَار (٢).

روى عن: أبي طَلْحَة ابن سهلٍ، وجابرِ بنِ عبدِ الله الأَنْـصَاريِّ، وعنـه: يحيـى بـنُ سُلَيْم بن زيد. خَرَّجَ له أبو داود<sup>(٣</sup>.

٦ ١٦ إساعيلُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثيرٍ، أبو إسحاقَ الزُّرَقِيُّ (١) مولاهم القارئُ (٥).

مِن أهلِ المدينة، قدِمَ بغدادَ، وأدَّبَ بها عليَّ ابنَ المهدي، وماتَ بها، وكانَ مِن كبارِ علها ِ المدينةِ في القرآنِ والحديثِ. روى عن: عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وأبي طُوالةَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ، وحُمَيْدِ الطويل، وطبقتِهم، وقرأ عبدِ الرَّحمٰنِ، وحُمَيْدِ الطويل، وطبقتِهم، وقرأ القرآنَ على شيبةَ بنِ نِصاحٍ، ثُمَّ عرضَ على نافع، وسليهانَ بنِ مُسلمِ بنِ جمَّازٍ، وتصدَّرَ للإقراء والتَّحديث. روى عنه: محمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، ومحمَّدُ بنُ سلاَّمِ البِيكُنْديُّ، وإبراهيمُ بنُ عبدِ الله الهروي، وقتيبةُ، وعليُّ بنُ الحُجْر، والوليدُ بنُ شجاعِ السَّكُونِيُّ، وأبراهيمُ بنُ عبدِ الله الهروي، وقتيبةُ، وعليُّ بنُ الحُجْر، والوليدُ بنُ شجاعِ السَّكُونِيُّ، ومحمَّدُ بنُ رُنبورٍ، وداودُ بنُ عَمروِ الضَّبِيُّ، وأبو عمرَ الدُّوريُّ، وأهلُ العراق. وكان أقرأ مَنْ بقي بالمدينة بعد نافع، وآخرَ أصحابِ شيبةَ وفاةً، أخذ عنه القرآنَ الكسائيُّ،

<sup>(</sup>۱) مَغَالة: بالفتح و المعجمة، نسبة لامرأة منهم. انظر: ((الأنساب)) ٥/ ٣٥١، و بنـو مَغَالَـة: مـن بنـي عمرو بن مالك بن النجار. ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) خرَّج له أبو داود حديثاً واحداً، في كتاب الأدب، باب: من ردَّ عن مسلم غِيبةً (٤٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) بضمِّ الزَّاي وفتحِ الرَّاءِ، وفي آخرِها القافُ، نسبةً إلى بني زُرَيق، وهم بطنٌ من الأنصار. ((الأنساب) ٣/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) قارئ أهل المدينة، انظر: ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٦٣، و ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٥٦.

والدُّوريُّ، وسليهانُ بنُ داودَ الهاشميُّ، وأسندَ لهم قراءةً عن نافع. قال ابنُ مَعِينِ ('': ثقةٌ مأمونٌ، هو أثبتُ مِن ابن أبي حازم، والدَّرَاوَرْدي. وكذا قال ابنُ المديني: ثقةٌ زاد الخليليُّ (''): شاركَ مالكاً في أكثرِ شيوخه، وكذا قال الحاكم، وذكره ابنُ حِبَان في «الثقات» ("')، وقال ابنُ سعدِ (''): ثقةٌ، وهو من أهل المدينة، قدِمَ بغداد [ ٧٠/ ب] فلم يزلُ بها حتَّى ماتَ، وهو صاحبُ الخمسِ مئةِ حديثِ التي سمعها منه النَّاسُ. قال الهيثمُ بنُ خارجةً (<sup>6)</sup>: توفي ببغداد سنة ثَهانين ومئة.

٤١٧ - إسماعيلُ بنُ أبي حَبِيبَةَ الأنصاريُّ، الأَشْهَلِيُّ، المَدنيُّ (٠).

والدُ إبراهيمَ إنْ كان محفوظاً. عن: عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحنِ الأَشْهَلِيِّ، قال: جاءنا النَّبيُّ ﷺ. وعنه: الدَّرَاوَرْدِيُّ. خَرَّجَ له ابنُ ماجه (()، وقال: [ثنا] ابنُ أبي أويس، عن إبراهيم بن إسهاعيل، وهو ابنُ أبي حَبِيبَة، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ ثابتِ (() بنِ الصَّامتِ، عن أبيه، عن جدِّه، وهو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن مَعِينِ)) ، برواية الدوري ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) ((الإرشاد في معرفة علماء الحديث)) ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ٧٧، ونقله الخطيب في ((تاريخه)) ٦/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: ((التاريخ الكبير)) ٨/ ٢١٦، و((سير أعلام النبلاء)) ١٠/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٧) كتاب إقامة الصلاة، باب: السُّجود على الثياب في الحرِّ والبرد ( ١٠٣٢)، وفي سنده إسراهيم بن إسهاعيل الأشهلي ضعيفٌ، كما في ((التقريب))، ص: ١٤٦)٨٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: السائب، وهو تحريف.

١٨ ٤ ـ إسماعيلُ بن أبي حَكيمٍ، أخُو إسْحاقَ، مولى عثمانَ بنِ عفَّانَ (١).

وقيل: مولى آل الزُّبير، وقال بعضُهم: مولى قريشٍ، عِدادُه في أهلِ المدينةِ. يروي عن: القاسمِ بنِ محمَّدٍ، وسعيدِ بنِ مَرْجانة ، وسعيدِ بنِ المسيّبِ، وجماعةٍ. وعنه: مالكُّ، وابنُ إسحاقَ، وزهيرُ بنُ محمَّدٍ، وإسماعيلُ بنُ جعفرٍ، وآخرون. وَثَقَهُ: ابنُ مَعِينٍ، والبَرقيُّ (۱) وابنُ وضَاحٍ، وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في «التمهيد» (۱): كان فاضلاً ثقة ، هو حجَّةٌ فيها روى عنه جماعةُ أهل العلم، وقال أبو حاتم (۱): يُكتب حديثُه، كانَ كاتباً لعمرَ بنِ عبدِ العزيز. وله به اختصاص، وقال ابنُ شاهين نقلاً عن أحمدَ بنِ صالح: إسهاعيلُ بنُ أبي حكيمٍ، عن عبيدة بنِ سفيانَ: هذا مِن أثبتِ أسانيدِ أهلِ المدينة وقال ابنُ سعدٍ أمن الحديثِ، وهو محتن وقال ابنُ معاممً المدينة، وكان قليلَ الحديثِ، وهو محتن وقال ابنُ معلمً المدينة من عبيدة بنِ سفيانَ: هذا مِن أثبتِ أسانيدِ أهلِ المدينة، وكان قليلَ الحديثِ، وهو محتن وقال ابنُ سعدٍ (۱)، وغيره.

٤١٩ عـ إسماعيلُ (٧) بنُ أبي خالدٍ الفَدَكيُّ (٨).

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله البرقيُّ، محدِّثُ صادقٌ، لـه: ((معرفة الـصحابة))، تـوفي سـنة ٢٧٠ هـ. ((الجـرح و ((التعديل)) ٢/ ٦١، و ((المنتظم)) ٥/ ٧١، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) ((التمهيد)) ١/ ١٣٩ وزاد: لمالكِ عنه في ((الموطأ)) من حديث النَّبي ﷺ أربعة أحاديث.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) القسم المتمم ص ٣١١.

<sup>(</sup>٦) كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كلِّ ذي نابٍ من السباع ٣/ ١٥٣٤ (١٩٣٣).

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٥٣، و ((الثقات)) ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٨) نسبة إلى فدَك، وهي: بفتح الفاء والـدال المهملـة، بعـدها كـاف، قريـةٌ قريبـة مـن المدينـة. انظـر: («الأنساب» ٤/ ٣٤٩، و ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٣٩.

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الطَّائفيِّ، وعن أبي هريرة، وعنه: عكرمةُ بنُ عمَّارٍ، ويحيى بنُ أبي كَثيرٍ. ذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات»(١) في التابعين برواية أبي هريرة، والخطيب في «المتفق»(١) برواية الطائفي، قاله في «التهذيب»(٩) للتمييز.

٠٤٠ إسماعيلُ بنُ داودَ بنِ عبدِ الله بنِ مخراقٍ، المِخْرَاقيُّ (١)، المدنيُّ (٥٠).

عن: مالكِ، وهشامِ بنِ سعدِ<sup>(۱)</sup>، ومحمَّدِ بنِ نُعيمِ المُجْمِرِ، وعنه: محمَّدُ بنُ منصورِ المكيُّ، وبكرُ بنُ خلفٍ، ورزقُ الله بنُ موسى البصريُّ (۱) وآخرون. قال أبوحاتم (۱): ضعيفُ الحديث جدَّا، وكذا ضعَّفه جماعةٌ، منهم ابنُ حِبَّان (۱)، وقال: مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن مالكِ وأهلِها، يسرقُ الحديثَ ويُسويِّه (۱۱)، وهو الذي يقال له: سليمانُ بنُ داودَ بنِ حبراقٍ، يروي عنه: نوحُ بنُ حبيبِ القُومسيُّ، ورزقُ الله، وهو في «الميزان» (۱۱).

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٤/ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) ((المتفق والمفترق)) ٢/ ٦٤ (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) ((تهذیب التهذیب)) ١ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) بكسر الميم، والخاء المعجمة الساكنة، والراء المفتوحة بعدها الألف، وفي آخرها القاف، نسبة إلى مخراق، وهو اسمٌ لجدِّه. انظر: «الأنساب» ٥/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٧٤، وسهاه: إسهاعيل بن مخراق، فنسبه إلى جده.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هشام بن سعيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: المصري.

<sup>(</sup>۸) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۱۶۸.

<sup>(</sup>٩) ((المجروحين)) ١ / ١٢٩.

<sup>(</sup>١٠) تدليس التسوية: وهو أن لا يُسقط المدلِّس اسم شيخه الذي حدَّثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفاً في الرواية، أو صغير السن، ويُحسِّنُ الحديث بذلك. ((فتح المغيث)، ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>١١) ((ميزان الاعتدال)) ١/٢٢٦.

٤٢١ إسماعيلُ بنُ رافع بنِ عُوَيْمِرٍ، أبو رافعِ الأنصاريُّ، ويقال: المُزَنيُّ، مولى مُزينةَ، المدنيُّ القاضي، نزيلُ البصرة.

روى عن: محمّدِ بنِ كعبٍ، وسعيدِ المَقْبُريِّ. وعنه: بقيّةُ، والمُحَارِيُّ، والوليدُ بنُ مسلمٍ، ومكيُّ بنُ إبراهيمَ، وأبو عاصم ، ووكيعٌ، وطائفةٌ. قال ابنُ مَعِينٍ (۱٬ ليس بشيء، وقال أبو حاتم (۱٬ مُنكرُ الحديث، وقال النّسائيُّ (۱٬ متروك الحديث، وذكره ابنُ حِبّان في «الضعفاء» (۱٬ مُنكرُ الحديث، وقال النّسائيُّ (۱۱٪ متروك الحديث، وقال ابنُ حِبّان في «الضعفاء» (۱٬ وقال: مِن أهلِ مكّة، كانَ رجلاً صالحاً، لكنّه يقلبُ الأخبار، حتَّى صارَ الغالبُ على حديثه المناكيرَ التي يسبقُ إلى القلبِ أنَّه كان المتعمّد لله ال ونحوُه قولُ السّاجي: صدوقٌ، يهم في الحديث. وقال ابنُ سعد (۱٬ مات بالمدينة قدياً، وكان كثيرَ الحديث، ضعيفاً. قال البخاريُّ في «الأوسط» (۱٬ مات ما بين سنة (۱۷) عشرٍ ومئةٍ إلى سنة عشرين. وهو في «التهذيب» (۱٬ التخريج البخاريُّ له في «الأدَب المفرد» (۱٬ وكذا خرَّج له الترمذيُّ، وابنُ ماجه (۱٬ ).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن مَعِينِ)) برواية الدوري ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>۲) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٦٩، وقال مرة أخرى ٢/ ١٦٩: ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ((الضعفاء والمتروكون)) ص٠٥.

٤) ((المجروحين)) ١ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) القسم المتمم ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في: ((التاريخ الأوسط)).

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى ستّة، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) ((تهذیب الکمال)) ٣/ ٨٥، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٩) «الأدب المفرد»، باب: نفقة الرجل على أهله، ص: ٢٦٣ (٧٥٠).

<sup>(</sup>١٠) الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل المرابط (١٦٦٦)، وقال: إسماعيل بـن

#### ٤٢٢\_إسهاعيلُ بنُ زيادٍ المدَنيُّ.

عن: جُوَيْبِر. قاله في «الميزان» (۱٬ وقال: قال الأزديُّ: مُنكَرُ الحديث، ولعلَّه قاضي الموصل. يعني السَّكونيَّ المذكور في «التهذيب» (۱٬ فإنْ كانَ هو فقد روى أيضاً عن: سفيانَ [ ۱۷/ أ] الثَّوريِّ، وشعبةَ بنِ الحَجَّاجِ، وعبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ جُريْج. وروى عنه: إبراهيمُ بنُ أبي يوسفَ المكِّيُّ، وعيسى بنُ موسى غُنْجَارُ، ومحمَّدُ بنُ الحُسين البُرْ جُلاَنِيَّ، ونائلُ بنُ نَجِيح.

قال أبو أحمد ابنُ عَدِي (٢٠): مُنكَرُ الحديث، عامَّةُ ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إمَّا إسناداً، وإمَّا متناً. روى له ابنُ ماجه (٢٠).

#### ٤٢٣ إسهاعيلُ بنُ زيادٍ.

عن: غالبِ القَطَّانِ. قيلَ: إنَّه الذي قبلَه، وقيل: إسماعيلُ ابنُ أبي زيادٍ المذكورُ في «التهذيب» (٥٠)، بل جعلَهما في «التهذيب» واحدًا، فقال: إسماعيلُ بنُ زيادٍ، ويقالُ: ابنُ أبي زياد السَّكُونِ، قاضى الموصل.

٤٢٤ إسماعيلُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، القُرشيُّ، الزُّهريُّ.

رافع قد ضعَّفه بعضُ أصحاب الحديث.

وأخرج له ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب: المشي إلى الصلاة (٧٧٩)

<sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٩٧، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣١١، وقد فصَّل الحافظ في التفريق بينهما.

<sup>(</sup>٣) ((الكامل)) ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في لبس السلاح يوم العيد (١٣١٤).

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکمال)) ٣/ ٩٦، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٣١١.

ذكره ابنُ العديم في «تاريخه» (١٠)، وساقَ مِن طريقِ ابنِ عساكرَ (١٠)، ثُمَّ مِن طريقِ النُّبيرِ بن بكَّار، أنَّه لأمِّ ولدٍ، واستُشهد بالرُّوم، وكانَ توجَّهَ إليها غازياً.

٤٢٥ إساعيلُ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ عليِّ المُوغانيُّ (٣).

أخو إبراهيمَ الماضي، قرأ القرآنَ في حياةِ أبيه، وأصابَه فالجُ أضرَّ به في قوَّتِه وكلامِه، فلا يكادُ يُفهم إلا بكُلفةٍ، وسافرَ معَ أبيه إلى مِصرَ، فكانتْ وفاةُ أبيهِ في الطَّريقِ، كما سيأتي، ذكره ابنُ فرحونٍ (٠٠).

٤٢٦ إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحْنِ بنِ أَبِي ذُوَيْب، ويقال: ابنِ ذُوَيبِ بنِ أَسَدِ بنِ أَسَدِ بنِ خُزَيمةَ الأَسَديُّ، المدنيُّ (۵).

وقال ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٢٠٠: الحجازيُّ، ومَنْ قالَ: إنَّه ابنُ أبي ذؤيب (٢٠٠)، فقد وَهَم. يروي عن: ابنِ عمرَ، وعطاءَ بنِ يسارِ، وعنه: سعيدُ بنُ خالدِ القارظيُّ، وعبدُ الله بنُ أبي يَروي عن: أبو زُرعةَ، وابنُ سعدٍ، والدَّارقطنيُّ، وابنُ حِبَّان (١٠٠)، وأخرج له النَّسَائيُّ (١٠)، وَعَجيح. وثَقه أبو زُرعةَ، وابنُ سعدٍ، والدَّارقطنيُّ، وابنُ حِبَّان (١٠٠)، وأخرج له النَّسَائيُّ (١٠٠)،

<sup>(</sup>١) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) ((تاریخ دمشق)) ۸/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) المُوغاني: نسبة إلى مُوغانَ، ولايةٍ بأذربيجان، انظر: ((معجم البلدان)) ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) (٤).

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) في ((الثقات)): ذئب.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٩) كتاب الزكاة، باب: من يسأل بالله عزّض وجلَّ ولا يعطى به ٥/ ٨٣ (٢٥٦٩)

ولذا هو في «التهذيب»(·).

٤٢٧ ـ إسماعيلُ بنُ عبدِ الرزَّاقِ، المجدُ، أبو البركاتِ الصُّوفيُّ، الكاتبُ، ويُعرف ببنى الجَيعانِ. وهو بكُنيته أشهرُ، ولذا أخَرناه إلى الكنى (٢٠).

٢٨ ٤ ـ إسماعيلُ بنُ عبدِ الله بنِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ، الهاشميُّ، المدَنيُّ.

أخو إسحاقَ ومعاويةَ وعليًّ، سمع أباه. وعنه: الحسينُ بنُ زيدِ بنِ عليًّ، وابنُ أخيه صالحُ بنُ معاويةَ، وعبدُ اللهِ والدُ مصعبِ اللَّيْكيُّ، وعبدُ اللهِ والدُ مصعبِ الزُّبيريِّ، وآخرون. وثَّقه الدَّارقطنيُّ وابنُ حِبَّان (٢)، وخَرَّجَ له ابنُ ماجه (١)، وتُرجم لذلك في «التهذيب» (٥)، وذكرَ ابنُ جريرٍ (١) وغيرُه أنَّه ماتَ سنةَ خمسٍ وأربعين ومئةٍ، عن سنَّ عالية.

٤٢٩ إسماعيلُ بنُ عبدِ الله بنِ خالدِ بنِ سعيدِ بنِ أبي مَريمَ (٧).

مُولى عبدِ اللهِ بنِ جُدعانَ التَّيَميِّ، ابنُ أختِ ( اللهِ بنِ هلالِ بنِ أبي هلالِ اللهِ اللهِ بنِ أبي هلالِ اللهَ اللهَ نَّ.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٣٠، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، في الجنائز، باب: ما جاء في غسل النَّبيِّ ﷺ (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١١٢، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ الطبري)) ٤/ ٢٧ ٤.

<sup>(</sup>V) ((التاريخ الكبير)) 1/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٨) في ((الجرح والتعديل)): ابن بنت.

يروي عن: أبيه، عن جدِّه. وعنه: الحجازيون، قاله ابنُ حِبَّان في «الثقات»(۱)، وكذا نسبه ابنُ أبي حاتم في «كتابه»(۱)، وقال: سُئل عنه أبي؟ فقال: لا أعلمُ روى عنه إلا إسهاعيلَ بنَ أبي أويس، وأرى في حديثه (۱) ضَعفاً، وهو مجهولٌ. وتبعِه الذَّهبيُّ في «ميزانه»(۱)، فقال: إسهاعيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدٍ، حدَّث عنه إسهاعيلُ بنُ أبي أويس. قال ابنُ أبي حاتم: مجهول.

• ٢٣- إسهاعيلُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طلحةَ زيدِ بنِ سهلِ، الأنصاريُّ، المدَنُّ (٥٠).

أخو إسحاقَ الماضي، وعبدِ الله وعمرَ الآتيين، ذكرَه مسلمٌ ( ) في رابعةِ تابعي المدنيين، يروي عن: أنس، وعنه: الحَهَادان، ومباركُ بنُ فَضَالةَ، وحُمَيْدُ الطَّويل، وجماعةٌ. وثَّقه البخاريُّ ( وأبو زرعة، ثُمَّ ابنُ حِبَّان ( وقال أبو حاتم ( ) : ثقةٌ لا بأس به. وله في «السنن الكبرى» ( النَّسائي حديثٌ مقرونٌ بثابت. [ ٧١/ ب ]

٤٣١ إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أويسِ بنِ مالكِ بنِ أبي عامرٍ، أبو عبدِ

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حديثاً.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٢١، وزاد الحافظ: ولم يذكره المزي.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٦٢ (١٠١٧).

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۶/ ۱۸، ۲۰.

<sup>(</sup>٩) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٧٩

<sup>(</sup>۱۰) ‹‹السنن الكبرى›› في التفسير، بـاب قولـه تعـالى: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلْبِرَّحَقَّ ثُنْفِقُوا مِمَّا يُعْبُون ﴾ ٢٠/١٠ (١١٠٠٠ ـ ١١٠٠١)

الله ابنُ أبي أويس، الأَصْبَحِيُّ، حليف عثمانَ بنِ عبيدِ اللهِ التَّيْميِّ، القُرشيُّ، المَدنِيُّ(١٠).

أخو عبدِ الحميد، وابنُ أختِ الإمامِ مالكِ بنِ أنسِ الآتيين، قرأ القرآنَ على نافع، فكان آخرَ أصحابه، وعليه قرأ أحمدُ بنُ صالح المِصريُّ، وغيرُه. وروى عن: خالِـه مالكِ، وإبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بنِ أبي حَبيبةً، وعبدِ العزيزِ ابنِ الماجِـشون، وكَثيرِ بنِ عبدِ الله بنِ عَمروِ بنِ عوفٍ، وسليمانَ بنِ بلالٍ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ أبي الزِّنـادِ، وسَـلَمَةَ بنِ وَرْدان، وطائفة، وعنه: الشيخان، وأحمدُ بنُ صالح المصريُّ، وأحمدُ بنُ يوسفَ السُّلَميُّ، وعبدُ الله الدَّارمِيُّ، ويعقوبُ الفَسويُّ، ومحمَّدُ بنُ نصرِ الصَّائغُ، وعليُّ بـنُ جَبَلة الأصبهانيُّ، وخلقٌ كثير. قال أحمدُ: لا بأس به، وقال الفضلُ بنُ زيادٍ: سمعتُ أحمد؛ وقيل له: مَن بالمدينةِ اليومَ؟ قال: ابنُ أبي أويس، وهو عالمُ كثير العلم، أو نحوَ هذا. وقال مرَّةً: هو ثقةٌ، قامَ في الحِنةِ مقاماً محموداً. وقال أحمدُ بن أبي خَيثمة، عن ابنِ مَعِينٍ: صدوقٌ ضعيفُ العقل، ليس بـذاك. يعني: أنَّـه لا يُحسِنُ الحـديث، ولا يَعرفُ أَنْ يُؤدِّيه، ويقرأُ مِن غير كتابِه، ونحوُه قولُ ابنِ أبي حاتم(٢): محلَّه الصِّدقُ، كان مغفَّلاً، ولـذا قـال الـدَّارقطنيُّ: لـست أختـاره للـصحيح<sup>(٣)</sup>، انتهـي. ولا يُظـنُّ بالشَّيخين أنَّها أخرجا عنه إلا مِن صحيح حديثِه الـذي شـاركَه فيـه الثِّقـاتُ، وقـد

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٢٤ ، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٢٢٣. وانتقاده للصحيحين.

وقد أخرج له البخاريُّ مَّا تفرَّدَ به حديثين، وأمَّا مسلمٌ فأخرجَ له أقلَّ مَّا خرِّجَ لـه البخـاريِّ، وروى لـه الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه.

أوضحَ ذلك شيخُنا في مقدِّمة شرحه على «البخاري»(١). ماتَ سنةَ ستِّ، وقيل: سبعِ وعشرين ومئتين، في رجب، عن ثمان وثمانين سنةً، وترجمتُه مطوَّلةً.

٤٣٢ ـ إسماعيلُ بنُ عبدِ الله المدنيُّ (٢).

عن: طاووس. صاحبُ مناكير، وقال الأزديُّ: متروكٌ، قاله النَّهيّ في «الميزان»(۳). زاد شيخُنا(۱): قال النَّباتي(۱): روى عن: إسحاقَ بنِ نافعِ السُّلميِّ، ولا أقف على حاله.

٤٣٣ - إسماعيلُ بنُ عُبَيْدٍ، ويقال: عُبيدِ اللهِ بنِ رفاعةَ بنِ رافعِ بنِ مالكِ بنِ العَجْلانِ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ (٢).

أخو إبراهيمَ، الماضي، مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبيه، عن جدِّه، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثَيْم، وقيل: إنَّه لم يروِ عنه غيرُه. خرَّج له الترمذيُّ (٧)، وصحَّح حديثَه،

<sup>(</sup>١) ((هدي الساري)) ص ٤١٠ فقد بيّن أنَّ ابنَ أبي أويس أخرجَ للبخاريِّ أصولَه، وأَذِنَ لـه أنْ ينتقيَ منها، وأن يُعلِّمَ له على ما يحدِّثُ به ليحدِّثَ به، ويُعرض عبَّا سـواه، وهـو مشعرٌ بـأنَّ مـا أخرجـه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنَّه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يُحتجُّ بشيءٍ مِن حديثه غيرِ ما في ((الصحيح)) مِن أجل ما قدحَ فيه النَّسائيُّ وغيره، إلا إنْ شاركه فيه غيرُه فيعتبر.

<sup>(</sup>٢) ((الضعفاء والمتروكون)) ، لابن الجوزي ١١٦/١ ، و ((المغني)) ١٨٣٨.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) محمد بن سعيد النباتي، الأندلسي، عالم بالحديث، له: الكافل على الكامل لابن عدي، توفي بعد سنة ده. ((الإكمال)) ١/ ٤٤٤، و ((تبصير المنتبه)) ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) روى له الترمذي حديثاً واحداً، في البيوع، باب: ما جاء في التجار وتسمية النَّبيّ إياهم (١٢١٠)، وقال: حديث حسن صحيح.

وكذا أخرجه ابنُ حِبَّان (٬٬ والحاكم في «صحيحيها» (٬٬ وفي «الموالي» لأبي عمر الكنْديِّ (٬٬ مِن طريقِ سليهانَ بنِ عمرانَ، قال: ذُكرَ لسعيدِ بنِ المسيِّبِ إسهاعيلُ بنُ عبيدٍ مولى الأنصار وكثرةُ صدقتهِ، وفعلهِ المعروف، فذكر قصَّةً. قال شيخُنا (٬٬ فلعلَّه هذا.

٤٣٤ إسماعيلُ بنُ عمرو الأشدقِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ، أبو محمَّدٍ، القُرشيُّ، الأُمويُّ، السَّعيديُّ، المَدَنُّ.

صاحبُ الأعوصِ (٥)، قصرٍ كانَ له بها على مرحلةٍ من شرقيها، من جِلّةِ أهلِ المدينة، وهوِ عمُّ إسحاقَ بنِ سعيدِ الماضي، يروي عن: ابنِ عبّاسٍ، وعبيدِ الله بنِ أبي رافع، وغيرِهما، وعنه: شَريكُ بنُ أبي نَمِر، وسليهانُ بنُ بلالٍ، وأبو بكرِ ابنُ أبي سَبْرة، ومروانُ بنُ عبدِ الحميد، وأهلُ المدينة. سكنَ الأعوصَ بالحجازِ بعدَ قتلِ والدِه، واعتزلَ النَّاسَ، وتعبَّد، وكانَ كبيرَ القدرِ، يُعَدُّ مِن عُبَّادِ الأشراف، بل كانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يراه أهلاً للخلافة، حيثُ قالَ: لو كان إليَّ الأمرُ لولَيتُ القاسمَ بنَ محمَّدٍ، عبدِ العزيزِ يراه أهلاً للخلافة، حيثُ قالَ: لو كان إليَّ الأمرُ لولَيتُ القاسمَ بنَ محمَّدٍ،

<sup>(</sup>۱) ((صحيح ابن حبان)) بترتيب ابن بلبان ۱۱/ ۲۷۷ (۲۹۱۰).

<sup>(</sup>۲) ((المستدرك)) ۲/۲ ۷۰۷.

<sup>(</sup>٣) في ((المخطوطة: لابن عمر الكردي، وهو تحريف.

وهو محمد بن يوسف الكندي، المصري، مؤرخ، له ((الولاة وقضاة مصر))، توفي سنة ٣٥٠ هـ، وكتابه المذكور ألفه للقاضي محمد بن بدر، كما في ((لسان الميزان)) ٧/ ٩، وأبو عمر ذكره في ((سير أعلام النبلاء)) ٥٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و ((تهذيب التهذيب)) و ((الثقات)) : الأعوض، وهو تحريف، وانظر: ((تهذيب الكهال)) 7/ ١٥٩، و ((القاموس)) : عوص.

أو صاحبَ الأعْوَصِ. تُوفي في إِمرةِ داودَ بنِ عليٍّ على المدينة (۱)، وكانَ داودُ قد هم بالفَتكِ به، فخوَّفوه مِن دعائِه عليه فتركَه. وقال الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ: كان له فضلٌ، لم يتلبَّسٍ بشيءٍ من سلطانِ بني أمية. وقال الواقديُّ (۱): كان ناسكاً، عاشَ إلى دولة بني العبَّاس، وكانَ قليل الحديث. وذكره ابنُ حِبَّان (۱) في التابعين؛ لروايتِه عن ابنِ عباسٍ مِن روايةِ مروانَ بنِ عبدِ الحميد عنه، ثُمَّ أعاده في أتباع التابعين (۱)، وقال: كان مِن حِلَّةِ أهلِ المدينة، وكنيته أبو محمَّدٍ. [۲۷/ أ] وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ (۱): كانَ ثقةً. وهو مَّن خرَّجَ له ابنُ ماجه (۱)، ولذا كان في «التهذيب» (۱).

٤٣٥ إساعيلُ بنُ عمروِ بنِ شُرَحبيل بنِ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةً.

أخو سعيدٍ، مِن أهلِ المدينة، يروي عن: جدِّه، وعنه: ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرَّحن، وهو صاحب الوحدان (٨)، في كتبِ سعدِ بنِ عُبادة، ذكره ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (٩).

٤٣٦- إسماعيلُ بنُ عَوْنِ بنِ عليِّ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أبي رافع الهاشميُّ، مولاهم المدَنُّ (١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ولي إمرة المدينة سنة ١٣٢هـ ((سير أعلام النبلاء)) ٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكرى)) ٥/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ((التمهيد)) ٦/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، في الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاً (١٥٠٢).

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ١٥٨، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وفي ((الثقات)): الوجادات.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٢ / ٢٨.

<sup>(</sup>١٠) ((تقريب التهذيب))، ص: ١٠٩ (٤٧٢)، وقال عنه: مقبول.

وربَّما يُنسب عونٌ إلى جدِّه، يعني: بدون عليٍّ. روى عن: عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ في ذِكرِ وقعةِ بدرٍ، وعنه: عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ مَوهبِ (()، عزيدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ مَوهبِ عزيدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ مَوهبِ (()، عزيدُ الحديث، أخرجَ له النَّسائيُّ (())، بل الحاكم في ((صحيحه ("))، وهو في ((التهذيب))()).

٤٣٧\_إسماعيلُ بنُ عيسى بنِ دولات (٥)، العمادُ البلْكشَهريُّ (١) الأَوْعَانيُّ (١)، الحنفيُّ، المكيُّ (١).

بل قال بخطِّه: نزيلُ الحرمين، وهو ممَّن تردَّد إلى المدينةِ، وجاورَ بها، وحصَّلَ وأكرمَ الفقراءَ والمريدين، وجمعَهم على الذِّكْرِ والطعام (أ)، ولَقِيَني بمكَّة، ثُمَّ زارني بمِصرَ، ونِعْمَ الرَّجلُ، رحمه الله، مات (١٠٠٠).

٤٣٨ إسهاعيلُ بنُ الفضلِ بنِ يعقوبَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفـلِ بنِ الحارثِ بنِ نوفـلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: موسى، والمثبت هو الصواب، انظر: ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ((السنن الكبرى)) في اليوم والليلة ٩/ ٢٢٦ (١٠٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) ((المستدرك)) ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٦٢، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) أو: دولت، ((الضوء اللامع)) ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) بشينِ مفتوحة أو مضمومة، وقد تجعل الهاء واواً. ((الضوء)) ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) الأوغاني: بفتح الهمزة، ومعجمة. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٨) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٩) هذا الاجتماع بدعة لم يرد عن الرسول ﷺ ولا عن الصحابة.

<sup>(</sup>١٠) بياض في الأصل. وفي ((الضوء اللامع)) ٢/ ٥٠٥: توفي سنة ٨٩٢هـ، ودفن بالمعلاة.

ذكره الطوسيُّ في «رجال الشيعة» (١٠) وقال: مدنيٌّ، ثقةٌ، من ذوي البصيرةِ والاستقامة، أخذ عن: جعفرِ الصَّادقِ، وعنه: ابنه محمَّدٌ، ومحمَّدُ بنُ النُّعمانِ، وأبانُ بنُ عثمانَ، وغيرُهم. أفاده شيخُنا في «زوائد الميزان» (٢٠).

٤٣٩ إسهاعيلُ بنُ القَعقاع بنِ عبدِ الله بنِ أبي حَدردِ الأسلميُّ.

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: أهلِ بلدِه، وعنه: بكيرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأشعِ. قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٣) أيضاً.

· ٤٤- إسهاعيلُ بنُ قيسِ بنِ سعدِ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، أبو مصعبِ الأنصاريُّ (·).

ناقلةُ كاتبِ الوحي هُ ، من أهل المدينة ، روى عن: أبيه ، وأبي حازم الأعرجِ اليمني ، ويحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ ، وعنه: إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ ، وأبو بكرٍ عبدُ الرَّحنِ بنُ شيبةَ الحزاميُّ . قال البخاريُّ (۵): مُنكر الحديث ، [و] قال أبو حاتم (۲): مدَنيُّ ضعيفُ الحديث ، وقال غيرُه: إنَّه عُمِّرَ إحدى وتسعين سنةً ، وذكرَه ابنُ حِبَّان (۷) ، ثُمَّ النَّهبيُّ في «الضعفاء» (۸).

<sup>(</sup>١) ((رجال الطوسي)) ، ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) ((لسان الميزان)) ۲/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦ / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين)) ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٨) ((ديوان الضعفاء)) ص: ٣٦.

١٤١ إساعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ
 عليِّ بنِ أبي طالبِ، أبو محمَّدٍ.

سمع منه الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى بنِ الحسنِ بنِ جعفرِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ جعفرِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ جعفرِ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ جعفرِ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ جعفرِ بنِ عليَّ بنِ أبي هالةَ في صِفته ﷺ(۱).

٤٤٢ إساعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسِ الأنصاريُّ، المدَنيُّ.

تابعيُّ، يروي عن: أنسِ بنِ مالكِ، وعنه: أبو ثابتٍ مِن ولدِ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ الشَّمَّاس، ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(٢).

٤٤٣ إساعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، أبو محمَّدِ الزُّهريُّ، المدَنيُّ (٣).

أحدُ فقهائِها، يروي عن: أبيه، وعمَّيه عامرٍ ومصعبٍ، وأنسِ بنِ مالكٍ، وغيرِهم. وعنه: صالحُ بنُ كَيْسانَ، ومالكٌ، وابنُ عُيينة، وقال: إنَّه كان أرفعَ هؤلاء، وآخرون. قال ابنُ مَعِينٍ: ثقةٌ حُجَّةٌ، من تابعي أهلِ المدينة ومحدِّثيهم. وقال يعقوبُ بنُ شيبةً: كان من فقهاء المدينة، وقال غيره: لمَّا قتل الحجَّاجُ أباه لخروجِه مع ابنِ الأشعثِ(،)، أُسِرَ هذا، ثُمَّ بعثَ به إلى عبدِ الملكِ، فعفا عنه، لكونِه لم يكنْ أنبتَ. ماتَ سنةَ أربعٍ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١٩٤

<sup>(</sup>٤) عبدُ الرَّحمنِ بنُ الأشعثِ خرجَ على الحجَّاجِ في العراق سنة ٨١ هـ لظلمِه، وأيَّده كثيرٌ من الفقهاء، ثمَّ هزمه الحجَّاج وقتله سنة ٨٥ هـ. انظر: ((البداية والنهاية)) ٩/ ٤٤.

وثلاثين ومئةٍ، وجوَّزَ شيخُنا(١) أنْ يكونَ مولدُه بعدَ سنةِ ستين، وأنَّ في ترجمةِ محمَّدٍ والده، أنَّ الحجَّاجَ قتلَه لخروجه مع ابن الأشعث(٢) [٧٧/ ب] سنة خمسٍ وسبعين. وهو ممَّن خرَّج له الشيخان(٢)، وترجَمه في («التهذيب»(١).

٤٤٤ إساعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ سليانَ السُّبْكيُّ، ثُمَّ الأزهريُّ(٥).

نزيلُ المدينةِ، وُلِدَ تقريباً بعدَ سنةِ خمسين (١) بسُبُكِ (١)، ونشأَ بها، ثُمَّ تحوَّلَ منها بعدَ البلوغِ، وحفظَ القرآنَ وجوَّده، وبعضَ «التنبيه» (١)، وحضرَ دروسَ الجَلالِ البكري، وحسنِ الدماطي (١)، وعمرَ البَردِيني (١٠)، واليسيرَ عند العبَّادي، وتزوَّجَ عِدَّةً، وكتبَ

<sup>(</sup>١) ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: على. بدل: مع. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أخرج له البخاري في كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى: ﴿لا يسألون الناس إلحافا ﴾ (١٤٧٨)، ومسلم في الإيهان، باب: تألف قلب من يخاف على إيهانه لضعفه ١/ ١٣٣ (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) (((تهذیب الکهال)) ۳/ ۱۸۹، و ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) وثبان مئة.

<sup>(</sup>٧) سُبُك: بضم أوله وسكون ثانيه وآخره كاف. ((معجم البلدان)) ٣/ ١٨٥. وسبك: إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في مصر.

<sup>(</sup>٨) متن في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي، مطبوع.

<sup>(</sup>٩) حسنُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ، أبو عليٍّ، البدرُ، الدماطيُّ، الأزهريُّ، توفي سنة ٨٨١هـ، عن نحو الـستين. («الضوء اللامع») ٣/ ١٠٦.

والدماطي: نسبة إلى دماط من الغربية بالقرب من المحلة. ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) عمرُ بنُ محمودِ بنِ محمودِ السراجِ البردينيُّ، الأزهريُّ النضريرُ، سمع من السخاويِّ بالقاهرة. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٣٨.

والبردينيُّ: نسبة لبردين، قرية بالشرقية من مصر. ينظر: ((الضوء اللامع)) ١١/ ١٨٩.

بخطِّه لابنِ المرخَّم (١) وغيرِه كُتباً مطوَّلةً، ثُمَّ ضَعُفَ بصره، ثُمَّ تراجعَ، وتحوَّل لمَّلةَ سنةَ تسعين، فدامَ بها سبعَ سنين، وتزوَّجَ بها، ثُمَّ منها للمدينةِ، فقطنها، وماتت زوجتُه بها، وأكثرَ من التِّلاوةِ والمداومةِ للجلوسِ بالمسجدِ، وسكن في رِباط ابنِ مزهرِ، وله استحضارٌ لنُكتٍ وأخبارٍ.

٥٤٥ إسماعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ إبراهيمَ الجَسبريُّ الأصلِ، المدَنُّ، الحنفيُّ ،

له ذِكرٌ في: جدِّ أبيه إبراهيم، وهو حيٌّ.

٤٤٦ إسهاعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ قلاوونَ، الصَّالحُ ابنُ النَّاصرِ (").

اشترى في عشرِ السِّتين وسبعِ مئةٍ قريةً من بيتِ المال، ووقفَها على كِسوة الحُجرةِ، والمِنبِ الشَّريفين في كلِّ سنةٍ، والآن كلُّ مَن وَلِي مصرَ يعتني بإرسالِ الكِسوة في كلِّ سنةٍ، وعيَّنَ شيخُنا(،) القرية كلُّ من وَلِي مصرَ يعتني بإرسالِ الكِسوة في كلِّ سنةٍ، وعيَّنَ شيخُنا(،) القرية سندبيس (،)، ولكنَّه قال: اشترى الثُّلثين منها، ولم يتعرَّضْ لكسوةِ الحُجرة، فيحتمل أن يكون الثُّلثُ الثَّالث لها، ويحتاج لتحريرٍ.

٤٤٧ ـ إسماعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ الشُّشْتَرِيُّ.

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمِنِ القاهريُّ، شيخ، مقرئ، مولده سنة ٧٦٥هـ، ووفاته سنة ٠ ٨٤ هــ. ((الـضوء اللامع))٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٢/٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٠٦، و ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤)ذكرها في «فتح الباري» ٣/ ٥٣٧، وقال: إنَّ اسم القرية: بيسوس، وهي قريبة من القاهرة.

<sup>(</sup>٥) حدَّدَ الفاسيُّ مكانَها، فقال: قريةٌ بطرفِ القليوبية. ينظر: ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٠٧.

أخو إبراهيمَ الماضي، سمعًا في سنةِ سبعٍ وثلاثين على الجمالِ الكَازرُوني في «الصحيح». ٤٤٨ ـ إسماعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ ميكائيلَ، الحلبيُّ، ثُمَّ المقدسيُّ، الصُّوفيُّ (١).

نزيلُ مكّة، ويُعرفُ بالطَّويلِ، عَن صحبَ بالقدسِ محمَّداً القِرَمي (٢) سنين، وغيره من الصالحين، وقدِمَ مكَّة في موسمِ سنةِ خس وثهان مئة، فأقامَ حتَّى حجَّ في سنةِ ستِّ، وذهبَ إلى المدينةِ وجاورَ بها، ثُمَّ عادَ لمكَّة، وذهبَ إلى اليمنِ في أوَّلِ سنةِ تسعٍ، ثمَّ رجعَ لمكَّة في أثناءَ التي بعدَها، واستمرَّ حتَّى تُوفي بإثرِ الحجِّ في يومِ السَّبتِ منتصفِ ذي الحجَّةِ منها، ودُفِنَ بالمعلاة، عن ستين فأزيدَ، وقد كتبَ عنه الجهالُ المرشديُّ (٢) في سنةِ ستِّ بمنزلِه من رباطِ السِّدْرة (١) قولَه:

وُجودي عني في صفاتِكُمُ الحسنى حياتي مماتي واللِّقَا عَيشِيَ الأَهْنَا وأنَّ فؤاديَ نحوَكُم سادتي حَنَّا

خُذُونِ منِّي وأفْرِدونِ وغيبُوا فَنائي بَقائي فيكُمُ ولديكُمُ عَلِمتُمْ مُرَادي كُلُّ قصدي أنتُمُ في أبياتٍ، ذكره الفاسيُّ (۵).

٤٤٩ إسماعيلُ بنُ الشَّيخِ محمَّدِ الشاميِّ، ربيبُ الشُّشتريِّ.

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٧٠٣، ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عثمانَ، التركستانيُّ الأصلِ، شمسُ الدِّينِ القرميُّ، نزيل بيتِ المقدسِ، توفي سنة ٧٨٠هـ. ((إنباء الغمر)) ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) محمَّد بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ، الجمالُ، المرشديُّ، توفي سنة ٨٣٩هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) رِباط السِّدرة: يقع في الجانبِ الشرقيِّ من المسجدِ الحرامِ، على يسارِ الداخلِ منْ بابِ بنيِ شيبةَ، ولا يعرف من وقفه، ومتى وقف، غير أنه كان موجوداً في سنة أربع مئة. ((شفاء الغرام)) ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) ((العقد الثمين)) ٣ / ٣٠٧–٨٠٣.

مَّنْ سمعَ في سنةِ سبعٍ وثلاثين وثهانِ مئةٍ على الجهالِ الكَازَرُوني في«صحيح البخارى».

• ٥٤ ـ إسماعيلُ بنُ مسعودِ بنِ الحكم الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ(١).

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبيه، وعنه: موسى بنُ عُقْبَة، وعبدُ العزيـزِ بـنُ محمَّـدِ الدَّرَاوَرْديُّ. روى له النَّسائي (٢)، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» (٣)، وقال: روى عـن أبيه عن جدِّه (١٠). [٧٧/ أ]

١ ٥٠- إسماعيلُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ قَعْنَبٍ، أبو بِشرٍ، وقيل: أبو محمَّدٍ، الحارثيُّ، المسكَنُّ، ثُـمَّ لِلصريُّ (٠٠).

أخو عبدِ الله القَعْنَبيِّ، ويحيى، وعبدِ الملك، وعبدِ العزيز، حدَّث عن: أبيه، والحَّادَيْنِ (٢)، و شُعْبَةَ، وعبدِ الرَّحيمِ بنِ زيدٍ العَمِّيِّ، وعبدِ الله بنِ عرَادَةَ، والرَّبيعِ بنِ صبيح، ووُهَيْبِ بنِ خالدٍ، وجماعةٍ، وعنه: الرَّبيعُ بنُ سليانَ المُرَاديُّ، وأبو زُرْعَةَ الرَّاذِيُّ، وأبو حاتمٍ، وأبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، وأبو يزيدَ (٧) القراطيسيُّ، ويحيى بنُ عثمانَ بنِ صالحٍ، و خَلتُّ.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٩٤، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) في ((مسند علي)) لا في السنن.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل: عن أبيه عن جده. ولم يذكره غيره، أما في المصادر الأخرى: عن أبيه عن علي.

<sup>(</sup>٥) ((تقريب التهذيب))، ص: ١١٠ (٤٩١).

<sup>(</sup>٦) حمَّاد بن زيد، وحمَّاد بن سلمة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو زيد، وهو تحريف.

قال أبو حاتم (١): صدوقٌ، وثَقه ابنُ حِبَّانَ (١)، وقال: كانَ مِن خيارِ النَّاسِ، ماتَ بمِصرَ سنةَ تسع ومئتين. وهو غلطٌ، والصَّوابُ: أنَّه سنةَ سبعَ عشرةَ ومئتين، كما قالَه ابنُ يونس (١)، وقال الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ: زاهدٌ، ثقةٌ، وهو من رجال ((التهذيب)) لتخريج ابنِ ماجه له (١٠).

٢٥١ - إسهاعيلُ بنُ مُسْلم بنِ أبي الفُكَيْكِ، دينارٍ، أبو محمَّدٍ، مولى بني الدِّيْل (١٠).

من أهل المدينةِ. يروي عن: أبي الغَيث، وثورِ بنِ زيد (٧) السِّيلي. وعنه: ابنُه محمَّدٌ. ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٨) في الطبقة الثالثة، وقال شيخُنا ابنُ حَجر (٩): قرأت بخط الذَّهبيّ أنه وثِّق، وصرَّح ابن أبي حاتم (١٠) عن أبيه، وأبي زرعة، بأنَّ اسمَ أبي فُدَيْك: مسلمٌ، فاللهُ أعلمُ، ذُكِرَ في «التهذيب» (١٠) للتمييز.

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۸/ ۹٦.

<sup>(</sup>٣)لم يذكره جامع ((تاريخ ابن يونس)) .

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٢٠٨، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) الدِّيْل: بالتشديد وبكسر الدال المهملة وسكون الياء، نسبة إلى بني الديل بن هداد بن زيد مناة بن الحجر، من الأزد. ينظر: ((الأنساب)) ٢/ ٥٢٨، و ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٢٠٧، للتمييز.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: مرثد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>٩) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٤٤، وانظر قول الذَّهبيّ في ((الميزان)) ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>۱۰) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>۱۱) ((تهذیب الکهال)) ۳/ ۲۰۷.

٤٥٣ إسماعيلُ بنُ مُسْلمِ بنِ يَسَارِ، مولى رفاعة بنِ رافعٍ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المدنيُّنِ،

يروي عن: محمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، وعنه: كَثيرُ بنُ جعفرٍ، أَحو إسماعيلَ بنِ جعفرٍ، أَحو إسماعيلَ بنِ جعفرٍ. ذُكر في «الته ذيب» (٢) للتمييز، وقال شيخُنا ابنُ حَجرٍ (٣): قرأتُ بخطِّ الذَّهبيِّ (٤): صدوقٌ. قلتُ: ويظهر أنَّه الذي بعده.

٤٥٤ إسهاعيلُ بنُ يسارٍ، مولى بني رِفاعةَ بنِ رافع، الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ.

مِن أَهلِ المدينةِ، يروي عن: محمَّدِ بنِ كعبِ القُرظَّيِّ، وعنه: كثيرُ بنُ جعفرٍ، ذكـره ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (°،

٥٥٥\_ إسماعيلُ بنُ يعلى الثَّقفيُّ.

في: أبي أمية، من الكُني(٢).

٢٥٦ ـ إسهاعيلُ بنُ يوسفَ بنِ إبراهيمَ بنِ موسى الجون بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ الحسنيُّ (٧).

المستولي على مكَّةَ والمدينةِ، وكان ظهورُه بمكَّةَ في سنةِ إحدى وخمسين ومئتين،

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ١/٩٩١.

<sup>(</sup>۲) ((تهذیب الکهال)) ۳/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((ميزأن الاعتدال)) ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) الكنى في القسم المفقود من الكتب.

<sup>(</sup>٧) ((الكامل)) ٥/ ٣٣٠، و ((شفاء الغرام)) ٢/ ١٨٦.

فهربَ عنها عاملُها جعفرُ بنُ عيسى، فنه بَ() إسهاعيلُ منزلَه ومنازلَ أصحابِ السُّلطانِ، وقتلَ الجندَ، وجماعةً مِن أهلِ مكَّة، وأخذَ ما كانَ حُمِلَ لإصلاحِ العينِ من المال، وما في الكَعبةِ من النَّهبِ وما في خِزانتِها من النَّهبِ والفِضَّة، والطَّيبِ وكسوتِها، وأخذَ من النَّاس نحوَ مئتي ألفِ دينارٍ، ونهبَ مكَّة، ثُمَّ خرجَ منها بعدَ خسين يوماً، سائراً إلى المدينة، فتوارى عنه عاملُها عليُّ بنُ الحسينِ بنِ إسهاعيلَ، ثُمَّ رجع إلى مكَّة في رجبٍ، فحاصرها حتَّى ماتَ أهلُها جوعاً وعطشاً، إلى آخر ما قال ابنُ جرير (١٠٠٠). وكان المعتزُّ ابنُ المتوكَّل الخليفةُ العباسيُّ (١٠٠) وجَّه جماعةً لقتالِه، فقاتلهم، وقتلَ مِن الحاجِ نحوَ ألفٍ ومئة، وهربَ النَّاسُ إلى مكَّة فلم يقفوا بعرفة لا ليلا ولا نهاراً، ووقفَ هو وأصحابُه، ثُمَّ رجع إلى جُدَّة، فأفنى أموالها. وقال ابنُ خلدون (١٠٠؛ إنَّه كان يتردَّدُ إلى الحجازِ مِن سنةِ اثنتين وعشرين، وإنَّه خرجَ في أعرابِ الحِجازِ، وتسمَّى بالسَّفَّاكِ، وإنَّ الحام عمَّدَ بنَ يوسفَ الملقَّبِ بالأُخيْضِرِ خرجَ بعدَه، وولِيَ مكانَه، انتهى. وكانت وفاةُ إسهاعيلَ في آخرِ سنةِ اثنتين وخسين ومئتين، بعد ابتلائِه بالجُدَريِّ، ذكرَه الفاسيُّ (١٠٠).

وفي «الجمهرة»(٢) لابن حزم: إنَّه حاصرَ المدينة، حتى ماتَ أهلُها جُوعاً، ولم يُصلِّ أحدٌ في مسجدِ النَّبيِّ ، ثُمَّ ماتَ بالجُدَري وله اثنان وعشرون سنة، ولم يُعقّب،

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: فهرب، والتصويب من ((العقد الثمين)) ٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ الطبري)) ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) المعتز بالله محمد بن جعفر بن محمد. ((سير أعلام النبلاء)) ١١/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن خلدون)) ٤/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) ((جمهرة أنساب العرب))، ص: ٤٦، وتحرَّفت في المخطوطة إلى: الجمهور.

ووَلِي مَكَانَه أُخُـوه محمَّـدٌ [٧٧/ ب] الأخيـضر، وكـانَ أسـنَّ مـن صـاحبِ التَّرجمـةِ بِعشرينَ سنةً، فنهض إلى اليهامةِ فملكَ أمرَها، قال: ومِن ولدِه وُلاتُها إلى اليوم(١٠).

٤٥٧\_إسماعيلُ الزَّيلعيُّ.

مِن أهلِ القرآنِ والخيرِ، صاحبَه ابنُ صالح، وترجمَه.

٤٥٨ ـ إسماعيلُ الصَّنهاجيُّ المغربيُّ.

هاجرَ مِن بلدِه في أوَّلِ السَّبعِ مئةٍ، فأقامَ بمصرَ كثيراً، وتأهَّلَ بها، ثُمَّ جاورَ بمكَّـةَ، ثُمَّ بالمدينةِ، وهو الآنَ بها، وكان مُسِنَّاً مُتعبِّداً، ذا شيبةٍ حَسنةٍ، مشتغلاً بنفسهِ، ملازماً للصفَّ الأولِ، مقيمًا برِباطِ دُكالةَ، ذكرَه ابنُ صالح.

٤٥٩ إسماعيلُ ابنُ النَّجَارِ.

زوجُ كَليلةَ أمِّ زوجةِ الشَّيخِ عليِّ الفرَّاشِ، أمُّ أولادِه، أدرجَه ابنُ صالحٍ في الصَّالحين.

## ٤٦٠ إسهاعيلُ.

قال البخاريُّ(۲): أُراه ابنَ مُخارقٍ، مدنيُّ، مُنكَرُ الحديث. حديثُه في الكوفيين، وقال النَّهبيُّ في «الميزان»(۲): إسماعيلُ بنُ مخراقٍ، هو: ابنُ داودَ بنِ مخراقٍ، عن مالكِ، ضعَّفه أبو حاتم (٤) وغيره، وقال ابنُ حِبَّان (٥): كانَ يسرقُ الحديثَ، قال محمودُ بنُ

<sup>(</sup>١)انظر: ((المنتظم)) ١٢/ ٥٠، و ((النجوم الزاهرة)) ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٢٦، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٢/ ١٠١، ولفظه: منكر الحديث، مجهول.

<sup>(</sup>٥) ((كتاب المجروحين)) ١/ ١٣٧ (٤٩).

غيلانَ: سمعتُ إسماعيلَ بنَ داودَ، سمعتُ مالكاً يقولُ: قال في ربيعةُ: وربِّ هذا المقام، ما رأيتُ عِراقياً تامَّ العقلِ.

٤٦١ الأسودُ(١) بنُ أصرمَ المحاربيُ(١).

عِدادُه في أهلِ الشّامِ، روى سليهانُ بنُ حبيبِ المحاربيُّ عنه، أنّه قدِمَ على النّبيِّ إبلِ له سِمانِ، إلى المدينةِ زمنَ عَلْ، فقال له النّبيُّ في «ما أردت بها؟» قال أردتُ خادمًا، فقال: «من عنده خادمٌ؟» فقال عثمانُ: عندي، فأتاه بها، فلها رآها قال: مثلُها أريدُ، قال: فقال: «لا تقلْ بلسانك إلا فخذها، وقبض النّبيُ في إبلَهُ، وقال: يا رسولَ الله أوصِني، قال: «لا تقلْ بلسانك إلا معروفًا، ولا تبسط يدك إلا إلى خيرٍ». أخرجه الطبرانيُّ (،) وابنُ السّكن، والبخاريُّ في «تاريخه» (،) وابنُ أبي الدُّنيا في «الصمت» (،) وكذا البغويُّ (،)؛ لكن باختصار، وقال: لا أعلم له غيره، وقال البخاريُّ (،): في إسناده نظر، وذكرته هنا حَدْسا (،).

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٣/ ٨، و ((الإصابة)) ١/ ١ ٤.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في ((المعجم الكبير)) ١/ ٢٨١، ٨/ ٢٢٨، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤/ ١٩١: رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه من لم أجد له ترجمة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وله طريق آخر في ١٩١/ ٥٣٨، وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ١ / ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) ((الصمت)) ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) ((معجم الصحابة)) ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١ / ٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) أي: على وجه الظن والتخمين، في نسبته إلى المدينة.

٤٦٢ ـ الأسودُ (١) بنُ أبي البَختريِّ، واسمه العاصُ (١) بنُ هـشامٍ (١) بـنِ الحـارثِ بـنِ أسلِ بنِ عبدِ العُزى بنِ قُصِيٍّ القُرشيُّ، الأسديُّ (١).

وأمُّهُ عاتكةُ ابنةُ أمية بنِ الحارثِ بنِ أسدٍ، أسلم يومَ الفتحِ، قال الزُّبيرُ بن بكّار: حدّثنا سفيانُ بنُ عُينْنَة، عن عَمروِ بنِ دينار قال: بعثَ معاويةُ بُسْرَ بنَ أبي أَرْطاة إلى المدينةِ، وأمرَه أَنْ يستشيرَ رجلاً من بني أسدٍ، يقالُ له: الأسودُ بنُ فلان، قال الزُّبيرُ: وهو ابنُ أبي البَختريِّ، فليّا دخلَ المسجدَ سدَّ الأبواب، وأرادَ قتلَهم، حتَّى نهاه الأسودُ، وكانَ النّاسُ اصطلحوا عليه بالمدينةِ أيامَ حربِ عليّ ومعاوية، وهو واللهُ سعيدٍ التي قالتُ فيهِ امرأةٌ:

ألا ليتني أشري وِشاحِي ودُمْلُجِي (٥) بنظرةِ عينٍ مِن سعيدِ بنِ أسودِ وكان سعيدٌ رجلاً في أيَّامِ عثمانِ، ذكرهما شيخُنا في «الإصابة»(٦).

٤٦٣ ـ الأسودُ بنُ العَلاءِ بنِ جاريةَ الثَّقفيُّ، المَدنيُّ (··).

نسيبُ عمرو بنِ أبي سفيانَ ابنِ أُسِيْدٍ، وأخو عمرَ الآتي، ابنِ جارية، يروي عن: أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، ومولى لسليمانَ بنِ عبدِ الملكِ، وعَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحنِ،

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: إسهاعيل.

<sup>(</sup>٢) اسم أبي البختري: العاص بن هشام.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: هاشم.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) الدُّملج: المِعضد من الحُّلِيِّ. ((لسان العرب)): دملج.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٢٢٨.

وعنه: ابنُ أبي ذئب، وأيُّوب بنُ موسى القُرشيُّ، وجعفرُ بنُ ربيعةَ، وعبدُ الحميدِ بنُ جعفرِ الأنصاريُّ. روى له مسلمٌ (۱)، والنَّسائي (۱)، قال أبو زُرعةَ: شيخٌ ليس بالمشهور، وقال النَّسائيُّ في «التمييز»: ثقةٌ، وكذا قال العِجليُّ (۱)، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (۱).

٤٦٤ الأسودُ بنُ عوفِ بنِ عَبدِ عوفِ بنِ عبدِ بنِ الحارثِ بـنِ زُهـرةَ بـنِ كـلابٍ القُرَشيُّ، الزُّهريُُّ ( ).

والدُّ جابِرِ الذي وَلِيَ المدينةَ لابنِ الزُّبير، وأخو عبدِ الرَّحمنِ أحدِ العشرة، الآتين، وأشها الشِّفاء ابنةُ عوفِ بنِ عبدِ بنِ الحارثِ، عمَّن أسلمَ يومَ الفتح هو وأخوه عبدُ الله، وماتَ بالمدينة، وله بها [ ٧٤/ أ ] دارٌ، قالَه ابنُ سعدِ<sup>(۱)</sup> عن الواقديِّ، وقال ابنُ عبدِ البَرِّ<sup>(۷)</sup> تبعاً للزُّبير: هاجرَ قبلَ الفتح، وهو في «الإصابة» (۱ باختصار.

٥٦٥ ـ أَسِيْد بنُ أَبِي أَسيد البَرَّاد، أبو سَعيدِ ابنِ يزيدَ<sup>(١)</sup>.

مِن أهل المدينةِ، روى عن: أبويه، عن أبي قتادةً، وعن عبدِ الله بنِ أبي قتادةً،

<sup>(</sup>١) كتاب الحدود، باب: جرح العجهاء جبار ٣/ ١٣٣٥ (٤٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب المساجد، باب: الفضل في إتيان المساجد ٢/ ٤٢(٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) للعجلي ٦٧.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦ / ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى)) . ٨/ ٢٤٨ ذكره في ترجمة أمِّه الشفاء.

<sup>(</sup>٧) ((الاستيعاب)) ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٩) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣١٧.

وموسى بنِ أبي موسى الأشعري. وعنه: ابنُ أبي ذِئْبٍ، وسليهانُ بنُ بلالٍ، وزُهَيرُ بنُ بن موسى الأشعري. وعنه: ابنُ أبي ذِئْبٍ، وسليهانُ بنُ بلالٍ، وزُهَيرُ بنُ محمَّدٍ، والدَّرَاوَرْديُّ، وآخرون. وهو صدوقٌ، ذكره ابنُ حِبَان في «الثقات»(١٠)، وصحَّح التِّرمذيُّ (٢) حديثَه عن معاذِ بنِ عبدِ الله بنِ حبيبٍ،

وأخرج ابنُ خُزيمة (٢)، وابنُ حِبَّان (٤)، والحاكم (٥) حديثَ البرَّاد في صحاحهم، وقال الدَّار قطنيُّ: يُعتبر به. وهو مِن رجال («التهذيب» (٢)، وفي («الطبقات» (٧) لابن سعد: أَسِيد بن أبي أُسِيد، مولى أبي قتادة، يكنى: أبا أيُّوب (٨)، توفي في أوَّلِ خلافةِ المنصور، وكان قليلَ الحديث.

قال شيخُنا(٩): فيحتملُ أن يكونَ هو هذا. ولكن الكنية مختلفة.

قلتُ: فيجوزُ أَنْ يُكنى بهما، وقول ابنِ حِبَّان في البرّاد: إنه توفي في خلافة المنصور (١٠٠٠، ويُشبهُ أَنْ يكونَ سلفُه في هذا ابن سعد، وأنَّها واحد.

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) ((الترمذي)) كتاب الدعوات، باب(١١٧)، رقم (٣٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) ((ابن خزيمة)) ٣/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) ليس له عند ابن حبان حديثٌ، بل للمتن عنده طريق آخر، وهو حديث: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير طريق البراد.

<sup>(</sup>٥) ((المستدرك)) ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ٣/ ٢٣٦، و ((تهذیب التهذیب)) 1/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وفي ((الطبقات)): أبا إبراهيم.

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب التهذیب) ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>١٠) ((الثقات)) ٦/ ٧١. أما الآخر: أبو إبراهيم، فقد توفي في أول ولاية أبي جعفر، ((الثقات)) ٤/ ٤١.

٤٦٦ أَسيدُ بنُ أُسَيْدٍ - مصغَّر - أبو إبراهيمَ، السَّاعديُّ، الأنصاريُّ(١).

ويقال فيه: أُسَيد بضمِّ أوَّلِه. يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُ الغَسيلِ، ماتَ في أوَّلِ ولايةِ أبي جعفرِ المنصورِ أيضاً، تابعيُّ، ذكره ابنُ حِبَّان (٢) في ثقاتِ التَّابعين.

٤٦٧ ـ أُسِيْدُ بنُ رافع الأنصاريُّ.

مِن أَهلِ المدينةِ، يروي عن: الحجازيين، وعنه: بُكَيْرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأَشَـجَّ، قالـه ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(٣).

٤٦٨ عـ أُسِيدُ بنُ صفوانَ السُّلَميُّ (·).

روى ابنُ ماجه في «التفسير» وأبو زكريا الموصلي () في «طبقات أهل الموصل) ، وغيرُ واحدٍ من طريقِ عمرَ بنِ إبراهيمَ الهاشميِّ - أحدِ المتروكين () - عن عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ ، عنه ، وله صُحبة () ، قال: لما توفي أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ ارتَجَّتِ المدينةُ بالبكاءِ ،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤١/٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۷۱.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) كتاب التفسير غير مطبوع.

<sup>(</sup>٦) أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدي الموصلي، مؤرخ، توفي قريباً من سنة ٣٣٤ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) هـ ٣٨٦ /١٥ وكتابه المذكور طُبع الجزء الثاني منه في القاهرة، لجنة إحياء الـتراث الإسـلامي، وهـو الموجود منه فقط.

<sup>(</sup>٧) قال الدَّارقطنيُّ عنه: كذاب، وانظر ترجمته في ((الميزان)) ٣/ ١٧٩-١٨٠.

<sup>(</sup>٨) ليس بالمعروف في الصحابة، ((الإصابة)) ١ / ٤٨.

ودَهِش النَّاسُ كيومَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، وذكر حديثًا مطولاً (١)، وهو في «الإصابة»(١). ٤٦٩ ـ أَسِيدُ بنُ عليِّ بن عُبَيْدٍ السَّاعِديُّ، الأنصاريُّ (١).

مولى أبي أُسيدِ السَّاعديِّ، مِن أهلِ المدينة، وقيل: هو أَسِيدُ بـنُ أبي أسـيدٍ، والأوَّلُ أكثرُ.

يروي عن: أبيه، عن أبي أُسَيْد، وقيل: عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي أُسَيْد، وعنه: موسى بنُ يعقوبَ الزَّمْعيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ سليمانَ ابنِ الغسيل.

قال ابنُ ماكولان، وغيره: جعله البخاريُّ وغيرُه رجلين هما واحد. وتبعِه ابنُ حِبَّانَ ﴿ فَي التَّفرقةِ بِينَ أَسيدِ بنِ أَبِي أَسيد، وأَسيدِ بنِ عليِّ، وأقرَّ البخاريَّ على التَّفرقة: أبو زُرعة، وأبو حاتم ﴿ ﴿ ، وأنكرا على البخاريِّ ذكرَه رواية ابنِ يعقوب عنه، وقالا: إنها روى موسى عن ابنِ الغَسيل عنه ﴿ .

- أُسِيْدُ بنُ يزيدَ المدَنيُّ.

في: ابنِ أبي أسيدٍ، قريبًا. (٤٦٦).

<sup>(</sup>١) قال الذَّهبيّ: ساق الحديث في أربعين سطراً، يشهد القلب بوضع ذلك. ((ميزان الاعتدال)) ٨٠٠ /٣

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) ((الإكمال)) ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١١، ١٣.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٧، ٧٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٨) وقد ذكر ذلك الخطيب في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) ١/ ٧١\_٤٧، وأثبت أنهما واحد.

٤٧٠ أَسيْدُ بنُ يزيدَ المدَنيُّ (١).

عن: عبدِ العزيزِ بنِ مسلم، وإسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ. عنه: الوليدُ بنُ مسرحٍ الحرَّاني (٢٠)، قال النَّهبيُّ في «الميزان» (٢٠): شيخٌ بصري، لا يُعرفُ. وقال ابنُ عديٍّ (١٠): له مناكس.

٤٧١ - أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْر بنِ سِماكِ بنِ عَتِيك (٥) بنِ رافع بنِ امرئِ القيسِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ الأشهلِ، أبو يحيى، وقيل: أبو عَتِيْك، وقيل: بالقاف، وقيل: أبو حضير، وقيل: أبو عيسى، الأوسيُّ، الأشهلُّ، الأنصاريُّ (٦).

عِداده في أهل المدينة، ذكرَه مسلمٌ ( ) فيهم، وقال: يُكنى أبا عَتيق، وقد قيل: أبو يحيى، انتهى. وكان أحدَ النَّقباءِ ليلةَ العَقبة، شريفاً في قومِه، وفي الإسلام، يُعدُّ مِن عقلائِهم وذوي رأيهم، ومناقبُه كثيرةٌ، واختُلفَ في شهودِه بدراً. روى عنه: أبو سعيدِ الخُدْريُّ، وأنسٌ، وأبو ليلى الأنصاريُّ، وكعبُ [٧٤] بنُ مالكِ، وعائشة، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي ليلى، وآخرون. قال يحيى بنُ بُكيرٍ: ماتَ سنة عشرين، وحملَه وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي ليلى، وآخرون. قال يحيى بنُ بُكيرٍ: ماتَ سنة عشرين، وحملَه

<sup>(</sup>١) هذا بصري لا مدني، والمدني متفق معه في الاسم، مختلف في الشيوخ والتلاميذ.

انظر: ترجمة البصري في: «لسان الميزان» ٢/ ١٩٠، والثاني المدني في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢١٦، و «تصحيفات المحدثين» ٣/ ٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) تحرَّف الاسم في الأصل إلى: مسروح الحرابي.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل)) ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: عبيد.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٤٩، و ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات)) ١/ ٤٦ (١٦).

عمرُ بنُ الخطاب بين عمودي السَّرير، حتى وضعه بالبقيع (١)، ثُمَّ صلَّى عليه، وكذا أخرجه الواقديُّ، وأبو عبيدٍ، وجماعةٌ. ونحوُه قولُ الخطاب (٢): مات في عهد عمر. وقال المدائنيُّ: مات سنةَ إحدى وعشرين. وقال ابنُ إسحاق: ولا عقب له، وقال عروة: إنَّه مات وعليه دَينٌ، أربعةُ آلاف درهم، فبيعت أرضُه، فقال عمر: لا أترك بني أخي عالةً، فردَّ الأرض، وباعَ ثمرَها من الغرماء، أربعَ سنين، بأربعةِ آلافٍ، كلَّ سنةٍ ألفُ درهم.

٤٧٢ أُسَيْد بنُ ظُهَيْرِ بنِ رافعِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ ".

يكنى أبا أيُّوب، الآي أبوه، صحابيٌّ، يروي عن: النَّبيِّ اللهُ ذكره مسلمٌ (') في المدنين، فقال: أُسَيْدُ بنُ ظُهَيْرِ الخَطْمِيُّ. وعن رافع بن خَديج عمِّه، أو ابنِ عمِّه. وعنه: ابنه رافعٌ، وعكرمةُ بنُ خالدٍ، وغيرُهما. استُصْغِر يومَ أُحُد، وشهِدَ الخندق، ماتَ في خِلافةِ مروانَ بنِ الحكم. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ ('): في خلافةِ ولدِه عبدِ الملك. روى له الأربعةُ أصحابُ السُّنن، ولذا ذكره في «التهذيب» (').

٤٧٣ أشعبُ بنُ جُبَيْرٍ المَدَنيُّ، الطَّمِعُ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ( ٥٤٨)، وإسناده منقطع، كما قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٩/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١ / ١٥٣ (٩٤).

<sup>(</sup>٥) ((الاستيعاب)) ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ٣/ ٢٥٦، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ بغداد)) ٧/ ٣٧، و ((وفيات الأعيان)) ٢/ ٧١١، و ((سير أعلام النبلاء)) ٧/ ٢٦ ـ ٦٨.

الذي يُضربُ به فيه المَثَلُ، ويُعرف بابن أمِّ حميدةً، وكانتْ مولاةً لأسماءَ ابنةِ الصِّدِّيق، وأمَّا هو فقيل: إنَّه مِن موالي عثمانَ، وقيل: ولاؤُه لسعيدِ بنِ العاص الأمويِّ، وقيل: مولى فاطمةَ ابنةِ الحسين، وقيلَ: مولى ابنِ الزُّبير، ويقالُ: إنَّه لقِيَ عبدَ الله بنَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ. وكان خالَ الأصمعيِّ (١)، ممَّن قيل: إنَّه يُجيد الغِنـاءَ. روى عن: عِكرمةَ، وأبانَ بنِ عثمانَ، وسالم بنِ عبدِ الله، وعنه: معديُّ بنُ سليمانَ، وأبو عاصم النَّبيلُ، وغيرُهما. وله نوادرُ وتطفيلٌ، فيها المكذوبُ والمُلصَقُ، ومِن أصحِّ ذلك: ما روى الأصمعيُّ أنَّ الصِّبيانَ عَبَثُوا به، فقال لهم: ويحَكم اذهبوا، فسالم يقسمُ تمراً، فعَدَوا، فعَدَا معهم، وقال: ما يُدريني لعلَّه حتُّ. وهي مرويةٌ عن الشَّافعيِّ، لكن في جَوزٍ، بدلَ: تمرٍ، وهو قريبٌ. وقال أبو عاصم: أخذَ بيدي ابنُ جُريج، فأوقفَني عليه، فقال له: حدِّثْه بها بلغَ مِن طمعِكَ، فقال: ما زُفَّتِ امرأةٌ بالمدينةِ إلا كنستُ بيتي رجاءَ أَنْ تُهدى إلي. وأُفْرِدَتْ أخبارُه بالتَّأليف، وفي «الميزان»(٢)، ورابع «الإصابة»(٣) منها الكثيرُ، وذكر عمرُ بنُ شبَّةً، عن إسحاقَ الموصليِّ، عن الفضلِ بنِ الرَّبيع، قال: كَانَ أَشْعَبُ عَبِداً فِي سَنَّةِ أَرْبِعِ وَخَسِينِ وَمَئَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المدينةِ، فلم يلبث أَنْ جاءَ نعيه. وكان أبوه مولى لآل الزُّبير، فخرجَ مع المختارِ فقتلَه مصعبٌ، وذكر أبو الفرج الأصبهانيُّ (١) أنَّ مولدَه سنةَ تسع من الهجرة، وزاد: أنَّه هلكَ في خِلافة المهديِّ، وفيه:

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن قُريب، من كبار أئمة اللغة، توفي سنة ٢١٥ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١٠ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٥٨ \_ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ١٢٤ \_ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في «الأغاني» ١٩/ ١٧٠.

أنَّه كانت فيه خِلالٌ، إحداها: جَودةُ الغِناء، والثَّانيةُ: حسنُ العِـشرة، والثَّالشَّةُ: كَثـرةُ النُّوادر، والرَّابِعةُ: أنَّه أقومُ أهلِ زمانِه بحُجَج المعتزلة، ثُمَّ ذكرَ بهذا السَّند أنَّ له قـصَّةً معَ ابنِ عمرَ أنَّه كانَ يلثغُ، فيجعلُ الرَّاءَ نوناً، وكذلك اللهم. وروى الثَّوريُّ، عن الأصمعيِّ، قال: قال أشعبُ: نشأتُ أنا وأبو الزِّنادِ في حَجرِ عائشةَ بنتِ عـ ثمانَ، فلـم يزل يعلو وأسفُلُ. وقال أبو الفَرج أيضًا: أخبرني الجوهريُّ، حدَّثني النَّوفليُّ، سمعتُ أبي يقول: رأيتُ أشعبَ وقد أرسلَ إليه المهديُّ، فقدِمَ به عليه، وكانَ أدركَ عثمانَ، فرأيتُه دخلَ بعضُه في بعضٍ حتَّى كأنَّه فَرْخٌ، وعليه جُبَّةٌ مِن وَشْي، فقال لـه رجلٌ: هَبْهَا لِي، فقال: يا باردُ، لمْ تُرِدْهَا، وإنها أردتَ أنْ يقالَ: أطمعُ مِن أَشعبَ. وقال الزُّبيرُ بِنُ بِكَارٍ: حدَّثنا شعيبُ بنُ عبيدةَ بنِ أشعبَ، عنْ أبيه، عن جدِّه، قال: كانتْ سُكينةُ ابنةُ الحسينِ عندَ زيدِ بنِ عمروِ بنِ عثمانَ بـنِ عفَّـانَ، وكانــت [٧٥/ أ ] أحلفَتْـهُ أنْ لا يمنعَها سفراً، فذكر قصَّةً. وذكرَ بهذا السَّندِ نوادر. قال الخطيبُ: قيل: إنَّه ماتَ سنةَ أربع وخمسين ومئةٍ، قال الذَّهبيُّ في ‹‹ميزانه››(١): فإن صحَّ أنَّه وُلِدَ في خِلافةِ عـثمانَ ــ ولا أدري ذلك يصحُّ أم لا فقد عُمِّرَ مئةً وعشرين سنة.

٤٧٤ - أَشْعَثُ - بِالمثلَّثةِ - ابنُ إسحاقَ بِنِ سعدِ بِنِ أَبِي وقَّاصٍ مالكِ الزُّهرِيُّ، المَنُّ

روى عن: عمِّهِ عامرِ بنِ سعدٍ، وعنه: الأعرجُ، ومحمَّدُ بن عَمروِ بنِ علقمةَ، ويحيى بنُ الحسنِ بنِ عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ. قال أبو زُرعةَ: روى عن جدّه

<sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٢٥٨، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٦٠.

مُرسَلاً، وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»(١).

٥٧٥ ـ الأشعثُ بنُ قيسِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ بنِ معاويةَ بنِ جَبَلةَ بنِ عَديٍّ بـنِ ربيعـةَ بنِ معاويةِ الأكرمينَ بنِ ثورٍ، أبو محمَّدٍ، الكِنْديُّ (٢).

وكان اسمُه مَعْدِي كَرِب، والأشعثُ لقبَه، لكونِه كانَ أشعثُ الرَّأسِ أبداً، قال ابنُ سعدِ (الله على النَّبِيِّ الله الله على النَّبِيِّ الله عشر، في سبعين راكبًا مِن كِندة، وكان مِن ملوك كِنْدة. وهو صاحبُ مِرباعِ (الله عضر موت، ثُمَّ كانَ عَن ارتدَّ مِن الكِنديين، وأُسِر، ولَمَّا جيءَ به إلى أبي بكرٍ قال له: استبْقِنِي لحربِك، وزوِّ جني أختك، يعني: أمَّ فروة، ففعل، فاخترط الأشعثُ حينئذِ سيفَه، ودخل سوق الإبلِ، فجعل لا يَرى جَملاً ولا ناقة الاعرْقَبه، فصاح النَّاسُ كَفَر، فلمَّا فرغَ طرح سيفَه، وقال: والله إني ما كفرتُ، ولكنْ زوَّ جني هذا الرَّجلُ أختَه، ولو كنَّا في بلادِنا لكانت وليمةً غيرَ هذه، يا أهلَ المدينة كُلُوا، ويا أصحابَ الإبلِ تعالوا خذوا، يعني: ثمنَها (الله وشهِدَ جنازةً هو وجريرٌ، فقدَّمه على نفسِه، وقال: إنَّه لم يرتدَّ، وكنتُ ارتددتُ. وشهِدَ البرموكَ بالشَّام، والقادسية، وغزة (العراق، وغيرَها بالعراق، وسكنَ الكوفة. وذكره مسلمٌ (المهم، وشهِدَ مع

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۲/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/١٥.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات الكبرى)) ٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المِرباعُ: أخذُ ربع الغنيمة، كان يُفعل ذلك في الجاهلية. ((القاموس المحيط)): ربع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦)كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۱۷۳ (۲۵۳).

على صفين، وله أخبار، ومات بعد قتلِه بأربعين ليلة، وصلى عليه الحسن بن علي، وقيل: مات سنة اثنتين وأربعين، وقال أبو حسّان الزَّياديُّ: مات عن ثلاث وستين، ترجمه شيخُنا في «الإصابة(١)» بأطول.

٤٧٦-الأَشْيَمُ. غيرُ منسوبِ.

كان عمَّنْ قسمَ له عمرُ بنُ الخطَّابِ مِن وادي القُرى، أخرجه عمرُ بنُ شبَّة في «أخبار المدينة»(۱)، مِن طريقِ ابنِ إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عنْ عبدِ الله بنِ مُخنَفٍ الحارثيِّ، وسمَّى عمَّن قسمَ لهم: عثمانَ، وعامرَ بنَ ربيعةَ، وعَمروَ بنَ سُراَقةَ، وعبدَ الله بنَ الأرقم.

٤٧٧\_ الأَصْفَحُ، مؤذِّنُ أهلِ المدينةِ (").

يروي عن: أبي هريرة، وعنه: ابنه إبراهيم، قاله ابن حِبَّانَ في ((ثقاته))(1).

٤٧٨ - أَصْيَدُ - بوزن أحمد - ابنُ سلمةَ السُّلَميُّ (٥٠).

روى أبو موسى المدينيُّ (١) بسندٍ ضعيفٍ، عن عليٍّ، قـال: بعـثَ النَّبـيُّ ﷺ سريـةً،

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٥١ - ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ المدينة)) ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)) في ترجمة ابنه إبراهيم ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/٠/١.

<sup>(</sup>٦) محمدُ بنُ أبي بكرِ الأصفهانيُّ، المحدِّثُ، الفقيه الشافعيُّ، له: ((المجموع المغيث))، مطبوع، و((تتمة معرفة الصحابة)) لشيخه ابن منده لم يطبع، ولد سنة ١٠٥، وتوفي سنة ٥٨١. ((الروضتين)) ٢/ ٦٨، و((ذيل تاريخ بغداد))، لابن الدبيثي ٢/ ٩٨.

فأسروا رجلاً من بني سُليم، يقال له الأصيدُ بنُ سلمةَ، فلهًا رآه النَّبيُّ رقَّ له، وعرضَ عليه الإسلام، فأسلمَ، وبلغَ أباه؛ وكانَ شيخاً كبيراً، فكتبَ إليه:

مَنْ رَاكِبٌ نحوَ المدينة سالًا حتَّى يُبَلِّغَ ما أقولُ الأَصْيَدا أَتَرَكْتَ دينَ أَبِيكَ والشُمِّ العلى (١) أُودَوْا وتابعتَ الغداةَ محمَّدا

في أبياتٍ، فاستأذن النَّبيَّ على في جوابه، فأذِنَ له، فكتبَ إليه:

إِنَّ الذي سَمَكَ السَّهَاءَ بِقُدْرَةٍ حتَّى عَـلا في مُـلكِه وتَـوَحَّدا بعثَ الذي ما مثلُه فيها مضى يدعو لـرحمـتِه النَّبـيَّ محمَّدا

في أبياتٍ، فلمَّا قرأ كتابَ ولدِه، أقبل إلى النَّبِيِّ اللهِ فأسلم، ذكرَه شيخُنَا في «الإصابة»(۱).

٤٧٩ - الأُصَيْلُ - بالتَّصغير - ابنُ عبدِ اللهِ الهذائيُّ، وقيل: الغِفاريُّ، وقسيل: الخُزاعيُّ.

حديثُه [عن] أهلِ المدينةِ وهو في التَّشوُّق إلى مكَّةَ، مِن رواية الزهريِّ، وغيرِه. ذكرَه ابنُ عبدِ البَرِّ<sup>(٣)</sup>، وغيرُه، و «الإصابة» (٤٠).

· ٤٨ ـ أعظمُ شاه بنُ إسكندرَ شاه، السُّلطانُ غياثُ الدِّينِ، أبو المظفَّرِ (°).

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة، ولعلها الألي.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) **١/١٢**.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣١٣.

صاحبُ بَنْجالة (۱) من بلاد الهند، كان ملكاً جليلاً، له حظٌّ مِن العِلم والخير، بعثَ إلى الحرمينِ غيرَ مرَّةٍ بصدقاتٍ طائلةٍ، ففُرِّقتْ بها، وعمَّ بذلك النَّفعُ، بل بعثَ بها لعهارةِ مدرستين بهها، ولشراءِ عقارٍ لهها، ففع لَ ذلك مَن فوَّضهُ إليه، [ ٧٥/ ب ] والمدرسةُ التي بُنيت بالمدينة هي بمكانٍ يقالُ له: الحصنُ العتيقُ، عندَ بابِ السَّلام (٢٠)، أحدِ أبوابِ المسجدِ النَّبويِّ، ورتَّبَ بها مُدرِّسينَ وطلَبةً، وجعلَ لها وَقفاً، ماتَ في سنةِ أربعَ عشرةَ وثهان مئةٍ، وجاءَ الخبرُ مِن عدَنَ لمكَّة في التي تليها، بعدَ إشاعتِه في موسمِ أبع عشرةَ وثهان مئةٍ، وجاءَ الخبرُ مِن عدَنَ لمكَّة في التي تليها، بعدَ إشاعتِه في موسمِ أبع مرحَه اللهُ، ذكرَه الفاسيُّ مطوَّلاً (٢٠)، ومِن نظمِه في غلام أسودَ:

سَوادُكَ في سَوادِ العَينِ لَونٌ يحاكي ظلمةَ الماءِ الحياةِ ووَجهُكَ في القِناعِ كضَوءِ بدرٍ تلفَّعَ باللَّيالي الدَّاجناتِ 181 الأُغرُّ بنُ يسارِ المُزَنِيُّ (٤)، ويقال: الجُهنيُّ.

صحابيٌّ من المهاجرين. ذكره مسلمٌ (٥) في المدنيين، وحديثُه عنده (٢)، وعندَ أحمد (٧)،

<sup>(</sup>١) وهي جمهورية بنغلاديش اليوم، فُصلت عن الهند، وصارت دولة مستقلة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرحمة، فوقها كتب: السلام.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٢٠\_٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) أنكر ابنُ قانعِ على مَن جعلَه مُزنياً.

قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: وإنكارُه هو المنكر، ثُمَّ قال: وأمَّا ابن منده فجعلهما اثنين فلم يُصب، انظر: ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/٢٥١ (١٢٧).

<sup>(</sup>٦) الحديث: «إنه ليُغان على قلبي» في كتاب الذكر والدعاء، باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه ٤/ ٢٧٠٢(٢٧٠٢).

<sup>(</sup>۷) ((المسند)) ٤/ ٢١١.

وأبي داوود (١٠)، والنَّسائي في الاستغفار (١)، مِن طريقِ أبي بُردةَ ابنِ أبي موسى، عنه، وله غيرُه مِن المرفوع، طوَّله في «الإصابة»(٣)، وهو في «التهذيب»(١).

- الأغرُّ أبو عبدِ الله.

يأتي في: سليهانً.

٤٨٢ - الأغرُّ المدَنُّ (٥).

صحابيُّ من المهاجرين، روى حديثَ: «إنهُ لَيُغَانُ على قلبي» (''. قال أبو نُعيم''': أدرجَـه بعضُهم في أهل الصُّفَّة، وعزاه لموسى بنِ عُقبةَ، بدونِ إسنادٍ، وحينئذٍ فهو مِن شرطِنا.

٤٨٣ ـ أَفْلَحُ بنُ حُمَيْدِ بنِ نافعٍ، أبو عبدِ الرَّحنِ، مولى صفوانَ بنِ أوسٍ، النَّجَارِيُّ، الأنصاريُّ (^).

الآتي أبوه، مِن أهلِ المدينة، وأحدُ الأثباتِ المُسندِين، المخرِّج لهم في «الـصحيحين» (١٠)، وغيرِهما، وليس في «صحيح مسلم» أعلى من روايته، ويُقال له: ابنُ صُفَيْرًاءَ. روى عن:

<sup>(</sup>١) في تفريع أبواب الوتر، باب: في الاستغفار (١٥١٠).

<sup>(</sup>۲) ((السنن الكبرى)) ۹/ ۱۲۷ (۱۰۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٥٥ \_ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ١٥ ، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) هو: الأُغرُّ بنُ يسار المزنيُّ، المذكور قبل قليل، وقد جعلهما المؤلف بهـذا التكـرار اثنـين، فوافـق ابـن منده، وقد تقدَّم قول الحافظ ابن حجر في ((التهذيب)) ١/ ٣٧٧ في الرَّدِّ على ذلك.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٧) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٣٢١، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) البخاري في الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (١٥٦٠)، ومسلم في الحج، باب: الطيب للمحرم ٢/ ٣٤١٨(٣٢).

القاسم بنِ محمَّد، وأبي بكرِ بنِ محمَّد بنِ عمرو بنِ حرَم، وغيرِهما. وعنه: حاتمُ بنُ إسماعيلَ، وابنُ وَهب، وأبو نُعيم، والقَعنبيُّ، وآخرون. وثَّقه ابنُ مَعِينٍ، وأبو حاتم (")، وزاد: لا بأسَ به، وكذا قال النَّسائيُّ: ليس به بأسٌّ. وقال ابنُ عَدِيًّ ("): هو عندي صالح، وأحاديثُه أرجو أن تكونَ مستقيمةً. وقال ابنُ سعدٍ ("): ثقةٌ، كثيرُ الحديث. وكان فيها قاله ابنُ حبَّان ("): مكفوفاً. ماتَ سنةَ ثهان وخمسين ومئةٍ، وقيل: سنةَ ستين، عن ثهانين سنةً.

٤٨٤ ـ أَفْلَحُ بنُ سعيدٍ، أبو محمَّدٍ الأنصاريُّ، مولاهم القُبَائيُّ، المكنيُّ (٥).

كان يسكنُها، ممَّن احتجَّ به مسلمٌ في «صحيحه» (الصدقِه، يروي عن: محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ رافعٍ مولى أمِّ سلمةَ، وعنه: ابنُ المبارك، وأبو عامرِ العَقَدِيُّ، وزيدُ بنُ الحُبَاب، وآخرون. قال ابنُ مَعِينٍ والنَّسائيُّ: ليس به بأسٌ، وقال ابنُ مَعِينٍ مرَّةً: ثقةٌ (۱)، يروي خمسةَ أحاديث. وقال أبو حاتم (۱): شيخُ صالحُ الحديث.

 <sup>(</sup>۱) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۳۲٤.

<sup>(</sup>۲) ((الكامل)) ۱/ ۱۷ ٤.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم (٢٩).

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء ٢/٢٩٣ (٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٧) هذا التعبير من المؤلف يشعر أن بين العبارتين عن ابن مَعِينِ فرقاً، وليس الأمر كذلك؛ فقد نقل ابن حجر في ((لسان الميزان)) ١٣/١ عن ابن أبي خَيثمةَ أنَّه قال: قلتُ لابنِ مَعِينِ: إنَّكَ تقول: فلان ليس به بأسٌ، فهو ثقةٌ، وإذا قلتُ: هو ضعيفٌ، فليس هو بثقةٍ ولا يُكتب حديثُه.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٢٤.

وقال ابنُ سعد (۱): كان ثقة، قليلَ الحديثِ، ماتَ بالمدينة سنةَ ستَّ وخسين. وقال ابنُ سعد (۱): كان ثقة، قليلَ الحديثِ، ماتَ بالمدينة سنةَ ستَّ وخسين. وذكره العُقيليُّ في «الضعفاء» (۱) فقال: لم يَروِ عنه غيرُ ابنِ مَهديٍّ وأقذعَ ابنُ حِبَّانَ (۱) في الحطِّ عليه بها لا ينبغي، بحيث تعقَّبه النَّهبيُّ (۱)، ثُمَّ شيخُنا (۱)، وإنْ تبِعَه ابنُ الحوزيِّ في غَلطِه، حيثُ ذكرَ الحديثَ الذي وهَاه به في «الموضوعات» (۱)، وهو أفحشُ ما وقعَ له من الغلطِ في «موضوعاته».

## ٥٨٥\_ أفلحُ بنُ قُعَيْسِ المَخزوميُّ<sup>(٧)</sup>.

عمُّ عائشةَ مِن الرَّضاعة، عِدادُه في بني سُليم، استأذنَ عليها بعدَ ما أُنزلَ الحِجابُ فاحتجبتْ منه، الحديثَ في «الرصحيحين» ((الصحيحين) (() وغيرِ هما، مذكورٌ في «الإصابة (()) وغيرها، ذكرتُه ظناً.

٤٨٦ أَفلحُ، أبو عَبدِ الرَّحنِ، وأبو كثيرٍ، مولى أبي أيُّوب الأنصاريِّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الطبقات)) القسم المتمم (٤٢٨ ـ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) ((الضعفاء الكبر)) ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((المجروحين)) ١/ ١٧٦\_ ١٧٧، ونقض ذلك، فذكره في ((الثقات)) ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ((ميز ان الاعتدال)) ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٦) ((الموضوعات)) ٣/ ٩٠٩، وانظر: ((اللآلئ المصنوعة)) ٢/ ١٥٥.

والحديث الذي ضعَّفه بسببه ابنُ حبان، رواه مسلم، في كتاب الجنة، باب: النار يدخلها الجبارون ٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٧) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم (٢١٤)، و ((الاستيعاب)) ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاريُّ في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم (٨) أخرجه البخاريُّ في الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢/ ٢٩٠١ (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>۱۰) ((طبقات خليفة)) (۲۳۸).

من أهل المدينة، ذكره مسلم (') في ثانية تابعي المدنيين. وهو ممّن يروي عن: مولاه، وعمرَ، وعثمانَ، وعبدِ الله بنِ سَلام، وزيد بنِ ثابتٍ، وعنه: نَسيبُ (') محمّدِ بنِ سيرين: عبدُ الله بنُ الحارثِ، وأبو بكرِ بنُ محمّدِ بنِ عَمروِ بنِ حَزمٍ. وثّقه العِجليُ ('')، وابنُ سعد ('')، [ الله بنُ الحارثِ، وأبو بكرِ بنُ محمّدِ بنِ عَمرو بنِ حَزمٍ. وثّقه العِجليُ ('')، وابنُ سعد ('')، آ وغيرُهما. وقُتِلَ هو وابنُه كثيرٌ يومَ الحرّقِ، سنة ثلاث وستين. وقال الواقديُّ: كان مِن سَبي عينِ التّمر ('') في خلافةِ أبي بكرِ الصّدِيق، قال هشامُ بنُ حسّانَ، عن ابنِ سيرين: إنَّ أبا أيُّوب كاتبَه على أربعين ألفاً، فجعلوا يُهنِّونه، فندِمَ أبو أيُّوب، وقال: أحبُّ أنْ تردَّ الكِتابَ وترجعَ كما كنتَ، فجاءه بمكاتبتِه فكسرَها، ثُمَّ مكثَ ما شاء الله، فقال له أبو أيُّوب: أنتَ حُرُّ، وما كانَ لك مِن مالٍ فهو لك. وهو مِن رجال «التهذيب» ('')، بل مذكورٌ في ثالث «الإصابة» ('')، وطوَّلَ ابنُ العديمِ ('') ترجمته، وأنّه كُنِّ بولديه.

## ٤٨٧\_ أفلح، مولى رسولِ الله ﷺ (٩).

<sup>(</sup>۱) ((الطقات)) ۱/ ۲۳۲ (۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نسيبه محمَّد بن سيرين، وعبد الله بن الحارث، والصواب: المثبت، وهو أبو الوليد البصري، انظر: ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) للعجلي ٧١

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة افتتحها المسلمون في سنة ١٢هـ.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ۳/ ۳۲۵، و ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/٠١١.

<sup>(</sup>٨) ((بغية الطلب)) ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٥٧.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ (١٠): مذكورٌ في مواليه، انتهى.

ووقعَ وصفُه بذلكَ في أصلِ حديثه الذي رواه حبيبٌ (" المالكيُّ عنه، ولكن في الطَّريق يوسفُ بنُ خالدٍ السَّمْتيُّ (")، متروكٌ.

٤٨٨ ـ أقباشُ النَّاصريُّ، العباسيُّ (1).

أميرُ الحرمينِ والحاجِّ، ولُقِّبَ على حَجرِ قبرِه: بأميرِ جيوشِ الحاجِّ والحرمين، نورِ الدِّين، اشتراه النَّاصرُ لدينِ الله، أبو العبَّاسِ أحمدُ الخليفةُ العباسيُّ (٥)، وهو ابنُ خسسَ عشرةَ سنةً، بخمسةِ آلافِ دينارِ ؛ لكونِه كانَ بديعَ الجالِ، بحيثُ لم يكنْ بالعراقِ أجملُ منه، فقرَّبه وأدناه، ولم يكنْ يُفارقُه، فليَّا تَرَعْرَعَ ولاَّه الحرمين وإمرةَ الحاجِ، فحجَّ بالنَّاسِ سنةَ سبعَ عشرةَ وستِّ مئةٍ، فقُتِلَ بعدَ انقضاءِ أيَّامِ مِنى، في سادس عشر ذي الحجَّةِ منها، ودُفِنَ بالمَعلاة. ذكرَه صاحبُ ((المرآة)) (١)، وأنَّ قتلَه كانَ مِن أصحابِ حسنِ بنِ قتادةَ، مع كونِه وصلَ بتقليدِه وخِلْعِة، ولكنَّه ظنَّ أنّه مالَ معَ أخيه راجعِ بنِ قتادةَ، وحُملت رأسُه إلى حسنٍ، ونُصِبتْ بالمسعى على دارِ العبَّاسِ، ثُمَّ دُفنتْ مع بقيَّة جسدِه بالمَعلاة.

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/٠٠١.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: حنين المكي.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: ((ميزان الاعتدال)) ٤ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) «إتحاف الورى» ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ محمَّدِ، النَّاصرُ لـدينِ الله العباسيُّ، تـولي الخلافة لمـدة ٤٧ سـنة، كـان مَهِيباً، ولـه روايةٌ للحديث، خُطب له بالأندلس والصين، توفي سنة ٦٢٢ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) ((مرآة الزمان)) ٨/ ٦١٠.

زاد غيرُه ('): وأنَّه عَظُمَ الأمرُ على النَّاصِرِ لـدينِ الله العباسيِّ، وحزِنَ على مولاه حُزناً عظيماً. وكانَ حسنَ السِّيرةِ معَ الحاجِّ في الطَّريتِ، كثيرَ الجِهايةِ لهم. ذكرَه الفاسيُّ (') بأطولَ.

٤٨٩\_ إِقبالٌ، الجهالُ البَكتمريُّ، السَّاقي، أحدُ خُدَّامِ الحَرِمِ النَّبويِّ.

سمعَ بالرَّوضة سنةَ ثلاثٍ وخمسين وسبع مئةٍ، على العفيفِ المطريِّ «مسندَ الشَّافعي».

### ٠ ٩ ٤ ـ إقبالُ، مولى الحريريِّ.

مِن قدماءِ الفرَّاشينَ، أسنَّ وكَبِرَ وهو على طريقةٍ حسنةٍ من السُّكونِ والاستغالِ بنفسِه، قاله ابنُ فَرحون أن وأثنى عليه ابنُ صالحٍ أيضًا، وقال: إنَّه عُمِّرَ في خدمةِ الحرَمِ، وأرَّخَ أبو حامدٍ المطريُّ وفاتَه في يومِ الخميسِ ثاني عشر ربيع الآخرِ سنة خسسٍ وستين وسبع مئةٍ، وصُلِّي عليه بعدَ صلاةِ العصرِ، ودُفِنَ بالبقيعِ عن مئةِ سنةٍ فأكثر، ووصفَه: بالشَّيخِ الصَّالحِ المعمَّر. لعلَّه الذي وَليَ المشيخةَ للحرَمِ النَّبويِّ عن ياقوتِ بنِ عبدِ الله الخزندارِ، ثُمَّ عُزِلَ به.

َ ٤٩١ ـ اَلأَقرعُ بنُ حابسِ بنِ عِقالِ بنِ محمَّدِ بنِ سفيانَ، التَّميميُّ، المُجاشِعيُّ، اللَّجاشِعيُّ، اللَّذارميُّ (١).

<sup>(</sup>١) وهو ابن الأثير في ((الكامل)) ٩/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٥٨.

وفَدَ على النَّبِيّ اللَّهِ وشهِدَ فتحَ مكَّةً، وحُنيناً، والطَّائف، وهو مِن المؤلَّفة، وقد حَسُنَ إسلامُه، وأبصرَ النَّبيّ الله يُقبِّلُ الحسنَ، فقال: إنَّ لي عَشَرَةً من الولد ما قبَّلْتُ منهم أحداً، فقال النّبيّ الله و منهم أحداً، فقال النّبيّ الله و منهم أحداً، فقال النّبيّ العنبر، كلّم النّبيّ الله في السّبي، وكانَ بالمدينةِ قبلَ قدومِه، فنازعَه عُيينةُ بنُ حِصنٍ، بحيثُ قالَ الفرزدقُ (٢) يفخرُ بعمِّه الأقرع:

وعِندَ رَسولِ اللهِ قَامَ ابنُ حابسٍ بخُطَّةِ أُسْوَارٍ إلى المجدِ حازمِ له أطلقَ الأُسرى التي في قيودِها مُغلَّلةً أعناقُها في الشَّكائم (")

وشهِدَ عِدَّةَ فتوحاتٍ، بل استعملَه عبدُ الله بنُ عامرٍ على جيشٍ سَيَّرَهُ إلى خراسانَ، فأُصيب بالجُوزجانِ [ ٧٦/ ب ] هو والجيشُ، وذلكَ في زمنِ عثمانَ.

وبخط الرَّضِيِّ الشَّاطبِيِّ (1) أَنَّه قُتِلَ باليَرموك في عشرةٍ مِن بنيه، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام.

٤٩٢ أقْرعُ، مؤذِّنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٥٩٩٧)، ومسلم في الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال ١٨٠٨ (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٢) ((ديوان الفرزدق)) ص: ٦٢٢، طبع دار الكتب العلمية، و ((سيرة ابن هشام)) ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الأُسوار: قائد الفُرس، والجيِّد الرَّمي بالسهام. ((القاموس)) : سور، الشَّكائم: الحديد الـذي يُـربط به الأسير. ((القاموس)) : شكم.

<sup>(</sup>٤)محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ، إمامُ عصره في اللغة، روى عنه أبو حيان، ولد ٢٠١ هـ، ومات سنة ٦٨٤ هـ. ((العبر)) ٥/ ٣٥١، و ((بغية الوعاة)) ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٣٢٧.

روى عنه قولَه للأَسْقُف: هل تجدُني في الكتابِ، الحديثَ. وعنه: عبدُ الله بنُ شقيقٍ. قال الخَهبيُّ في شقيقٍ. قال العجليُّ (۱): تابعيُّ ثقةٌ، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱)، وقال الخَهبيُّ في «ميزانه» (۱): لا يُعرف. وحديثُه المشارُ إليه عندَ أبي داود (۱).

### ٤٩٣ ـ إلياسُ بنُ عبدِ الله المغربيُّ، المالكيُّ.

ممَّن صَحِبَه ابنُ فَرحونٍ فَي الله، وقال (°): إنَّه قرأً على أبي عبدِ الله القصريِّ، وكانَ مِن أكابرِ أصحابِه وممَّن انتفعَ به، وكانَ مِن الأحبابِ المعدودين، كانَ في سلامةِ القلبِ وحُسنِ السِّيرةِ، والتَّفرُّدِ عن الخلقِ على قَدَمٍ عظيم، ماتَ فجأةً، خرجَ يوماً إلى البقيع فزارَ أهلَه وسلَّم عليهم، ثُمَّ رجعَ، فها باتَ إلا معهم، رحمَه الله.

و ذكرَه المجدُ<sup>(۱)</sup> فقال: كانَ مِن الفقراءِ<sup>(۱)</sup> المباركين، والصُّلحاءِ المُنفرِدين، صَحِبَ الشَّيخَ أبا عبدِ الله القَصريَّ، وقرأً عليه، وانتسبَ إليه، وانتفعَ بصِحَابِه، وارتفعَ بجَنابِه، حتَّى صارَ أكبرَ أصحابِه، وخُصَّ بسيرةٍ زكيَّة، وغريزةٍ عزيزةٍ غيرِ نكيَّة (۱٬۰) وسَريرةٍ أثيرةٍ (۱٬۰) مَلكيَّة، وعَطيَّةٍ كثيرةٍ مَلكيَّة. كانَ موتُه فجأةً، وذلك أنَّه خرجَ إلى

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) للعجلي ٧٧

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) لابن حبان ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب: في الخلفاء (٤٦١٥).

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور)) ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) ((المغانم المطابة في معالم طابة)) ٣/ ١١٦٤.

<sup>(</sup>٧) في ((المغانم)): الفقهاء.

<sup>(</sup>٨) أي: غير مصابة بعلة، النكية: المصابة بعلة، ((لسان العرب)): نكى.

<sup>(</sup>٩) أي: خالصة نقية. ((القاموس)): أثر.

البقيع فزارَ أهلَه أجمعَهم، ورجعَ إلى بيتِه، فتغيَّرَ حالُه، فهَا باتَ إلا معَهم.

٤٩٤ - أميانُ بنُ مانع بنِ عليِّ بنِ عطيةَ بنِ منصورِ بنِ جمَّازِ بنِ شيحةً، الحسينيُّ (١)، المكنيُّ (١).

ويقال بدون همز "، وسمَّاه المقريزيُّ (، في أماكنَ: وَمْيانَ، بالواو، أوَّله، استقرَّ في إمرةِ المدينةِ بعدَ قتلِ أبيهِ في سنةِ تسعِ وثلاثين، ثُمَّ عُزِلَ في آخرِ سنةِ اثنتين وأربعين بسليمانَ بنِ عزيز، ونازلها وهو معزول في سنةِ أربع وأربعين، ومعَه جمعٌ كثيرٌ مِن عُربانِها. ويقال: إنَّه كانَ قصدَ نهبَها، فخرجَ إليه أميرُها: سليمانُ بنُ عزيز، ومعَهُ جمعٌ قليلٌ، ولكنْ حصلَ النَّصرُ للفئةِ القليلة، وخُذِلَ المذكورُ وانهزمَ، وعادَ المتوليِّ منصوراً، ثُمَّ أعيدَ في أواخرِ المحرَّمِ سنةَ خسين بعدَ ضيغم بنِ خسرم، فأقامَ نحو ثلاثِ سنين، وماتَ بها سنةَ ثلاثٍ وخسين وثهان مئة، فولي زُبيريُّ بنُ قيسٍ.

٩٥ ٤ - أميَّةُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ خالدِ المدَنيُّ.

تابعيٌ ثقةٌ، ذكره العِجليُّ (٥) هكذا، وصوابه: ابنُ عبد الله (١).

٤٩٦ - أُميَّةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَمروِ بنِ عنهانَ بنِ عفَّانَ، العُثمانيُّ، القُرَشيُّ.

ممَّن قُتِلَ بالمدينة على يدِ أبي حمزةَ المختارِ الخارجيِّ في سنةِ ثلاثين (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحسني. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) أي: ميان.

<sup>(</sup>٤) ((السلوك لمعرف دول الملوك)) الجزء الرابع، القسم الثاني، ص: ٩٩٠، و٤/٣، ص١١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ص ٧٢

<sup>(</sup>٦) انظر: ((الثقات)) لابن حبان ٤/ ٠٤، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) أي سنة ثلاثين ومئة، وانظر هذه الوقعة بين أهل المدينة وأبي حمزة الخــارجي في: ((مــروج الــذهب)) ٣/ ٢٢٩، و ((المنتظم)) ٧/ ٢٧٧،

٤٩٧ ـ أُميَّةُ بنُ كَغْشِيٍّ، أبو عبدِ الله، الأزديُّ، الخُزَاعيُّ، المَدنيُّ (١).

رُوي له صحبة (۱ مروی عنه: حفید، أو ابن أخیه: المثنی بن عبد الرسوم الخزاعی الخرجه أبو داود (۱ والنسائی (۱ ورواه الحاکم (۱ من حدیث مسدد، عن یحیی، عن جابر بن صبیح، عن المثنی، وقال: صحیح الإسناد، ولکن رواه ابن قانع فی ((معنجمه) (۱ من طریق مسدد أیضا، فقال: عن المثنی، عن أبیه، عن جد الم أمیّة، فزاد فیه: عن أبیه، وهو وهم من وتابعه عنه عیسی بن یونس، عن جابر، وهو وهم أیضًا، فقد رواه أبو داود، وابن أبی عاصم، وغیرهما من طریق عیسی لیس بینها أحد (۱).

٤٩٨ - أَنْجَشةُ، أبو مارية، الأسودُ الحبشيُّ (^).

الحادي لأمَّهاتِ المؤمنين، وفي روايةٍ: كان حادياً للنَّبيِّ ، كانَ حسنَ الصَّوتِ بالحُدَاء (١٠)، وثبتَ قولُ النَّبيِّ (١٠) اللهِ : «رويداً سَوْقَكَ بالقوارير»، ويُروى أنَّـه كانَ من

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكهال)) ٣٤٠/٣٤.

<sup>(</sup>٢) وبهذا قال البخاري، وابن السكن، انظر: ((الإصابة)) ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الأطعمة، باب: التسمية على الطعام (٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في ((الكبرى)) في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر ٩/ ١١٤ ( (١٠٠٤١).

<sup>(</sup>٥) ((المستدرك)) ٤/ ١٢١. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه.

<sup>(</sup>٦) ((معجم الصحابة)) ١ / ٤٨.

<sup>(</sup>٧) قاله الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>A) ((أسد الغابة)) 1/ ٤٤، و ((الإصابة)) 1/ ٦٧.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد))، باب: المعاريض مندوحة عن الكذب (٦٢١١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري، في ((الأدب المفرد)) ، باب: ما يجوز من الشعر (٦١٤٩)، ومسلم في الفضائل،

٤٩٩ أنسُ بنُ أرقمَ بنِ زيدٍ، أو يزيدَ، بنِ قيسِ بنِ النُّعْمانِ بنِ ثعلبةَ بنِ كعبِ بنِ النُّعْمانِ بنِ ثعلبةَ بنِ كعبِ بنِ الخَزرج بنِ الحارثِ (٢٠/ أ] الأنصاريُّ.

ذكر و ابنُ إسحاقَ فيمَن استُشهِدَ بأُحُدِ<sup>(٣)</sup>، وقال عَبدانُ: لا يُذكرُ له حديثُ، إلا أنَّ رسولَ الله على شهدَ له بالشَّهادة. ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(٤).

\_ أنسُ بنُ أبي أنسِ (°).

يأتي قريباً في: ابن مالك. (٥٠٤) .

• • • - أنسُ بنُ أوسِ<sup>(١)</sup> بنِ عَتيكِ بنِ عَمروِ بنِ عبدِ الأعلمِ بنِ عامرِ بنِ زَعوراءِ بن جُشَمَ بن الحارثِ، الأنصاريُّ، الأشهليُّ (١).

استُشهِدَ بالخندق، كما ذكره موسى بنُ عقبة، عن ابنِ شهابٍ، وقال: رماه خالـدُ بنُ الوليدِ بسهم، فقتلَه، فاستُشهِد، وكان قد شهِدَ أُحُداً، ولم يشهدْ بدرًا.

باب: رحمة النَّبِيِّ ﷺ للنِّساء ٤/ ١٨١١ (٢٣٢٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ١١/ ٢٧٩ (١١٩٠)، وقال الحافظ في ((الإصابة)) ١/ ٦٨: سنده لين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) ((سيرة ابن هشام)) ٣/ ٨٨٥ ٢٨٨، وسهاه: \_ أوسا، بدل: أنس.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٣ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في الأصل إلى: أويس.

<sup>(</sup>٧) ((الاستيعاب)) ١/ ٧١.

وقال ابنُ إسحاق (١٠): لم يُقتَلُ من المسلمين يـومَ الخنـدقِ إلا سـتةٌ، وذكـره مـنهم. ذكره شيخُنا في «الإصابة» (٢٠).

١ • ٥ - أنسُ بنُ ظُهيرِ بنِ رافع بنِ عديٍّ.

أخو أُسيدِ الماضي، مدنيٌّ، يروي المراسيل، وعنه: حسينُ بنُ ثابتٍ. قاله ابنُ حِبَّان في الثانية من ((ثقاته))(۱)، وقد ذكرَه شيخنا في ((الإصابة))(۱)، وقال: ذكر أبو حاتمٍ والعسكريُّ أنَّه شهد أُحُداً.

وقال البخاريُّ في «تاريخه» (\*): قال لي إبراهيمُ بنُ المنذر: حدَّثنا محمَّدُ بنُ طلحةً ، عن حسينِ بنِ ثابتِ بنِ أنسِ بنِ ظُهير، [و] عن أختِه سُعدى ابنةِ ثابتٍ، عن أبيهما (٢) عن جدِّهما (٢) قال: لَّا كانَ يومُ أُحُدِ حضرَ رافعُ بنُ خَديجٍ، وكان النَّبيُّ الله استصغرَه، وهمَّ أنْ يردَّه، فقال عمَّه ظُهيرُّ: يا رسولَ الله، إنَّ ابنَ أخي رجلُ رامٍ ، فأجازه النَّبيُّ في ورواه ابن السَّكن، من طريق البخاريِّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر. وأخرجَه ابنُ مَنده، عن عليٍّ بنِ العبَّاسِ المِصريِّ، عن جعفرِ بنِ سليمانَ، عن إبراهيم بنِ المنذر، كذلك؛ لكنْ قال فيه: فقال له عمِّي رافعُ بنُ ظُهيرِ بنِ رافع.

<sup>(</sup>۱) ((سیرة ابن هشام)) ۳/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤ / ٩٤.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في الأصل إلى: أبيها، والمثبت من ((التاريخ الكبير)).

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: جدها، والمثبت من ((التاريخ الكبير)).

وقال الطَّبرانيُّ() في ترجمة أُسيدِ بنِ ظُهير: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله العدَنيُّ()، حدَّثنا عثمانُ بنُ يعقوبَ العثمانيُّ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ طلحة، حدَّثنا بشيرُ بنُ ثابتٍ، وأختُه سُعدى بنتُ ثابتٍ، عن أبيهما ثابتٍ، عن جدِّهما أُسيدِ بنِ ظُهير.

كذا وقعَ عنده، وهو خطأٌ في مواضع، واغترَّ أبو نُعيمٍ (٢) بذلك، فزعمَ أنَّ ابنَ مَندهْ صحَّفَ أُسيدَ بنَ ظُهيرٍ، فجعلَه أنسَ بنَ ظُهيرٍ، والصَّوابُ معَ ابنِ مَندهْ كما تـرى، إلا قولَه: رافعَ بنَ ظُهيرٍ، فالصَّوابُ: ظُهيرُ بنُ رافع، والله أعلم (٤).

٠٢ ٥ ـ أنسُ بنُ عياضِ بنِ ضَمْرَةَ، أو: عبدِ الرَّحنِ، أبو ضمرةَ اللَّيثيُّ، المدَنيُّ (٥).

بقيَّةُ المسنِدين الثِّقات. يُقال: إنَّه أخو يزيدَ الآي (٢٠). وُلِدَ سنةَ أربع ومئةٍ، روى عن: شَريك بنِ أبي نَمِر، وسُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، وهشامِ بنِ عُرْوةَ، وأبي حازم الأعرجِ، وربيعةَ الرَّأيِ، وصفوانَ بنِ سُلَيْمٍ، وطبقتِهم مِن صغارِ التَّابعين، وعنه: الشَّافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وابنُ المدينيِّ، وأحمدُ بنُ صالحٍ، ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الححم، وخلقٌ كثير. وروى عنه مِن أقرانِه: بقيَّةُ بنُ الوليدِ، وابنُ وهب، وماتا قبلَه. قال ابنُ صعدٍ اللهِ عنه مِن أقرانِه: بقيَّةُ بنُ الوليدِ، وابنُ وهب، وماتا قبلَه. قال أبو سعدٍ (٢٠): ثقةٌ كثيرُ الحديث. وكذا وثَقَه ابنُ مَعِينٍ (١٠)، وفي روايةٍ: صُويلحٌ. قال أبو

<sup>(</sup>١) ((المعجم الكبير)) ١/ ٩٠٧ (٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) في ((المعجم الكبير)): القرمطي.

<sup>(</sup>٣) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) قاله الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)) ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ۳/ ۹۶۹، و ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٦) ترجمة يزيد في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>V) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ٤٣.

صُويلحٌ. قال أبو زُرعة والنّسائيُّ: لا بأس به. وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلى: ما رأيتُ أحداً أحسنَ خُلُقاً، ولا أسمحَ بعلمِه منه، قال لنا: والله، لو تهيَّا لي أنْ أُحدِّثكم بكلِّ ما عندي في مجلسِ لفعلتُ. وقال إسهاعيلُ بنُ رشيدٍ: كنَّا عندَ مالكُ في المسجدِ، فأقبلَ أبو ضَمْرةَ، فشرعَ مالكُ يُثني عليه، ويقولُ فيه الخيرَ، وأنَّه، وأنَّه، وقد سمعَ وكتبَ. وقال أحمدُ بنُ صالح: ذُكِرَ عندَ مالكِ، فقال: لم أرَ عندَ المحدِّثين غيرَه، ولكنَّه أحمقُ، يدفعُ كُتبَه إلى هؤلاء العراقيين. وقالَ محمودُ بنُ خالدٍ: حدَّثنا مروانُ، وذكره، فقال: كانتْ فيه غفلةُ الشَّاميين، وثَقهُ، ولكنَّه يعرضُ كُتبَه على النَّاس. وقال الأشحُّ: سألتُه عن شيءٍ، فقال: كلُّ شيءٍ في هذا البيتِ عَرْضٌ حتى أحاديثُه. قال ابنُ حبَّانَ ('': مَنْ زعمَ أنَّه أخو يزيدَ بنِ عياضٍ، فقد وَهِمَ، نعمْ هما جميعًا [ ٧٧/ ب ] من بني ليثٍ، ومِن أهلِ المدينة. ماتَ سنةَ مئتين وله ستُّ وتسعون '' سنةً.

٥٠٣ ما أنسُ بنُ فَضَالةً بنِ عديِّ بنِ حَرامِ بنِ الهيشمِ بنِ ظَفَرٍ، الأنصاريُّ، الظُّفَرِيُّ ٣٠.

قال أبو حاتم (أ): له صحبةٌ، وقال البخاريُّ (أ): صحبَ هو وأبوه، وأتاهم النَّبيُّ وَالرَّا فِي بني ظَفَر. وقال يعقوبُ بنُ محمَّدٍ الزُّهريُّ، عن شعيبِ بنِ حمزةَ، عن عَمروِ ابنِ أبي فَروة، عن مَشيخةِ أهلِ بيتِه، قالوا: أقبلَ أنسُ بنُ فَضَالةَ يومَ أُحُدٍ، فأتى ابنُ عمِّه إلى النَّبيِّ على فتصدَّقَ عليه بعِذقٍ لا يباعُ، ولا يُوهب.

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) لابن حبان ٥/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: وتسعين.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١ / ٧٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في ((الجرح والتعديل)).

٥) لم أجده في تواريخ البخاري.

وذكر الواقديُّ(): أنَّ النَّبيَ ﷺ بعثَه هـ و وأخاه مُؤنساً، حين بلغَه دُنوُّ قريشٍ، يريدون أُحُداً، فاعترضاهم بالعقيقِ فصاروا معهم، ثُمَّ أتيا رسولَ الله ﷺ، فأخبراه خبرَهم وعددَهم ونزوهم (). وشهدا معه أُحُداً. قاله شيخُنا في «الإصابة» ().

\_أنسُ بنُ قتادةً.

يأتي في: أنيس قريباً. (٥١٠).

٤ • ٥ - أنسُ بنُ مالكٍ أبي أنسِ بنِ أبي عامرٍ، الأصبحيُّ (١).

حليفُ عثمانَ بنِ عبيدِ اللهِ القرشيِّ التَّيميِّ، وأكبرُ بني أُميَّةَ، مِن أهل المدينة. يـروي عن: أبيه، وعنه: ابنُه مالكُ، وهو الذي روى الزُّهريُّ عنه، قال: حدَّثنا أنسُ ابـنُ أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبيه هريرة في فضلِ رمضانَ. قاله ابنُ حِبَّانَ في «ثقاتـه» (°°، وذكره الخطيب في «المتفق» (۱).

٥٠٥ أنسُ بنُ مالكِ بنِ النَّضرِ بنِ ضَمضمِ بنِ زيدِ بنِ حَرامِ بنِ جُندبِ بنِ عامرِ بنِ عَامرِ بنِ عَامرِ بنِ عَديِّ بنِ عَمروِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَّارِ، أبو بنِ عَنمِ بنِ عَديِّ بنِ عَمروِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَّارِ، أبو هزة (١٠) وأبو النَّضرِ، الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ، الخَزرَجيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ((المغازي)) ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتزاولهم.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٠

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) لابن حبان ٦/ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ((المتفق والمفترق)) ١ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: أبو حزمة.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٧١ ـ ٧٧.

خادمُ النّبيِّ ﴿ وَآخرُ أصحابِه موتاً، وأحدُ اللّكثِرين، وأمُّهُ أمُّ سُلَيْم بنتُ مِلْحَان. شهِدَ ثمانيَ غزواتٍ، ويُروى عنه أنَّه لما قيل له: أشهدتَ بدرًا؟ قال: لا أُمَّ لك، وأين غبتُ عنه (()؟ قال كما في «الصحيح»((): قدِمَ النّبيُّ ﴿ إلى المدينة وأنا ابنُ عشرٍ، وكنَّ أمَّهاتي يَحْتُثُنني على خِدمتِه.

وفي روايةٍ لا تقاوم الأولى: وأنا ابنُ ثهان، فأخذتْ أمّي بيدي، فانطلقتْ بي إلى رسولِ الله ، إنّه لم يبقَ رجلٌ ولا امرأةٌ من الأنصارِ إلا وقد أتحفكَ بتُحْفَةٍ، وإني لا أقدرُ على ما أُتحفُكَ به إلا ابني هذا، فخذه فليخدُمنكَ ما بدا لك، فخدمتُ رسولَ الله عشرَ سنين، فها ضربَني، ولا سبّني سبّةً، ولا عبسَ في وجهي ". ودعا له وقالَ (أن: «اللّهمّ أكثرُ ماله وولدَه».

وفي لفظ: ما تركَ خيرَ آخرةٍ ولا دُنيا إلا دعًا له بهِ، فزادَ ولدُه وولـدُ ولـدِه عـلى مئةٍ وعشرين (٥)، وكان بستانُه يحملُ في السَّنةِ الفاكهةَ مرَّتين (١)، وفيها ريحانٌ يجيءُ منه ريحُ المِسك، بل كانَ مِن أكثرِ الأنصارِ مالاً، ومناقبُه كثيرةٌ جِدَّاً، انتقـلَ إلى البصرةِ، ومـاتَ

<sup>(</sup>١)قال النَّهبيُّ: لم يعدَّه أصحابُ المغازي في البدريين؛ لكونه حضرَها صبياً ما قاتلَ، بل بقي في رحالِ الجيش، فهذا وجه الجمع. ((سير أعلام النبلاء)) ٣٩٧ /٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (٢) أحرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ

<sup>(</sup>٣) روى نحوه الترمذي في البر والصلة، باب: ما جاء في خُلق النبي (٢٠١٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٦٥٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في حديث طويل، في الصوم، باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم (١٩٨٢).

<sup>(</sup>٦) ((طبقات ابن سعد)) / ١٢.

بها سنة إحدى وتسعين، أو اثنتين وتسعين، أو ثلاث، وقد جازَ المئةَ بيقين، وكانَ مِن أحسنِ النَّاسِ صلاةً في الحضرِ والسَّفر، وبعثَه أبو بكرٍ على البحرين، وقال له عمرُ حينئذِ: إنَّه لبيبٌ كاتبٌ، وقال قتادةُ: لَّا ماتَ قال مُورِّقٌ: ذهبَ اليومَ نصفُ العِلم، وترجمتُه تحتملُ البسطَ.

٥٠٦ أنسُ بنُ النَّضِرِ بنِ ضَمْضَمِ بنِ زيدِ بنِ حَرامِ بنِ جُنْدُبِ بنِ عامرِ بنِ غَنمٍ،
 الأنصاريُّ النَّجَاريُّ، الخَزرَجيُُّ().

عمُّ الذي قبلَه، عمَّن شهدَ أُحُداً، واستُشهِدَ بها.

فروى البخاريُّ (") من طريق حُمَيْد، عن أنسٍ، أنَّ عمَّه أنساً غابَ عن قتالِ بددٍ، فقال: يا رسولَ الله، غبتُ عن أوَّلِ قتالِ قاتلتَ فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتالَ المشركين، ليرينَّ الله ما أصنع، فلمَّا كانَ يومُ أُحُدِ، انكشفَ المسلمون، فقال: اللَّهمَّ إنِّ أعتذرُ إليك ممَّا صنعَ هؤلاء، يعني: المسلمين، وأبرأً [ ٨٧/ أ] إليكَ ممَّا جاءَبه هؤلاء، يعني: المشركين، ثمَّ تقدَّم، فاستقبلَه سعدُ بنُ معاذٍ، فقال: أيْ سعدُ، هذهِ الجنَّةُ وربِّ أنس (")، إنِّي أجدُ ريحَها دونَ أُحُدٍ، قال سعدٌ: فيا استطعتُ ما صنعَ، فقُتِ لَ يومئذِ وربِّ أنس (")، إنِّي أجدُ ريحَها دونَ أُحُدٍ، قال سعدٌ: فيا استطعتُ ما صنعَ، فقُتِ لَ يومئذِ وربِّ أنس أيضاً. وأخرجَه ابنُ

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد والسير، بابٌ: (٢٨٠٥)، وهو عند مسلم في الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد ٣/ ١٥١٠ (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) كذا عند المؤلف: ((وربِّ أنس))، أمَّا عند البخاري فقد رواه: «وربِّ النَّضر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في ((التفسير)) (٤٧٨٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يهامة، والمثبت من ((صحيح البخاري)): ثُمَّامة.

مَنْدَه من طريق حمَّادِ بنِ سلمةِ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، وله ذِكرٌ يأتي في أخته: الرُّبَيِّعِ ابنةِ النَّضرِ (١) إنْ شاء الله، قاله شيخنا في «الإصابة»(٢).

#### ٠٧ ٥ ـ أنسٌ، مولى النَّبِيِّ ﷺ.

ماتَ بعدَه في ولايةِ أبي بكرِ الصِّدِّيق، كما رواه الواقديُّ، عن ابنِ أبي الزِّنادِ، عن عمر عمر على النِّنادِ، عن عمر يوسف. قال شيخُنا في «الإصابة»("): وهذا غيرُ أنس الذي قيل فيه: أبو أنسة، مولى النَّبِيِّ على انتهى.

٨٠٥ ـ أَنْسَةُ، وقيل: أُنْيُسَةُ ـ بالتَّصغير ـ، وقيل: أبو أَنْسَةَ، مولى النَّبيِّ عِلاللهُ اللَّه

استُشهِدَ يومَ بَدرٍ، ويقال: إنَّه أبو مسروحٍ، وقيل: أبو مَسْرحٍ، من مُولَّدي السَّراةِ، وكانَ يأذنَ على النَّبِيِّ فَيُّ وكونُه استُشهِدَ ببدرٍ، ذكرَه موسى بنُ عُقبةَ، عن ابن شهابٍ، وأنَّه مَّن شهِدَها، وكذا ذكرَه ابنُ إسحاق (٥) والواقديُّ (١) ورواه المدائنيُّ، من جهة عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، لكنَّه قال: أبو أنسة. وهو عند ابنِ عساكرَ في «تاريخه» من طريق المدائني، وقال: استشهد. وقال أبو عمر (٨): إنه المحفوظ، وقال الواقديُّ: رأيتُ طريق المعلمِ يُثبتونَ أنَّه شهِدَ أُحُداً، وبقي بعد ذلك زمانًا، ووقعَ في روايةٍ: إنَّه ماتَ في أهلَ العلمِ يُثبتونَ أنَّه شهِدَ أُحُداً، وبقي بعد ذلك زمانًا، ووقعَ في روايةٍ: إنَّه ماتَ في

<sup>(</sup>١) ترجمة أخته في قسم النساء، وهو في الجزء المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٦) ((مغازي الواقدي)) ١ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ دمشق)) ٤/ ٥٥٥، طبع دار الفكر.

<sup>(</sup>٨) ((الاستيعاب)) ١ / ١١٣.

خلافةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، ولكنْ رجَّحَ شيخُنا أنَّه الذي قبلَه، معَ حكايةِ شيخِنا لـذلك أيضاً فيه (١)، ولكن فيه أنسةُ لا أنسُ، فيحرَّرُ من نسخةٍ ثانيةٍ.

# ٥٠٩ م. أُنيسُ بنُ عمرو الأسلميُّ.

خرجَ معَ عَمروِ بنِ الزُّبيرِ من المدينة، في سبعِ مئةٍ، لمحاربةَ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بمكَّةِ، كما في عَمروِ، فقُتِلَ أنيسٌ (٢).

١٠ هـ أُنيسُ بنُ قتادةَ بنِ ربيعةَ بنِ خالدِ بنِ الحارثِ بنِ عبيدِ بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ عوفٍ، الأنصاريُّ، الأوسىُّ (").

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٧٤ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) وذلك سنة ٦٠ هـ. ((الكامل)) لابن الأثير ٣/ ٢٦٥، دار الريان.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٥)كتاب النكاح، باب: إذا زوَّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/٧٦.

١١٥ - أنيشُ بنُ أبي يحيى، سَمْعَانَ، أبو يـونسَ الأسْـلَميُّ. مـولاهم، وقيـل: مـولى خُزاعةَ، المدَنيُّ().

أخو محمَّدٍ وعبدِ الله، وعمَّ إبراهيمَ بنِ أبي يحيى، المذكورين، وأبوهما. يروي عن: أبيه، وإسحاقَ بنِ سالم، وعُبادة، وعنه: ابنُ أخيه إبراهيمُ، وحاتمُ بنُ إسماعيل، ويحيى القطَّانُ، ومكِّيُّ بنُ إبراهيم. وثَّقَه النَّسائيُّ، وقال الحاكمُ: ثقة مُامونُ، وقال العجليُّ ثني: مدَنيُّ ثقةٌ.

ماتَ سنةَ ستٍّ وأربعين ومئةٍ على الصَّحيحِ، وقيل: سنةَ أربعٍ، وهو عَنَ خرَّج له أبو داود (٣)، والترمذيُّ (١)، ولذا كانَ مِن رجالِ «التهذيب» (٥).

\_أنيسُ بن أبي يحيى الأسلميُّ.

الآتي أبوه، في الكني(١٠).

١٢ ٥ ـ أُنَيْسٌ.

قال النَّبِيُّ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) ((المعرفة والتاريخ)) ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) للعجلي ١ / ٢٣٧، تحقيق: عبد العليم البسنوي وذكر أن هذه الترجمة سقطت من النسخ الخطية، وأثبتها زيادة من ((التهذيب)) و ((التحفة)) .

<sup>(</sup>٣) كتاب العيدين، باب: إذا لم يخرج الإمام العيد للعيد من يومه يخرج من الغد (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى (٣٢٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکمال)) ٣/ ٣٨٢، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) ((صحيح مسلم))، في كتاب الفضائل، باب: كانَ رسولُ الله ﷺ أحسنَ الناس خُلقاً ٤/ ١٨٠٥ (٢٣١٠).

عَمَّارٍ عن إسحاقَ بنِ أبي طلحةَ، عن أنسٍ، وخاطبَتْه به عائشةُ في حديثٍ أخرجَه البيهقيُّ في «فضائلِ [ ٧٨/ ب ] الأوقات» (١)، من طريقِ أبي رجاءِ العُطارديِّ، عنه.

١٣ ٥- أنيسٌ الطَّواشيُّ، مولى الأحمديِّ الطَّواشيِّ (١٣).

ذكرَه ابنُ صالح في مولاه.

\_ أُنيسةُ.

في: أنسة. (٥٠٨).

١٤ ٥- أُوسُ بنُ الأرقم بنِ زيدِ الأنصاريُّ ".

أخو زيدٍ، الآتي. استُشهِدَ بأُحُدٍ، كما ذكره ابنُ إسحاقَ (٤) فيهم.

- أوسُ بنُ أوسِ الثَّقَفيُّ (°).

يأتي قريباً في: أوسِ بنِ حذيفةً. (٥١٨).

٥١٥ ـ أوسُ بنُ ثابتِ بنِ المنذرِ بنِ حَزم، الأنصاريُّ (١٠).

أخو حسَّانَ، ووالدُّ شَّدَّادِ، الصَّحابيُّ الشُّهيرُ، وأمُّهُ سحطى ابنةُ حارثةَ بنِ لوذانَ، ابنةُ عمِّ والدةِ أخيه حسَّانَ. ذكره ابنُ (٢) إسحاقَ فيمَن شهدَ العقبةَ الثَّانية، وبدراً،

<sup>(</sup>١) ((فضائل الأوقات)) ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الطواشي: الخصيُّ. ((المعجم الوسيط)) ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ((سيرة ابن هشام)) ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٣٨٧، و ((الإصابة)) ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو، وهو تحريف.

وأُحُداً، وقُتِلَ بها(۱)، وكذا قال غيرُه، ولكن زعمَ الواقديُّ (۱) أنَّه شهِدَ الخندقَ، وخيبرَ، والمشاهدَ، وعاشَ إلى خلافةِ عثهانَ، والأوَّلُ أثبتُ، وإنْ تأيَّدَ بها ذكره ابنُ زَبالةَ في «أخبار المدينة»، كما سيأتي في ولدِه شدَّادٍ لشهادةِ حسَّانَ بأنَّه شهيدُ الشَّعْب، حيثُ قالَ في قصيدةٍ ثابتةٍ في «ديوان حسَّان» (۱)، صَنعةِ أبي سعيدٍ السُّكريِّ التي أوَّلُها:

ألا أبلغ المُسْتَسْمِعِينَ بوَقْعةٍ تَخِفُّ لها شُمْطُ النِّساءِ القواعدُ فقال:

ومنَّا شهيدُ الشِّعْبِ أوسُ بنُ ثابتٍ شهيداً وأسنى الذِّكرِ منهُ الشَّواهدُ ذكره شيخنا في «الإصابة»(١)، ويأتي له ذِكرٌ في ولدِه شدَّادٍ.

٥١٦ مـ أوسُ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ (٥).

استدركه ابنُ فتحونٍ في الصَّحابة، وروى أنَّ النَّبيَّ اللهِ استصغرَ ابنَ عمرَ يومَ بدرٍ، قال ابنُ عمر: ثُمَّ كانت غزوةُ أُحُدٍ، فاستصغَرَني أيضاً، وردَّني، وخلَّفني في حَرَسِ المدينة في نفرٍ منهم: أوسُ بنُ ثابتٍ، وأوسُ بنُ عرابةَ، ذكره في «الإصابة»(٥٠).

<sup>(</sup>١) ((سيرة ابن هشام)) ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) ((المغازي)) للواقدي ٢/ ٤٤٨.

وجزم ابنُ حبان أنه مات سنة ٣٥ في خلافة عثمان ، ((الثقات)) ٣/ ١٠، وذكر هذا القول قبله ابن سعد، انظر: ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) ((ديوان حسان بن ثابت)) ، ص: ٧٥. ، طبع دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ١٦٥\_١٦٦١.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٨٠.

١٧ ٥ - أوسُ بنُ ثعلبةَ الأنصاريُّ (١).

أحدُ المتخلِّفينَ عن غزوةِ تبوكَ، وأحدُ مَنْ ربطَ نفسَه في السَّاريةِ، كأبي لُبابةَ، حتَّى نزلت: ﴿ وَمَا خَرُونَ ٱعْرَفُواْ بِذُنُوجِهِمْ ﴾ ".

١٨٥- أوسُ بنُ حُذيفة (٣).

ذكره بعضُهم في أهلِ الصَّفَّة، نشأ عن قولِه: أنزلهم قُبَّتَهُ، كما أوضحه أبو نُعيمٍ في «الحلية»(1)، وعنده أنَّه أوسُ بنُ أوسِ الثَّقفيُّ(٠).

١٩ - أوسُ بنُ خالدِ بنِ قُرطِ بنِ قيسِ بنِ وهبِ بنِ معاويةَ بنِ عمروِ بنِ مالـكِ
 بنِ النَّجَّارِ، الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ.

والدُ صفوانَ التَّابِعي. ذكره الذَّهبيُّ في الصحابة (٢)، ثُمَّ شيخُنا(٢)، وبرهنَ على أنَّه ماتَ بعد النَّبيِّ الكونِ ابنِه (١) من التَّابِعين، إذ لـو ماتَ في الجاهلية لكانَ لابنِه صحبةٌ، قال: ولم يبقَ بالمدينة من الأنصارِ في حياة النَّبيِّ اللهِ أحدٌ كافراً.

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) قال أبو نُعيم: ذكره بعضُ المتأخّرين فيهم، أي: في أهل الصُّفَّة، وهو وهممٌ، فإنَّه عمَّن قدم في وفدِ ثقيف على النَّبيِّ على في آخر عهده مع الأحلاف الذين أنزلهم القبَّة لا الصُّفَّة.

انظر: ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٤٩\_٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ٣٥٠، و ((الإصابة)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) ((التجريد)) ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: لكونه ابنه، بدل: لكون ابنه. والمثبت هو الصحيح.

• ٢٥ \_ أوسُ بنُ خِدامِ (١) الأنصاريُّ.

أحدُ مَن قيل: إنَّه من المتخلِّفين عن تبوكَ، وربطوا أنفسَهم بالسَّواري حتى نـزلَ قولُه تعالى (): ﴿ وَمَا خَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِدُنُومِهِم ﴾. كما رواه أبو الشَّيخ في ((تفسيره)) ، وتبعه شيخُنا في ((إصابته)).

١ ٥ ٥ - أوسُ بنُ خَوْلَى بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ عبيدِ بنِ مالكِ بن سالمِ بنِ غَنمِ بنِ عوفِ بنِ الخزرج، أبو ليلى، من بني الحُبلى<sup>(1)</sup>.

٥٢٢ م. أوسُ بنُ سعدِ بنِ أبي سَرح، العامريُّ (١).

صحابيُّ، من مسلمةِ الفتح؛ وسكَّنَ المدينـةَ، واخـتطَّ بهـا داراً [ ٧٩/ أ ] وعــاشَ إلى ولايةِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ على المدينةِ، أو إلى خلافته، ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(٧)

٢٣٥ ـ أوسُ بنُ سلامةَ بنِ وَقُشٍ (^).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: خذام، والصحيح المثبت، انظر: ((الإصابة)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ١/ ١٧١ وجاء باسم أوس بن سعيد الأنصاري، غير منسوب.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل إلى: وقيس، بدل: بن وقش. ((الإصابة)) ١/ ٨٥.

أخو سلمة (١) وسعدٍ، وأبي نائلة (١).

قال ابنُ الكلبيِّ في ‹‹الجمهرة›› نَّ إنَّه قُتلَ يومَ أُحُدٍ.

٥٢٤ أوسُ بنُ الصَّامتِ بنِ قيسِ بنِ أَصْر مَ بنِ فِهْرِ بنِ ثَعلبةَ بنِ غَنمِ بنِ سالمِ بنِ
 عوفِ بنِ الخزرج، الأنصاريُّ، أخو عُبادةً<sup>(٤)</sup>.

وكلاهما عَنَ شهدَ بدراً، و أوسٌ هو زوجُ المجادِلةِ في زوجها، التي أنزلَ اللهُ فيها وفي زوجها ما أنزل "، حولة، ويقال: خُويلة ابنةِ ثعلبة، وقد آخى رسولُ الله بينه وبينَ مَرْ ثدِبنِ أبي مَرثدِ الغَنويِّ، ماتَ في خِلافةِ عثمانَ، وله خمسٌ وثمانون سنة، قاله ابنُ حِبَّان "، وقيل: سنة أربع وثلاثين بالرَّملة، وهو ابنُ اثتين وسبعين سنةً، طوَّله شيخُنا في «الإصابة» ".

٥٢٥ أوسُ بنُ المنذرِ الأنصاريُّ، من بني عَمروِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَّارِ (^).

ذكره ابنُ إسحاق (٩)، وأبو الأسود، عن عروة، فيمن استُشهد بأُحُدِ، قالَه شيخُنا في «الإصابة» (١٠).

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: سلامة، وانظر: ((نسب معد)) ١/٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: نافلة. بدل: نائلة.

<sup>(</sup>٣) ((جمهرة النسب))، ص: ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكهال)) ٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) أي الآية: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَرِلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَفْجِهَا ﴾ سورة المجادلة (١).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>V) ((الإصابة)) 1/ ٨٥.

<sup>(</sup>۸) ((أسد الغابة)) ۱/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>۹) ((سیرة ابن هشام)) ۳/ ۹۰۵.

<sup>(</sup>۱۰) ((الإصابة)) ١/ ٨٧.

٢٦٥ أوسٌ مولى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

جزمَ ابنُ حِبَّان (٢) بأنَّه اسمُ أبي كَبْشَة، وقال الطبرانيُّ: أوسٌ، وقيل: سليمٌ، وسيأتي في الكني (٣).

٢٧ ٥ ـ أوسُ بنُ مالكِ الأنصاريُ (١).

روى مُقاتلُ في «تفسيره» (° أنّه تُوفِي يومَ أُحُدٍ، وتـركَ امرأتَـه أمَّ كجَّـةَ وبنتـين، فـذكر القِصَّةَ في سببِ نزولِ قولِه تعالى (١٠: ﴿للرِّجالِ نَصيبٌ ممَّا تركَ الوَالدانِ والأقربونَ ﴾.

٢٨ ٥- أُويسُ بنُ مالكِ بنِ أبي عامرٍ، الأصبحيُّ (٧).

حليفُ بني تَيمٍ مِن قريشٍ، وأخو أُنسٍ؛ والدِ الإمامِ مالكِ الماضي، وجدُّ إسماعيلَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أويسٍ، يروي عن: أبيه، وعنه: مصعبُ بنُ محمَّد، ذكره أبنُ حِبَّان في «الثقات».(^).

٢٩ ٥- أُويسُ بنُ معاذِ بنِ أنسِ بنِ قيسٍ، الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ (٩).

ويقال: اسمه أنسٌ، فربَّما صُغِّرَ، شهدَ بدراً والمشاهد، وتوفي في خِلافة عثمانَ.

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۳/ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حجر في ((الإصابة)) ١/ ٨٧ أنه: أوس بن ثابت الأنصاري، الذي تقدُّم.

<sup>(</sup>٥) ((تفسير مقاتل)) ١/٢١٦، طبعة الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية: (٧).

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۲۸۶.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٧٤، ٧٦.

• ٥٣ ـ إيادٌ، أبو السَّمح مولى رسولِ الله ﷺ (١).

في: الكُني<sup>(٢)</sup>.

٥٣١ إياسُ بنُ أوسِ بنِ عَتيكِ، الأنصاريُّ، الأَشْهَليُّ (").

استُشهد بأُحُدٍ، كما ذكره موسى بنُ عُقبةَ عن ابنِ شهابٍ، وكذا ابنُ إسحاقَ (١٠) ، وأبو الأسودِ، عن عروةَ، وخالفَهم ابنُ الكَلْبيِّ (٥) فزعم أنَّه استُشهد بالخندقِ.

٥٣٢ - إياسُ بنُ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوعِ، أبو سلمة، ويقال: أبو بكر الأَسْلَميُّ، المدَنيُّ (١).

أخو محمَّدٍ، ويزيدَ، الآتين. ذكرهم مسلمُ (") في ثالثةِ تابعي المدنين، يروي عن: أبيه، وعنه: ابناه؛ سعيدٌ ومحمَّدٌ، وعِكرمةُ بنُ عمَّارٍ، وموسى بنِ [عُبيدة، وثَّقه] (") ابنُ مَعِينٍ، والنَّسائيُّ، ثُمَّ ابنُ حِبَّان (")، وغيرهم، وقال ابنُ سعد ("): كان ثقةً (")، وله أحاديثُ كثيرةٌ، وقال العِجليُّ ("): حجازيُّ، تابعيُّ، ثقةٌ، وهو إياسُ بنُ سلمةَ بنِ

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) ((نسب معد)) ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) ((طبقات خليفة)) ٢٤٩.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/ ۲۶۱ (۲۵۵).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، والتصويب من ((تهذيب الكمال)).

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>۱۰) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>١١) تحرَّفت في المخطوطة تحريفاً قبيحا، ففيها: يُغنِّي.

<sup>(</sup>۱۲) ((الثقات)) ۷۶.

عَمروِ بنِ الأكوعِ. وهو مِن رجال ((التهذيب))(۱)، لتخريجِ السِّتة له، ماتَ بالمدينة سنةَ تسعَ عشرةَ ومئةٍ، عن سبع وسبعين.

٥٣٣ إياسُ بنُ عديٍّ، الأنصَّاريُّ، النَّجَّاريُّ، مِن بني عَمروِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَّارِ (١٠).

استُشهدَ بأُحُدٍ، فيما قاله ابنُ هشامٍ (٣) ممَّا زادَه على ابنِ إسحاقَ، وتبِعَه ابنُ عبدِ البَرِّ (١)، قالَه في «الإصابة»(٥).

٥٣٤ إياسُ بنُ معاذٍ، الأنصاريُّ، الأشهليُّ، مِن بني عبدِ الأشهلِ، الأوسيُّ (١).

صحابيٌّ روى عنه: محمودُ بنُ لَبيدٍ قصَّةً، فيها الحضُّ على الدُّخولِ في الْإسلام، ومات في حياة النَّبيِّ على وأنَّه أخبره مَن حضرَ مِن قومه: أنهَّم لم يزالوا يسمعونَه يُملِّلُ اللهَ ويُكبِّرُه، ويحمَدُه، ويُسبِّحُه، فكانوا لا يشكُّون أنَّه ماتَ مُسلماً، [ ٢٩/ ب] رواه جماعةٌ عن ابنِ إسحاق، وهو مِن صحيحِ حديثِه، وأشار إليه البخاريُّ في «تاريخه» في «تاريخه» طوَّله [شيخُنا] في «الإصابة» (٨٠).

٥٣٥ إياس، أبو عَمْرَةَ، الأنصاريُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکهال)) ٣/ ٣٠٤، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((أسد الغابة)) ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۳) ((سیرة ابن هشام)) ۳/ ۹۰۸.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ١ / ٤ ٠ ١ .

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ١ / ٤٤٢.

<sup>(</sup>A) ((الإصابة)) ١/ ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٩) ((تجريد أسياء الصحابة)) ٢/ ١٩٠، و ((الإصابة)) ٤/ ١٤١.

صحابيًّ، ذكرَه مسلمٌ (١) في المدنيين.

٥٣٦ إياسٌ الرُّوميُّ، الأشرفيُّ.

قايتباي استقربَهُ في مشيخة الخُـدَّام بالمدينة بعدَ صَرفِ شاهينٍ في سنةِ خمسٍ وتسعين (٢)، فلم يلبثُ أنْ ماتَ في رجبِ مِن التي تليها، ولم يرتضِه أكثرُ المدنيين.

٥٣٧\_أيتمش.

صاحبُ المدرسةِ ببابِ الوزيرِ، له درسٌ للحنفيةِ بالمدينةِ.

٥٣٨ أيدنُ، الخَشقدميُّ، الزمامُ (٢) الرُّوميُّ.

أحدُ خُدَّامِ المسجدِ النَّبويِّ، مَنَ سمعَ منِّي به، وارتقى أيَّامَ إياسٍ إلى الخازندارية، عوضَ ابنِه صَنْدَل الآتِ، وأقرَّه مَن بعده، وهو بائنُ الطُّول، متحرِّكُ، ورامَ أنْ يحولَ بينَ أميرِ المدينةِ حسنٍ حينَ طلبَ منه مفتاحَ القُبَّةِ ليفتحَها، فضربَه بعضُ أتباعِه حتَّى غُشِيَ عليه.

[أقول: وقد عُمِّرَ وتموَّلَ، وصار المعوَّلَ عليه، ثُمَّ إِنَّ بعضَ الخُدَّامِ غارَ منه، وسَمَّ له في طعام، فهاتَ شهيداً، في شهرِ رمضانَ سنة ٩٢٣ بالمدينة، ودُفِنَ بالبقيع، رحمَهُ اللهُ، فختمَ القُضاةُ على بيتِه، ففتحَه والدُ أميرِ المدينةِ مانعٌ الزُّبيريُّ، وأخذَ ما فيه من النَّقدِ، وألحقَه في صناديقَ، وخرجَ إلى البَرِّ، فعزلَ ولدَه مِن إمرتها بسببِه، واللهُ أعلمُ النَّقدِ، وألحقَه في صناديقَ، وخرجَ إلى البَرِّ، فعزلَ ولدَه مِن إمرتها بسببِه، واللهُ أعلم

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۱۵۶ (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) وسبع مئة، ٩٥٧هـ.

<sup>(</sup>٣) الزِّمام: لقبٌ يطلق على الذي يتحدث على باب ستارة السلطان، أو الأمير، وعادةً يكون من الخُدَّام الخصيان، فهو الموكّل بحفظ الحريم. ((صبح الأعشى)) ٥/ ٤٥٩.

بمَقْصِدِه (۱)].

٥٣٩ إيماء بن رحضة الغفاري (٢).

قديمُ الإسلامِ، كانَ يأوي إلى المدينةِ، ويسكنُ غَيْقَة " مِن ناحيةِ السُّقيا، روى مسلمٌ في «صحيحه» فقصة إسلامِ أبي ذرِّ، وفيها: أنَّ إيهاءَ كانَ يؤُمُّ قَومَه قبلَ أنْ يقدَمَ النَّبيُّ المدينة. وذكر الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ أنَّه حضرَ بدراً معَ المشركين، فيكونُ إسلامُه بعدَ ذلكَ. وذكرَ ابنُ سعدٍ فق أَنَّه أسلمَ قريباً مِن الحُديبية، وهاتانِ تُعارضانِ روايةَ مسلم.

٠٤٠ أيمنُ بنُ عُبيدِ الحبشيُ (١)، وهو أيمنُ ابنُ أمِّ أيمنَ مولاةِ رسولِ الله على.

وأخو أسامةَ بنِ زيدٍ لأمّه، صحابيٌّ جليلٌ مشهورٌ، وُلِدَ بيثربَ (٢٠)، كانَ على مَطهرةِ النَّبيِّ وأخو أسامة بنِ زيدٍ لأمّه، صحابيٌّ جليلٌ مشهورٌ، وُلِدَ بيثربَ (٢٠)، والفاسي (٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الصحابة)) ٣/ ٩، و ((الإصابة)) ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) غَيْقَةُ: بالفتح ثُمَّ السكون ثُمَّ القاف ثُمَّ الهاء: موضعٌ بينَ مكَّةَ والمدينةِ في بلادِ غِفارٍ. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٢١\_ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي ذر ٤/ ١٩٢٢ (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) ((طبقات ابن سعد)) ٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ١/٩٨١.

<sup>(</sup>٧) إنها قال يثرب؛ لأنَّ أمَّ أيمن تزوَّجتْ في الجاهلية بمكَّة عُبيدَ بنَ زيد وكان قدم مكة وأقام بها، ثُمَّ نقل أمَّ أيمن إلى يثرب فولدت له أيمن ثُمَّ مات عنها، فرجعت إلى مكة، فتزوَّجها زيد بن حارثة، انظر: ((الإصابة)) ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٩) ((العقد الثمين)) ٣ / ٣٤١.

ا ٤٥- أيمنُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بن محمَّد بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن محمَّدِ بن محمَّد بن محمَ

قال ابنُ فَرحون "،: كانَ مِنَ الأشياخِ المباركين، وأحبابِنا السَّالكين، كتبَ بخطِّهِ في آخرِ كتابٍ: أيمنَ بنَ محمَّدٍ، وعدَّ مِنْ آبائهِ أحدَ عشرَ نَفْساً كلُّ اسمُه: محمَّدٌ، وكانَ له في كلِّ يومٍ وليلةٍ ثلاثُ ختماتٍ، وتركَ أهلَه وإخوانه بتونسَ، وهاجرَ إلى الله ورسولِه، كلِّ يومٍ وليلةٍ ثلاثُ ختماتٍ، وتركَ أهلَه وإخوانه بتونسَ، وهاجرَ إلى الله ورسولِه، وجمع «ديواناً» كبيراً، يشتملُ على مدائح نبويَّةٍ. وقال لي: إنَّه رأى النَّبيَّ في منامِه، وإنّه أنشدَه بعض قصائدِه فيه، فبصقَ في فيه، وقال له: لا فُضَّ فُوكَ، فلمْ يسقطْ له سِنٌّ، وكانَ قد جازَ السَّبعين حينَ إخبارِه لي بذلكَ، ولقد أعطيته يوماً خُشُكنانةً (') قديمةً، يابسةً لا تكاد تنكسرُ إلا بالحَجرِ، فأخذَها وقرضَها كأنّها قطعةُ سُكَّر، بل كانَ يأخذُ الدَّرهمَ النُّحاسَ فيقطعُه بأسنانِه نصفين، وكانَ أُعجوبةَ الزَّمان، وطُرفة يأخذُ الدَّرهمَ النُّحاسَ فيقطعُه بأسنانِه نصفين، وكانَ أُعجوبةَ الزَّمان، وطُرفة الإخوان، مِن أَدَبٍ وشِعرٍ وحكايات، مَنْ جلسَ إليه لا يكادُ يحبُّ فِراقه، حَسنَ البديهِ، سريعَ الجواب، حكى لنا أنَّه كانَ ساكناً مدرسة في تونسَ، قال: فنزلتُ يوماً في درَجتِها، وكنتُ عَجِلاً، واتَّفقَ أَنْ كانَ قاضي القضاةِ ابنُ عبدِ الرَّفيعِ (') طالعاً في

<sup>(</sup>١) كتب الناسخ هنا رقم: ١٤، أي: تكرر اسم محمَّد، أربعة عشرة مرة.

<sup>(</sup>٢) ((البد الطالع))، للشوكاني ١/ ١٠٧، و ((التاج المكلل))، ص: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) كلمة فارسية معربة، معناها: خبز يابس. خشك: يابس، ونان: خبز. ((المعرب))ص ٢٨٣ هامش.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بن ُ الحسنِ، التُّونسيُّ، فقيةٌ مالكيُّ، تولَّى القضاء، توفي سنة ٧٣٤ وقد قارب المتة. ((الدر الكامنة)) ١/ ٢٣.

الدَّرجةِ، ولم أشعرْ به، فلمَّا سمعَ حِسِّي قالَ قبلَ أن يراني: مَن النَّازلُ؟ فقلتُ: الطَّالعُ، فغضبَ عَلَيَّ، وأمرَ بإخراجي من المدرسة. ولهُ مِن أمثالِ هذا كثيرٌ، كما سيأتي بعضُه في ترجمةِ السِّراجِ الدَّمنهوريِّ().

ومِنْ شِعرِه [٠٨/أ]

وعَقيبهِ جميعَ الأماني مِن جميعِ المطالبِ

نَ حِجَّةً قريباً هجرتُ الشِّعرَ هجرَ الأجانبِ

هزَ الفَنَا بقاءٌ على ذِكرِ الصِّبا والكواعبِ

فكيفَ لا أُريحُ لدَى صُبحِ المشيبِ بجانبِ

وليلةٌ يَكِرَّانِ والدُّنيا مُناخٌ لِرَاكبِ

بلغْتُ بِشِعرِي في الصِّبا وعَقيبهِ فللَّا رَأْتُ عينايَ سبعينَ حِجَّةً أَيُجُمُلُ بالشَّيخِ الذي نَاهزَ الفَنَا حَثْتُ السُّرَى ليلَ الشَّبابِ فكيفَ لا لعَمْري () إنَّ العُمرَ يومٌ وليلةٌ

وله في معنى قولِ الحكماء: مَنْ طالَ عُمره، كانت مصيبتُه في أحبابِه، ومَن قَصُرَ عُمره، كانت مصيبتُه في نفسِه:

إذا طالَ عُمرُ المرءِ سُرَّ وسَاءَهُ وفي نَفسهِ إنْ ماتَ قبلَ انتهائِه وهو مسبوقٌ بها قيل:

على أيِّ حالٍ كانَ فَقْدُ الحَبائبِ مُصيبتُه فالمرءُ رأسُ المصائبِ

المَرَءُ رَهْنُ مَصائبٍ لا تَنقضي فمُوَجَّلٌ يَلقَى الرَّدَى في غَيرِه

حتَّى يُوارَى جِسْمُه في رِمْسِهِ " ومُعَجَّلٌ يَلقَى الرَّدَى في نَفسِهِ

<sup>(</sup>١) اسمه عمرُ بنُ أحمدَ بن الخضر.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ((نصيحة المشاور)) ص: ١٦٣، وكذا في ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أي: في قبره.

وأنشدَ لنفسِه في يوم عيدٍ:

إِنَّ عِيداً بطَيهٍ وصلاةً نِعَمُّ ضَاقَ وَاسعُ الشُّكْرِ عنها كُمْ تَمَنَّتُها فَنِلْتُ التَّمنِّي وإذا كانَ في البَقيعِ ضَريحي فاشهَدُوا لِيْ بكلِّ خَيرٍ ويُسوله في الغَزَلِ:

وكمْ رُمتُ كَنْمَ الْحُبِّ عَمَّنْ أُحِبَّهُ إِذَا اختلَجَ السِّرُ المَصونُ بِخَاطريْ فَيبدُو ولا تَبدو سرائرُ لَوعَتِي وله في النَّخل وقد رآهُ مَجْدُودًا:

انظر إلى النَّخلِ وأَعناقِها مِثلَ عَروسٍ تَمَّ أُسبوعُها ما زَيْنُها إلا عَرَاجِينُها

وله:

مانيْ أَجِيءُ إِلَى الزِّيارةِ دائماً فيقالُ لِي: سِرْ إِنَّهُ مَشْغُولُ حَتَّى لقدْ حَدَّثتُ نفسيَ أَنَّني \_ فيمَا يقولُ القائلون \_ الغُولُ

رأيتُه بعدَ وفاتِه في النَّومِ ـ وقد تحقَّقْتُ موتَه ـ فقلتُ له: أخبرني يا أبا البركاتِ، ما صنعَ اللهُ بكَ؟ فرأيتُه كأنَّه كَرِهَ مني العِلمَ بموتِه، فتغيَّرَ عندَ ذلك، فقلتُ له: بالله عليكَ

بمصلَّ الرَّسولِ في يومِ عِيدِ فهي بُشرَى لكلِّ عَبدٍ سَعيدِ آخرَ العُمرِ مِنْ مكانٍ بَعيدِ وتوسَّدْتُ طِيبَ ذاكَ الصَّعِيدِ مِن عندَ ربِّ ومُبْدِئي ومُعِيدِي

وكيفَ بِكَتْمِ الحُبِّ عنْ ساكنِ القَلْبِ تَقلَّبَ مِنِّي القَلبُ جَنْباً إلى جَنْبِ وتَخفَى ولا تُخفي وفي الحَالِ ما يُنْبِي

> قد جُرِّدَتْ مِن ثُمْرِهَا الزَّاهِي فَجُرِّدَتْ مِنْ حَلْيِهَا البَاهي وكلُّها مِنْ حِكمةِ الله

أخبرني، فقال لي: والله ما لقيتُ مِن الله إلا خَيراً، فقلتُ له: والله لا بُدَّ، وكانَ في ذِهني ما كانَ يحكيه مِن حالِه في أيَّام شُبوبيته، وما كانَ فيه مِن التَّخليط الذي نحنُ فيه مِن قراءة الأسباع والرَّبعات، والدُّروس وتناولِ الصُّرَر، وقلتُ: [ ٨٠/ ب] إنَّ مَنْ حالُه كذلكَ لا يَسلمُ مِن تَبِعَةٍ، ولو بالسُّؤالِ عن ذلك، فقال لي: والله، ولا شيء، فأعدتُ عليه ثلاثَ مرَّاتٍ، فقبض على شيءٍ يسير مِن جلدِ ظاهرِ كفِّهِ بأسنانِه، فقال: والله ولا مثلَ هذا، فأوقع الله في ذهني أنَّه في دارِ الحقِّ، وأنَّه لم يقلْ إلا حقًا، فبكيتُ، وأردتُ أنْ أسألَه عنْ حالٍ (١)، ثمَّ أنسيتُ، وقلتُ له: أنتَ صاحبي، فلا تنسني، واشفعْ لي. ماتَ في سنةِ أربع وثلاثين وسبع مئةٍ، ومولدُه سنةَ تسع وخمسين وستِّ مئةٍ.

وذكره المجد (" فقال: مِن الأدباءِ البارعين، والفُضلاءِ الفارعين، والعلماءِ العاملين، والكُبراءِ الكاملين، كانَ أُعجوبة وقتِه في الفَطانة والفَقاهة (")، وسرعة الجَوابِ الحَسَنِ على البداهة، وإيرادِ الحكاياتِ المُطْرِفَة، وإسنادِ الرِّواياتِ الغريبة المُتْحِفة، يقضي المجلس بلوامع الأدبِ وبارقتِه العجيبة، ولا يخطرُ ببالِ جليسِه مباعدتُه ومُفارقتُه، كانَ يُخبرُ أنَّه رأى سيِّدنا رسولَ الله في في المنام، فأنشدَه بعض مباعدتُه ومُفارقتُه، كانَ يُخبرُ أنَّه رأى سيِّدنا رسولَ الله في في المنام، فأنشدَه بعض قصائدِه، فبصقَ النَّبيُ في فيه، وقال له: لا فُضَّ فُوك، ومن مُصَدِّقاتِ هذه الرُّؤيا أنَّه نَيْفَ على السَّبعين (") وأسنانُه ألمعُ وأجمعُ مِن أسنانِ ابنِ عشرين، لم تسقطُ إلى أنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع من ((نصيحة المشاور)): حاله، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٧٦ ـ ١١٧٧.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والفقاهة: المباحثة في العلم. ((القاموس)): فَقِهَ. وفي ((المغانم)): والفصاحة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)): التسعين.

عَتَّتْ له مئةُ سنة (١)، وأُجيبتْ فيه دَعوةُ مُشرِّعِ الفَرضِ والسُّنَّة، كان يتناولُ الخُشْكنانةَ العتيقةَ التي تحاكي الحَجر، فيُقَرْضِمُه (٢) قَرضمةَ الصَّبِيِّ الجِزَر (٣).

وقال ابنُ صالح: الشَّيخُ الصَّالحُ الأديب، ملازمٌ للتِّلاوةِ ومدحِ النَّبِيِّ عَلَى، هاجرَ إلى المدينة، وكانتُ أوَّلَ مجاورتِه سنةُ عشرين، فاللهُ أعلم، واجتمعَ فيها بأبي عبدِ الله القَصْري، وحضرَ حلقتَه، بل كانَ اجتمعَ به في تونسَ، وعَرَفَهُ، وكانَ يُعظِّمُ القَصريَّ كثيراً، وكانَ ضعيفَ البصر، ويقرأُ كلَّ يومٍ ختمةً دَرْجاً، وفي بعضِ الأوقاتِ ختمتين في اليوم والليلة. ومن قصائده:

حَضرْنَا مَسجدَ الهادِي الشَّفيعِ وجِئنَا لِنُدْفَنَ بالبقيعِ وَكِئنَا لِنُدْفَنَ بالبقيعِ وكذا مِن نظمِه:

إذا كانَ قبري في البقيع بطَيبة فلا شكَّ أنَّي في حِمى صاحبِ القَبرِ" نبيِّ الهدى المبعوثِ مِنْ آلِ هاشم عليه صلاةُ اللهِ في السِّرِ والجَهرِ وهما مكتوبانِ في البقيع، على عدَّةٍ مِن القبور، وكان فيه انبساطٌ، وله فضيلةٌ واستحضارُ فضائلَ، واجتماعٌ بكبارٍ من الفضلاء، وبقي في المدينةِ مُدَّةَ سنين مُلازماً

<sup>(</sup>١) لكنه مات وعمره ٧٥ سنة، وفاته سنة ٧٣٤هـ، ومولده ٢٥٩هـ، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) فيقطعه، انظر: ((القاموس)): قرضم. وفي ((المغانم)): فيقرطمه، ومعناهما واحد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)) ٣/ ١١٧٦ ـ ١١٧٧: الجريء.

<sup>(</sup>٤) الواجب على العبد التعلق بالله سبحانه ومنه يجلب النفع وبه تعالى يدفع الضر، ولا لجوء لحمى أحد من الأنبياء أو الأولياء، وأما موت المرء في طيبة فكها جاء في صحيح مسلم وغيره قول الرسول «لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلها». فلا بد من توحيد الله ومنابذة الشرك لنيل هذا الفضل.

للتّلاوة، وللصفّ الأوَّلِ في الصَّلواتِ غالباً، حتَّى ماتَ بالمدرسةِ الشِّهابية (١)، ودُفِنَ بالبقيع كما أحبَّ، ومُنَّن أخذَ عنه أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ مرزوقٍ.

وذكرَه شيخُنا في «الدُّرر» فقال في كونِ آبائِه أربعة عشرَ أباً في نَسَقِ: لم يوجدْ نظيرُه إنْ كانَ ثابتًا، وإنَّه كانَ تونسياً، فقدِمَ القاهرة، وكانَ كثيرَ الهجاءِ والوقيعة، ثُمَّ قدِمَ المدينة فجاورَ بها، وتابَ، والتزمَ أنْ يمدحَ النَّبيَّ وَالنَّوم، فقال له: يا أبا البركاتِ، بذلك، ثُمَّ أراد الرِّحلة عنها، فذكرَ أنَّه رأى النَّبيَ في النَّوم، فقال له: يا أبا البركاتِ، كيفَ ترضى بفراقِنا؟ فتركَ الرَّحيل، وأقامَ بها حتَّى ماتَ، وسمَّى نفسَه: عاشقَ النَّبيِّ وليَّه، روى عنه من شِعره: أبو حيَّانَ "، والبهاءُ ابنُ إمامِ المشهد في ومنه:

فَرِدْتُ مِن الدُّنيا إلى ساكنِ الجِمَى فِرارَ مُحِبِّ عائدٍ لحبيبِهِ الجأتُ إلى هذا الجَنابِ وإنَّما لجأتُ إلى سَامي العِمادِ رَحيبِهِ

[ ٨١/ أ ] وهي طويلةٌ، كذا اختصرَه الصفدي (٥)، وقرأتُ في «ذهبية القصر» لابن فضل الله (١)، قال صاحبُنا البهاءُ ابنُ إمامِ المشهد: ذُكِرَ لِي أَنَّ صاحبَ تونسَ بعثَ

<sup>(</sup>١) أنشأها الملك شهابُ الدِّين ابنُ سيفِ الدين ابنِ أبي بكرِ بنِ أيُّوب، في مكان دار أبي أيُّوب الأنصاري.

<sup>(</sup>۲) ((الدررالكامنة)) ۱/ ٤٣١ ـ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) أثير الدِّين، محمَّدُ بنُ يوسفَ، أبو حيَّانَ الأندلسيُّ، شيخُ النُّحاة، العلاَّمة الكبير، صاحب التفسير: ((البحرالمحيط))، توفي سنة ٧٤٥ هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) بهاءُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدٍ الأنصاريُّ، فقيةٌ مُقرئُ، له تصانيف وفوائــد حـسنة، تــوفي ســنة ٧٥٢ هــ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) ((الوافي بالوفيات)) ١٠/ ٣٣، والبيتان السابقان فيه مع تتمةٍ لهما.

<sup>(</sup>٦) شهابُ الدِّينِ أحمدُ بنُ يحيى بنِ فضلِ الله، كاتبُ الإنشاءِ بمصر ودمشق، كانَ يتوقَّدُ ذكاءً مع حافظةٍ قوية، توفى سنة ٧٤٩هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٣١.

يطلبُ منه العَوْدَ إلى بلدِه، ويرغِّبُه، فذكرَ أنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ في تلك اللَّيلة، فأطعمَه ثلاثَ لُقَم مِن دَشيشةِ الشَّعيرِ، قال: وقال لي كلاماً لا أقولُه لأحدٍ، غيرَ أنَّ في آخرِه: واعلمْ أنِّي عنكَ راضٍ، فعملَ هذه الأبياتِ، التي منها المقطوعُ المذكورُ، وأنشدَ له:

لقد صدق الباقر المرتضى سليل الإمام عليه السَّلام بِهَا قَالَ فِي بعضِ أَلْفَاظِهِ سِلاحُ اللَّئَامِ قَبِيحُ الكَلامُ قال ابنُ فضلِ الله: وذكر أبو البركاتِ أنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ وأنشده هذا البيت:

> لولاكَ لم أدر الهوَى لولاكَ لم أدر الطريق وله فيمَنْ كانَ يُعاشرُه:

أراكَ بِرَّا تَصفياً أنا المحبُّ إذا مَا أراكَ تسلكُ غَيَّا وعنكَ أسلو إذا ما زیّاً به تَـــزیّا فاختر لنفسِكَ عندى أو فَاطُو ما كانَ طَيًّا إمَّا عَـفافاً وصَـونا مِن الثَّرَى كالثُّريَّا وابعِدْ إلى أنْ تَراني دعَ عنكَ حُسْنَ المُحَيَّا لا حُسْنَ إلاَّ بتقوَى

وفي المِقصِّى:

نحنُ مُحِبَّانِ مَا رَأينا في الحبِّ أشفَى مِنَ العِنَاقِ بقطعه خشية الفراق

فمَنْ يَحُلْ بيننا نُبَادِرْ

## ١٤٢ ـ أينال، شيخُ الإسحاقيِّ الظاهريِّ جَقْمَق (١).

وَلِيَ مشيخةَ الخُدَّامِ بالمدينةِ النَّبويَّةِ، عقِبَ مرجانَ التَّقويِّ الظَّاهريِّ، في سنةِ ثمانين، وكانَ شديداً سريعَ البادرةِ بالضَّربِ، فضلاً عن غيرِه، حتَّى للفقهاءِ، وللسلطانِ إليه مَيلٌ تامُّ، ومبالغةٌ في الثَّناءِ على دِينه وَيُبْسِهِ، حجَّ غيرَ مرَّةٍ، آخرُها في سنةِ خمسٍ وثمانين، ورجعَ إلى المدينةِ، فهاتَ بها، في المحرَّمِ سنةَ ستَّ وثهانين، عفا اللهُ عنه، واستقرَّ بعدَه في المشيخةِ قانمٌ.

## ٥٤٣ م أيُّوبُ بنُ أبي أمامةَ بنِ سهلِ الأنصاريُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي المقاطيع (") والمراسيلَ، وعنه: محمَّدُ بنُ بَكرٍ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (أن وقال النَّهبيُّ في «الميزان» (أن): مُنكَرُ الحديث، قال الأزديُّ، قال النَّهبيُّ: الضَّعفُ مِن قِبَل صاحبه (١). يعني: أبا معشرِ السِّنديَّ.

٤٤٥ - أيُّوبُ بنُ بشيرِ بنِ سعدِ بنِ النَّعمانِ، أبو سليمانَ، الأنصاريُّ، المُعاويُّ، المَدنُّ.

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ١ / ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) المقاطيع، جمع المقطوع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. ((إرشاد طلاب الحقائق)) ص: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ذكرنا.

ذكرَه مسلمٌ (۱) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وسمَّى جدَّه أَكَّ الا (۲)، وهو وُلِدَ في العهدِ النَّبويِّ، وروى عن: عمرَ، وحكيم بنِ حِزامٍ، وعنه: أبو طُوالةَ، وعاصمُ بنُ عمرَ بنِ قَتادةَ، والزُّهريُّ. قال ابنُ سعدٍ (۲): كان ثقة، وليس بكثيرِ الحديثِ، شَهِدَ الحَرَّةَ، وَلَيس بكثيرِ الحديثِ، شَهِدَ الحَرَّةَ، وَلَيس بكثيرِ الحديثِ، شَهِدَ الحَرَّةَ، وَلَيس بكثيرِ الحديثِ، شَهِدَ الحَرَّةَ، وَجُرحَ بها جراحاتٍ كثيرةً، ثُمَّ ماتَ بعد ذلك. وهو من رجال «التهذيب» (٤)؛ لتخريج أبي داود (٥)، والترمذيِّ له (١)، وكذا ذُكِرَ في ثاني «الإصابة» (١).

#### ٥٤٥ - أيُّوبُ بنُ أِي غَيِمَةَ السَّخْتِيانيُّ (١٠).

كتبتُه تخميناً، لقولِ مالكِ: إنَّه حجَّ حجَّتين، فكنتُ أرمقُه، فلا أسمعُ منه، فلمَّا رأيتُ مِن إجلالِه للنَّبِيِّ ما رأيتُ، كتبتُ عنه. وعن ابنِ المبارك: سمعتُ أبا حنيفة يقول: إنَّ أَيُّوب قدِمَ المدينة وأنا بها، فقلتُ لأنظرنَّ ما يصنع، فجعلَ ظهرَه مَّا يلي القِبلة، ووجهَ ه مَّا يلي وجهَ النَّبِيِّ مُّ وبكى غيرَ مُتباكٍ، فقامَ مقامَ رجلِ فقيه. [٨١/ب]

٥٤٦ - أَيُّوبُ بنُ جابرٍ، أبو سليانَ، السُّحَيْميُّ، اليَاميُّ، ثُمَّ المَدَيُّ (١).

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲٤٦ (۸۳۵).

<sup>(</sup>٢) ضبطه مسلم بخطه: أكال: بفتح الألف.

<sup>(</sup>٣) ((طبقات ابن سعد)) ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ٣/ ٥٣ ، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأدب، باب: في فضل من عال يتيم (١٠٤).

<sup>(</sup>٦) كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات (١٩١٦)، وهو حديث مختلف في إسناده، انظر: ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٤٥٥ \_ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ص/ ٤٨، و((تهذيب الكمال)) ٣/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٩) ((المعرفة والتاريخ)) ١/ ٣٠٧، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٤٢.

أخو محمَّدٍ، يروي عن الكوفيين: سِهَاكِ بنِ حَرْبٍ، وآدمَ بنِ عليًّ، وحَّادِ بنِ أبي سليهانَ، وطائفةٍ، وعنه: سعيدُ بنُ يعقوبَ الطَّالْقانيُّ، وخالـدُ بنُ مِرداسٍ، وقُتيبةُ، وعليُّ بنُ حُجرٍ، ولُوَيْن (۱)، وآخرون. قال أحمدُ (۱): حديثُه يُشبهُ أهـلَ الصِّدق، وقال العَلاَّسُ: صالحٌ، وقال النَّسائيُّ (۱): ضعيفٌ، وقال ابنُ مَعِينٍ (۱): ليس بشيء، وهـو في «التهذيب» (۰).

٧٤ ٥ - أيُّوبُ بنُ حَبِيبِ القُرَشيُّ، الزُّهريُّ، المدَنيُّ، مولى سعدِ بنِ أبي وقَّاص (١٠).

يروي عن: أبي المثنَّى الجُهنيِّ، عن أبي هريرة، وعنه: مالكُّ، وفُلَيحُ بنُ سليانَ. وثَقه النَّسائيُّ، ثُمَّ ابنُ حِبَّانَ (۱)، وأخرج له هو (۱) والحاكم (۱) في ((صحيحيها)). وقال البخاريُّ في ((تاريخه)) (۱): مات سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ. وحكى ابنُ عبدِ البَرِّ (۱۱) أنَّه: مِن بني جُمَحَ، قال: وكان مِن ثقاتِ المدنيين، وهو في ((التهذيب)) (۱).

<sup>(</sup>١) اسمه: محمَّد بن سليمان، لُوَيْن.

<sup>(</sup>٢) ((العلل ومعرفة الرجال)) ٢/ ١٦٧ (١١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ((الضعفاء والمتروكون))، للنسائي ١٤٩ (٢٥).

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ٣/ ٤٦٤، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲/ ۵۸.

<sup>(</sup>٨) ((صحيح ابن حبان)) بترتيب ابن بلبان ١٢/ ١٤٤ (٥٣٢٧).

<sup>(</sup>٩) ((المستدرك)) ٤/ ٩٤ .

<sup>(</sup>١٠) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>۱۱) ((التمهيد)) ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>١٢) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٤٦٧، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٦٤.

٨٥ ٥- أَيُّوبُ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي رافع مولى النَّبيِّ (١) عليٌّ بن

عن: جدَّتِه سلمى، وعنه: عبدُ الرَّحمنِ بنُ أَبِي المَوالِي، قال أبو زُرعة كما عندَ ابن أبي حاتم (٢): يُعَدُّ في المدنيين، وذكره ابنُ أبي حاتم أيضًا فقال: أيُّوب بنُ الحسنِ المدَنيُّ، عن أبيه، وعنه: ابنُ أخيه إبراهيمُ بنُ عليِّ الرَّافعيُّ. وقد وثَقه ابنُ حِبَّانَ (٣)، وقال الأزديُّ: مُنكَرُ الحديث.

- أَيُّوبُ بنُ خالدِ بنِ أَبِي أَيُّوب.

هو الذي بعده.

٤٩ ٥- أَيُّوبُ بنُ خالدِ بنِ صَفْوانَ بنِ أُوسِ بنِ جابرٍ الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١٠).

نزيل بَرْقَة (٥)، ويُعرف بـأَيُّوب بـنِ خالـدِ بـنِ أبي أَيُّـوب الأنـصاريَّ؛ لكونِـه سِـبطَ أبي أَيُّوب(٢)، أمَّهُ: عُمَيْرة (٧) ابنةُ أبي أَيُّوب.

يروي عن: أبيه، وجابرٍ، وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ رافعٍ مولى أمِّ سَلَمَة. وعنه: عمرُ مولى غُفْرةَ، وإسماعيلُ بنُ أميةَ، وموسى بنُ عُبَيْدَةَ، ويزيدُ بنُ أبي حبيبٍ،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: الرَّقة. وبَرْقَة: بلدُّ بليبيا.

<sup>(</sup>٦) فرَّق أبو زرعة وأبو حاتم بين أيُّوب بن خالد بن أبي أيُّوب الأنصاري، يروي عن أبيه، عن جده.

وبين أيُّوب بن خالد بن صفوان، وجعلهما البخاري وابن يونس واحداً، انظر: ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤٥٣، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عمرة، وهو تحريف، انظر: ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٦٨.

والوليدُ بنُ أبي الوليد. خرَّج له مسلمٌ (١)، وغيرُه.

• ٥٥ - أيُّوبُ بنُ أبي خالدٍ يزيدَ بنِ حكيم، الخيَّاطُ(١)، المدَنيُّ(١).

يروي عن: عُمارةَ بنِ غَزيَّةَ، وداودَ بنِ بكرٍ، وعنه: إبراهيمُ بنُ حمزةَ النُّبيريُّ. ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(٤)، وهو في «اللسان»(٥).

٥٥١ أيُّوبُ بنُ سلمةَ، أبو سلمةَ المخزوميُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، وعنه: عمرُ بنُ عثمانَ المدَنيُّ (٧). ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في (ثقاته) (١)، وأظنَّه الآتي في ترجمةِ خالدِ بنِ الوليدِ سيفِ الله الذي ورثَ دورَه بالمدينة.

٢٥٥ - أيُّوبُ بنُ سليانَ بنِ بلالٍ، أبو يحيى، القُرَشيُّ، التَّيميُّ، مولاهم المدَنيُّ(٥).

مشهورٌ، صدوقٌ، له عن: عبدِ الحميدِ بنِ أبي أُويسٍ، [عن أبيه سليمانَ بنِ بلالٍ «نسخةٌ»](١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) روى له مسلم حديثاً واحداً، في صفات المنافقين، باب: ابتداء الخلق٤/ ٢١٤٩ (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في المخطوطة إلى: الحناط.

<sup>(</sup>۳) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤١٩، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٨/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ١/ ١٥.٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عمرو، والمثبت من ((التاريخ الكبير))، و ((الثقات)).

<sup>(</sup>A) ((الثقات)) ٦٠ / ٦٠.

<sup>(</sup>٩) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>١٠) سقطت في الأصل، وأثبتها من ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٤٧٢.

وروى عن: أبي بكر بنِ أبي أويس، وحكى عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي حازم، وعنه: البخاريُّ في «صحيحه» (۱)، وأحمدُ بنُ شَبويَّه المَرْوَزِيُّ، وإبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسيّ (۱)، والزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ، وأبو حاتم، ومحمَّدُ بنُ إسهاعيلَ التِّرمذيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ شبيب، وجماعةُ. وثَقه أبو داود، وقال الدَّارقطنيُّ: ليس به بأس، ذكره ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (ثقاته» وقال: سمع مالكاً، ماتَ سنةَ أربع وعشرين ومئتين، انتهى.

ووَهِمَ ابنُ عبدِ البَرِّ في تضعيفه، فلم يسبُقه أحدٌ إلى ذلك، نعم، قال السَّاجيُّ، ثُمَّ الأزديُّ: إنَّه يحدِّثُ بأحاديثَ لا يُتابع عليها (٥)، وهو في «التهذيب»(١).

٥٥٥ أيُّوبُ بنُ سليمانَ المغراويُّ ٠٠٠.

المؤدِّبُ، شيخٌ صالحٌ، جاورَ بالمدينة، وقرأً في «ألفية ابن مالك» على القاضي نورِ الدِّينِ عليِّ بنِ محمَّدِ الزَّرَنْديِّ بعد العشرين وثمان مئة.

٤٥٥ أَيُّوب بنُ سَيَّارٍ، أبو سَيَّارٍ الزُّهريُّ (^).

مِن أَهْلِ المَدينةِ، يروي عن: محمَّدِ بنِ المنكدرِ، وشُرَحبيلِ بنِ سعدٍ، ويعقـوبَ بـنِ

<sup>(</sup>١) كتاب مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء (٥٦٩)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إبراهيم بن أبي داود والبرلسي، والصّواب حذف الواو.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٨/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) ((التمهيد)) ٧/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ونَّقه الحافظ في ((التقريب)) ١١٨، وقال: ليَّنَه الساجي بلا دليل.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکمال)) ٣/ ٤٧٢ ، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٧) ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل) ٢/ ٢٤٨، و ((لسان الميزان) ٢/ ٢٤٣.

زيد، وسعيد المقبري، وربيعة، وزيد بنِ أسلم، وغيرهم. وعنه: الصَّلتُ [ ٨٨ أ] بنُ عمَّد، وجبَارةُ بن المُعَلِّس، وشَبَابةُ، وسويدُ بنُ سعيد، وأبو عامر العَقَديُّ، وإبراهيمُ بنُ موسى، وغيرُهم. ضعَفوه، وقال البخاريُّ (١٠): مُنكَرُ الحديث. بل قال أبو داودَ: كانَ مِن الكذَّابين، وهو في «الميزان» (١).

٥٥٥ - أَيُّوبُ بنُ شاذي بنِ مروانَ بنِ يعقوبَ، الأميرُ نجمُ الدِّينِ، الملقَّبُ بالأفضلِ، أبو سعيدٍ، وأبو الشُّكرِ، الكُرديُّ (")، الدُّوينيُّ (').

والدُ السُّلطانِ صلاحِ الدِّينِ يوسفَ، وأخو أسدِ الدِّينِ شِيرَكوه (°)، خرجَ مِن بابِ النَّصرِ بالقاهرةِ، فألقاه الفَرَسُ إلى الأرضِ يومَ الثَّلاثاء ثامنَ عشرِ ذي الحجَّةِ، سنةَ ثمان وستين وخمسِ مئةٍ، فحُمِلَ إلى دارِه [فهاتَ] في اليومِ الذي يليه، وقيل: لثلاثٍ بَقِينَ منه، ودُفِنَ عندَ أخيه المذكورِ، ثُمَّ نُقلا إلى المدينةِ النَّبويَّةِ في سنةِ تسع وسبعين (١)، كما سيأتي هناك، وهو ممَّن روى بالإجازةِ عن الوزيرِ أبي المظفَّرِ ابنِ هُبيرةً (٧)، سمعَ منه

 <sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير)) / ۱۷ ٤.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٨٨\_ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) ((الروضتين)) ١/ ٢٠٩، و ((وفيات الأعيان)) ١/ ٥٥٥، و ((البداية والنهاية)) ١٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الدُّويني: بضم الدال المهملة، وكسر الواو وتحتية ونون. نسبة إلى مدينةٍ بأذربيجان. ((شذرات الذهب)) ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أسدُ الدِّينِ وزيرُ العاضدِ، توفي سنة ٦٤هـ، ((الوافي بالوفيات)) ٢١٨/ ٢١٤، ومعنى شــيركوه: أســد الجيال.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ثمان وخمس مئة، وهو تحريف، والمثبت من ((الشذرات)).

<sup>(</sup>٧) يحيى بنُ سعيدٍ، أبو المظفَّرِ الشَّيبانيُّ، وزير المقتفي العباسي، كان فقيهاً حنبلياً، تـوفي سـنة ٥٦٠ هـ. ((المنتظم)) ١١/ ٢١٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢٠/ ٢٢٦.

يوسفُ بنُ الطُّفيل (١)، والحافظُ عبدُ الغنيِّ (١)، والشَّيخُ الموقَّقُ (٣).

٥٥٦ أيُّوبُ بنُ صالح بنِ نمرانَ، أبو سليهانَ، المخزوميُّ، المكنيُّ (١).

سكنَ الرَّملةَ، عن: مالك، في ‹‹الميزان›› دونَ جدِّه فها بعدَه.

٥٥٧- أَيُّوبُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ صَعْصَعَةَ، الأنصاريُّ، المَدنيُّ، ابنُ أخي مالكِ بنِ صَعْصَعَةَ، الأنصاريُّ، المَدنيُّ، ابنُ أخي مالكِ بنِ

يروي عن: يعقوبَ بنِ أبي يعقوبَ، و أَيُّوبَ بنِ بشيرِ المُعَاوي، وعنه: فُلَيْحُ بنُ سليمانَ، وأبو بكرِ ابنُ أبي سَبْرَةَ، وإبراهيمُ ابنُ أبي يحيى، وآخرون. خرَّجَ له أبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، حديثًا واحدًا().

٥٥ - أَيُّوبُ بنُ مَيسرةَ، مولى الخَطْمينَ، من أهل المدينةِ (^).

<sup>(</sup>١) يوسفُ بنُ الطُّفيل هبةِ الله الدمشقيُّ، توفي سنة ٩٩٥ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الغني بنُ عبدِ الواحد المقدسيُّ، شيخ الحفاظ، صاحب: ((الأحكام الكبرى))، و ((الكال في معرفة الرجال)))، توفي سنة ٢٠٠هـ. ((ذيل الروضتين)): ٤٦، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) موفقُ الدِّينِ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ، ابن قدامةَ المقدسيُّ، فقيهُ حنبليُّ، محدِّث، له: ((المغني)) في الفقه، سارت به الركبان، توفي سنة ٦٢٦ هـ. ((ذيل طبقات الحنابلة)) ٢/ ١٣٣، و ((فوات الوفيات)) ٨/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل)) ، لابن عدى ١/ ٢٨٩، و((لسان الميزان)) ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٢٨٩

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود في الطب، باب: الحمية، ( ٣٨٥٢)، والترمذي في الطب، باب: ماجاء في الحمية وقال: هذا حديث جيد غريب، ( ٢٠٣٧)، وابن ماجه في الطب، باب: الحمية (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤٢٢، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٥٧.

يروي عن: أبي هريرة، وعنه: هشام بن عروة (١٠). ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٢٠)، وهو في «اللسان» (٢) للتمييز.

#### ٥٥٩\_ أَيُّوبُ المغربيُّ.

له مكانٌ موقوفٌ بالمدينةِ، وقفَ عليه بعضَ الكتبِ سنةَ سبعٍ وأربعينَ وثمان مئةٍ، ما علمتُه الآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: عمر.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) ٢/ ٢٥٥.

# حَرْفُ البَاءِ الْمُوَحَّدَةِ

## • ٦٥ ـ بَاذَامُ، مولى النَّبِيِّ ﷺ.

ذكره البغوي(١) فيهم، وتبِعَه ابنُ عساكرَ (٢)، ثُمَّ شيخنا في «الإصابة»(٣).

٦٦٥- بَاقُومُ، \_ ويقال: باللام آخره، \_ النَّجَّارُ، مولى بني أُميَّةَ (١٠).

وفي لفظ: مولى سعيد بنِ العاصي، يُروى أنّه صانعُ المنبر النّبويِّ من طَرْفَاءِ الغابة (٥)، ثلاثَ درجاتِ: المقعد، ودرجتين، وليس كونُه صانعَ المنبر بمتّفقِ عليه، بل فيه اختلاف كثيرٌ، منه: أنّه غلامُ امرأةٍ مِن الأنصار، ويُمكن التئامُه مع الأوَّلِ بأنْ يكونَ خدمَها بعدَ هجرتِه إلى المدينة، فعُرِف بها، مع كونِه مِن مَوالي بني أُميَّة، ثُمَّ إنّه لا مانعَ أنْ يكونَ هو الرُّوميَ بانيَ الكعبةِ لقريشٍ، فاسمُه باقُومُ، بأنْ يكونَ عملَ المنبرَ بعدَ ذلك. ذكره شيخُنا في «الإصابة» (١) بأطول، ومن الاختلاف: أنّه غلامٌ للعبّاسِ، على المنبرَ العاصي، وقيل: لامرأةٍ مِن الأنصارِ مِن بني ساعدة، قيل: اسمُه صباحٌ، أو لسعيدِ بنِ العاصي، وقيل: لامرأةٍ مِن الأنصارِ مِن بني ساعدة،

<sup>(</sup>١) ((معجم البغوي) ٣/ ٤٤٣، ذكره في باب: طهمان.

<sup>(</sup>٢) ((تاریخ دمشق)) ٤/ ۲٧٤.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) 1/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الطرفاءُ: شجر، وهي أربعة أصناف. ((القاموس)): طرف. والغابة موضع في المدينة، في منطقة العيون. ((المدينة بين الماضي والحاضر)) ص: ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ١٣٦، وانظر: ((فتح الباري)) ٢/ ٤٦٢.

أو لامرأة لرجل منهم، ويقال: اسمُه مِينا، وقيل: ميمونٌ. قال شيخُنا: وأشبهُها أنَّه: ميمونٌ، وأقواها روايةُ أنَّ (٢) تَمِيماً الدَّاريَّ، قال: يا رسولَ الله اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

## ٥٦٢ مـ بدرٌ، أبو الضِّياءِ، الحبشيُّ، الشِّهابُّ، الطَّواشيُّ.

تُوفي بالمدينةِ سنةَ إحدى وستين وستِّ مئةٍ، وكانَ قد روى عن عبدِ الوهَّابِ بنِ رَوَاج، كتبَ عنه الشَّريفُ عنُّ الدِّينِ، وغيرُه، ذكرَه النَّهبيُّ (،). وكذا سمع منه العفيفُ أبو محمَّدِ بنُ محمَّدِ بنِ مزروع (٥)، الآتي.

#### ٦٣٥\_بدرٌ الضعيفُ.

شيخٌ فاضلٌ، يقومُ اللَّيلَ ويصومُ النَّهارَ، مِن فتيانِ بني العبَّاسِ، وأحدُ القَوَمةِ المسجدِ، اختيرَ حينَ سُمِعَتْ في نحوِ سنةِ سبعين وخمس مئةٍ (١) تقريباً هَدَّةٌ بالمسجدِ، اختيرَ حينَ سُمِعَتْ في نحوِ سنةِ سبعين وخمس مئةٍ (١) تقريباً عمرَ بالحُجرةِ النَّبويَّةِ، للنزولِ لكشفِ ذلك، فَدُلِّي بحبلٍ، ثُمَّ أخبرَ بها رأى، حكاه أبو عمرَ أحدُ بنُ هارونَ بنَ عاتٍ في «رحلته».

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: ابن.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، في الصلاة، من حديث ابن عمر رضي الله عنها (١٠٨١)، قال الحافظ في ((فتح الباري)) ٣/ ٣٩٨: وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ الإسلام)) وفيات ٦٦١، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) عبدُ السَّلامِ بنُ محمَّدِ بنِ مزروعِ، العفيفُ، توفي سنة ٦٩٩هـ، «الوافي بالوفيات» ١٨/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) وقيل: إنَّ هذه الهدَّةَ حصلت سنة ٤٨ ٥ه، وأنَّ الذي نزل اسمه: عمر النسائي.

انظر: ((التعريف)) ٣٨، و ((تحقيق النصرة)) ٨٢، و ((المغانم المطابة)) ٢/ ٥٥٥.

٥٦٤ - البراءُ بنُ عازبِ بنِ الحارثِ بنِ عَدي بنِ جُشَمَ، أبو عُمارةَ، وقيل: أبو عمروٍ، أو أبو الطفيلِ، الأنصاريُّ، الحارثيُّ، [٨٢/ ب] المَدَنُّ (١).

نزيلُ الكوفة، وأحدُ الصَّحابة، كأبيه، عَن روى عن: النَّبيِّ عَن وعن أبي بكر، وغيره. روى عنه: أبو جُحَيْفَة السُّوائيُّ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ الحَطْميُّ الصَّحابيان، وغيره. روى عنه: أبو جُحَيْفَة السُّوائيُّ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ الحَطْميُّ الصَّحابيان، وعَديُّ بنُ ثابتٍ، وسعدُ بنُ عبيدة، وأبو عمرَ زَاذانُ، وأبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، وآخرون. وما قَدِمَ النَّبيُّ عَلَي اللهينة] حتَّى قرأَ سُوراً من المفصَّل أن ولكنَّه استُصغِرَ يومَ بدرِ أن وشهدَ خسَ أن عشرة غزوة، وكانَ عمن بعثه النَّبيُّ عَل اليمنِ معَ عليٍّ، ثُمَّ رجعَ معه، فأدركوا حجَّة الوداع سنة عشر. وقال أبو السَّفر: رأيتُ عليه خاتمَ دهبِ أن وكان هو وابنُ عمرَ لِدَةً أن ماتَ في سنةِ اثنتين وسبعين، وقيل: سنةِ إحدى، وقال ابنُ حِبَّانَ أن في ولايةِ مصعب بن الزُّبير على العراقِ (١٠)، زاد بعضُهم: بالمدينة.

<sup>(</sup>١) ((طبقات ابن سعد)) ٤/ ٣٦٤، و ((الإصابة)) ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) المفصَّل من سورة: ق إلى الناس. انظر: ((الإتقان)) ١/٣/١.

<sup>(</sup>٣) عن البراء قال: استُصغرتُ أنا وابن عمر يـوم بـدر، أخرجـه البخـاري في ((المغـازي)) (٣٩٥٥)، (٣٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خمسة عشر غزوة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ((ابن سعد)) ٤/ ٣٦٨، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، ((فتح الباري)) ١٠/ ٣٦٨، وأضاف: وحديث النهي مروي عنه في ((الصحيحين))، وقد قيل: إنه حمل النهي على التنزيه، أو أنه كان يرى أن ذلك خصوصية له.

<sup>(</sup>٦) اللِّدةَ: التِّرْبُ، أي: مَن وُلد معه في سنة واحدة. ((القاموس)): لدي، ترب.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>٨) أي سنة اثنتين وسبعين.

٥٦٥ - البراءُ بنُ مالكِ بنِ النَّضِرِ بنِ ضَمْضَمِ بنِ زيدِ بنِ حَرامٍ، الأنصاريُّ، النَّجَارِيُّ.

أخو أنس، مِن فُضلاءِ الأنصارِ، وأحدُ السَّادةِ الأبرارِ، قَتلَ مِن المشركين مئةً مُبارزةً، وكانَ أحدَ الأبطالِ الأفرادِ الذينَ يُضربُ بهم المَشَلُ في الفروسيةِ والشِّدَة، مُبارزةً، وكانَ أحدَ الأبطالِ الأفرادِ الذينَ يُضربُ بهم المَشَلُ في الفروسيةِ والشِّدَة، شُهِدَ أُحُداً وما بعدَها، واستُشهِدَ بتُسْتَر (٢)، سنةَ عشرين، وقيل: بالسُّوسِ، سنةَ ثلاثٍ وعشرين.

وعن بعضِهم: ماتَ بالمدينةِ بعدَ اجتهاعِ النَّاسِ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، قال أخوه أنسٌ: إنَّه استلقَى على ظهرِه، ثُمَّ ترنَّمَ، فقال له أنسٌ: أيْ أخي، فاستوى جالساً، فقال: أثراني أموتُ على فراشي، وقد قتلتُ مئةً من المشركينَ مُبارزةً، سِوى مَن شاركتُ في قتلِه! أخرجَه أبو نُعيم في «الحلية»".

قال النّبيُ ﷺ: «رُبّ أَشْعَثَ أَغبرَ ذَي طِمْرَيْن لا يُؤْبَهُ لهُ، لو أقسمَ على الله لأبرّهُ». وذكرَه منهم. ذكره أبو نُعيم في «الحلية» في «الحلية النّاسُ، فقال أكانَ يومُ تُسْتَر انكشفَ النّاسُ، فقالوا له: يا براءُ، أقسِمْ على ربّكَ، فقال: أقسمتُ عليكَ يا ربّ لمّا منحتَنا أكتافَهم، وألحقتني بنبيّك ﷺ، فاستُشهِدَ. وأورد أيضاً: أنّه كانَ حسنَ الصّوت، وكانَ يرجزُ برسولِ الله ﷺ، فبينا هو يرجزُ به ﷺ في بعضِ أسفارِه، إذ قاربَ النّساء، فقالَ له برسولِ الله ﷺ، فبينا هو يرجزُ به ﷺ في بعضِ أسفارِه، إذ قاربَ النّساء، فقالَ له

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٣٧، و ((الإصابة)) ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) أعظم مدينة بخوزستان، مشهورة بصناعة الثياب، والتهائم، فيها قبر البراء بن مالك. ((معجم البلدان)) ١/ ٢٩\_ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) ((الحلية)) ١/ ٣٥٠.

رسولُ الله ﷺ '': «إيَّاكَ والقواريرَ». ونقلَ أبو نُعيمٍ عن جامعِ أهلِ الصُّفَّة: أَنَّـه ذكـرَه فيهم، وعزاهُ بدونِ إسنادٍ لابنِ إسحاقَ ''.

٥٦٦ - البراءُ بنُ مَعْرُورِ بنِ صَخرِ بنِ خنساءَ، أبو أنسٍ، الأنصاريُّ، السُّلميُّ، الخُزْرَجيُّ ()، أوَّلُ مَن بايعَ في العَقَبتينِ، وكانَ نقيبَ بني سلمةَ من الاثني عشر، وكانَ يُصلِّي إلى الكعبةِ حينَ كانَ رسولُ اللهِ بِللهِ بمكَّةَ، قاله ابنُ حِبَّانَ ()، زاد غيرُه: وماتَ بالمدينةِ في حياتِه .

\_ بَرَدانُ، أبو إسحاقَ المدنيُّ.

مضى في: إبراهيم بنِ سالم. ( ٣٩).

٦٧ ٥- بَرْدِ بِك التَّاجِيُّ (°).

كان مِعهاراً أيَّامَ الظَّاهرِ جَقْمَقَ، لمَّا حصلَ من الخَللِ في سقفِ الرَّوضةِ وغيرِها مِن سقفِ المسجدِ، في سنةِ ثلاثٍ وخسين، وما قبلَها.

٥٦٨ - بُردةُ الحاجُّ، عتيقُ كافورٍ الحريريِّ.

أحدُ الفرَّاشينَ، كان رجلاً صالحاً مباركاً، مُشتغلاً بنفسِه، لا يَعرفُ الفُضولَ وأهلَه، انقرضتْ ذريِّتُه، قالَه ابنُ فرحونِ ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ١/ ٣٥٠، و ((الحاكم)) ٣/ ٢٩١، وصحَّحه، ووافقه الذَّهبيُّ.

<sup>(</sup>٢) انظر: ((رجحان الكفة)) ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٣٦، و ((الإصابة)) ١/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٦، وضبط في ((المنهل الصافي)) ٣/ ٢٤٩ شكلاً لا خطاً: بُر دَبَك.

<sup>(</sup>٦) ((نصيحة المشاور)) ص ١٩٨.

وقالَ ابنُ صالح: إنَّه عُمِّرَ في خدمةِ الحرمِ، وماتَ ودُفِنَ بالبقيعِ. ٩٦٥ بُردٌ، مولى سعيدِ بنِ المسيِّبِ، القُرَشيُّ (١).

مِنْ أَهلِ المدينةِ، يروي عن: مولاه، وعنه: عبدُ الرَّحمِنِ بنُ حرملةَ، كانَ يخطىءُ، وأهلُ الحِجازِ يُسمُّونَ الخطأَ: كَذِباً، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(٢)، وعنَى تفسيرَ قولِ مولاه له: لا تكذبُ عليَّ كما كذبَ عِكرمةُ على ابنِ عباسٍ، وهو في «اللسان»(٣).

٥٧٠ برسباي الأشرف، صاحب مصر (٤).

استقرَّ في السَّلطنةِ بعدَ خلعِ الصَّالحِ محمَّدِ بنِ ططرَ (٥)، في ثامنِ ربيعِ الآخرِ سنةَ خسسٍ وعشرين وثهان مئةٍ، واستمرَّ إلى أنْ مرِضَ، فعَهِدَ لابنِه العزيزِ يوسفَ في رابعِ ذي القَعدةِ سنة إحدى وأربعين، واستمرَّ مُتوعِّكاً إلى أنْ ماتَ في عصرِ يومِ السَّبتِ ذي القَعدةِ سنة إحدى وأربعين، واستمرَّ مُتوعِّكاً إلى أنْ ماتَ في عصرِ يومِ السَّبتِ [٨٨/ أ] ثالث عشر ذي الحجَّةِ مِن السَّنةِ، وحصل له سعدٌ في أيَّامِ تملُّكِه، بحيثُ دانتْ له البلادُ والعباد، وفتحتْ في أيَّامِه بلادٌ كثيرةٌ، منها: قُبرص، وأُسِرَ ملكُها، وفُودِيَ بهالٍ جزيلٍ، وَقُرِّرَ عليه شيءٌ يحملُه كلَّ سنةٍ، وأطلقَه، وخرجَ بعساكرِه إلى وفُودِيَ بهالٍ جزيلٍ، وَقُرِّرَ عليه شيءٌ يحملُه كلَّ سنةٍ، وأطلقَه، وخرجَ بعساكرِه إلى

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٣٤، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) ٤/ ٢/٧، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ طَطَر، تولَّى السلطنة بمصر بعهدِ من أبيه وهو ابنُ تسع سنين، ثم خُلِعَ عنها، وكان فيه خِفَّةٌ وطيشٌ، وأقام عند الأشرف مكرما، توفي سنة ٨٣٣ هـ.

<sup>((</sup>الضوء اللامع)) ٧/ ٢٧٤.

البلادِ الشَّاميةِ والحلبيةِ لطردِ عثمانَ بنِ قرَا بلوك () عن البلادِ، حتَّى وصلَ إلى آمِد ()، فنازلها، وعادَ بعدَ أَنْ حلفَ على بذلِ الطَّاعةِ له، وكانَ بخيلاً مَقِتاً () مُتلوِّناً، وله مآثرُ، منها: في سنةِ إحدى وثلاثين وثمان مئةٍ جدَّدَ الرِّواقين اللذين كان سقفها النَّاصرُ عمَّدُ بنُ قلاوون، في سنتي خمسٍ وستِّ () وسبع مئةٍ على يدِ مُقبلِ القُديديِّ، مِن مالِ جَمَّدُ بنُ قلاوون، في سنتي خمسٍ وستِّ () وسبع مئةٍ على يدِ مُقبلِ القُديديِّ، مِن مالِ جوَالي () قبرص، بل جدَّدَ الأشرفُ أيضاً شيئاً من السَّقفِ الشَّاميِّ مَّا يلي المنارةَ السِّنجارية، وأمرَ بعدَ الثَّلاثين وثهان مئةٍ بتسميرِ أبوابِ الدَّرابزينِ () التي جُعلتْ على الحُجرةِ الشَّريفة.

٥٧١ بِرغوثُ بنُ بثيرِ بنِ جُريشٍ، الحسينيُّ، الجريشيُّ (٧).

مِن شُرفاءِ المدينةِ الرَّافضةِ، تجرَّأُ على الحُجرةِ الشَّريفةِ، وسرقَ هو وغيرُه \_ كِركَـابٍ الآتي \_ مِن قناديلِها جملةً، فشُنِقَ في شعبانَ، سنةَ إحدى وستين وثهانِ مئةٍ.

<sup>(</sup>١) عثمانُ بنُ قارا، أميرُ عربِ آلِ فضلِ بالشام والعراق، كان شاباً شجاعاً، جـواداً، مقْـبِلا عـلى اللهـو، مات سنة ٧٨٧ هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٤٤٧

<sup>(</sup>٢) أعظمُ مدنِ ديارِ بكرٍ، وأجلُّها قَدراً، وأشهرُها ذِكراً. ((معجم البلدان)) ١/٥٦. وهي الآن في جنوبي تركيا.

<sup>(</sup>٣) أي: شديد البغض. ((تاج العروس)) . م ق ت.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: ست وخمسين، بدل خمس وست.

<sup>(</sup>٥) أي: من مال الجزية، وجوالي: جمع جالية، و الجالية لفظٌ أُطلق على أهل الذِّمَّة، لأنَّ أمير المؤمنين عمر أجلاهم عن جزيرة العرب، ثُمَّ أطلق هذا الاسم على كلِّ مَنْ لزِمته الجزية وإن لم يُجلَوا عن أوطانهم. ((معجم الألفاظ)) ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الدرابزين: حاجزٌ على حانبي السُّلُّم. ((القاموس الوسيط)) ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٠، و ((وفاء الوفا)) ٢/ ٣٥٧.

٧٧٥ - بَرقوقُ بنُ أنصَ (١)، الظاهر، أبو سعيدِ الجَركسيُّ (١).

صاحبُ الدِّيارِ المِصريةِ، والشَّاميةِ، والحجازيةِ، وغيرِها من البلادِ الشَّامية، مَّن له مآثرُ جليلةٌ، وكانَ يبعثُ في بعضِ السِّنين قمحاً، وفي بعضِها ذَهَباً، ليُفرَّقَ بالحرمين، بل عَمَّرَ فيها أماكنَ شريفةً، ولذا أدخلناه هنا، بويعَ بالسَّلطنةِ في رمضانَ سنةِ أربعِ وثهانين وسبع مئةٍ، واستمرَّ حتى خُلِعَ في أوائلِ جُمادى الثَّاني سنةَ إحدى وتسعين وسبع مئةٍ، وأرسلَ إلى الكَرَك، ثُمَّ بويعَ في محرَّم التي تليها بَشقْحب (٢٠)، وسارَ إلى مصرَ، فوصلَ في صَفرِها، وصفا له الأمرُ إلى أنْ عَهِدَ لولدِه النَّاصرِ، وخرجَ، ثُمَّ ماتَ في شوَّالٍ سنةَ إحدى وثهان مئةٍ على فراشِه، وسيرتُه طويلةٌ، أفر دَها بعضُهم في «مجلَّد» وأرسلَ مِنبراً في آخرِ سنةِ سبع وتسعين وسبعِ مئةٍ، فقلعَ مِنبرَ الظَّاهِرِ بيبرسَ، واستمرَّ هذا إلى ما بعدَ العشرين وثهان مئة.

٥٧٣ بركاتُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسفَ الشَّاميُّ، المدَنيُّ (٥).

سِبطُ ابنِ عبدِ العزيزِ، أحدُ شهودِ الحرَم، ممَّن سمعَ منِّي بالمدينةِ.

٥٧٤ - بُرَيْدَةُ بنُ الْحُصَيْبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ الأعرجِ بنِ سعدِ بنِ رَزاحِ (أَنْ عَدِي بنِ سَعدِ بنِ مازنِ بنِ الحارثِ بنِ سَلامانَ بنِ أسلم بنِ أفصى بنِ حارثة بنِ بنِ عَدِي بنِ سَهْمِ بنِ مازنِ بنِ الحارثِ بنِ سَلامانَ بنِ أسلم بنِ أفصى بنِ حارثة بن

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: أنس، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٥٧، و((النجوم الزاهرة)) ١١/ ٢٢١ و، ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) قرية في الشيال الغربي لضواحي دمشق، ((النجوم الزاهرة)) ٨/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) قال في ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٢: جمعها ابن دقهاق، ثُمَّ العيني، وذكره المقريزي، اهـ.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) ضبطه ابن ماكو لا في باب رِزَاح بالفتح. ((الإكمال)) ٤ / ٢٤.

عمرو بنِ عامرٍ، أبو عبدِ اللهِ، وقِيل: أبو سهلٍ، وقِيل: أبو ساسانَ، الأسلميُّ (١).

من المهاجرين، لحِقَ النَّبيَّ عِلَى قبلَ قدومِه المدينة، فقالَ يا رسولَ الله: لا تدخلُها إلا ومعكَ لواءٌ، ثُمَّ حلَّ عِمامتَه وشدَّها في رمح، ومشى بينَ يدي النَّبيِّ عِلَى يومَ قَدمَها. أسلمَ قبلَ غزوةِ بدرٍ، وله عدَّةُ مشاهدَ، وأكثرُ من مئةٍ وخسين حديثاً، وهو ممَّن بعثَه النَّبيُّ عَلَى اليَمنِ معَ عليِّ، ثُمَّ رجعَ، وغزا خُراسانَ زمنَ عثمانَ، وقال: لا عيشَ إلا النَّبيُ عِلَى اليَمنِ معَ عليٍّ، ثُمَّ رجعَ، وغزا خُراسانَ زمنَ عثمانَ، وقال: لا عيشَ إلا طِرادُ الخيل بالخيل، وقد شهدتُ خيبرَ، فكنتُ فيمَنْ صعِدَ الثُّلمةَ (٢٠)، فقاتلتُ حتَى رئي مكاني وعليَّ ثوبٌ أحرُ، فما أعلمُ أني ركبتُ في الإسلامِ ذنباً أعظمَ عَليَّ منه للشَّهرة.

روى عنه: ابناه عبدُ الله، وسليهانُ، والسَّعبيُّ، وجماعةُ. نـزلَ البـصرةَ وأقـامَ بهـا زماناً، ثُمَّ خرجَ إلى سِجستانَ، ثُمَّ مَرْوَ في إمارةِ يزيدَ بنِ معاويةَ في آخـرِ عمـرِه، وبهـا ماتَ في سنةِ اثنتين وستين على الأصحِّ، وقبرُه بها.

٥٧٥ - بُرَيْدَةُ بنُ سفيانَ بنِ فَرُوةَ، الأسلميُّ، المدَنيُّ (").

الآتي أبوه، يروي عنه، وعن غلام لحدِّه، يقال له: مسعودُ بنُ هبيرةَ، وعنه: أفلحُ بنُ سعيدٍ، وابنُ إسحاقَ. قال البخاريُّ (٤): فيه نظرٌ، وقال النَّسائيُّ (٥): ليسَ بالقويِّ في الحديث.

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤، و ((الإصابة)) ١/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الثُّلمةُ: فُرْجة المكسور والمهدوم. القاموس: ثلم.

يريد طرف الحصن وحرفه.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكهال)) ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء)) ص ٦٧.

وقال الجوزجانيُّ(١): رديءُ المذهب جِدَّاً، غيرُ مُقنع، مغموصٌ (١) عليه في دِينِه.

وقال ابنُ عَدِيٍّ ("): ليس له كبيرُ روايةٍ، ولم أرَ له شيئاً مُنكَراً جِدَّاً. وقال إبراهيمُ بنُ سعدٍ: أخبرني مَن رآه يشرب الخمرَ في طريقِ الرَّيِّ. قال الدُّوريُّ (الله بعد إيرادِه له بسندِه: أهلُ مكَّة والمدينةِ يُسمُّونَ النَّبيذَ خمراً، فالذي [ ٨٣/ ب] عندنا أنَّه رآهُ يشربُ نبيذاً. وقال ابنُ حِبَّان في «ثقات التابعين» ("): قيل إنَّ له صحبة. وحكى ابنُ شاهين في «الثقات» عن أحمدَ بنِ صالحٍ: إنَّه صاحبُ مغازي، وأبوه سفيانُ له شأنُ مِن تابعي أهلِ المدينة. وقال الدَّارقطنيُّ ("): متروك.

٥٧٦ - بُرَيْهُ بنُ عمرَ بنِ سَفينةَ، مولى النَّبيِّ ، اسمهُ إبراهيم، وبُرَيْهُ لقبُ غلبَ علبَ عليه ما أبو عبد الله المدَنيُّ.

يروي عن: أبيه عن جدِّه في أكل الحُباري(٨). وعنه: ابنُ أبي فُـدَيْكِ، وإبراهيمُ بنُ

<sup>(</sup>١) ((أحوال الرجال)) ، للجوزجاني ص: ١٢٥ (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) غمصه: عابه. ((القاموس المحيط)): غمص.

<sup>(</sup>٣) ((الكامل)) ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن معين)) ، برواية الدوري ٢/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في ((ثقات ابن شاهين)).

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء الكبير)) ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٨) روى عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حُبارى.

أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب: في أكل لحم الحبارى (٣٧٩١)، والترمذي في الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الحبارى (١٨٢٨)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

عبدِ الرَّحنِ بنِ مهديًّ. قال البخاريُّ('): إسناده مجهول، وقال العُقيليُّ ''): لا يُعرفُ إلا به، ولا يُتابع على حديثِه، ونحوُه قولُ ابنِ عَديِّ '')، وزاد: وأرجو أنَّه لا بأسَ به، وذكره ابنُ حِبَّان في «الضعفاء» '')، في إبراهيم، وقال: لا يحلُّ الاحتجاجُ بخبرِه بحالٍ، ثُمَّ ذكره في: بُريْه من «الثقات» '')، وقال: كان ممَّن يخطئ. وكأنَّه ظنَّه اثنين، وهو في «التهذيب» '').

٥٧٧ - بُسْرُ بنُ أَبِي أَرطاة: عُمَيْرِ بنُ عويمرِ ('' بنِ عمرانَ بنِ نزارٍ، ويقال: بُسْرُ بنُ أَرطاة (^\)، أبو عبد الرَّحنِ العامريُّ، القُرَشيُّ (^\).

نزيلُ دمشقَ، روى عن النَّبِيِّ ﷺ ''')، وقال الواقديُّ ''' وأحمدُ وابنُ مَعِينٍ ''': إنَّـه لم يسمعُ منه، لأنَّه ﷺ تُوفي وهو صغيرٌ.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ((الضعفاء)) ( / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ((الكامل)) ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ((المجروحين)) 1/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٦٧، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: عويم

<sup>(</sup>٨) قال ابنُ حبان في ‹‹الثقات›› ٣/ ٣٦: ومن قال: ابن أرطاة، فقد وهم.

<sup>(</sup>٩) ((أسد الغابة)) ١/ ٢١٢ \_ ٢١٤.

<sup>(</sup>١٠) روى عن النَّبيِّ ﷺ حديثين فقط.

<sup>(</sup>۱۱) ((الطبقات الكرى)) ۷/ ۹۰۹.

<sup>(</sup>۱۲) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ۲/ ٥٨ (٦٤٣).

قال الواقديُّ: كان ابنَ سنتين. وعنه: جُنادةُ بنُ أبي أُميَّة، و أيُّوبُ بنُ مَيسرةَ، وأبو راشدٍ الحُبْرانيُّ، وغيرُهم. قال ابنُ يونسَ ('): كانَ صحابياً، شهدَ فتحَ مصرَ، وله بها دارٌ وحَّامٌ، وكانَ مِن شِيعةِ معاويةَ، ووَلِيَ الحجازَ واليمنَ، ففعلَ أفعالاً قبيحةً، ووُلِيَ الحجازَ واليمنَ، ففعلَ أفعالاً قبيحةً، ووُلِي الحجازَ واليمنَ، ففعلَ أفعالاً قبيحةً الله ووسوسَ في آخرِ أيّامِه. وقال غيرُه: كانَ أميراً سَرِيًّا، بطَلاً شجاعاً فاتكاً، خرجَ إلى اليَمنِ في ألفِ فارسٍ يطلبُ بدمِ عثانَ. ساقَ ابنُ عساكرَ في «تاريخِه» (") أخبارَه، وكان قد سكنَ الشَّام. ويُروى عن الشَّعبيِّ: أنَّه هدمَ بالمدينةِ دوراً كثيرةً، وصعِدَ المنبر، وصاح: يا دينارُ، يا رُزَيقُ، [يا نجار] شيخٌ سَمْحٌ عهدتُه هنا بالأمس، ما فعل؟ يعني عثانَ، يا أهلَ المدينةِ: لولا عهدُ أميرِ المؤمنينَ ما تركتُ بها مُحتلها إلا قتلتُه (")، ثُمَّ مضى إلى اليمنِ، وكانَ إذا دعا ربَّها يُجاب، ماتَ في إمارةِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ بالمدينةِ، وقيل: بالشَّامِ، وهو أيضاً في «التهذيب» (أن لروايةِ أبي داودَ، والتَّرمذيِّ، والنَسائي له حديثاً واحداً ("). و «الإصابة» وغيرهما.

٥٧٨ ـ بُسْرُ بنُ سعيدِ المدنيُّ، مولى بني الحَضرميِّ (٧).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن يونس)) ١/ ٦٢ (١٧٤).

<sup>(</sup>۲) ((تاریخ دمشق)) ۱۱/ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن يونس)) ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٩، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الحدود، باب: الرجل يسرق في الغزو، أيَّقطع (٤٤٠٨)، و النسائي في كتاب قطع السارق، القطع في السفر (٤٩٧٩)، والترمذي في الحدود، باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو(١٤٥٠)، وقال: هذا حديث غريب

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في ((الإصابة)) ١/ ١٤٨: وله أخبار مشهورة في الفتن لا ينبغي التشاغل بها.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٢٣، و ((الثقات)) ٤/ ٧٨، و ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٧٥

لكونِه كانَ ينزلُ في دارِ الخضرمين في جَدِيلة، فنُسبَ إليهم. ذكرَه مسلم (أ) في ثالثة تابعي المدنين، وقال: مولى الحضرمين، وهو سيِّدٌ عابدٌ فقيهٌ، يروي عن: عثمان، وسعدِ بنِ أبي وقاص، وزيدِ بنِ ثابت، وأبي هريرة، وأبي واقدِ اللَّيثيّ، وطائفة، وعنه: بُكيرٌ، ويعقوبُ ابنا عبدِ الله بنِ الأشجّ، وسالم أبو النَّضر، وأبو سلمة بنُ عبدِ الرَّهنِ، وعمَّدُ بنُ إبراهيم التَّيميُّ، وزيدُ بنُ أسلم، وآخرون. وثقه غيرُ واحدِ: كابن مَعِينٍ، والنَّسائيِّ، وقال ابنُ سعدِ (أ): كانَ من العُبَّاد المنقطعين، والزُّهَّادِ، كثيرَ الحديث. ووردَ وشَّى بهِ عندَه، بأنَّه يَعيبُكم، فأحضرَه، وسأله، فقال: لم أقله، واللَّهمَّ إنْ كنتُ صادقاً فأرني به آيةً، فاضطربَ الرَّجلُ حتَّى مات. مات سنةَ مئةٍ، وهو ابنُ ثمانٍ وسبعين سنةً، وقال مالكُ: إنَّه ما خلَّف كَفَناً، زاد غيرُه: حتَّى كفَّنَه النَّاسُ.

٥٧٩ بُسْرُ بنُ مِحْجَنِ الدِّيلِيُّ (٢)، المدَنيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (٥) في ثالثةِ تابعي المدنيين، يروي عن: أبيه في صلاةِ الجماعة، وعنه: زيدُ بنُ أسلمَ، وهو ممَّن ضبطَه مالكُ وغيرُه بالضَّمِّ والإهمال، وقال بعضُّهم: الأصحُّ أنَّه بِشر بالكسر والإعجام، لكن قال ابنُ حِبَّان (١): إنَّه وهَمَّ، وعِدادُه في أهلِ الحجازِ،

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۰۱ (۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الديلمي.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٢٤، و ((توضيح المشتبه)) ١/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ٧٤٢ (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ٧٩.

وهو مِن رجال «التهذيب» (١) لتخريج النَّسائيِّ (١) له.

٠ ٥٨- بِشرُ- بالمعجمة - بنُ البراءِ بنِ مَعرورٍ (").

صحابيُّ ابنُ صحابيٍّ، شَهَدَ العَقَبةَ مع أبيه، وبدراً وما بعدَها، وقال النَّبيُّ ''ﷺ: «يا بني سلمة '')، إنَّه سيِّدُكم». وماتَ بعدَ خيبرَ مِن أُكلةٍ أكلهٍ أكلهٍ مع النَّبيِّ ﷺ من الشَّاةِ التي سُمَّ فيها ('). ولَمَّا زار النَّبيُّ ﷺ أمَّه في بني سلمةَ وضعتْ له طعاماً، وحانت الظُّهرُ [۸٤]. . . الحديثَ في تحويل القِبلةِ (').

٥٨١- بِشر بنُ حميدٍ المزَنيُّ، المدَنيُّ (^).

عن: عروة، وأبي قِلابة، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، وعنه: ابنُه محمَّدٌ، وأبو بكرِ بنُ أبي سبرة، وسليمانُ بنُ بلالٍ، وغيرُهم. قال الذَّهبيُّ (٠): لم أرَ أحداً ضعَّفَه.

٥٨٢ بِشْرُ بنُ سعيدٍ المَدَنيُّ (١٠).

الزاهدُ العابدُ، المُجابُ الدَّعوةِ، تابعيُّ، روى عن: عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ماتَ سنةَ مئةٍ.

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکمال)) ٤/ ٧٧، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإمامة، باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه (٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) ((معرفة الصحابة)) ٣/ ٧٦، و ((الإصابة)) ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب ((الأمثال)) ١/ ١٣٥، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: نضلة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في كتاب، باب: فيمن سقى رجلا سيًّا فإت، أَيُقاد منه ( ٤٥٠٠).

<sup>(</sup>٧)أخرجه ابن سعد ((الطبقات)) ١/ ٢٤١\_٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٧١، و ((الثقات)) ٦/ ٩٥، وفيها: بشر بن حميد بن أبي مريم.

<sup>(</sup>٩) ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (حوادث ووفيات ١٢١ هـ ـ ١٤٠ هـ).

<sup>(</sup>١٠) ذكره المزي في ترجمة الحسين بن عبد الرحمن الأشجعي. ((تهذيب الكمال)) ٦/ ٣٨٩.

٥٨٣ بِشْرُ بنُ عقربة، أبو اليهانِ الجُهَنيُّ (١).

وقيل: بزيادة ياء (١)، وله ولأبيه صحبة، ومرَّ به النَّبيُّ ، وقد استُشهِدَ أبوه معه في بعضِ غزواتِه، وهو يبكي، فقال له (١): «اسكتْ، أَمَا ترضى أَنْ أكونَ أَنَا أَبِاكَ، وعائشةُ أَمَّك»؟ فقال: بلى. ماتَ سنةَ خمسٍ وثلاثين، قيل: بقريةٍ مِن كُور فلسطين. طوَّله شيخُنا في «الإصابة»(١).

ـ بِشْرُ بنُ مُحِْجَنٍ.

الأكثر أنَّه بضمٍّ، ثُمَّ مُهملةٍ (٥)، مضى. (٥٧٩).

٥٨٤ - بَشيرُ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ، المدَنيُّ.

عن: أبيه، عن جدِّه حديثُ رَدِّ رافعِ بنِ خَديجٍ يومَ أُحُدِ<sup>(۱)</sup>، وعنه: محمَّدُ بنُ طلحةَ بنِ الطويل التيميُّ، ذكره المزيُّ (۱) للتمييز، وقال شيخُنا (۱): كذا سمَّاه الطَّبرانيُّ في روايته (۱)، وذكره البخاريُّ (۱) في ترجمة أنس بن ظهير (۱۱)، فقال: عن حسينِ بنِ ثابتِ

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أي بشير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ١٥٣\_١٥٤.

<sup>(</sup>٥) أي: بُسْر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۸) ((تهذیب التهذیب)) ۱/ ۲۸۲.

<sup>(</sup>٩) ((المعجم الكبير)) ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٠) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>١١) تحرفت في الأصل إلى: ظفر

بنِ أنسِ بنِ ظُهيرٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: وهو الأظهر.

٥٨٥ - بَشيرُ بنُ حامدِ بنِ سليهانَ بنِ يوسفَ بنِ سليهانَ، النَّجمُ، أبو النُّعهانِ ابنُ أبي بكرِ، القُرَشيُّ، الهَاشميُّ، الجَعفريُُّ، التَّبريزيُّ، البغداديُّ، الشَّافعيُُّ().

شيخُ الحرَمينِ ومُفتيها، وإمامُ الصُّوفيةِ، وُلِدَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ سبعين وخمسِ مئةٍ، بأَرْدَبِيْل (١)، ثُمَّ تحوَّل إلى تَبْرِيزَ، فأقامَ بها مُدَّةً، وتفقَّه بيحيى بنِ فَضْلانَ (١)، ويحيى بنِ الرَّبيعِ (١)، وسمعَ من عبدِ المنعم بنِ كُلَيْبٍ: ((جزءَ ابنِ عرفة)) ، ومِن ابن طَبَرْزَذ (٥)، وابن الجوزي (١)، وأبي جعفرِ الصَّيْدلانيِّ (١)، ويحيى بنِ محمودِ الثَّقفيِّ (١)، وغيرهم.

الطبرزد: السكر.

<sup>(</sup>١) ((سير أعلام النبلاء)) ٢٣/ ٥٥، و ((طبقات السبكي)) ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) مدينة بأذربيجان معروفة. ((معجم مااستعجم)) ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) يحيى بنُ عليِّ، المعروفُ بابن فضلانَ، شيخُ الشَّافعية، كان بصيرا بالقواعد، ذكيا، كثير التلامذة، توفي سة ٥٩٥ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٢٥٧، و ((طبقات الشافعية الكبرى)) ٧/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) يحيى بنُ الرَّبيع الواسطيُّ، الشافعيُّ، عالمُ بالمذهب، كثير الفنون، توفي سنة ٦٠٦ هـ. ((ذيل الروضتين))، ص: ٦٩، و ((طبقات الشافعية الكبرى)) ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) عمرُ بنُ محمَّدِ، ابنِ طبرزد، موفق الدِّينِ، عالم بالحديث، توفي سنة ٢٠٧هـ، ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٦) الحافظ أبو الفرج، عبدُ الرَّحنِ بنُ عليٍّ، صاحب التصانيف. توفي سنة ٩٧ه... ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ أحمدَ الأصبهانيُّ، الصيدلانيُّ، مسند الوقت، تـوفي سنة ٦٠٣ هـ. ((سير أعـلام النبلاء))

<sup>(</sup>٨) يحيى بنُ محمودِ الأصبهانيُّ، النَّقفيُّ، مسندٌ، توفي سنة ٥٨٤ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ١٣٤.

وقرأ على ابن سُكَيْنة: «جزء الأنصاري» (()، و «جزء الغِطْرِيف» (()). وحدَّث، وحدَّب ودرَّس، وأفتى، وصنَّف «تفسيراً»، وغيره، وله نظمٌ حسنٌ، ومناقبُهُ جَمَّةٌ، وتخرَّج به الفضلاء، ولبسَ منه الدِّمياطيُّ الخِرقة الصُّوفية (()، وكانَ حاوياً لعلوم منها علمُ الخلاف، وإليه انتهتِ الرِّياسةُ فيه بالعراق، أثنى عليه غيرُ واحدٍ، كابنِ الحاجبِ الأَمِيني (()، وابنِ السَّاعي (()، وابنِ مَسْدِي.

ومِن نَظمِه:

دخلْتُ إلىكَ يا أمَلِي بَشيراً فلكا أنْ خرجتُ خرجتُ بِشرا أعدْ يائي التي سقطتْ من اسمي قيائي في الحسابِ تُعَدُّ عَشرا ماتَ في صَفر سنةِ ستِّ وأربعين وستِّ مئةٍ، بمكَّةَ، ودُفِنَ بالمَعلاة، وذلكَ بعدَ أنْ كُفَّ بصرُه، وتطاولتْ به الأمراضُ، بحيثُ تعذَّرَ مِن أجلِها الدُّخولُ عليه في بعضِ الأحيانِ، طوَّله الفاسيُّ (۱).

<sup>(</sup>١) ((جزء الأنصاري))، لقاضي البصرة محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المثنى الأنصاريِّ، المتوفى سنة ٢١٥هـــ انظر: ((المجمع المؤسس)) ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الجزء باسم: ((حديث أبي أحمد الغطريفي)). والغطريفي هو: محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الحسين، أبو أحمد، الجرجانيُّ، الغطريفيُّ، ت: ٢٣٧هـ. انظر: ((المجمع المؤسس)) ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) تقدَّمَ الحديثُ عن الخرقة الصوفية، وعن أسانيدها، وانظر كذلك: ((لسان الميزان)) ٨ / ١٩٨ ـ ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) عمرُ بنُ محمَّدِ الأمينيُّ، الدمشقيُّ، محدثٌ بارعٌ، له ((المعجم الكبير))، توفي شاباً سنة ٦٣٠ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) على بن أنجب البغداديُّ الشافعيُّ، مؤرخٌ أديبٌ، محدثٌ، له تاريخ كبير، توفي سنة ٦٧٤، ووقف كتبه على المدسة النظامية. ((البداية والنهاية)) ١٣/ ٢٧٠، و ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة ٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) في ((العقد الثمين)) ٣/ ٣١ ٣٧٥\_ ٣٧٥.

٥٨٦ - بَشيرُ بنُ خارجةَ الجُهَنيُّ، المدَنيُّ.

ذكرَه الطُّوسيُّ في ‹‹رجال الـشيعة›› (١) مِن رواةِ الـصَّادق، وزاده شيخُنا في ‹‹لسانه›، (۱).

- بَشيرُ بنُ الخَصاصيةِ.

في: ابنِ مَعبدٍ قريباً. (٥٩٤).

٥٨٧ - بَشيرُ بنُ سعدِ بنِ ثعلبةَ بنِ الجُلاسِ بنِ زيدِ بنِ مالكِ بِن ثَعْلَبةَ بنِ كعبِ بنِ الخزرج بنِ الخارثِ بنِ الخزرج، الخزرجيُّ (٣).

وأمُّه: أُنيسةُ ابنةُ خليفةَ بنِ عَدِي بنِ عَمرو بنِ امرئِ القيسِ. كانَ مِن كبارِ الأنصار، أوَّلَ مَنْ أسلمَ منهم، شهِدَ بدراً والعَقَبة، وقُتِلَ بعينِ التَّمرِ مِن الشَّامِ سنة اثنتي عشرة، وكانَ معَ خالدِ بنِ الوليدِ بعدَ انصر افِه مِن اليهامةِ. وفي «الطبقات» لابن سعد: أنَّه كانَ يكتبُ العربية في الجاهلية، وكانت [٤٨/ب] الكتابةُ في العربِ قليلةً. واستعملَه النَّبيُ على عض السَّرايا، وعلى المدينةِ في عُمرةِ القضاءِ، وله ذِكرُ في «صحيح مسلم» وغيره في حديث أبي مسعودٍ عُقبةَ بنِ عَمرو: أتانا رسولُ الله على ونحنُ في مجلسِ سعدِ بنِ عُبادةً، فقال له بشيرُ بنُ سعدٍ: أمرنا اللهُ أنْ نُصلِّ عليكَ، فكيفَ نُصلِّ عليك؟ الحديث.

<sup>(</sup>١) ((رجال الطوسي)) ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ((لسان الميزان)) ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكهال)) ٤/ ١٦٦، و ((الإصابة)) ١/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، في الصلاة، باب الصلاة على النَّبِي ﷺ بعد التشهد ١/ ٣٠٥ (٤٠٥)، وأبو داود في الصلاة، باب الصلاة على النَّبِي ﷺ بعد التشهد (٩٨٠)، وغيرهما.

وفي «تاريخ البخاري» (١)، عن الزُّهريِّ، عن محمَّدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، عن أبيه، أنَّ عمرَ قال يوماً وحولَه المهاجرون والأنصارُ (١): أرأيتُم لو يُرخَّصُ (١) في بعضِ الأمر، ماذا كنتم فاعلين؟ قال: فقال له بشيرُ بنُ سعدٍ: لو فعلتَ قوَّمنَاكَ تقويمَ القِدْح (١)، قال عمر: أنتم إذاً أنتم.

٥٨٨ - بَشيرُ بنُ سعدٍ المَدَنيُّ.

يروي عن: ابنِ المنكدر، وعنه: سعيدُ بنُ أبي أيُّوب، قاله ابنُ حِبَّانَ في ((ثقاته))(°). هم عن ابنُ سَلاَم، وقيل: سلمانَ الأنصاريُّ، المدَنُّ (۱).

والدُ حسينٍ، ومولى صَفيةَ بنتِ عبدِ الرَّحنِ، تابعيُّ، يروي عن: جابرِ بنِ عبدِ الله، والدُ حسينٍ، ومولى صَفية بنتِ عبدِ الرَّحنِ، تابعيُّ، يروي عن: جابرِ بنِ عبدِ الله وابنِ الزُّبيرِ، وعنه: ابنه الحسينُ. قال أبو داود: لا بأسَ به، وكذا قال النَّسائيُّ: ليسَ به بأسٌ، وسمَّيا والبخاريُّ، وابنُ أبي حاتم، وابنُ حِبَّان في «الثقات» أباه: سلمان. ووقعَ عندَ عبدِ الرَّزَّاقِ (\*): حدَّثنا خارجةُ بنُ عبدِ الله بنِ زيدٍ، عن حسينِ بنِ بشيرِ بنِ

سلاَّم، عن أبيه، فذكر الحديث الـذي أخرجـه النـسائي(٩)، وهكـذا وقـع في «المعجـم

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٩٩ \_ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والأنصاري. والمثبت من ((التاريخ الكبير))، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ترخصت.

<sup>(</sup>٤) القِدْحُ: السَّهمُ قبل أن يُراش ويُنصل. ((القاموس المحيط)): قدح.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٠١.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٩٩، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٨) لم أجده فيه.

<sup>(</sup>٩) ((النسائي)) كتاب المواقيت، آخر وقت المغرب (٥٢٤).

الأوسط»(١) للطبراني، وكأنَّ الصواب سلمان، وهو في «التهذيب»(٢).

٩٠٨٤ - بَشيرُ بنُ سليهانَ المدَنيُّ.

ذكرَه الطُّوسيُّ في «رجال الشيعة» (٢) من الرُّواة عن أبي جعفرِ الباقر، وزاده شيخُنا في «لسانه» (١).

٩١٥ - بَشيرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُكْنِفِ بنِ محيصةَ، الأنصاريُّ (٥٠).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن الحجازيين، وعنه: محمَّدُ بنُ يحيى بنِ سهلٍ، قالـه ابـنُ حِبَّان في «ثقاته»(٢).

٥٩٢ - بَشيرُ بنُ عبدِ المنذرِ بنِ زُبيرِ بنِ زيدِ بنِ أُميَّةَ بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ عوفِ بنِ
 عمروِ بنِ عوفِ بنِ أوسٍ، أبو المنذرِ، الأنصاريُّ (۱).

أخو رِفاعة، وأبي لُبابة، ورجَّح ابنُ حِبَّان ( ) في اسمه: بشيراً، تبعاً لجزمِ إبراهيمِ بنِ المنذر، وابنِ سعد ( ) ، قال: وقيل: رِفاعة، وسيأتي في الكني ( ( ) .

<sup>(</sup>١) ((المعجم الأوسط)) ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ١٦٩، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) ((رجال الطوسي)) ١١٠،

<sup>(</sup>٤) ((لسان الميزان)) ٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٠١.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ١٥٨. مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، فقيل اسمه: بشير، وقيل: رفاعة.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۲۲/۳۳.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>١٠) الكني في القسم المفقود من الكتاب.

٩٣ - بَشيرُ بنُ أبي مسعودٍ عُقبةَ بنِ عمروٍ، البَدْريُّ، الأنصاريُّ، المَدنيُّ.

تابعيٌّ، ثقةٌ، يروي عن: أبيه. وعنه: ابنُه عبدُ الرَّحمن، وعُروةُ بنُ الزَّبير، وهلالُ بنُ جُبيْر (')، ويونسُ بنُ مَيْسَرةَ بنِ حَلْبَسٍ. عمَّن خرَّجَ له الشَّيخان (')، وغيرُهما، وقال العِجليُّ ('): مدَنيُّ تابعيُّ ثِقةٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (')، وكذا البخاريُّ (')، ومسلمٌ (')، وأبو حاتم الرَّازيُّ (')، وهو في «التهذيب» ((). وفي الطَّبقةِ الأولى مِن تابعي أهلِ المدينةِ لمُسلم.

390- بَشيرُ بنُ مَعْبَدِ بنِ شَراحيلَ بنِ سَبُعِ بنِ ضَبارِيِّ بنِ سَدُوسِ بنِ شيبانَ بنِ ذُه لِ السَّدوسيُّ (1) ، الصَّحابيُّ الجليلُ، وقيل في نسبِه غيرُ هذا، ويُعرف: بابنِ الخَصَاصِيَّة - بفتحِ المُعجمةِ، وتخفيفِ المهملة - وهي: أمُّ ضَبَارِي. وقيل: بل أمُّه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ويقال: هلال بن جبر. ((التقريب)) ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري في مواقيت الصلاة ( ٤٩٩)، ومسلم في كتاب المساجد ومواض البصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس ١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) للعجلي ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٢٧ (٦١٥).

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ١٧٢، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٩) قال الكلبيُّ: سَدوسُ هذا مفتوحُ السِّين، وفي طيِّءٍ سُدوسٌ، منضموم السِّين. ((جمهرة النسب))، ص: ٥٢٦.

<sup>(</sup>١٠) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ١٧٥، و ((الإصابة)) 1/ ١٥٩.

وكان اسمُه زَحْمَا()، بالزَّاي، أو نذيراً، فغَيَّرَهُ النَّبيُّ ، وله أحاديثُ، ذكرَه أبو نُعيم () مُستدرِكاً على ابنِ الأعرابيِّ، والسُّلميِّ في أهلِ الصُّفَّة ()، وأنَّه اللَّهُ اللهِ لَالْعُلميِّ عليه أنزلَه بها، فكانَ إذا أتتُه هديةٌ أشرَكَهم فيها، وإذا أتتُهُ صدقةٌ خصَّهم بها.

٥٩٥ \_ بَشيرُ بنُ المهلَّبِ(١).

يروي عن: أهلِ المدينة، وعنه: ابنُ أبي ذئبٍ، قاله ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (°).

٩٦ ٥ بشيرُ بنُ النُّعمانِ بنِ بشيرِ بنِ سعدٍ، الأنصاريُّ، الخَزْرَجيُّ.

الماضي جدُّه قريباً، يروي عن: أبيه، وعنه: بنوه، وأهلُ المدينة. قالـه ابـنُ حِبَّـان في «ثقاته»(٢) أيضاً.

٩٧ ٥ ـ بَشيرٌ، مولى معاوية بنِ بكرٍ (٧).

يروي عن: أهلِ المدينة. وعنه: نافعُ بنُ يزيدَ المِصريُّ، قاله ابنُ حِبَّانَ (^ ) أيضاً. هم عن أهلِ المدينة التَّيميُّ، الطَّواشيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الصحابة)) ٣/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ((رجحان الكفة)) ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٠١.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۲/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٩) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧.

استقرَّ في مَشيخةِ الخُدَّامِ بعدَ فيروزَ الرُّكنيِّ (۱)، المطلوبِ [۸٥/ أ] إلى القاهرةِ سنةَ أربعٍ وثلاثين، واستقرَّ عِوضَه الشَّرفُ ابنُ قاسمٍ في سنةِ تسعٍ وثلاثين وثهان مئةٍ، وماتَ هو في آخرِ سنةِ أربعين، وهو مُتوجِّهٌ لمكَّةَ، ودُفِنَ ببدْرٍ.

#### ٩٩٥ ـ بشيرٌ الرَّلبغاويُّ.

أحدُ خُدَّامِ الحَرَمِ الشَّريفِ، ماتَ في عاشرِ شوَّالٍ، سنة إحدى وسبعين وسبعِ مئةٍ، أرَّخه أبو حامدٍ المطريُّ، ووصفَه: بالطَّواشيِّ الصَّالحِ، قال: وقيل: إنَّه كانَ له حاصلٌ، فهاتَ ولم يوجدْ عندَه منه شيءٌ. وقيل: إنَّه كانَ يُقارِضُ فيه بعضَ أهلِ المدينةِ، فهاتَ وهو عندَه، وكانتْ وفاتُه عن غيرِ وصيةٍ، لخَرَسِه عندَ الموتِ.

## ٦٠٠ \_ بشيرٌ الطَّير دَمَريُّ.

أحدُ خُدَّامِ المسجدِ النَّبويِّ، ماتَ سنةَ إحدى وسبعين وسبعِ مئةٍ، أرَّخه أبو حامـدٍ المطريُّ، والظَّاهِرُ أنَّه الذي قبلَه.

# ١٠٠- بُشَيرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بشيرٍ، مولى بني حارثةَ، الأنصاريُّ (١٠).

يروي عن: جدِّتِه، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، عِدادُه في أهلِ المدينةِ، يروي عنه: أهلُها، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (".

## ٢٠٢ - بُشيرُ بنُ يَسارٍ، أبو كَيْسَانَ - فيها كنَّاه ابنُ إسحاق - المدَنيُّ، مولى الأنصار (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٧٦، و ((السلوك)) ٤/ ٣/ ١١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٣٣، وهو بضمِّ الباء، كما في ((توضيح المشتبه)) ١/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ١٨٧، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤٩١.

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو ثقةٌ، وليس بأخِ لسليمانَ بنِ يسارٍ.

٦٠٣ - بَعْجَةُ بنُ عبدِ الله بنِ بدرٍ، الجُهَنيُّ (٥).

مِن باديةِ الحجازِ، أخو معاوية الآتي، ذكرهما مسلمٌ "في ثالثة تابعي المدنيين. [روى عن: أبيه] وأبي هريرة، وعُقبة بنِ عامرٍ، وعنه: يحيى بنُ أبي كثيرٍ، وأبو حازمٍ المدينيُّ، وأسامةُ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، ويزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ. وثَقه النَّسائيُّ، وكان يُقيمُ مرَّةً بالباديةِ، ومرَّةً بالمدينةِ، وهاتَ بها قبلَ القاسمِ بنِ محمَّدٍ، سنةَ مئةٍ، وهو ممَّن خرَّج له الشَّيخانِ "،

<sup>(</sup>١) ((الطبقات)) ١/ ٥٦ (٩٦٣) واسمه بُشَيْرُ بنُ يَسارِ مولى بني حارثة.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ٦٦ (٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) ((الإكمال)) لابن ماكولا ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٤١ (٧٦١\_٧٦٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري في كتاب الأضاحي، باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس (٥٥٤٧)، ومسلم في الأضاحي، باب: سن الأضحية ٣/ ١٥٥٦ (١٦).

وغيرُهما، ولذا هو في «التهذيب»(١)، بل هو في رابع «الإصابة»(٢).

٢٠٤ - بكارُ بنُ جارستَ بنِ محمَّدٍ، المكنيُّ (٣).

يروي عن: موسى بنِ عقبة، عن أمِّ خالدِ ابنةِ خالدِ بنِ سعيدٍ، عن النَّبِيُّ ، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الجزاميُّ، قاله ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» في «فكرَه ابنُ الجوزيِّ في المقرىءُ، أباه عبدَ الرَّحن، وليَّنه. وقال الذَّهبيُّ (أ): بكَّارُ بنُ محمَّدِ بنِ الجارستِ المدَنيُّ، المقرىءُ، النَّحويُّ، مِن قُرَّاءِ أهلِ المدينة، روى عن: موسى بنِ عُقبة، وعنه: يحيى بنُ محمَّدِ بنِ المناسَ وابنُ أبي فُديكٍ، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحزاميُّ. قال أبو زُرعةَ: لا بأسَ به.

٠٠٥- بكَّارُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مصعبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزَّبيرِ بنِ العَوَّامِ، أبو بكرِ، الأسَدِيُّ، المدَيُّ<sup>(٧)</sup>.

الأميرُ بها، كأبيه، ووالد الزُّبيرِ، وَلِيَها للرَّشيدِ ثنتي عشرةَ سنةً وأشهراً، وكانَ به مُعجَباً، وعندَه وجيهاً، وكانت ولايتُه في حياةِ أبيه، إذ توجَّه أبوه إلى بغدادَ، وكان جُواداً مُعدَّحاً، قويَّ الولاية، مُتفقِّداً لمصالحِ العوامِّ، شديداً على المُبتدعة، أَمِنَتْ المدينةُ في أيَّامِه، ومات سنةَ خمسٍ وتسعين ومئةٍ، طوَّل ابنُه ترجمتَه، وبالغَ، فيُراجع.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ١٩٠، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٢٢

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/٩/١.

<sup>(</sup>٥) في ((الضعفاء والمتروكين)) ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ الإسلام)) وفيات ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) ((المعرفة والتاريخ)) سنة ١٨٣، و ((البداية والنهاية)) ١٠ / ٢٣٧، و ((الوافي بالوفيات)) ١٠ / ١٨٧.

\_بكارُ بنُ محمَّدِ بن الجارست.

مضى قريباً بدون محمَّدٍ بينهما. (٦٠٤).

٦٠٦ - بَكْتمرُ السَّعديُّ(١)، [مملوكُ](١) سعدِ الدِّينِ ابنِ غرابٍ.

جهّزه الأشرفُ بَرسباي إلى المدينةِ بعسكر، لتقويةِ أمرِها، ونصرِ السُّنَّة، عَن أثنى عليه شيخُنا<sup>(7)</sup> بالفضلِ، والشَّجاعةِ، والمعرفةِ بالأمورِ، والورعِ. والمقريزيُّ<sup>(3)</sup>: بالدِّيانةِ، والصِّيانةِ، والشَّجاعةِ، والفروسيةِ، وشيءٍ من الفِقه. واتَّفقا على أنَّه ماتَ سنةَ إحدى [وثلاثين] وثهان مئة. [٨٥/ب]

٦٠٧ - بَكرُ بنُ سُلَيْم الطَّائفيُّ، ثُمَّ المدَنيُّ، الصَّوَّافُ.

يروي عن: زيدِ بنِ أسلم، وربيعة ابنِ أبي عبدِ الرَّحنِ، وأبي طُوالَة، وسهيلٍ، وابنِ المنكدر، وأبي صخرٍ مُميدِ بنِ زيادٍ، وعنه: إسحاقُ الخَطْميُّ، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الجزاميُّ، وأبو الطَّاهرِ أحمدُ ابنُ السَّرحِ، وآخرون، وعُمَّر دهراً، قال أبوحاتم (''): يُكتبُ حديثُه، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثِّقات» ('')، وقال ابنُ عَدِيِّ (')، : ضعيفٌ، وقال يُكتبُ حديثُه، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثِّقات» (المُّقات) المن عَدِيِّ (')، ضعيفٌ، وقال ابنُ عَدِيِّ (')،

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت في الأصل، والصواب إثباتها كها في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٣) ((إنباء الغمر)) ٨/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) ٤/ ٢/ ٧٨٥.

<sup>(</sup>٥) سقطت في الأصل، والصواب إثباتها كها في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۸/ ۱۶۹.

<sup>(</sup>۸) ((الكامل)) ۲/ ۳۰.

عثمانُ الدَّارِميُّ (')، عن يحيى: ما أعرفه. وذكره الخطيبُ في «الرُّواة عن مالك)، ، وهو عَنْ خرَّجَ له ابنُ ماجهْ ('')، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» ('')، وتُرجم في «التهذيب، ('').

٦٠٨ - بَكُرُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ محمَّدِ بنِ الوليدِ بنِ نَجيح (٥) المَذنيُّ (١).

ابنُ أختِ الواقديِّ، يروي عنه وعن: محمَّدِ بنِ فُلَيحٍ، وعبدِ اللهِ بنِ نافعِ الصَّائغِ، وغيرِهم، وعنه: ابنُ ماجه، وأبو بكرِ بنُ أبي عاصم، وابنُ (() صاعدٍ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي عاصم، وابنُ (() صاعدٍ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي حاتم، وآخرون. قال أبو حاتم ((): صدوقٌ، وأثنى عليه أحمدُ بنُ صالحٍ خيراً. وكانَ حيَّا سنةَ خمسِ وخمسين ومئتين، وهو في «التهذيب» (().

٦٠٩ ـ بَكُرُ بِن مُبشِّرِ بِنِ جَبِرِ (١١) الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١١).

مِن بني عُبيْد، روى عنه: إسحاقُ بنُ سالم، مولى بني نوفل. قال أبو حاتم (١٢): لـه

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين)) ،برواية الدارمي ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين (١٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) ((الأدب المفرد)) ، باب: التعوذ من جهنم (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٢١٢، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: يحيى.

<sup>(</sup>٦) ((المعرفة والتاريخ)) ١/ ٢٦٤، ٤٨٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبي، بدل: ابن، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکمال)) ٤/ ۲۲۰، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>١٠) في ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٩٢، و ((الإصابة)) ١/ ١٦٤: خير بدل: جبر.

<sup>(</sup>۱۱) ((تهذیب الکمال)) ٤/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>۱۲) ((الجرح)) ۲/ ۳۹۲.

صحبةٌ، وكذا أثبتَ ابنُ حِبَّان (')، وابنُ عبدِ البر (')، وابنُ السَّكَن صُحبتَه، وقالَ: إنَّ إسنادَ حديثِه صالحٌ، وصحَّحه الحاكمُ ('')، وقال القطَّانُ (''): لا تُعرفُ صحبتُه مِن غيرِ هذا الحديثِ، وهو غيرُ صحيح، كذا قال.

٦١٠ - بَكرُ بنُ يزيدَ المدنيُّ (٥).

روى عنه: القَعْنَبَيُّ، قال الذَّهبيُّ في «ميزانه» (۱): لا يُدرى مَن ذا. وقال أحمدُ: لا أعرفُه، وقد ذكرَه ابنُ أبي حاتم (۱)، وروى عن: أسامةَ بنِ زيدٍ.

٦١١ - بُكَيْرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، المدَنيُّ (^).

الفقية، مولى المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمة، وأخو يعقوبَ<sup>(٩)</sup> وعمرَ، الآتين، نزلَ مصرَ، يروي عن: أبي أُمامة بنِ سهلِ بنِ حُنيْف، وسعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي صالح السَّمَّانِ، وبُسْرِ بنِ سعيدٍ، وحُمرانَ مولى عثمانَ، وكُريبٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وطائفة كبيرةٍ، وعنه: ابنه خُرَمَةُ، وعيَّاشُ بنُ عبَّاسِ القِتْبانيُّ، وعَمروُ بنُ الحارثِ، واللَّيثُ، وابنُ لَهيعةَ. ولم يسمعْ منه مالكُ، لأنَّه خرجَ من المدينةِ قديماً، فسكنَ مصرَ، والمصريون رووا عنه، يسمعْ منه مالكُ، المَّن خرجَ من المدينةِ قديماً، فسكنَ مصرَ، والمصريون رووا عنه،

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۲۷/۳۷.

<sup>(</sup>٢) ((الاستيعاب)) ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ((المستدرك)) في صلاة العيدين، ٣/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) ((بيان الوهم والإيهام)) ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٦) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٩٤،

<sup>(</sup>A) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٢٤٢، و((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٩) ترجمة يعقوب في القسم المفقود من الكتاب.

وكانَ مِن أوعيةِ العلمِ، مُجمَعٌ على ثقتِه وجلالتِه، وقال فيه مالكُ: كانَ مِن العلماء. وقال معنُ بنُ عيسى: ما ينبغي لأحدٍ أنْ يفوقَه في الحديثِ. وقال يحيى: ثقةٌ. وقال العِجليُّ('): مدَنيٌّ ثقةٌ. ماتَ على الصَّحيح سنةَ سبع وعشرين ومئةٍ.

قلت: وذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (ثنان مولى أشجعَ، كانَ مِن صلحاءِ النَّاسِ مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: نافع، وعنه: ابنُه مخرمةُ، ماتَ بالمدينةِ سنة اثنتين وعشرين ومئةٍ، في ولايةِ هشام بنِ عبدِ الملك.

٦١٢- بُكَيْرُ بنُ مِسْمَارٍ، أبو محمَّدٍ، الزُّهريُّ، المدَنيُّ، مولى سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ ٣٠.

وأخو مُهاجرٍ، يروي عن: زيدِ بنِ أسلم، وعامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وعبدِ الله بنِ خِرَاشٍ، وضَمْرة بنِ عبدِ الله بنِ أنسٍ، وأرسلَ عن ابنِ عمرَ. روى عنه: أنسُ بنُ عياضٍ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، وعَمروُ بنُ محمَّدِ العَنْقَزِيُّ، وأبو بكرٍ عبدُ الكبيرِ الحنفيُّ، والواقديُّ، وغيرُهم. وثَّقه العِجليُّ (،) والدَّار قطنيُّ، وقال النَّسائيُّ: ليس به بأش. وقال البخاريُّ (،): في حديثِه بعضُ النَّظر. وقالَ ابنُ عَدِيِّ مستقيمُ الحديث. قالَ ابنُ حبَّانَ (): ماتَ سنةَ ثلاثٍ وخسين ومئةٍ، وليس هو بالرَّاوي عن الزُّهريُ، قالَ ابنُ عبن الزُّهريُ،

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) للعجلي ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/ ۱۰۵\_۲.۲.

<sup>(</sup>٣) ((الكاشف)) ١/ ٢٧٦ (٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) ((ترتيب الثقات)) ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) ((الكامل)) ٢/ ٢١٦، وزاد فيه: وأرجو أنه لابأس به.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲/ ۱۰۵.

ذاكَ ضعيفٌ، وهذا ثقةٌ. ولكن قد جمعَ بينها البخاريُّ في «التاريخ»(١). وهو في «التهذيب)(١).

٦١٣ بلال بنُ الحارثِ بنِ عاصمٍ، أبو عبدِ الرَّحنِ، المُزَنيُّ (٢)؛ مزينةِ مُضَر.

عِدادُه في أهلِ المدينةِ، ذكرَه بينهم مسلمٌ مسلمٌ مسلمٌ محابيٌ معروفٌ، عاشَ ثمانين سنةً، وماتَ بها سنةَ ستين، وكان ينزلُ جبلَ مُزَيْنَة، المعروفَ بالأَجْرَد [٨٦/ أ] ويتردَّدُ إلى المدينةِ ويبيعُ الإذخِرَ، روى عنه: ابنُه الحارثُ، وعلقمةُ بنُ وقَاصٍ، وحديثُه في «السُّنن». وابنُه حسَّانُ أوَّلُ مَن أظهرَ الإرجاءَ بالبصرة.

وحكى شيخُنا في «الإصابة»(٥) أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطعَه العقيقَ، وكانَ صاحبَ لِواءِ مُزينةَ يومَ الفتحِ، وكانَ يسكنُ وراءَ المدينةِ، ثُمَّ تحوَّلَ إلى البصرة، ولم يُصرِّحْ بأنَّه ماتَ بالمدينة.

٦١٤ ـ بلالُ بنُ رباحٍ، أبو عبدِ الكريمِ، وقيل: أبو عبدِ اللهِ، وقيل: أبو عَمروٍ (١٠) الحبشيُّ، مولى أبي بكرِ الصَّدِّيقِ (٧).

وأمُّه: حَمَامةُ، كانَ مِن السَّابقينَ الأوَّلينَ الله ينَ عُلِّبُوا في الله، شهِدَ بدراً، وكانَ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٢٥١، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٤٢، و((تهذيب الكيال)) ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ١٤٩ (٥٣).

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عمر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ١٦٥.

مُؤذِّنَ النَّبِيِّ اللَّهِ وَذَكرَه مُصنِّفٌ في أهلِ الصُّفَّة، وكاد (') أبو نعيم (') عدم الموافقة عليه، وأنه كانَ خازْنَ النَّبِيِّ في ومِن السَّابقين إلى الإسلام، المعذَّبين. روى عنه: ابنُ (') عمر، وأبو عثمانَ النَّهديُّ، والأسودُ بنُ يزيدَ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي ليلى، وجماعةٌ. ومناقبُه كثيرةٌ، وكانَ عمرُ يقولُ ('): أبو بكر سَيِّدُنا، وأعتقَ سيِّدَنا.

وبلغ بلالاً أنَّ ناساً يُفضِّلونه على سَيِّدهِ، فقال: كيف، وأنا حسنةٌ مِن حسناتِه! (°) وروى سعيدُ بنُ المسيِّبِ: أنَّ أبا بكرٍ لَّا قعدَ على المِنبِريومَ الجُمعةِ، قالَ له بلالُ: أعتقْتني لله، أو لنفسِك؟ قال: لله، قالَ: فائذنْ لي حتَّى أغزوَ في سبيلِ الله، فأذِنَ له، فذهبَ إلى الشَّام، فهاتَ هناك (۱). وذلكَ فيها قالَه غيرُ واحدٍ سنةَ عشرين. وقيل: بالطَّاعونِ سنة ثماني عشرة. ودُفِنَ فيها قالَه الواقديُّ ببابِ الصَّغير (۱)، وله بضعٌ وستون، وقيل: بعَمَواس (۱)، بل قيل: إنَّه وستون، وقيل: دُفِنَ ببابِ كيسانَ، وقيل: بدَارَيَّا (۱)، وقيل: بعَمَواس (۱)، بل قيل: إنَّه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو محتمل.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٣/ ٥٠ \_ ٥١، و ((رجحان الكفة)) ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابنه، وهو خطأ، وانظر: ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في المناقب (٣٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ١٠/ ٤٧٥. وانظر: ((سير أعلام النبلاء)) ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه (‹ابن سعد›) ٣/ ٢٣٣، ورواه البخاري من طريق آخر، في المناقب (٣٧٥٠).

<sup>(</sup>٧) قلتُ: وهي مقبرةُ أهل دمشقَ، وقبرُه معروفٌ بها إلى يومِنا.

<sup>(</sup>٨) قريةٌ قريبةٌ من دمشق، وأُلحقت بها اليوم بعد امتداد المدينة.

<sup>(</sup>٩) قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس وهي التي ينسب إليها الطاعون. ((معجم ما استعجم)) ٣/ ٩٧١. وتبعد عن الرملة ستة أميال. ((معجم البلدان)) ٤/ ١٥٧.

مات بحلب (ال وكان آدم، شديد الأُدْمة (الله مُولاً) أجناً الله أجناً الله مُ وهو يقول له: خفيفُ العارضين (الله منه مُ مُ كثيرٌ ويقال: إنَّه رأى النَّبيَّ الله في المنام، وهو يقول له: ما هذه الجفوة، أمَا آنَ لك أنْ تزورني فانتبه، وركِب راحلته حتَّى أتى المدينة، ف لُكِرَ أنَّه أَذَّن بها، فارتجَّتِ المدينةُ، فها رُئِيَ يومٌ أكثر باكياً بالمدينةِ مِن ذلكَ اليوم، حكاها ابنُ الأثير (الله وردَ في خبر: أنَّه لمَّا قدِمَها، قال له الحسنُ والحسينُ: نشتهي أنْ تُؤذِّن في السَّحرِ، فعَلا سطح المسجدِ، فلمَّا قالَ: الله أكبرُ الله أكبرُ، ارتجَّتِ المدينةُ، فلمَّا قالَ: الله أكبرُ الله أكبرُ، ارتجَّتِ المدينةُ، فلمَّا قالَ: الله أكبرُ الله أكبرُ، ارتجَّتِ المدينةُ، فلمَّا قالَ: الله أكبرُ الله أي الله إلاَ الله ، خرجَت المنساءُ مِن خُدورِهنَّ، فها رُئِيَ يومئذِ أكثرُ باكياً وباكيةً مِن ذلكَ اليوم، انتهى. وهو في النساءُ مِن خُدورِهنَّ، فها رُئِيَ يومئذِ أكثرُ باكياً وباكيةً مِن ذلكَ اليوم، انتهى. وهو في (الصَّحيحين) (الصَّحيحين) وهو أوَّلُ مَن أَذَنَ في الإسلام، وامرأتُه هندُ الخولانيةُ (الـ

٥١٥- بِلال بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، القُرَشيُّ، العَدَويُّ، المَدَنُّ (١٠٠.

<sup>(</sup>١) إنَّ الذي مات بحلب أخوه خالد، انظر: ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) شديد السواد.

<sup>(</sup>٣) أجنأ: أحدب الظهر. ((القاموس)): جنأ.

<sup>(</sup>٤) العارض: صفحة الخدِّ. ((القاموس)): عرض.

<sup>(</sup>٥) في ((أسد الغابة)) ١/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥، وقال النَّهبيّ: إسنادُه ليِّن، وهو منكر. انظر: ((سير أعلام النلاء)) ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) أخرج له البخاري في كتاب الصلاة، بابٌ، (٥٠٦)، ومسلم في الصلاة، باب: بدء الأذان ١/ ٣٧٧(٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) من أهل داريا، انظر ترجمتها في: ((تاريخ ابن عساكر)) ٢٧/ ١٩٦.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٢٠٤.

أخو سالم وحمزة وزيدٍ وعبيد الله، وإخوتِهم، تابعيٌّ، ثقةٌ، ذكرَه مسلمٌ (') في ثالثة تابعي المدنيين، يروي عن: أبيه، وعنه: كعبُ بنُ عَلْقَمَةَ، وعبدُ الله بنُ هُبَيْرة، وعبدُ الله بنُ هُبَيْرة، وعبدُ اللكِ بنُ فارع. قال أبو زُرعة: مدَنيٌّ ثقةٌ، وذكره مسلمٌ في الطَّبقة الأولى مِن المدنيين، وعدَّهُ ابنُ القطَّانِ (') في فقهاءِ أهلِ المدينةِ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (")، وهو في «التهذيب» (أ).

٦١٦- بِلالُ بنُ أبي مُسلم، مولى عَبدِ الرَّحنِ بنِ حَبيبِ الفِهْريِّ (٥).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: أبانَ بنِ عثمانَ، وعنه: معنُ بنُ عيسى، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(١٠)، وساقَ له أثراً.

٦١٧ - بِلالُ بنُ يحيى بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ الله، القُرَشيُّ، التَّيميُّ، المَدنيُّ (٧).

أخو إسحاقَ الماضي، وطلحة، يروي عن: أبيه عن جدِّه، روى أبو عامرٍ العَقَديُّ عن سليانَ بنِ سفيانَ عنه، وهو مخرَّجُ له في التِّرمذيِّ (١)، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (١).

<sup>(</sup>١) ((الطبقات)) ١/ ٢٣٧ (٢١٤)، لم يذكره في الطبقة الثالثة، وإنها قال: ومن تـابعي أهـل المدينـة ممـن يشبه من سمينا قبلهم في العلو والدرجة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في: ((بيان الوهم والإيهام)).

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکیال)) ٤/ ٢٩٦، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١١٠، و ((الثقات)) ٦/ ٩١.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ٩١.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٩٩، و ((تهذيب الكهال)) ٤/ ٩٩، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) في الدعوات، باب: في القول عند رؤية الهلال (٣٤٤٧).

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٦/ ٩٠.

٦١٨ - بِلالٌ أبو سليمانَ، مولى ابنِ أبي عَتيقٍ، القُرَشيُّ، التَّيميُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: القاسمِ بنِ محمَّدِ، وعنه: سحيلُ بنُ أبي يحيى الأسلميُّ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(٢).

٦١٩ - بِلالٌ، حسامُ الدِّينِ (")، أبو عبدِ الله، وأبو المناقبِ، وأبو الخيرِ، الحَبشيُّ، الجَمَدارُ (ن)، الصَّالحيُّ، المُغيثيُّ، الطَّواشيُّ، الأميرُ الكبيرُ، شيخُ الحَرَم النَّبويِّ.

رأيتُ وصفَه بخطِّ الجهالِ ابنِ الظَّاهريِّ الحافظِ ("): بالأميرِ الكبير، الجليلِ الأوحدِ، الغازي المجاهدِ، اختيارِ الملوكِ، عُمدةِ السَّلاطينِ، كه فِ الفقراءِ والمساكينِ، شيخِ الحَرَمِ الشَّريفِ النَّبويِّ [٨٦/ب]. سمعَ على أبي محمَّدِ ابنِ رَوَاجٍ والمساكينِ، شيخِ الحَرَمِ الشَّريفِ النَّبويِّ [٨٦/ب]. سمعَ على أبي محمَّدِ ابنِ رَوَاجٍ أجزاءً، وحدَّث، قرأ عليه: المِزيُّ، وأبو شامة. وذكرَه النَّهبيُّ في «تاريخه» (")، فقال: كانَ مملوكاً للملكِ الصَّالحِ عليِّ بنِ المنصور، ثُمَّ جعلَه العادلُ يتكلَّمُ في أمرِ النَّاصرِ، وينظرُ في مصالحِه، وهو كبيرُ الخُدَّامِ المقيمين بالحَرَمِ النَّبويِّ، وله أموالُ طائلةٌ، وغلمانٌ، وحُرمةٌ في الدَّولة، حدَّثَ بدمشقَ ومصرَ، وقرأتْ عليه جماعةٌ لأجزاءِ يرويها وغلمانٌ، وحُرمةٌ في الدَّولة، حدَّثَ بدمشقَ ومصرَ، وقرأتْ عليه جماعةٌ لأجزاءِ يرويها

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/ ۹۲.

<sup>(</sup>٣) ((تذكرة الحفاظ)) ٤/ ١٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) الجمدار، أو: جامادار: هو الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. ((معجم الألفاظ التاريخية)) ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) جمالُ الدِّينِ، أحمدُ بنُ محمَّدٍ، مِنْ حُفَّاظ الحديث، أحدُ شيوخِ الذهبي، توفي سنة ٦٩٦ هـ. ((تـذكرة الحفاظ)) ٤/ ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ الإسلام)) ٥٢ / ٢٠٥.

عن ابنِ رَواجٍ، وكان فيه دِينٌ وبِرٌّ وصدقاتٌ، حضرَ المصاف ورد فأدركَ أجلُه بالسَّوادة، وحُمل إلى قطية (١)، فدُفِنَ بها، في تاسع ربيع الآخرِ سنةَ تسع وتسعين وستِّ مئةٍ، وكانَ مِن أبناءِ التِّسعين، وكانَ ضَخاً مَهيباً، تامَّ الشَّكلِ، حالكَ السَّوادِ.

وقال في «معجمه (۲)»: يُعرَف بالواليِّ، ربَّى ملوكاً، وأبناءَ ملوك، وكانَ وافرَ الحُرمةِ، له أوقافُ وبرُّ، وفيه حُبُّ للرِّوايةِ، عندَه سفائن أجزاء عن ابنِ رَواجٍ، وغيرِه، ماتَ بعدَ الهزيمةِ في رملِ مصرَ.

٦٢٠ بلالٌ الحرُّ الافتخاريُّ.

أحدُ الفرَّاشينَ بالحرَم النَّبويِّ، سمعَ في سنةِ تسعِ وثمانين على الزَّينِ العِراقيِّ [جزء] «قصِّ الشَّارب» له.

٦٢١\_ بلالٌ الفخريُّ.

من خِيار الطُّواشيةِ المُديمين للبِرِّ والتَّقوى، ذكرَه ابنُ صالحٍ مُطوَّلًا.

٦٢٢\_ بَهادرُ.

وقف بالمدينة كُتباً، كـ ((الصحيحين)) ، وكان مِعماراً.

٦٢٣ - البهاءُ ابنُ عليِّ البوَّابُ.

أخو أبي الرِّضي محمَّدٍ وأحمدَ.

٢٢٤ البَهِيُّ ابنُ أبي رافع.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في المخطوطة إلى: قطيسة ؟

وقطية: قرية في طريق مصر في وسط الرمل. ((معجم البلدان)) ٤/ ٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) ((معجم الشيوخ)) ١ / ١٩٢.

مولى رسولِ الله ﷺ، له ذِكرٌ فيه من الكُني(').

٦٢٥ ـ بيانُ، الأسودُ، الخَصيُّ.

أحدُ خُدَّامِ الحُجرةِ، حكى ابنُ النَّجَّارِ (٢) أَنَّه في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ أربعِ وخمسين وخمسين وخمسين مئةٍ، وجَدُوا مِن الحُجرةِ رائحةً مُنكرَةً، فأمرَ قاسمُ بنُ مُهنَّا الحسينيُّ الأميرُ بالنُّزولِ لكشفِها، فاختيرَ هذا، فنزلَ معَ جماعةٍ، فوجدوا هِرَّاً قد ماتَ وجَيَّف، فأخرجَ.

٦٢٦ \_ بَيبرسُ، الظَّاهرُ، ركنُ الدِّينِ، البُنْدُقْدَارِيُّ (")، الصَّالحيُّ، النَّجميُّ (١٠).

اهتم بعارة المسجد النّبوي بعد حريقه، فجهّز في أوَّلِ عَلَّكِه الأخشاب والحديد والرَّصاص، ومِن الصُّنَاعِ ثلاثة وخمسين صَانعاً وما يَموجُهم، وأنفق عليهم قبلَ سفرِهم، وأرسلَ معهم الأمير: جمالَ الدِّينِ مُحسِناً الصَّالحيَّ، وغيرَه، ثُمَّ صارَ يُمدُّهم بها يحتاجون إليه مِن الآلاتِ والنَّفقاتِ، وذلكَ في سنةِ ثهانٍ وخمسين وستِّ مئةٍ، إلى أن انتهى، ووضَعَ المِنبرَ الذي عملَه في سنةِ ستِّ وستين وستِّ مئةٍ، بعدَ أنْ أُزيلَ مِنبرُ المظفَّرِ صاحبِ اليمنِ، ودامَ إلى سنةِ سبع وتسعين وسبعِ مئةٍ، فأرسلَ بدلَه الظَّاهرُ بَرقوقُ، ثُمَّ لمَّا حجَّ في سنةِ سبع وستين وستِّ مئةٍ اقتضى رأيه أنْ يجعلَ على الحُجرةِ برقوقُ، ثُمَّ لمَّا حجَّ في سنةِ سبع وستين وستِّ مئةٍ اقتضى رأيه أنْ يجعلَ على الحُجرةِ

<sup>(</sup>١) الكنى في القسم المفقود من الكتاب، وانظر: ((تاريخ دمشق)) ٤/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) في ((الدرة الثمينة)) ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) البُنْدقدار: هو الذي يحمل جراوة البندق خلف السلطان أو الأمير، وهو مركَّب من لفظين فارسيين بندق، ودار بمعني ممسك. والبندق: كتل من الطين تكون كالبندق، ثُمَّ تجفف بالشمس أو تشوى على النار، وتوضع في وسط وتر القوس، ثُمَّ تشدَّ مع الوتر وترمى بدل النبل. ((معجم الألفاظ)) ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ملك مصر، ((النجوم الزاهرة)) ٧/ ٩٤، و ((المنهل الصافي)) ٣/ ٤٤٧.

النَّبُويَّةِ دَرَابْزِيناً مِن خشبٍ، وهو المقصورةُ، فقاسَ ذلك، ثُمَّ لَمَّا عادَ عَمِلَه، وأرسلَه في سنةِ ثمانٍ وستين، وأدَارَه عليها، وعمِلَ له ثلاثةَ أبوابٍ، وزيدتْ بعدُ بدهرٍ \_ آخرَ.

٦٢٧ - بَيْبَرْسُ (١) إِلَجَاشِنْكِيرُ (٢).

صاحب الخانقاه (١) البَيْبَرْسِيَّة (١) وغيرها من القُرُبَات، له ذِكرٌ في: سَلاَّر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بَيبرسُ البرجيُّ، العثمانيُّ، الجاشنكير، كان من مماليك المنصور قلاوون، حجَّ بالناس سنة ٧٠١هـ، توفي سنة ١٣ ٧هـ. ((الدرر الكامنة)) ١/ ٥٠٢ ، و((المنهل الصافي)) ٣/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) هو الذي يتصدَّى لتذوق المأكول والمشروب قبل السلطان، أو الأمير خوفاً مِن أن يُدسَّ عليه فيه سُمٌّ، ويتألف اللفظ من كلمتين فارسيتين: جاشا، ومعناها الذوق. وكير: أي المتعاطي. ((معجم الألفاظ التاريخية)) ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) الخانقاه: لفظة فارسية معربة، جمعها خوانق، وأصلها: خانكاه، وهي اسمٌ الكانِ الذِّكر والعبادة المخصَّص للدراويش الذين يتبعون شيخاً.

<sup>(</sup>٤) من جملة دار الوزارة الكبرى، وهي أجلُّ خانقاه بالقاهرة بنياناً، وأوسعها مقداراً، بناها المظفَّرُ ركنُ الدِّين بيبرس الجاشنكير المنصوريُّ. ((المواعظ والاعتبار)) ١/ ٤١٦.

## حرفُ التَّاءِ المُثَنَّاةِ

ـ تركانُ بنُ عبدٍ.

في: الحارث بن عبد. (٧٩٩).

٦٢٨ - تَغْرِي بَرْمَش بنُ يوسفَ، الزَّينُ، أبو المحاسنَ، التُّر كمانيُّ، الحنَفيُّ (١).

نزيلُ القاهرة، عُنِيَ في بلادِه بالعِلم فيها ذُكر، ثُمَّ أتى القاهرة وهو شابٌ، وعُنِي فيها بفنونٍ مِن العلم، وأخذَ عن جماعةٍ من الأكابر، كالجلال ابنِ التَّبانِ الحنفيِّ (٢)، وكانَ يستحضرُ فيها يذكرُه مِن المسائلِ، أو يجري عندَه فيها ألفاظَ بعضِ المُختَصراتِ في فلك، ولكنَّه كانَ قليلَ البَصارة (٣)، ولذا كانَ مع استحضادٍ لكثيرٍ مِن مُنكراتِ ابنِ عربيًّ وأتباعَه، وربَّها أعدمَ عربيًّ وأتباعَه، وربَّها أعدمَ بعضَ كُتبِه بالمحوِ والإحراقِ، بل ربَّها يربطُ «الفصوص» منها بذنب كلبِ فيها قال، وذلكَ بعدَ أن سأل البُلْقينيَّ (٥) وغيرَه من علماءِ المذاهبِ الأربعةِ بالقاهرةِ [٨٨/ أ] عنه وذلكَ بعدَ أن سأل البُلْقينيَّ (٥) وغيرَه من علماءِ المذاهبِ الأربعةِ بالقاهرةِ [٨٨/ أ] عنه

<sup>(</sup>١) ((المنهل الصافي)) ٤/ ٥٦، و ((الدليل الشافي)) ١٨ ٢، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) جلالُ بنُ أحمدَ بنِ يوسفَ، التبانيُّ، توفي سنة ٧٩٣هـ بالقاهرة، ((الدرر الكامنة)) ١ / ٥٤٥، و((المنهل الصافي)/ ٣.

<sup>(</sup>٣) أي: الفِطنة والذكاء، انظر: ((القاموس)): بصر.

<sup>(</sup>٤) مُحيي الدِّينِ أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ عليِّ، ابنُ عربي، الدِّمشقيُّ، صاحب التواليف الكشيرة، وأردأ كتبه «(الفصوص)) قال الذهبيُّ: فإن كان لا كفرَ فيه فها في الدنيا كفر. توفي سنة ٢٣٨هـ انظر: ((سيرأعلام النبلاء)) ٢٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) عمرُ بنُ رسلانَ، سراجُ الدِّينِ، أبو حفصٍ، البُّلقينيُّ، شيخ الإسلام، توفي سنة ٨٠٥ ه، وله إحدى

وعن كتبِه، فأفتوه بذمّها، وجوازِ إعدامِها، وصارَ يُعلنُ بذلكَ، ويُكرِّرُ ذلكَ عصراً بعدَ عصرٍ، مع اختصاصِه بجهاعةٍ مِن الأتراكِ، بحيثُ استفادَ بصحبتِهم جاهاً وتعظيماً عندَ أعيانِ القاهرة، وغيرِها، وقتاً بعدَ وقتِ، مِن دولةِ الظَّاهرِ برقوقَ إلى أيَّامِ المؤيَّدِ (')، عندَ أعيانِ القاهرة، وغيرِها، وقتاً بعدَ وقتِ، مِن دولةِ الظَّاهرِ برقوقَ إلى أيَّامِ المؤيَّدِ (')، وكُتبَ له مرسومٌ يتضمَّنُ الإذنَ له في إنكارِ المنكراتِ اللَّجمَعِ عليها، وأنْ يُعينَه الحُكَّامُ بذلكَ، ثُمَّ لمَّا جاورَ بالحرمين - الذين كانَ انقطاعُه بها بعدَ حجِّهِ مِن سنةِ ستَ عشرةً - كانَ يرسلُ إليه كلَّ سنةٍ بها يقومُ بكفايتِه، وجرَتْ على يديهِ صدقاتٌ بها، منها: صدقةٌ بقمحٍ في سنةِ سبعَ عشرة، وبِذَهبٍ في التي تليها، مع دراهم وقُمصانٍ، وغيرِها فيها بعدَها، ويخطئ كثيراً في تفرقتِها وفي كثيرٍ ممَّا يُنكرُه، بحيثُ كثُرَ الكلامُ فيه، وكادوا بعدها، وبخطئ كثيراً في تفرقتِها وفي كثيرٍ ممَّا يُنكرُه، بحيثُ كثُر الكلامُ فيه، وكادوا الإيقاع به، وبالجملةِ فقد انتفع بصحبتِه أناسٌ كثيرون مِن أهلِ الحرمين: كالعزِّ ابنِ المحبِّ النُّويريُّ (الكلامُ المحبُّ النُّويريُّ العربِ بالكركيِّ (المالينةِ قبلَ القرنِ الكربيّ، المعروفِ بالكركيِّ (")، وأخيه الكهالِ أبي الفضل، لكونِه كانَ جاورَ بالمدينةِ قبلَ القرنِ التَّاسع، وتوقَّع حصولَ سوءِ بها مِن الشَّيخ أبي عبدِ الله المغربيَّ، المعروفِ بالكركيُّ (")، فاحفِظَ له ذلكَ فقرَّ إلى مكَّة، فطيَّبَ والدُهما المحبُّ النُّويريُّ (المُ خاطرَه، وأحسنَ إليه، فحفِظَ له ذلكَ فقرَّ إلى مكَّة، فطيَّبَ والدُهما المحبُّ النُّويريُّ (المَّا خاطرَه، وأحسنَ إليه، فحفِظَ له ذلكَ

وثهانون سنة. ((إنباء الغمر)) ٥/ ١٠٧، و ((النجوم الزاهرة)) ١٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>١) شيخ بن عبدِ اللهِ المحموديُّ، السلطان الملك المؤيد، أبو النصر، توفي سنة ٨٢٤هـ. ((إنباء الغمر)) ٧/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، العزُّ ابنُ المحبِّ النُّويريُّ، ولد سنة ٨٣٠هـ، ((الضوء اللامع)) ٧/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ سلامةَ التَّوزريُّ، أبو عبدِ الله، المغربيُّ، الكَركيُّ، نزيل القاهرة، كان داعيةً إلى مقالة ابن العربي، قال الحافظ ابن حجر: وكنتُ أَبغضه في الله، توفي سنة ٨٠٠هـ. ((إنباء الغمر)) ٣/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ، محبُّ الدِّينِ، النويريُّ، أبو البركاتِ، قاضي الحرمين، ولد سِنة ٧٥٧ه، تـ وفي سنة ٧٩٩هـ، ((العقد الثمن)) ٣/ ٢٣٣.

في ولديه، وقامَ معهما أتمَّ قيامٍ، إلى أنْ ماتَ باستطلاقِ بطنِه مِن كثرةِ الأكلِ، في ليلةِ الأربعاءِ مستهلِّ المحرَّمِ، سنةَ ثلاثٍ وعشرين وثهان مئةٍ بمكَّةَ، ودُفِنَ مِن الغدِ بالمعلاة، ولم يُشيِّعُه إلا القليل، عفا اللهُ عنه، طوَّلَ الفاسيُّ ترجمته (۱).

- تقيُّ بنُ عبدِ السَّلامِ بنِ محمَّدٍ، الكازَرونيُّ.

هو محمَّدٌ، يأتي.

٦٢٩ تقيُّ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مشكورٍ.

شَهِدَ في سنةِ إحدى وثمانين وسبع مئةٍ.

• ٦٣ - تقيُّ بنُ محمَّدِ بنِ تقيِّ، الفَخريُّ، السِّنجاريُّ، المَدنِيُّ المَدنِيُّ المَدنِيُّ المَدن

سمع على النُّور المحلِّيِّ سِبط الزُّبير" بعض ((الاكتفا)) للكَلاَعي.

٦٣١ - مَّا مُ بنُ العبَّاسِ بنِ عَبدِ المطَّلبِ، الهاشميُّ، ابنُ عمِّ رسولِ الله على ١٠٠٠.

وأصغرُ بني أبيه، وفي صحبتِه اختلافٌ، يروي عن: أبيه، وعنه: ابنه جعفرٌ، ذكره ابن ُ حِبَّان في «ثقاته» (٥٠). وقال الزُّبيرُ: كانَ مِن أشدِّ النَّاسِ بطشاً، وأمُّه أمُّ ولَدٍ، وليسَ له عَقِبٌ، وكانَ امراً صِدقِ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ (١٠): ولَاه عليٌّ المدينة، وذلكَ أنَّه حينَ خرجَ يريدُ العراقَ استخلفَ سهلَ بنَ حُنيفٍ على المدينةِ، ثُمَّ عزلَه، واستجلبَه إلى

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٨٨ \_ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ محمَّدِ بن موسى. ستأي ترجمته عند المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٥٧، و ((الإصابة)) ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ١٨٧.

نفسِه، وولَّاها تمَّاماً، ثُمَّ عزلَه، وولاَّها أبا أيُّوبَ الأنصاريّ، فشخصَ أبو أيُّوبَ نحوَ عليِّ، واستخلفَ على المدينةِ رجلاً مِن الأنصار، فلم يزلْ عليها حتى قُتِلَ عليٌّ. ذكرَه خليفة بنُ خيّاطٍ(١).

٦٣٢ ـ تَاكُمُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الكافي بنِ عليِّ بنِ تمامِ بنِ يوسفَ بنِ موسى بنِ تمام، البهاءُ، أبو حامدِ ابنُ التَّقيِّ أبي الحسنِ، الخَزْرَجيُّ، السُّبكيُّ الأصل، القاهريُّ، الشَّافعيُّ ().
الشَّافعيُّ ().

نزيلُ مكَّةَ، عَنَ زارَ المدينةَ هو والقاضي أبو الفضلِ النُّويريُّ، وأنشدَ بالحضرةِ النَّبويَّة ـ وهو قائمٌ مكشوفُ الرَّأسِ ـ قصيدةً نبويةً، أوَّلُها:

تَيقَّظْ (") لِنَفْسٍ عَن هُداها تَوَلَّتِ وبادِرْ ففي التَّأخيرِ أعظمُ خَشيةِ فحتًام لا تَلوِي لرُشدٍ عِنَانَهَا وقد بلغَتْ مِنْ غَيِّها كلَّ بُغْيَةِ (١)

وهي بديعةٌ، سمعتُها على مَنْ رواها لنا عنه، وما أحببتُ إخلاءَ هذا الدِّيوانِ منه مِن أجلِها، مع أَنَني أُجوِّزُ أَنْ يكونَ مِن شرطِنا، وأكَّدَ ذكري له أنَّ تلميذَه الكهالَ الدَّمِيريُّ (°) رأى صاحبَه في الزِّيارةِ أبا الفضلِ النُّويريُّ في المنامِ، وسألَه عنه، فقالَ له ما معناه: ذاكَ الذي لم يبلغُه عن النَّبيُّ المُّ ولا نهيٌ إلا ائتمرَ به، ولم يخالفُه، انتهى.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ خليفة)) ١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٨٣، و ((الدرر الكامنة)) ١/ ٢١٠، وذكره باسم أحمد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تيقض.

<sup>(</sup>٤) ذكر في ((العقد الثمين)) أبياتاً كثيرة من القصيدة.

<sup>(</sup>٥) محمَّد بنُ موسى بنِ عيسى، الكهال، أبو البقاء الدَّميري، فقيةٌ شافعيٌّ، تـوفي سـنة ٨٠٨هـ، ((الـضوء اللامع)) ١٠/ ٥٩.

وُلِدَ في سنةِ تسعَ عشرةَ وسبعِ مئةٍ بالقاهرة، وكانتْ له يـدُّ طُولَى في العلم، وشِعرُ وائتُّ، ومحاوراتُ بمكَّة، وبها ماتَ في رجبٍ، سنةَ ثلاثٍ وسبعين وسبعِ مئةٍ، ودُفِنَ بالمَعلاة، بقُربِ الفُضيلِ بن عياضٍ.

٦٣٣ - تميمُ بنُ أوسِ بنِ خارجةَ بنِ سَوادِ بنِ جَذِيمةَ، أبو رُقَيَّةَ، اللَّحْميُّ، اللَّحْميُّ، اللَّحْميُّ، اللَّحْميُّ، اللَّارِيُّ (۱).

الصَّحابيُّ الشَّهيرُ، مناقبُه جَمَّةُ، وأحاديثُه جملة، روى عنه: أنسٌ، وابنُ عبَّاسِ، وغيرُهما من الصَّحابة والتَّابعين، ولَّا قدِمَ المدينة \_ وأسلمَ، وذكرَ للنَّبيِّ قصَّةِ الحَسَّاسةِ والدَّجَّالِ ('' \_ حَدَّث النَّبيُّ عنه [۷۸/ ب] بذلك على المنبر، وعُدَّ ذلك مِن مناقبِه، قال ابنُ سعدِ ("): ولم يزلُ بالمدينةِ حتَّى تحوَّلَ بعدَ قتلِ عثمانَ إلى الشَّام، وبها ماتَ سنة أربعين، وقبرُه ببيت جِبْرِين (')، مِن بلادِ فلسطين، وكانَ يختمُ القرآنَ في كلِّ ماتَ سنة أربعين، وقبرُه ببيت جِبْرِين (') مِن بلادِ فلسطين، وكانَ يختمُ القرآنَ في كلِّ محدِ أوبيل ردَّدَ الآيةَ الواحدةَ اللَّيلَ كلَّه إلى الصَّباحِ، وقيل: إنَّه أولُ مَن أسرجَ المسجدَ النَّبويَّ في زمنَه عَلَى (')، بل قيل: إنَّ عمرَ أوَّلُ مَن فعلَه.

٦٣٤\_ تيمُ بنُ سُحيمٍ (١).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ١٨٣، وانظر أخباره ، في ((مختصر تاريخ دمشق)) ٥/ ٣٠٣\_٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم في كتاب الفتن، باب: ٤/ ٢٢٦١ (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت: بليد بين بيت المقدس وغزة، وبينه وبين القدس مرحلتان، وبين غزة أقل من ذلك، وكانت فيه قلعة حصينة خربها صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس. ((معجم البلدان)) ١ / ٥١٩.

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٣/ ١٩٢ \_ ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٥٥.

يروي عن: أهل المدينة، وعنه: سعيدُ بنُ أبي أيُّوبَ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(١).

٥٣٥ - تميمُ بنُ عبدِ عَمرو، أبو حَنَش (٢)، المازنيُّ (٣).

ولاَّه عليُّ بنُ أبي طالبٍ على المدينةِ حينَ خرجَ وهو يريدُ البصرةَ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (ثقاته) وسيأتي في: أبي حسنٍ من الكُنى (°). وفي «اللسان» (۱): تميمُ بنُ عمروٍ، أبو حنث.

٣٣٦\_ تميمٌ.

له دارٌ بالمدينةِ تُعرفُ به، صارتْ للسيِّدِ السَّمهوديِّ وقفَها، وسكنَها، فيُنظَرُ مَن هو؟.

٦٣٧ ـ توبة، شيخ العباسيّ.

رواه ابنُ صالحٍ، وذكرَه مجرَّداً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في المخطوطة إلى: حسن.

<sup>(</sup>٣) ((رجال الطوسي)) ٣٦، و ((الإصابة)) ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) الكني في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ٢/ ٣٧٩.

## حَرفُ الثَّاءِ المُثلَّثةِ

٦٣٨ ثابتُ بنُ الأحنفِ، الأعرجُ، مولى عبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ الخطَّابِ القُرشيُّ (١).

مدنيُّ، يروي عن: أبي هريرة، وابن عمر، وعنه: عمروُ بنُ دينارٍ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(۲)، وسيأتي له ذِكرٌ في: جابر بن الأسودِ.

٦٣٩ - ثابتُ بنُ أُسيدِ بنِ ظُهَيرِ، الأَنصاريُّ، المَدنيُّ ".

يروي المراسيل، وعنه: ابنُه الحسنُ، وهو في «الميزان»(،)، و «ثقات ابنُ حِبَّان»(،)، ولكنَّه سمَّى والدَه أنساً، والصَّوابُ ما قدَّمتُه.

• ٦٤- ثابتُ بنُ ثابتِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ، أبو عبدِ الله (٠٠).

<sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٦٠، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٥٥، وفيه ثابت بن عياض الأحنف الأعرج.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٤/ ٩٤، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٦٩، ومن الغريب أن الزبير بن بكار لم يذكره في ((جمهرة نسب قريش)) وذكر جميع إخوته.

أخو مصعب، يروي عن: جماعةٍ من التابعين، وعنه: أهلُ المدينة، ماتَ سنةَ خمسٍ وخمسين ومئةٍ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(١).

٦٤١ ثابتُ بنُ جَمَّازٍ (٢).

نابَ في إِمرةِ المدينةِ عن أخيه: وُدَيِّ، ونالَ العفيفَ عبدَ الله ابنَ الجمالِ المَطريَّ منه عنةٌ في سنةِ اثنتين وأربعين وسبعِ مئةٍ (٢)، ولم يلبثُ أنْ ماتَ مقتولاً في شهرِ رمضانَ سنةَ ثلاثٍ وأربعين (١).

٦٤٢ ثابتُ بنُ الدَّحْدَاحِ بنِ نعيمِ بنِ غَنمِ بنِ إياسٍ، أبو الدَّحْدَاحِ، حليفُ لأنصار ''.

وليس هو بأبي الدَّحداحِ الآتي ('). ماتَ بعدَ مرجعِ النَّبيِّ في مِن الحُديبية، وذكرَ النَّ إسحاقَ عن محمَّدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن عمّه واسعِ بنِ حبَّان، قال: هلكَ أبو الدَّحداحِ، وكان أُتِيَّا (') فيهم \_ يعني الأنصار \_ فدعَى النَّبيُّ في عاصمَ بنَ عدِيً، فقال ('): «هلْ كانَ له فيكم نسبٌ» ؟ فقال: لا، قال: فأعطى ميراثه ابنَ أخيه أبا لُبابة

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَ تفاصيلَ هذه المحنةِ، ابنُ فرحونٍ، انظر: ((نصيحة المشاور)) ص ١٥٢\_١٥٤.

<sup>(</sup>٤) أي: بعد الست مئة.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) في الكني، وهو في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) أي: غريبا. ((القاموس)): أتى.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤/ ٣٩٦.

ابنَ عبدِ المنذرِ، وكانَ جُرِحَ بأُحُدِ، فقيل: إنَّه ماتَ بها، وقيل: عاشَ ثُمَّ انتقضَتُ (')، فهاتَ بعدَ ذلكَ بمدَّةٍ، وهو الرَّاجحُ. وقال الواقديُّ (') في غزوة أُحُد: حدَّثني عبدُ الله بنُ عهارة، [عن] (") الخطمي (')، قال: أقبلَ ثابتُ ابنُ الدَّحداحةِ يبومَ أُحُدِ، فقالَ: يا معشرَ الأنصارِ، إنْ كانَ محمَّدُ قُتِلَ، فإنَّ اللهَ حيُّ لا يموتُ، فقاتِلوا عَن دينِكم، فحملَ بمَنْ معَه مِن المسلمين، فطعنَه خالدُ [بنُ الوليدِ]، فأنفذَه، فوقعَ ميتاً. قال الواقديُّ: وبعضُ أصحابِنا: يقولُ إنَّه جُرِحَ، ثُمَّ بَرَأَ مِن جِراحِه، وماتَ بعدَ ذلكَ على فراشِه مرجعَ النَّبِيِّ مِن الحُديبية.

- ثابتُ بنُ زيدِ بنِ وديعةَ (٥٠).

يأتي بدون زيد<sup>(١)</sup>. (٢٥٦).

٦٤٣ ـ ثابتُ بنُ الضَّحَّاكِ بنِ أميَّةَ بنِ ثعلبةَ بنِ جُشَمَ، الخَزْرَجيُّ (٧).

وُلِدَ سنةَ ثلاثٍ مِن الهجرةِ، وماتَ في فتنةِ ابنِ النَّبيرِ، زادَ بعضُهم: سنةَ أربعِ وستين، ذكره الواقديُّ فيمَنْ رأى النَّبيُّ ، ولم يحفظ عنه شيئاً، وليس له في الكُتب رواية. [٨٨/ أ]

<sup>(</sup>١) أي جراحته.

<sup>(</sup>٢) ((المغازي)) ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين في الأصل، وأثبته كما في ((المغازي)).

<sup>(</sup>٤) هو: الحارث بن فُضيل الخطمي.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) في: ثابت بن وديعة.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١٩٣/١.

٦٤٤ ثابتُ بنُ الضَّحَّاكِ بنِ خَليفةَ، أبو زيدٍ الأشهليُّ، الأوسيُّ، المدَنيُّ (١).

صحابيٌّ، ممنْ بايعَ تحتَ الشَّجرةِ، وكانَ رديفَ النَّبيِّ في يومَ الخندقِ، ودليكَ إلى حمراءِ الأسد''، روى عنه، وعنه: عبدُ الله بنُ مَعقِلِ بنِ مُقَرِّنٍ، وأبو قِلابَةَ عبدُ الله بنُ رَعقِل بنِ مُقرِّنٍ، وأبو قِلابَةَ عبدُ الله بنُ رَيدٍ الجَرْميُّ، ماتَ سنةَ خمسٍ وأربعين، وقيل: غيره، وقد حقَّقَ شيخُنا الأمرَ في هذين في «الإصابة» وأشار إليه في «مختصر التهذيب» وعدَّه بعضُهم في أهلِ الصُّفَّةِ، وردَّه أبو نُعيم ('').

٦٤٥ ـ ثابتُ بنُ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام، والدُ مصعبٍ (١٠).

وأخو عامرٍ وإخوته، له ذكرٌ في أخيه: حمزةَ بنِ عبدِ الله.

٦٤٦ ثابتُ بنُ عَمروِ بنِ زيد بنِ عَدِي بنِ سَوادِ بنِ مالكِ بنِ غَنمِ بنِ عَـدِي بنِ النَّجَّارِ، النَّجَّارِيُّ، الأنصاريُّ، حليفٌ لهم (٧٠).

وكان أصلُه مِن أشجعَ، ثُمَّ حالفَ الأنصارَ، وانتسبَ فيهم بالبُنوَّةِ، ككثيرٍ مِن

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة، تقع في طرف عير الصادر، وتبعد عن مسجد الغمامة ١٦ كم. ((المدينة بين الماضي والحاضر)) ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١ / ١٩٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٩٣، وانظر: ((رجحان الكفة)) ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) كان لسان آل الزبير جَلَداً، وفصاحة، وبياناً، توفي وهو ابنُ سبع وسبعين سنةً. في عهد سليان بن عبد الملك، وله ترجمة واسعة في ((جمهرة نسب قريش)) ص: ٨٠، وما بعدها، و((نسب قريش)) لصعب ص ٢٤٠، و ((تاريخ ابن عساكر)) ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١٩٤/١.

العربِ: كالمقدادِ(١) بنِ الأسودِ، وغيرِه، وإلا فسياقُ النَّسبِ إلى النَّجَّارِ يقتضي أنَّه أنصاريٌّ.

شهِدَ بدراً، واستُشهِدَ بأُحُدِ في (٢) قولِ جميعِهم حتَّى ابنِ إسحاقَ (٣) وإنِ استثناه ابنُ عبدِ البَرِّ (١) تَبعاً لابنِ جرير. نعمْ لم يذكرُه موسى بنُ عُقبةَ فيمَنْ استُشهِدَ بأُحُدٍ.

٦٤٧ - ثابتُ بنُ عِيَاضِ العَدَويُّ، مولاهمُ الأعرجُ، الأَحْنَفُ (°).

مِن أهلِ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ " في ثالثةِ تابعيِّ المدنيين، وقال: ثابتُ بنُ عياضٍ الأحنفُ، مولى عبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ الخطَّابِ، ويقال له أيضاً: ثابتُ الأعرجُ، وهو يروي عن: أبي هريرة، وعبدِ الله بنِ عمرَ، وابنِ عَمرو، وغيرِهم، وعنه: زيادُ بنُ سعدٍ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، ومالكُّ، وفُليحٌ. قال أبو حاتم الرَّازيُّ ": لا بأس به، وذكره ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (").

٦٤٨ ثابتُ بنُ أبي قتادةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيِّ، أبو مُصعبٍ، السَّلَميُّ، الأنصاريُّ، المَنتُّ المَنتُّ المَنتُّ المَنتُّ (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: المقداد، بدل: كالمقداد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: و، بدل: في.

<sup>(</sup>٣) ((سيرة ابن هشام)) ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٦٠، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٥٤، و ((الثقات)) ٤/ ٩٣، ٩٦.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ (٩٧٧).

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۶/ ۹۳، ۹۶.

<sup>(</sup>٩) ((طبقات ابن سعد)) ٥/ ٢٧٥.

أخو عبد الله، الآتي وأبوهما، تابعيٌّ ثقةٌ، يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُه مصعبٌ، مات في ولايةِ الوليدِ بن عبدِ الملكِ.

٦٤٩ ـ ثابتُ بنُ قيسِ بنِ شَهَّاسِ بنِ زهيرِ بنِ مالكِ بنِ امرىءِ القيسِ بنِ مالكِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ ثعلبةَ بنِ كعبِ بنِ الخزرجِ، أبو محمَّدِ، وقيل: أبو عبدِ الرَّحنِ الأنصاريُّ، الخَزْرجيُّ (۱).

صحابيٌّ، بل خطيبُ الأنصار، ذكره مسلمٌ (") في المدنيين، وروى ابنُ السَّكنِ مِن طريقِ ابنِ أبي عديٍّ، عن مُعيدِ الطَّويلِ، عن أنسٍ (")، قال: خطبَ ثابتٌ مَقْدَمَ النَّبيِّ ﷺ المدينة، فقال: نمنعُكَ ممَّا نمنعُ منه أنفسنا وأولادَنا، في النا؟ قال: «الجنة»، قالوا: رضنا().

ولم يذكره أصحابُ المغازي في البدريين، وقالوا: أوَّلُ مشاهدِه أُحُدُّ، وشهِدَ ما بعدَها، وبَشَّرهُ النَّبيُّ ﷺ بالجنَّة، في قصَّةٍ شهيرةٍ، رواها موسى بنُ أنس (٥)، عن أبيه، وأصلها في «مسلم»(١). وفي «الترمذيِّ»(٧) بسندٍ حسنٍ، عن أبي هريرة، رفعه: «نِعْمَ

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۱٤۷ (۲۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: من طريق ابن عدي، وحميد الطويل، كلاهما عن أنس، وفيه تحريفات عدة، والمثبت هـ و الصواب. انظر: ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٣٦٨، و ((الإصابة)) ١ / ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في ((الإصابة)) ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: أنيس.

<sup>(</sup>٦) الإيهان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله ١/ ١١٠ (١٨٨).

<sup>(</sup>٧) كتاب المناقب، باب: مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبيّ، وأبي عبيدة (٣٧٩٥)، وقال: حديث حسن. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٧).

الرَّجُلُ ثابتٌ». وللبخاريِّ (') باختصارٍ، والطبرانيِّ (') بطولٍ عن أنسٍ، قال: لَّا انكشفَ النَّاسُ يومَ اليهامةِ، قلتُ لثابتٍ: ألا ترى يا عمِّ! ووجدتُهُ متحفَظاً، فقال: ما هكذا نقاتلُ معَ رسول الله عَلَى بئسَما عوَّدْتَم أقرانكم، اللَّهمَّ إنِّي أبرأُ إليكَ عاً جاء به هؤلاءِ، وعمَّا صنعَ هؤلاءِ، ثُمَّ قاتلَ حتَّى قُتِلَ، وكان عليه دِرعٌ، فمرَّ به رجلٌ مسلمٌ فأخذَها، فبينها رجلٌ مِن المسلمين نائمٌ أتاه ثابتُ في منامِه، فقالَ: إنِّي أُوصيكَ بوصيةٍ، فإيَّاكَ أنْ تقولَ: هذا حُلمٌ، فتضيعَه، إنِّي لَّا قُتلتُ أخذ دِرعي فلانٌ، ومنزلُه في أقصى النَّاسِ، وعند خِبائِه فرسٌ يستنُّ ('')، وقد كفاً على الدِّرعِ بُرْمَةً، وفوقَها رَحُلُ، فائتِ خالداً فمُرْهُ فليأخذُها، وليقلُ لأبي بكرٍ: إنَّ عليَّ مِن الدِّينِ كذا وكذا، وفلانٌ عتينٌ، فاستيقظَ الرَّجلُ، فأتى خالداً فأخبرَه، فبعثَ إلى الدِّرعِ فأَيَى بها، وحدَّثَ أبا عتينٌ، فاستيقظَ الرَّجلُ، فأتى خالداً فأخبرَه، فبعثَ إلى الدِّرعِ فأَي بها، وحدَّثَ أبا بكرٍ برُؤياه، فأجازَ وصيتَه. وهو عند البغويِّ ('') من وجه آخرَ عن عطاءِ الخراسانيِّ به، مطوَّلِ، ذكره في «الإصابة» ('')، وهو في «التهذيب» ('').

• ١٥٠ - ثابتُ بنُ قيسٍ، أبو الغُصْنِ الغِفاريُّ، مولاهم المدَيُّ (٧).

مِن صغارِ التَّابِعين، له عن: أنس، ورأى أبـا سـعيدٍ [٨٨/ ب] الخُـدريَّ، و[روى

<sup>(</sup>١) كتاب الجهاد، باب: التحنُّط عند القتال (٢٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) ((المعجم الكبير)) ٢/ ٦٥ (١٣٠٧)،

<sup>(</sup>٣) يرفع يديه ويطرحهم معا، ويعجن برجليه. ((القاموس)): سنن، وقمص.

<sup>(</sup>٤) ((معجم الصحابة)) ١ / ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکمال)) ٤/ ٣٦٨، و ((تهذیب التهذیب)) ١/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٣٧٣.

عن:]('' سعيدِ بنِ المسيِّب، ونافع بنِ جُبَرٍ، وخارجة بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، وأبي سعيدٍ المقْبُريّ، وعنه: مَعْنُ بنُ عيسى، وعبدُ الرَّحنِ بنُ مَهديٍّ، وبشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ('')، والقَعْنَبيُّ، وإسهاعيلُ بنُ أبي أويس، وطائفةٌ. قال ابنُ مَعِينِ '')، والنَّسائيُّ: ليس به بأسٌ، وفي روايةٍ عن أولهما: ليسَ حديثُه بذاكَ، هو صالحٌ. وكذا قالَ أبو داود: ليس حديثُه بذلك، وقال أحمدُ: ثقةٌ، وقال الحاكمُ: ليسَ بحافظٍ ولا ضابطٍ. وذكره ابنُ حبيّانَ في «الضعفاء»('')، وقالَ: كانَ قليلَ الحديثِ، كثيرَ الوهمِ فيها يرويه، لا يحتجُ بخبِره إذا لم يتابعه عليه غيرُه. وأعاده في «الثقات»(''). وقال ابنُ عَديُّ ('')؛ يُكتبُ حديثُه. وقال ابنُ سعدٍ (''): ماتَ سنةَ ثهانٍ وستين ومئةٍ، عن مئةٍ وخس سنين ('')، وكان قديماً قد رأى النَّاسَ، وروى عنهم، وهو شيخٌ قليلُ الحديث. وهو من رجال قديماً قد رأى النَّاسَ، وروى عنهم، وهو شيخٌ قليلُ الحديث. وهو من رجال «التهذيب» ('')، لتخريجِ أبي داودَ ('') والنَّسائي ('')، وغيرِهما له.

<sup>(</sup>١) سقط مابين المعكوفتين في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الزهري، بدل: الزهراني. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن مَعِينٍ)) ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) ((المجروحين)) ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) ((الكامل)) ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل إلى: عن مئة وخمسين.

<sup>(</sup>٩) ((تهذيب الكهال)) ٤/ ٣٧٣، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٠) كتاب الزكاة، باب: رضا المصدق (١٥٨٣).

<sup>(</sup>١١) كتاب المواقيت، باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر(٥٠١).

٢٥١ ـ ثابتُ بنُ قيسِ الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ، المدَنيُّ.

ذكرَه مسلمٌ (۱) في ثالثة تابعي المدنيين، يروي عن: أبي هريرة، وعنه: الزُّهريُ. وخرَّج له أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (۱). وقال النَّسائيُّ: ثقةُ، وقال ابنُ مَندهُ: مشهورٌ مِن أهلِ المدينةِ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱)، تُرجم في «التهذيب» (۱).

٢٥٢ ـ ثابتُ بنُ نُعيرِ بنِ [منصورِ بنِ] (٥) جمَّازِ بنِ شِيحة، الحسينيُّ، المنصوريُّ (١).

أحدُ أمراءِ المدينة، وكانَ أميرَها أوَّلَ القرنِ التَّاسعِ، ثُمَّ عُزِلَ في سنةِ خمسٍ وثهان مئة بجمَّازِ بنِ هبة (())، ثُمَّ أُعيدَ، إلى أنْ خطبَ جمَّازُ الإِمرة، فرُسِمَ باقتتالها، فمنْ غلبَ فهو الأميرُ، فاقتتلا في ذي القَعدةِ سنةَ تسع، فغلبَ جمَّازُ، واستولى على المدينةِ، وماتَ سنةَ إحدى عشرة. وقال المقريزيُّ (()) في سنةِ إحدى عشرة: إنَّ حسنَ بنَ عجلانَ وكانَ قد

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۶۶ (۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) رووا له حديثاً واحداً: أبو داود في كتاب الأدب، باب: القول إذا هاجت الريح (٥٠٥٦)، وابن ماجه والنسائي في كتاب اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا هاجت الريح: ٩/ ٣٤١ (١٠٧٠١)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب: النهى عن سب الريح: (٣٧٢٧)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) ٧٢٠.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٣٧٢، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، ففي مصادر الترجمة: ثابت بن نعير بن منصور بن جماز بن شيحة.

<sup>(</sup>٦) ((المنهل الصافي)) ٤/ ٨٥، و((الدليل الشافي)) ١/ ٢٣١، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: ثقبة. والمثبت هو الصواب: فهو: جماز بن هبة بن جماز بن منصور. انظر ترجمته: ((ذيل الدرر)) ٢٠٦.

<sup>(</sup>A) ((السلوك)) ٤/ ٢/ ٥٥.

فُوِّضَ إليه سلطنةُ الحجازِ، استنابَ عجلانَ بنَ نُعيرِ عوضاً عن أخيه ثابتٍ، كأنَّه بعدَ موته، فثارَ أخوهما جمَّازُ، فكتبَ إليه حسنٌ: أُخرجْ بسلام، وإلا فإنَّا قاصدوك، فأظهرَ الطَّاعة، ثُمَّ نهبَ مِن حاصلِ الحرَمِ شيئاً كثيراً. انتهى. وله ذِكرٌ في: غُرير.

٦٥٣ ثابتُ بنُ نُعيرِ بنِ هبةَ بنِ جمّازٍ (١).

أميرُ المدينةِ أيضاً، وأخو أميرِها عجلانَ، قبضَ على خُدَّامِها وقُضاتِها، وهَهبَها، وهَبهَا، وهَهبَها، وذلكَ في سنةِ تسعِ وعشرين وثهان مئة، لمَّا بلغَه أنَّه عُزِلَ بابنِ عمِّه خَشرِم بنِ دوغان بنِ هبةَ، فلمَّا وصلَ الحاجُّ وكانَ خَشرِمُ معَ أميرِ الحاجِّ الشَّاميِّ، فوجدَ هذا قد أخلى المدينةَ، فأقامَ بها، فلمَّا توجَّهَ الرَّكبُ الشَّاميُّ لمكَّةَ، عادَ هذا، فأمسكَ خشرمَ، وخرَّبَ المدينةَ، فأقامَ بها، فلمَّا توجَّه الرَّكبُ الشَّاميُّ لمكَّة، عادَ هذا، فأمسكَ خشرمَ، وخرَّبَ وحرقَ بيوتاً كثيرةً، وسلِمَت منه بيوتُ الرَّافضة، وكانَ قد أقامَ من الرَّافضةِ قاضياً اسمُه الصَّيقل (٢)، وكلُّ ما جاءه مِن الأحكامِ يُرسلُ به غالباً إليه، وخلتِ المدينةُ إلا من الرَّافضةِ وإلا القاضيَ الشَّافعيَّ، فإنَّه كانَ استنزلَ شخصاً من أقاربِ خشرم اسمُه مانعٌ، فأجارَه (٣).

٢٥٤ ـ ثابتُ بنُ وَدِيعةَ، ويقال: ابنُ يزيدَ، أو زيدِ بنِ وديعةَ بنِ خذامِ بنِ عمروِ بنِ قيسِ بنِ جُزيّ بنِ عَدِي بنِ مالكِ بنِ سالمٍ، وهو الحُبلى بنُ غنمِ بنِ عوفِ بنِ الخنرجِ الأكبرِ، أبو سعيدٍ الأنصاريُّ، من بني حارثة المدنيُّ

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٨/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الطفيل. وهو تحريف. والمثبت من ترجمته عند المؤلف كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الواقعة في ((إنباء الغمر)) ٨/ ١٠٧\_.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٣٨١.

له ولأبيه (۱) صحبة ، ذكرَه مسلم (۱) في المدنيين، سكنَ الكوفة، وحديثه عندَ أهلَها، خرَّجَ له أبو داود والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه حديثاً (۱) صحّحه الدَّارقطنيُّ، وأخرجَه أبو ذرِّ الهرويُّ في «المستدرك على الصحيحين». روى عنه: البراءُ بنُ عازب، وزيدُ بنُ وَهْب، وعامرُ بنُ سعدِ البجَليُّ، وعدَّه بعضُهم في أهلِ الصُّفَّة (۱)، وقال أبو نُعيم (۱): إنَّما نزلَ الكوفة، لا الصُّفَّة.

٥٥٥ \_ ثابتُ بنُ وَقَسِ (') بنِ زُغبةَ بنِ زعوداء (') بنِ عبدِ الأشهلِ الأنصاريُ، الأشهلُ ، الصحابيُ (').

أبو سلمة وعمر، قُتلوا يومَ أُحُدِ شهداء، وقال ابن إسحاق في «المغازي»(٥): حدَّ ثني عاصمُ بنُ عمرَ، عن محمودِ بنِ لبيدٍ، قال: لَمَّا خرجَ رسولُ الله على إلى أُحُدِ وقعَ

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: لابنه، بدل: لأبيه.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/۲۵۲ (۹۱).

<sup>(</sup>٣) رووا له حديثاً واحداً: أخرجه أبو داودفي كتاب الأطعمة، باب: في أكل النصب ( ٣٧٨٩)، والنسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب: الضب ٧/ ١٩٩ (٤٣٢٠)، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب: الضب ( ٣٢٣٨)، وإسناده صحيح. انظر: ((فتح الباري)) ٩/ ٦٦٣.

<sup>(</sup>٤) ((رجحان الكفة)) ص: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الصحابة)) ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) بفتح الواو والقاف. انظر: ((الوافي بالوفيات)) ١٠/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: زعور. بدل: زعوراء.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٩) ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٨٧، وفيها: رفع. بدل: وقع

ثابتُ بنُ وَقشٍ، وحِسْلُ (''بنُ جابرٍ - يعني والدَ حذيفةِ بن اليهان - في الآطام ('' معَ النّساءِ والصّبيان، وكانا شيخينِ كبيرين، فقال أحدُهما للآخرِ: لا أبالك، ما ننتظر! النّساءِ والصّبيان، وكانا شيخينِ كبيرين، فقال أحدُهما للآخرِ الله الشّهادة، فليّا دخلا [۸۹/أ] إنّها نحن هامةٌ ('' اليومَ أو غداً، فلحِقا بالمسلمين ليُرزقا الشّهادة، فليّا دخلا في النّاس قتلَ المشركون ثابتاً، والتفت أسيافُ المسلمينِ على والدِ حذيفة، فقال حذيفةُ: أبي أبي، فقتلوه وهم لا يعرفونه، فقال حذيفةُ: يغفرُ الله لكم، وتصدّق بديتِه على المسلمين، انتهى.

وقصَّةُ والدِ حذيفةَ بدونِ ذكرِ ثابتٍ في «الصحيح»(١)، من حديثَ عائشةَ.

٢٥٦ ثابتُ بنُ يزيدَ بن وديعةَ.

مضى بدون يزيد، قريباً.

- ثابتٌ الأعرجُ.

في: ابن الأحنفِ. (٦٣٨).

٦٥٧ ـ ثابتٌ، مولى أمِّ سلمةَ (٥٠).

يروي عن: عمرَ، وعنه: أهلُ المدينة، ماتَ في خلافةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ضبطه ابن حجر في ((الفتح)) ٧/ ١٣٢: بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانيه ثُمَّ لام.

<sup>(</sup>٢) الآطام: جمع أُطُم، وهو كلُّ حصنٍ مبنيِّ بحجارة. ((القاموس)): أطم.

<sup>(</sup>٣) يُقال: أصبحَ فلانٌ هامةً، إذا مات. ((لسان العرب)): هوم.

<sup>(</sup>٤) ((صحيح البخاري)) في كتاب مناقب الأنصار، باب: ذكر حذيفة بن اليهان (٣٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٦١ فيمن لم ينسب.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ٩٥ \_ ٩٦.

٦٥٨ ـ ثعبانُ بنُ مالكِ بنِ منيفٍ الحسينيُّ، أخو أبي سليهانَ.

ذكره ابنُ صالح فيمَن رآه مِن المنايفة.

٣٥٩ ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريُّ (١).

ذكرَه موسى بنُ عقبة ()، وابنُ إسحاق (في البدريين، وكذا ذكرَه ابنُ الكلبيِّ ()، وزاد: أنَّه قُتل بأُحُدٍ، قاله شيخُنا في «الإصابة» ().

٦٦٠- ثعلبة بن ساعدة بن مالك (١).

ذكرَه أبو الأسودِ عن عروة فيمن استُشهِد بأُحُدِ، أخرجه الطبرانيُّ()، وابنُ منده، وقال أبو نُعيمٍ (): أظنُّه يعني الذي بعدَه، وكأنَّ التَّحريفَ فيه مِن ابنِ لهيعة، الرَّاوي عن أبي الأسود. قال شيخُنا في «الإصابة»(): بل جزمَ أبو عمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ('') بأنَّه عمرُ أبي حميدِ السَّاعدي، فافترقا.

<sup>(</sup>۱) ((الاستيعاب)) ۱/ ۲۸۶ ـ ۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في ((الكبير)) ٢/ ٨٢ من طريق موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>٣) ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ((نسب معد)) (/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) ((المعجم الكبير)) ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٨) ((معرفة الصحابة)) ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١٩٩/١.

<sup>(</sup>۱۰) ((الاستيعاب)) ١٠٨/١.

٦٦١ - ثعلبةُ بنُ سعدِ بنِ مالكِ بنِ خالدِ بنِ ثعلبةَ بنِ حارثةَ بنِ عمروِ بنِ الخررجِ بنِ ساعدةَ السَّاعديُّ، الأنصاريُّ().

عمُّ أَبِي حُميدِ السَّاعديِّ، وأخو سهلٍ، روى الطبرانيُّ (۱)، مِن طريقِ عبدِ المهيمنِ بنِ عبَّ أَبِي حُميدِ المهيمنِ بنِ عبّ اللهِ عن أبيه، عن جدِّه، قال: شهدَ أخي بدراً، وقُتل يومَ أُحُدِ. ولذا ذكرَه موسى بنُ عقبةَ فيمَن استُشهِدَ بأُحُدٍ، ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(۱).

٦٦٢- ثعلبةُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الأنصاريُّ (١٠).

ويقال: إنّه كانَ يخدمُ النّبيّ إلى الله الله وي ابنُ شاهين، وأبو نُعيم (') مطوّلاً مِن جهة سُلَيم بنِ منصور بنِ عمّارِ، عن أبيه، عن المنكدر بنِ محمّد بنِ المنكدر ('')، عن أبيه، عن المنحدر بن عبد الرّحمن كانَ يخدمُ النّبيّ إلى عن ('') جابر، أنّ فتى مِن الأنصارِ يُقال له: ثعلبةُ بنُ عبدِ الرّحمنِ كانَ يخدمُ النّبيّ الله فبعثه في حاجةٍ، فمرّ ببابِ رجلٍ مِن الأنصارِ، فرأى امرأته تغتسلُ، فكرّر النّظرَ اليها، ثُمّ خافَ أنْ ينزلَ الوحي، فهربَ على وجهِه، حتّى أتى جِبالاً بينَ مكّة والمدينةِ، فو جَها، ففقدَه رسولُ الله الله الربعينَ يوماً، وهي الأيّامُ التي قالوا: ودّعَه والمدينةِ، فو جَها، ففقدَه رسولُ الله الله الله الله عمّدُ، إنّ الهاربَ بينَ الجبالَ تعوّذَ بي من ربّه وقلاه، ثُمّ إنّ جبريلَ نزلَ عليه، فقال: يا محمّدُ، إنّ الهاربَ بينَ الجبالَ تعوّذَ بي من

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) ((المعجم الكبير)) ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) ((حلية الأولياء)) ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) المنكدر بن محمَّد بن المنكدر القرشي التيمي، لين الحديث. ((التقريب)) ص: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: و. بدل: عن. والمثبت هو الصواب.

النَّارِ، فأرسلَ إليه عمرَ فقال: انطلقْ أنت وسلمانُ فائتياني به، فلقِيهما راع يقال له: ذفافة (١)، فقال: لعلَّكما تريدانِ الهاربَ من جهنَّم، فذكرَ الحديثَ بطولِه في إتيانِهما به، وقصَّةَ مَرضِه مِن خوفِه مِن ذَنْبه.

قالَ ابنُ مَنده بعدَ أن رواه مختصراً: انفردَ به منصورٌ، انتهى. وفيه ضعفٌ، وشيخُه أضعفُ منه، قال شيخُنا في «الإصابة»("): وفي السِّياقِ ما يدلُّ على وهنِ الخبرِ، لأنَّ نزولَ "): ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ كانَ قبلَ الهجرةِ بلا خِلافٍ (').

٦٦٣ ـ تَعلبةُ بنُ عَمروِ بنِ عُبيدِ بنِ مِحْصَنِ بنِ عَمروِ بنِ عَتيكِ بنِ عمروِ بنِ عامرٍ، أبو عمروِ °.

روى عنه (١): ابنُه عبدُ الرَّحن، وتفرَّدَ ابنُ عبدِ البَرِّ (١) بإثباتِ عُبيدٍ في نسبِه، والجمهورُ لم يذكروه، قُتلَ يومَ جِسرِ أبي عُبيدٍ (١) سنةَ خسسَ عشرة، وهو أحدُ بني مالكِ بنِ النَّجَّار، وكانَ بدرياً، [وقيل: عاشَ حتى] أعطى عليَّاً يـومَ الجمَلِ مئةَ مالكِ بنِ النَّجَّار، وكانَ بدرياً، وقُتِل بصِفِّين، وقيلَ: ماتَ في خلافةِ عثمانَ بالمدينة.

<sup>(</sup>١) ((تجريد أسماء الصحابة)) ١ / ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى: ٣.

<sup>(</sup>٤) قال الذَّهبيُّ في ((التجريد)) ١/ ٦٨: حديث شبه الموضوع.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في المخطوطة إلى: عن.

<sup>(</sup>٧) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٨) ((معرفة الصحابة)) ٣/ ٢٧٣.

٦٦٤ - ثَعلبةُ بنُ عَنَمةً (١) بن عدِيِّ بنِ نابِ الأنصاريُّ، السُّلميُّ، الخزرجيُّ (٢).

استُشهِدَ بالخندقِ، أو بخيبر، كما حكاه شيخُنا في «الإصابة»(٢)، وأنَّه مَّنْ شهِدَ بدراً(١)، والعَقبة.

٦٦٥ - ثعلبةُ بنُ الفُراتِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ قيسٍ.

ولجد و بعد القُرظيّ، روى عن: يعقوبَ بنِ عُبيد (١)، ومحمَّدِ بنِ كعبِ القُرظيّ، وعنه: زيدُ بنُ الحُبَاب. قال أبو حاتم (١): لا أعرفه. وكذا قال أبو زُرعة، وزاد: أنَّه مدنيٌ، ذكرَه العراقيُّ في زياداته على «الميزان» (١)، وتبعَه شيخُنا (١).

٦٦٦ ثعلبة بن أبي مالك، أبو جعفر، وقيل: أبو يحيى (١٠٠).

حليفُ الأنصارِ، وإمامُ مسجدِ بني قُريظةَ، كانَ مِن كِنْدةَ، إلا أنَّه تـزوَّجَ مـن بني قُريظةَ امرأةً، فقيل: قُرَظيُّ. قال العِجليُّ (۱۱): مدنيٌّ، تابعيُّ، ثقـةٌ. وكـذا ذكـرَه في ثانيـةِ

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة والنون. ((الإصابة)) ١/ ٢٠١، و ((توضيح المشتبه)) ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١ / ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ذكره موسى بن عقبة، في تسمية من شهد بدراً. أخرجه الطبراني في ((الكبير)) ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: عبيدة، والصواب المثبت، وانظر: ((التاريخ الكبير)) ٨/ ٣٩١، و ((الجرح والتعديل)) ٩/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٨) ((ذيل ميزان الاعتدال)) ١٦٥.

<sup>(</sup>٩) ((لسان الميزان)) ٢/ ٣٩٦\_٣٩٧.

<sup>(</sup>۱۰) ((الإصابة)) ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۱۱) ((ترتيب الثقات)) ۱/ ۲۶۱.

تابعي المدنيين مسلمٌ (۱)، وفي التَّابعين ابنُ حِبَّان (۱)، وقال: يروي عن: ابن عمر، وعنه: الزُّهريُّ، ويزيدُ بنُ الهاد. زاد غيره في شيوخِه: عمرَ، وعثهانَ. وفي الرُّواةِ عنه: عمرَ مولى غُفْرَةَ، ويحيى بنَ سعيد. وقال مصعبُ الزُّبيريُّ: سِنُّه سِنُّ عَطيَّة القُرظي، وقِصَّتُه كقِصَّتِه، وروى عن النَّبيِّ النَّي فهو صحابيُّ. وذكرَه شيخنا في «الإصابة» (۱)، والمزيُّ في «التهذيب» لتخريج البخاريِّ وغيره له.

 $^{(1)}$  علبة بنُ وديعة الأنصاريُ  $^{(1)}$ .

صحابيٌّ، أحدُ مَن تخلَّف عن تبوكَ، وربطوا أنفسَهم بالسَّواري، وجاؤوا بـأموالهم، ونزلَ [فيهم] قولُه تعالى: ﴿وآخَرُونَ اعتَرَفُوا بِـذُنُوبِمِمْ ﴾(٧)، كما تقدَّمَ في: أوسِ بـنِ خذام (٨)، وقد مضى قريباً ثابتُ بنُ وديعةَ، فكأنَّه أخوه.

٦٦٨- ثَقْبُ، بالموحَّدةِ، وهو الأصحُّ، أو بالفاء، بنُ فَروةَ بـنِ البَـدَن الأنـصاريُّ، السَّاعديُّ (١).

صحابيٌّ، ممَّنْ استُشهِدَ بأُحُدِ، وقيل فيه: تَـُقيف، إمَّا بالتَّصغير، أو بفتح أوَّلِه على قولين.

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۱ (۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) روى له البخاري في كتاب الجهاد، باب: حمل المرأة القرب إلى الناس في الغزو (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) التوبة (١٠٢).

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/٢٠٢.

٦٦٩ ـ ثَقَفٌ، أو ثِقافُ بنُ عمرو الأسلميُّ، وقيل: الأسديُّ (١).

صحابيُّ، استُشهِدَ بأُحُدِ، أو بخيبرَ ('')، وقد ذكرَه أبو نُعيمٍ (''')، فقال: ثَقفُ بنُ عمروِ بنِ شُميطٍ الأسديُّ، مِن حلفاءِ بني أُميَّةَ.

• ٦٧- ثُمَامَةُ بنُ وائلِ بنِ حُصَينِ (١) بنِ حُمَام، أبو ثِفَالٍ المُرِّيُّ (١٠).

الشَّاعرُ، يروي عن: رَبَاحِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي سفيان، وعنه: عبدُ الرَّحمنِ بنُ كَرُمَلَة، والدَّرَاوَرْدي، وأهلُ المدينة (١٠). ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (١٠)، وهو في «التهذيب» (٨).

١٧١ ـ ثَوْبَانُ مولى رسولِ الله الله

صحابيٌّ شهيرٌ، أعتقَه النَّبيُّ ﷺ، ولزِمَ خِدمتَه حتَّى ماتَ، فتحوَّلَ إلى الرَّمْلَة، ثُمَّ حِمْص وماتَ بها سنةَ أربع وخسين، وقال له النَّبيُّ ﷺ وقد دعا لأهلِه، وقال له ثوبانُ: أنا مِن أهلِ البيت؟ فقال في الثَّالثة \_: «نعمْ، مالم تقمْ على بابِ سُدَّةٍ، أو تأتي أميراً تسأله» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بحنين، انظر: ((سيرة ابن هشام)) ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) في ((معرفة الصحابة)) ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: حصن.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وأهل مكة. بدل: وأهل المدينة. وهو تحريف. انظر: ((الثقات)) ٨/ ١٥٨.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۸/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكهال)) ٤/ ٤١٠، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن السكن، كما ذكر الحافظ في ((الإصابة)) ١/٢٠٤.

وقال النَّبِيُّ ﷺ : «من يتكفَّلُ لِي أَنْ لا يسألَ النَّاسَ شيئاً، وأتكفَّلَ له بالجنَّة؟» فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يسألُ أحداً شيئاً.

ذكره في «الإصابة»(١)، ونسبَه بعضُهم إلى أهلِ الصُّفَّة (١) فيها حكاهُ عن عَمروِ بنِ عليٍّ، قال أبو نُعيم (١): قد كان من القَنِعين الأعفَّاء، الوافين الظُّرفاء.

٦٧٢ ـ ثورُ بنُ زيدٍ الدِّيليُّ (٥٠).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: أبي الغيثِ سالمٍ، وعكرمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ، وجماعةٍ، وعنه: ابنُ عجلانَ، ومالكُ، والدَّراورديُّ، وسليهانُ بنُ بلالٍ. وثَّقه ابنُ مَعِينِ (١٠) وأبو رُرعةَ، والنَّسائيُّ. وقال أحمدُ (١٠) وأبو حاتم (١٠): صالحُ الحديث. وقال ابنُ عبدِ البرُّ في «التمهيد» (١٠): ماتَ سنةَ خمسٍ وثلاثين ومئةٍ، لا يختلفون فيه، قال: وهو صدوقٌ، لم يتَّهمُه أحدٌ بكذبٍ، وكانُ يُنسبُ إلى رأي الخوارج [٩٠] والقولَ بالقَدَرِ، غيرَ داعيةٍ لشيءٍ مِن ذلك. وحكى البرقيُّ في «الطبقات»: أنَّ مالكاً سُئلَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: كراهية المسألة(١٦٣٩)، وابن ماجه في الزكاة، باب: كراهية المسألة ( ١٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ((رجحان الكفة)) ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) ((طبقات خليفة ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ ابن مَعِينٍ)) ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>۷) ((العلل)) ۱/ ۲٤٠.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٦٨ ٤.

<sup>(</sup>٩) ((التمهيد)) ٢/١.

كيفَ رويتَ عَن ثورِ بنِ زيدٍ، وداودَ بنِ الحُصينِ، وذكرَ غيرَهما، وكانوا يُرمَون بالقَدَرِ؟ فقال: كانوا لئِنْ يخِرُّوا مِن السَّهاءِ إلى الأرضِ أسهلُ عليهم مِن أَنْ يَكذبوا كَذبةً.

وجوَّزَ بعضُ الحفَّاظِ أَنْ يكونَ الذي رُمِيَ بالقَدَرِ هو: ثورَ بنَ يزيدَ، بزيادةِ ياءٍ، لا هذا، فقد روى عنه (١) مالـكُ أيـضاً، فاللهُ أعلـمُ. وهـو في «التهـذيب» (١)، لتخريجَ الجاعةِ له.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: عن.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٦٦ ٤، و ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٧٥.



٦٧٣ جابرُ بنُ الأسودِ بنِ عوفِ بنِ عبدِ عوفِ بنِ عبدِ بنِ الحارثِ بنِ زُهرةَ بنِ كلابِ القُرَشيُّ، الزُّهريُُّ(۱).

ابنُ أخي عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، الماضي أبوه، وَلِي المدينةَ لعبدِ اللهِ بنِ النُّبير، وكتبَ إليه مِن مكَّةَ يأمرُه أَنْ يُعاقبَ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ الخطَّابِ لكونِه أكرة زوجَ أمِّ ولدٍ له \_ وهو ثابتُ بنُ الأحنف \_ على طلاقِها، والقِصَّةُ في «الموطَّأ»(٢).

٦٧٤ جابرُ بنُ سُليمِ الزُّرَقيُّ، المَدَنيُّ (").

عن: عثمانَ بنِ صفوانَ، وعبّاد بنِ أبي صالح، وعبدِ الله بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: قتيبةُ بنُ سعيدٍ، ومنصورُ بنُ أبي مُزاحمٍ، وسُنيدُ بنُ داودَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، ووثّقَه. وذكرَه الذّهبيُّ في «الميزان» في «الميزان» : جابرُ بنُ سُليمٍ، عن: يحيى بنِ سعيدِ الأنصاريُّ. قال الأزديُّ: لا يُكتبُ حديثُه. زادَ شيخُنا (°): وقال عبدُ اللهِ بنُ

<sup>(</sup>١) ((أخبار القضاة)) ١/ ٣٠، و ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ((الموطأ)) ، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق٢/ ٥٨٧ (٧٨).

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ١ • ٥ .

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) في ((لسان الميزان)) ٢/ ٤٠٤ \_ ٥٠٥.

أحمد، عن أبيه ('): سمعتُ منه، وهو شيخٌ ثقةٌ، مدَنيٌّ، حسنُ الهيئةِ. وقال الأزديُّ أيضاً: مُنكَرُ الحديث، ثُمَّ روى له مِن طريقِ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ عنه، عن يحيى، عن عَمْرة، عن عائشة مرفوعاً ('): «صغرُوا الخبز، وأُكثِروا عددَهُ يُبارَكُ لكم فيه». وأخرجَه الإسماعيليُّ في «مشيخته» إن مِن هذا الوجهِ، وهذا خبرٌ مُنكرٌ لا شكَ فيه، فلعلَّ الآفة ممَّنْ دُونه. انتهى.

٦٧٥ جابرُ بنُ سَمُرَةَ بنِ جُنادةَ بنِ جُنْدُبِ بنِ حُجَيْرِ بنِ رِئابِ بنِ حَبيبِ بنِ سُواءَةَ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعةَ، أبو عبدِ الله، أو أبو خالدٍ، العَامريُّ، السُّوائيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((العلل المتناهية)) ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في ‹‹الموضوعات›› ٣/ ١٠٨، (١٣٢١) وقال: هذا حديث موضوع، والمتهم بــه جابر بن سليم.

<sup>(</sup>٣) في ((معجمه)) ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٥) ((المعجم الكبير)) ٢/ ١٩٥ (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) ((صحيح مسلم)) ، كتاب الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة ٢/ ٥٨٩ (٣٥).

<sup>(</sup>٧) أي: بشربن مروان.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: حرث.

٦٧٦ ـ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَمرهِ بنِ حَرامِ بنِ ثَعلبةَ بنِ حَرامِ بنِ كعبِ بنِ غَنْمِ بنِ كعبِ بنِ غَنْم بنِ كعبِ بنِ سَلِمةَ، أبو عبدِ الله، وقيل: أبو عبدِ الرَّحنِ، الأنصاريُّ، الخزْرَجيُّ، السَّلِميُّ().

الصَّحابيُّ ابنُ الصَّحابيِّ، وأحدُ المُكثرينَ عن النَّبيِّ ، وبنو سَلِمة (") بطنٌ مِسن الأنصارِ مِن بني جُشَمَ بنِ الخزرج (")، ذكرَه مسلمٌ (في المدنيين، عَن يروي أيضاً عن: أي بكرٍ، وعمرَ، ومعاذٍ، وأبي عُبيدة، وخالدِ بنِ الوليدِ، بل روى عَن أمِّ كلثومِ ابنةِ الصِّدِّيق وهي تابعيةٌ. روى عنه: سعيدُ بنُ المسيِّب، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وأبو سلمة، وأبو جعفرِ الباقرُ، والحسنُ بنُ محمَّدِ ابنِ الحنفيةِ، وسالمُ بنُ أبي الجَعْدِ، والشَّعبيُّ، وزيدُ بنُ أسلمَ، وأبو الزُّبير، وعاصمُ بنُ عمرَ بنِ قتادة، وسعيدُ بنُ مِيناء، ومُحارِبُ وزيدُ بنُ أسلمَ، وأبو الزُّبير، وعاصمُ بنُ عمرَ بنِ قتادة، وسعيدُ بنُ مِيناء، ومُحارِبُ بنُ حِمْدَ بنِ قتادة، وسعيدُ بنُ مِيناء، ومُحارِبُ بنُ دِثَارٍ، وخلقٌ سواهم. وشَهِدَ العَقَبةَ مع السَّبعين، وكانَ أصغرَهم، وأرادَ شهودَ بدرٍ فخلقُه أبوه على أخواتِه، وكنَّ تسعاً، وكذا خلَّفه يومَ أُحُدٍ، فاستُشهِدَ [أبوه] (") بدرٍ فخلَّفه أبوه على أخواتِه، وكنَّ تسعاً، وكذا خلَّفه يومَ أُحُدٍ، فاستُشهِدَ [أبوه] يومَأذِ، وشهِدَ مع النَّبيِّ تسعَ عشرة غزاةً، وقال الشيلة لقومٍ هو فيهم \_ يومَ الحديبية (") خسأ ين أنتم اليومَ [ ٩ ٩ / ب] خيرُ أهلِ الأرض». بل استغفرَ له شيليلةَ البعير (") خسأ خسأ

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: وليسَ في العربِ سَلِمةَ بكسر اللام سواهم. ((الصحاح)): سلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: ((نهاية الأرب)) ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/١٥١ (٧١).

<sup>(</sup>٥) سقط مابين المعكوفتين في الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، في المغازي، باب: غزوة الحديبية (١٥٤). ومسلم، في الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ٣/ ١٤٨٤ ( ١٨٥٦)، من حديث جابر .

<sup>(</sup>٧) أي: ليلة بيعِهِ البعيرَ لرسول الله ﷺ واشتراطِه ﷺ ظهرَه إلى المدينة. وحديث بيع الجمل في

وعشرينَ مرَّةً (١). ودخلَ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ لَمَّا حجَّ، فرحَّبَ به، فكلَّمَه في أهلِ المدينةِ أَنْ يَصِلَ أرحامَهم، فلمَّا خرجَ أمرَ له بخمسةِ آلاف درهم، فقَبِلها. ومات بالمدينة فيها قالَه غيرُ واحدٍ سنةَ ثهانٍ وسبعين، وقيل: سنةَ سبع، عن أربع وتسعين سنةً بعدَ أَنْ عَمِيَ، وصلَّى عليه أبانُ بنُ عثهانَ، وهو والي المدينةِ يومئذٍ، وكانَ يخضِبُ بالحُمرةِ، ويقالُ: إنَّه آخرُ مَنْ ماتَ مِن الصَّحابةِ بالمدينةِ، وترجمتُه طويلةٌ في «التهذيب» و «الإصابة» وغيرهما.

٦٧٧ جابرٌ، وقيل: جَبْرُ بنُ عَتِيكِ بنِ قيسِ بنِ الأسودِ بنِ مُرِّيِّ بنِ كعبِ بنِ غَـنْمِ بنِ صَلْمةً، أبو عبدِ الله الأنصاريُّ، السَّلِميُّ، المَدنُّ (٤٠).

أحدُ بني عمروِ بنِ عوفٍ، مِن كبارِ الصَّحابةِ، عَنَ اتَّفقوا على شهودِه بدراً، وكانَ آخر البدريينَ موتاً، ذكره مسلمٌ في المدنيين، ماتَ سنةَ إحدى وستين عن إحدى وتسعين سنة.

٦٧٨ جابرُ بنُ عَتيكِ بنِ النَّعمانِ بنِ عَتيكٍ، أبو عبدِ اللهِ، وقيل: [أبو] عبدِ الملكِ،
 الأشهليُّ، المعاويُّ، الأنصاريُّ، المَذنُّ (١).

<sup>((</sup>الصحيحين)) وغيرهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث جابر ﷺ، في المناقب (٣٨٥٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غ س.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٢ ـ ٤٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١ / ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٢١٤\_ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ١٤٩ (٥٥).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ٢/ ٢١٥.

صحابيُّ، روى عنه: ابنه أبو سفيانَ حديثَ: «مَنِ اقتطعَ مالَ امرئِ مسلمٍ» (۱). ٦٧٩ جابرُ بنُ عُمَيْرِ الأنصاريُّ (۱).

له صحبةٌ، وعِدادُه في أهلِ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ (") في الطَّبقةِ الأولى منهم، روى عنه: عطاءُ بنُ أبي رباح، وهو في «التهذيب» (ف)، و «الإصابة» (°).

٠٦٨٠ جابرُ بنُ فلانِ المدَنيُّ (١).

كانَ عاملَ عثمانَ على خَراج السَّوادِ، وهو صاحبُ المسناة(٧) إلى جانبِ الكوفة.

الأشجعيُّ (١٠) صحابيُّ، شهِدَ بدراً، واستُشهِدَ فيها قاله ابنُ البَرقيِّ بأُحُدِ، وذكرَ أبو الأشجعيُّ (١٠) عن بعضِ مَن نسبَه لأهلِ الصُّفَّةِ، حكايةً عن الدَّارقطنيِّ (١١).

٦٨٢ \_ جاريةُ بنُ أبي عمرانَ المدَنيُّ، الزَّاهد (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ (٧٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١ / ٣٠٩.

<sup>(</sup>۳) ((الطبقات)) ۱/ ۱۲۱ (۱۹۰).

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٧ ، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) ((الكامل)) ، لابن الأثير ٣/ ٩٥، دار الريان، و ((البداية والنهاية)) ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) المَسْنَاةُ: العَرِم، وهي الأحباسُ تُبنى في الأودية. ((القاموس)): عرم، سنا.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل إلى: جابر.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات الكبرى)) ٤/ ٢٨١، و ((الإصابة)) ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>١٠) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>١١) ((رجحان الكفة)) ١٦١.

<sup>(</sup>۱۲) ((الجرح والتعديل)) ۲/ ۲۱٥.

قال ابنُ سعد ('): كانَ له قدرٌ وعبادةٌ، وروايةٌ للعِلمِ بالمدينة، ماتَ سنةَ ثهانٍ وأربعين ومئةٍ، عن أربعٍ وسبعين. وقال محمَّدُ بنُ عمرَ (''): لو قيل له: إنَّ القيامةَ تقومُ غداً ما كانَ فيه مزيدُ عمل.

وفي «الميزان»("): جاريةُ بنُ أبي عمرانَ، مدَنيٌّ، يروي عن بعضِ التَّابعين، مجهولُ. قال شيخُنا(،): والتَّابعيُّ المشارُ إليه، هو: عبدُ الرَّحيمِ بنُ القاسم.

٦٨٣ - جارُ اللهِ بنُ صالحِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الكريمَ الشَّيبانيُّ، المكيُّ (٥)

٦٨٤ جامعُ بنُ مسعودِ بنِ عبدِ اللهِ، الموقَّقُ، أبو محمَّدٍ، ويُدعى موفقَ بنَ سعدِ اللهِ، الموقَّقُ، أبو السَّعاداتِ اليهانيُّ، اللَّحجيُّ.

نزيلُ المحلَّة من لَخُج (٢)، والقريبةِ مِن عَدَن، ثُمَّ نزيلُ الحرمين، قرأ على الزَّين المراغي «تاريخه» للمدينة سنة تسع وسبعين وسبع مئةٍ، وعظَّمَه ابنُ سكَّر في الطَّبقة.

٦٨٥\_ جانبك النُّوروزيُّ، نوروز الحافظيُّ (٧).

<sup>(</sup>١) ((طبقات ابن سعد)) القسم المتمم، ص ٣٩٩

<sup>(</sup>٢) هو الواقدي، وانظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) في ((لسان الميزان)) ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) على هامش النسخة حاشية مقابل هذا الاسم: ذكرَ شيخُنا بخطِّه مقابلة التاسعة، يعني كتابه (كلمة غير مقروءة)، فرأيتُه فلم أرَ فيه ذِكرَ المدينة بالكلية، فلم ألحقه، فليعلم.

ترجم له الفاسي في («العقد الثمين» ٣/ ٤٠٧، وقال: كان يلقب بالجلال، أدركه الأجل سنة ١٥هـــ. وليس في الترجمة أيُّ ذكر للمدينة، كها ورد على هامش النسخة.

<sup>(</sup>٦) بلد باليمن. ((معجم البلدان)) ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٧) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٦١.

نائبُ دمشق، ويُعرفُ بنائبِ بعلبَّكَ، صارَ بعدَ أستاذِه للمؤيَّد (۱)، ثُمَّ عملَ بعده خاصكيا (۱)، إلى أن أَمَّرَهُ الظاهرُ جَقْمقُ عشرةً (۱)، وصارَ مِن رؤوس النُّوب، ثُمَّ أرسلَ به إلى المدينةِ النَّبويةِ لإقباعِ المفسدين بها، فأقامَ بها سنين، وفعلَ بها الفِعالَ الحسنة، وأظهرَ هناك ما هو مقرَّرٌ مِن شجاعتِه، ثُمَّ عادَ إلى مصرَ، ثُمَّ أرسل باش الترك بمكة، ثمَّ عاد إلى مصر، وزيد في إقطاعِه، ثُمَّ ولاَّهُ الأشرفُ إينال (۱) نيابةَ إسكندرية، واستمرَّ إلى أنْ ماتَ سنةَ خس وستين وثهان مئة، عن نحو الثَّانين، وكانَ نادرةً في أبناءِ جنسِه، جمعَ بينَ الشَّجاعةِ والتَّواضع، والكَرَم والدِّيانةِ.

٦٨٦\_ جانُ بلاطِ الشُّجاعيُّ، شاهينُ الجاليُّ (°).

باشرَ نيابةً عن مولاه: مشيخةَ الحُدَّامِ، والنَّظر، وغيرَهما مَّا هـو معه، وحُمِدَ في مباشر تِه لعقلِه وعِفَّتِه وتدينِه، وفي أثناءِ سنةِ ثمانٍ وتسعين زوَّجَه بابنته [٩١] من

<sup>(</sup>۱) الملك المؤيد، أبو النصر، المحمودي الظاهري، توفي سنة ٢٢٨هـ. ترجمته: ((الضوء اللامع)) ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) نوعٌ من الماليك السلطانية يختارهم السلطان من الماليك الأجلاب، ويجعلهم في حرسه الخاص، وسمُّوا بهذ الاسم؛ لأنَّهم يحضرون على السلطان في أوقات خلواته وفراغه. ((معجم الألفاظ التاريخية))، ص: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) أمير عشرة: وهي رتبة في الجيش المملوكي، ونصيب كل منهم في الحرب إمرة عشرة فرسان، ومن هذه الطبقة يعين صغار الولاة. انظر: ((معجم الألفاظ التاريخية))، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) إينال العلائي الأشرف سيف الدين أبو النصر، توفي سنة ٨٦٥هـ. ((الضوء اللامع)) ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) ((عصر سلاطين الماليك)) ١/ ٥٧، وترجمته فيه طويلة، وسهاه: الأشرف جان بلاط بن يزبك، وذكر أنه ولي سلطنة مصر سنة ٩٠٥ هـ، حتى سنة ٩٠٦ هـ وفيها مات مخنوقاً في سجن الإسكندرية، وولي بعده السلطنة طومان باي.

مستولَدةٍ بعدَ أَنْ كَانَ عقدَ عليها لابنِ عمِّها سُنقرَ مِن سنين.

٦٨٧ - جَبَّارُ بنُ صخرِ بنِ أميةَ بنِ خنساءَ بنِ سنانِ (' ) بنِ عبيدٍ، من بني عَـدِي بـنِ غَنم بنِ كعبِ بنِ سلمةَ، أبو عبدِ الرَّحنِ، وأبو عبدِ الله، الأنصاريُّ، السَّلِميُّ ('').

أسلم قديماً، وشهد بدراً والعقبة، وأُحُداً، والمشاهد كلَّها مع رسولِ الله هي، وغيره، وصلَّى مع النَّبِي فاقامَه عن يمينِه، وبعثَه خارصاً إلى خيبرَ بعدَ ابنِ رواحة، وللَّ أجلى عمرُ يهود خيبر خرجَ في المهاجرين والأنصارِ، وأخرجَه معه، وكان خارصَ أهلِ المدينةِ وحاسبَهم، تُوفي بالمدينةِ سنة ثلاثين، في خِلافةِ عثمانَ، وله ستون سنةً، وقيل: خمس وستون.

٦٨٨ - جَبْرُ بنُ عَتِيكِ بنِ قيسِ بنِ الحارثِ الأنصاريُّ، السَّلميُّ ".

أخو بشرِ بنِ عَتيكٍ، صحابيُّ، روى عنه: ابنُه عبـدُ الله، وعبـدُ الملـكِ بـنُ عمـيرٍ، ووَهِمَ المِزيُّ ('' في قوله: أخو جابرِ، فذاك آخرُ اسمُ جدِّه النُّعـمانُ، حقَّقه شيخنا (''.

٦٨٩ - جبَلةُ بنُ عَمروِ بنِ أوسِ بنِ عامرِ بنِ ثعلبةَ بنِ وَقشِ بنِ ثعلبةَ بنِ طريفِ بنِ الخزرج بنِ ساعدةَ السَّاعديُّ، الأنصاريُُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: سيار.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) في ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٤٩٤ \_ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢٥ ٢- ٢٦.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/٢٢٣.

شهدَ أُحُداً، وروى ابنُ شبَّةَ في «أخبار المدينة»('' من طريقِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أزهرَ أَنَّهم لَّا أرادوا دفنَ عثمانَ، انتهَوا إلى البقيعِ، فمنعَهم جَبَلةُ هذا مِن دفنِه، فانطلقوا به إلى حَشَّ كُوكَب('') ومعهم معبدُ بنُ عمروٍ، فدفنوه به. ذكره في «الإصابة»('') وله ذِكرٌ في: أسماء ابنة الحسين'').

## ٠ ٦٩ - جَبَلةُ بنُ عِياضِ اللَّيثيُّ، المدَنيُّ.

أخو أبي ضمرة، ذكره ابنُ النَّجاشيِّ في «رجال الشيعة»(٥)، وقال: كانَ جليلَ القَدرِ، قليلَ الحديث. وله كتابٌ رواه عنه هارونُ بنُ مسلمٍ، قالَه شيخُنا في «لسانه»(١).

## ٦٩١ جبيرُ بنُ الحويرثِ<sup>(٧)</sup>.

ذكرَه مسلمٌ (٨) في ثانيةِ تابعي المدنيين، وهو القُرشيُّ، قُتلَ أبوه يومَ الفتحِ، وقال ابنُ

<sup>(</sup>١) ((تاريخ المدينة)) ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) الحُشُّ: يضمُّ أَوَّلُه ويُفتح، والفتحُ أكثرُ من الضَّمَّ، وهو البستان. وحش كوكب: موضعٌ في أصل الحائط الذي في شرقيِّ البقيع، وكان تلك الناحيةُ تسمَّى في القرن العاشر بالخضاري. انظر: ((وفاء الوفا)) ٣/ ٢٩٨. أما اليوم فهي الآن داخل البقيع.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٢٣\_ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) النساء في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((رجال النجاشي)) ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: الجويري، وانظر ترجمته في: ((طبقات خليفة)) ٢٣٢٣، و ((الجرح والتعديل)) / ٢/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۰ (۲۳۷).

سعد (''): أدركَ النَّبيَ ورآه، ولم يروِ عنه. وروى عن: أبي بكر، وغيره. وروى الواقديُّ، عن ابنِ المسيِّب، عن جُبيرِ قال: حضرتُ يومَ اليرموكِ المعركة، فلا أسمعُ للنَّاسِ كلمةً إلا صوتَ الحديد. قالَ شيخُنا (''): ومَن يكونُ يومَ اليرموكِ رجلاً، يكونُ يومَ الفتحِ مُيِّزاً، فلا مانعَ مِن عدِّه في الصحابة، وإن لم يَروِ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ (''): في صحبتِه نظرٌ. وعدَّه ابنُ حِبَّان في التابعين ('')، قاله شيخُنا في أوَّلِ ((الإصابة)).

٦٩٢ - جُبَيْرُ بنُ أبي سليهانَ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِمِ بنِ عَدِي بنِ نوفلٍ، القُرشيُّ، المَدَنُّ (°).

أخو عثمانَ، وابنُ عمِّ الذي يأتي بعده (١)، يروي عن: ابنِ عمرَ، وعنه: عُبَادةُ بنُ مسلم، والحارثُ بنُ عبدِ الرَّحنِ خالُ ابنِ أبي ذِئب. وثَّقه ابنُ مَعِينٍ (١)، وأبو زُرعة، ثُمَّ ابنُ حِبَّان (١)، وخرَّج له البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١)، وأبو داود (١١)، وغيره.

<sup>(</sup>١) لم أجده في الطبقات الكبرى.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ١ / ١٣ ٥.

<sup>(</sup>٦) أي: جبير بن محمَّد بن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ ابن مَعِينٍ)) رواية الدارمي ٢٠٩.

<sup>(</sup>٨) ((الثقات)) ٤/ ١١٢.

<sup>(</sup>٩) ((الأدب المفرد)) ،باب: ما يقول إذا أصبح (١٤٤٢).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: ما يقول إذا أصبح (٥٣٥). والنسائي في كتاب الاستعاذ، باب: الاستعاذة من الخسف ٨/ ٢٨٢ (٥٥٢٩).

وذُكرَ في «التهذيب»(١٠).

٦٩٣ \_ جُبَيْرُ بنُ أبي صالح (١).

حجازيٌّ، يروي عن: الزُّهريِّ، وعنه: ابنُ أبي ذِئب. حديثُه في أهلِ المدينة، وثَّقه ابنُ حِبَّان (٢)، وقال الذَّهبيُّ (١): لا يُدرى مَن هو. وخرَّج له البخاريُّ في ((الأدب المفرد)) وهو في ((التهذيب)) (١).

٦٩٤ جُبَيْرُ بنُ محمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم بنِ عَدِيٍّ، القُرَشيُّ، النَّوفليُّ (١).

عن: أبيه عن جدِّه (١٠)، وعنه: يعقوبُ بنُ عُتبةَ، وحُصَينُ بنُ عبدِ الرَّحنِ السُّلَميُّ. وثَّقه ابنُ حِبَّان (١٠)، وهو في «التهذيب» (١٠٠).

٦٩٥ جُبَيْرُ بنُ مُطعمِ بنِ عَدِيّ بنِ نوفلِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَيٍّ، أبو محمَّدِ، ويقال: أبو سعيدٍ، وأبو عَدِيِّ، القُرشيُّ، النَّوفليُّ، المَدَنُّ (١١).

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکمال)) ٤/ ٣٠٥، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) ((التقريب)): ص ۱۳۸.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲ / ۱ ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) ((الأدب المفرد)) ، باب: العيادة في جوف الليل(١٥).

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکمال)) ٤/ ٥٠٣، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عن أبيه وجده. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٦ / ١٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) ((تهذیب الکیال)) ٤/ ٤٠٥، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>١١) في مصادر الترجمة: أبو محمَّد، وأبو عدي. انظر: ((الاستيعاب)) ١/ ٢٣٠، و ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٠٦.

والدُ محمَّدٍ ونافعٍ، وجدُّ اللذين قبلَه، وأحدُ الأشرافِ، وأمُّه أمُّ جميلٍ مِن ولدِ عبدِ الله بنِ أبي قيسِ بنِ عبدِ وَدِّ، ذكره مسلمُّ(') في المدنيين، وقدِمَ المَّذينةَ مُ شركاً في فِداء أُسَارَى بدرِ (')، ثُمَّ أسلمَ يومَ الفتحِ، وحَسُنَ إسلامُه، وله أحاديثُ، وكانَ مِن حكماءِ قُريشِ وأشرافِهم.

وأبوه هو القائمُ في نقضِ الصَّحيفة، وأجارَ رسولَ الله ﷺ حتَّى طافَ بالبيتَ لَّا رجعَ مِن الطَّائف، ولكنَّه لم يُوفَّقُ للإسلام.

روى عنه: ابناه، وسليمانُ بنُ صُرَدٍ، وسعيدُ بنُ المسيِّب، وآخرون. ماتَ بدارِه بالمدينةِ كما لابنِ عبدِ البَرِّ (أ)، ثُمَّ النَّوويِّ (أ)، سنةَ تسع وخسين، وقيل: كانَ موتُه وموتُ رافع بنِ خديجٍ في يومٍ واحدٍ، ويقال: إنَّه أوَّلُ مَن تردَّى بالطَّيلسانِ [18/ب] بالمدينة، وهو في «الإصابة» (أ)، و «تاريخ مكة» للفاسي (أ).

٦٩٦ - جُخَيدِبُ بنُ مُنيفِ بنِ قاسمِ بنِ جَمَّازٍ (٧٠).

وصلَ مِن مصرَ إلى المدينةِ في شوَّالٍ سنةَ ستٍّ وثلاثين وسبعِ مئة، بولاية وُدَيّ، فاستنابه هو وقَلاوونُ الآتي، وقُتلا خنقاً بعدَ الأربعين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) ((الطبقات)) ١ / ١٤٨ (٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: فداء المشركين (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الأسهاء واللغات)) ١/ ١/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) ((العقد الثمين)) ٣/ ٨٠٤ \_ ٠١٤.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل: جخيدب، أي بالخاء، وفي ‹‹نصيحة المشاور›› ٢٥٥ جحيدب، أي بالحاء، فلعله تصحيف.

٦٩٧ \_ الجرَّاحُ مولى أمِّ حبيبةَ (١).

مدنيٌّ، تابعيُّ، ثقةٌ، قاله العِجليُّ (٢). وهو أبو الجرَّاح، يأتي في الكُني (٣).

\_ جَرْهَدُ بنُ خُويلدٍ.

ـ وجَرْهَدُ بنُ رباحٍ.

كلاهما في الذي بعدَه، والثَّلاثةُ واحدٌ.

٦٩٨ \_ جَرْهَدُ بنُ رَزَاح (١) [بن عديِّ]، أبو عبدِ الرَّحن الأسلميُّ (٥).

مدنيُّ، له صحبةٌ، ودارٌ بالمدينة، ذكره مسلمٌ (') فيهم، وحديثُه أنَّ «الفَخِذ عَوْرَة»، في تعاليق «البخاري» (۱ و «السُّنن» لأبي داود، و «الترمذي»، و «ابن ماجه» (^،، و كأنَّه نُسِبَ إلى جدِّه، فجَرْهَد بنُ خويلدِ بنِ بَجرة (١) بنِ عبدِ ياليلَ بنِ زُرعةَ بنِ رَزاحِ

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((ترتيب الثقات)) ١ / ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) بفتح الراء، انظر ((القاموس)): رزح.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٣١\_ ٣٣٢، و ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١٥٦/١ (١٣٣)).

<sup>(</sup>٧) كتاب الصلاة، باب: ما يذكر في الفخذ، بعد حديث ٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في كتاب الحمام، باب: النهي عن التعري (٢٠١٠)، والترمذي في كتاب الأدب، باب: ما جاء أن الفخذ عورة (٢٧٩٥)، وقال: هذا حديثٌ حسن، وما أرى إسناده بمتصل، (٢٧٩٨)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (٢٤٦٠). وغيرهم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عنزة.

بنِ عَدِيِّ بنِ سهم الأسلميُّ، الجهنيُّ ('). كذا هو في «التهذيب» ('')، وقال ابنُ حِبَّان (''): عداده في أهل البصرة. روى عنه: ابناه عبدُ الله وعبدُ الرَّحن، وحفيدُه زُرعةُ. ماتَ بالمدينةِ في خلافةِ معاويةَ بنِ أبي سفيان، وأخرجَ حديثه في «صحيحه» (فلا وقال غيره: ماتَ سنةَ إحدى وستين. وقال الواقديُّ (''): كانت له دارٌ بالمدينةِ، ومات بها في آخرِ خلافةِ يزيدَ. وقد تصحَّفَ اسمُ أبيه عليه ('')، فقال: جَرهدُ بنُ رباحٍ، أبو عبدِ الرَّحنِ الأسلميُّ، ماتَ بدارِه بالمدينة. وفي رابع «الإصابة» (''): جرهدُ بنُ رداح، أبو عبدِ الرَّحن الرَّحن الأسلميُّ، ماتَ بدارِه بالمدينة. وفي رابع «الإصابة» (''): جرهدُ بنُ رداح، أبو عبدِ الرَّحمٰن الأسلميُّ، وهو تصحيفٌ أيضاً. وقال ابنُ أبي حاتم ('')، والطَّبراني في «المعجم» ('')، وغيرُهما: كانَ مِن أهلِ الصُّفَة. كأبي نُعيم (''')، وقال: سكن الصُّفَة متطرِّقاً (''').

<sup>(</sup>١) في الأصل: جرهد بن خويلد بن عنزة بن زهير بن رزاح بن عدي بن سهم. وفيه عدة تحريفات.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٤/ ٥٢٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٣٦. أي: جَرْهَد بن رَزَاح بن عدي، أبو عبد الرَّحن الأسلميُّ.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) ((صحيح ابن حبان)) ٤/ ٢٠٩ (١٧١٠).

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى)) ٤/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: علي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» ٢/ ٥٣٩ \_٠٥٥.

<sup>(</sup>٩) «المعجم الكبير» ٢/ ٢٧١ (٢١٤٠).

<sup>(</sup>١٠) ((حلية الأولياء)) ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>۱۱) ((رجحان الكفة))، ص: ١٦١.

قال ابنُ يونس(١): غزا إفريقية، ولا أعلم له رواية عند المصريين(١).

٦٩٩ - جَرُوَلُ، ويُقالُ: جَروُ بنُ مالكِ بنِ عَمروِ بنِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ الأوسِ، الأنصاريُّ (٣).

والدُ زُرارةَ، الذي هدمَ بُسرُ بنُ أبي أرطارةَ دارَه بالمدينةِ لَمَّا غزَاها مِن قِبَلِ معاويةً، في أواخرِ خلافةِ عليٍّ؛ لأنَّه كانَ ممَّن أعانَ على عثمان، ذكرَه في «الإصابة»('').

· · ٧ - جُرَيُّ بنُ كُلَيْبِ السَّدُوسيُّ، البَصريُّ (°).

<sup>(</sup>۱) ((تاریخ ابن یونس)) ۱/ ۸٦ (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة البصريين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٢٣١، وذكر نسبه كاملاً. بينها اختصره المؤلف هنا.

<sup>(</sup>٥) ((طبقات خليفة)) ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى نجدة بن نافع الأزرقي، وهم فرقة من الخوارج، كفَّروا مخالفيهم. ((الفَّرْقَ بين الفِرَق)) ص: ٨٤.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٤/ ١١٧.

<sup>(</sup>٨) ((ترتيب الثقات)) ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٩) في كتاب الأضاحي، باب: الضحية بعضباء القرن والأذن (١٥٠٤).

<sup>(</sup>١٠) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٥٣٦ \_ ٥٣٧.

<sup>(</sup>١١) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٥٤، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٤.

٧٠١\_ جريرُ بنُ عثمانَ.

مِن أهلِ المدينة، ذكره أبو عمرو الكَشيُّ في «رجال الشيعة» (أ)، من الرُّواةِ عن جعفرِ الصَّادق، وقال: كانَ فقيهاً صالحاً، أعرفَ النَّاسِ بالمواريث. ذكرَه شيخُنا في «رلسانه» (أ)، وقال: إنَّه شديدُ الالتباسِ بحَرِيْز بنِ عثمانَ الرَّحَبِيِّ (أ)، المخرَّج له في «الصحيح»، ولكنْ ذاك بالمُهملة أوَّله، والزَّاي آخره، وهو ناصبيُّ، وهذا كالجادَّة، وهو رافضيُّ.

٧٠٢\_ جِعالٌ الضَّمريُّ (١).

صحابيٌّ، قال ابنُ إسحاق في «المغازي»: لما غزا النَّبيُّ را النَّبيُّ اللهُ بني المصطلق سنة ستٌ، استعملَه على المدينةِ.

<sup>(</sup>١) ((رجال الطوسي)) ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ((لسان الميزان)) ٢/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن علاقة. ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٨) مسلم بن صبيح. ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٦٤.

قالوا: كانَ فقيهاً. وجزمَ المِزيُّ (') بقوله: له صحبةٌ. قال شيخُنا (''): وفيه نظرٌ. ونفاها البغويُّ ('')، مع ذكرِه له في الصَّحابة، فإنَّه قال: إنَّه وُلِدَ في عهد النَّبيِّ في وليستْ له صحبةٌ، سكنَ الكوفةَ. بل ردَّ الحاكمُ القولَ بأنَّ له رؤيةً، فقال في «تاريخه»: يُقال: إنَّ له رؤية، ولم يصحَّ ذلك. وقال أبو داود: لم يسمع من النَّبيِّ في شيئاً. وذكره العسكريُّ فيمن روى عن النَّبيِّ مرسلاً، ولم يلقَه. وقال العجليُّ (''): مدنيُّ تابعيُّ ثقةٌ. وكذا ذكرَه في التابعين: البخاريُّ (')، وأبو حاتم ('')، وابنُ حِبَّان (''). وهو في «التهذيب». [٩٢] أ].

## ٤ • ٧- جَعْدَةُ السُّلميُّ (^).

أدركَ الجاهلية، وكانَ بالمدينة غَزِلاً صاحبَ نساء، يحدِّثُهنَّ ويُضحِّكُهنَّ ويُضحِّكُهنَّ ويُنازحُهنَّ، وكنَّ يجتمعْنَ عندَه، فيأخذُ المرأةَ فيَعْقِلُها (١٠)، ثُمَّ يأمرُها أَنْ تمشي، فتتعشرُ، فيهازحُهنَّ، وكنَّ يجتمعْنَ عندَه، فيأخذُ المرأة فيعقِلُها وأن ثمر بَه، وذكرَه فتقعُ فتتكشَّف، فيتضاحكُ من ذلك، فنفاه عمرُ إلى عُمَان بعد أَنْ ضربَه، وذكرَه شيخُنا في ثالث «الإصابة» (١٠) بأطول.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٨. ولذا ذكره في القسم الثاني من ((الإصابة)) ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) ((معجم الصحابة)) ١ / ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) ((ترتيب الثقات)) ١ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٤/ ١١٥.

<sup>(</sup>٨) ((أخبار المدينة))، لابن شبة ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) يربطها.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/ ٢٦١.

٥٠٥ - الجَعْدُ بنُ عبدِ الرَّحْنِ بنِ أُوسٍ، - ويقال: أُويسٍ - المدَنَّ، ويقال له: الجُعَيْدُ(').

عن: السَّائبِ بنِ يزيدَ، ويزيدِ بنِ خُصَيْفَةَ، وعائشةَ بنتِ سعدٍ، وعنه: حاتمُ بنُ إسماعيلَ، والفضلُ بنُ موسى المروزيُّ، ويحيى القطَّانُ، ومكِّيُّ بنُ إسراهيمَ، وآخرون. وثَّقه ابنُ مَعِينِ، وخرَّج له الجماعةُ إلا ابنَ ماجه.

٧٠٦ جعفرُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الغنائم، ثُمَّ الشرف، أبو الفضلِ، الموصليُّ، الأديبُ.

سمع من: أبي الحسنِ عليِّ بنِ عبدِ العزيزِ الإربليِّ البغداديِّ، وكانَ صاحبَ نعمٍ، جاورَ بالحرمين، وماتَ بمرِّ الظَّهرانِ مُحرِماً سنةَ ثلاثٍ وتسعين وستِّ مئةٍ، قالَ ه ابنُ رافع (٢) في «تاريخه».

٧٠٧ جعفرُ بنُ تمَّامِ بنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ الهاشميُّ (٣).

يروي عن: أبيه عن العبَّاسِ، وعنه: ابنُ أبي ذِئبٍ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» في الله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» وكذا روى عنه أبو حازم، وغيرُهما، قال أبو زُرعةً: مدنيٌّ ثقةٌ. وقالَ ابنُ سعدٍ في الطَّبقة الثَّالثة من التَّابعين.

٨٠٧ ـ جعفرُ بنُ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عليًّ.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٤/ ٥٦١، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن رافع السُّلامي، مؤرخ، له: ((الوفيات)) ، مطبوع، وأمَّا تاريخه فهو ذيل على ((تاريخ بغداد)) ، لابن النجار، لم يطبع. توفي سنة ٧٧٤ هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٣١٦.

أسنُّ ولدِ أبيه، أرسلَه لينظرَ الحجرَ الذي كان الله يصلِّي إليه إذا دخلَ لابنتِه فاطمة، أو هي التي كانتُ تصلِّي إليه \_ شكَّ النَّاقل ('' \_ وذلكَ حينَ رفعوا أساسَ بيتِ فاطمةَ الزَّهراء ('').

\_ جعفرُ بنُ خالدِ بنِ بَرمكَ.

له دارٌ بالمدينةِ، يأتي في: ابنِ يحيى. (٧٣٣).

٧٠٩ جعفرُ بنُ خالدِ بنِ سَارةَ المخزوميُّ، المكيُّ "، وقيل: المدَنُّ المكنُّ المكنُّ

يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُ جُريج، وابنُ عُيينة، وقال البغويُّ (°): لا أعلمُ روى عنه غيرهما، وهو مكيُّ. وثَقه: أحمدُ (١)، وابنُ مَعِينٍ (٧)، والتِّر مذيُّ، وآخرون، وذُكِرَ في «التهذيب» (٨).

٠١٠ عفرُ بنُ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ القُرَشيُّ، المَدَنيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) وهو: يحيى بن حسن العلوي.

<sup>(</sup>٢) رواه الحربي في ((المناسك)) ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) ((شرح السنة)) ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) ((العلل ومعرفة الرجال)) ١/ ١٥٧ (٦٠٨).

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ ابن معين)) ، برواية الدوري ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٨) ((تهذیب الکهال)) ٥/ ٢٦، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٩٠ و ((جمهرة نسب قريش)) ص: ٣٤٨، وذكر أولاده، و ((نـسب قـريش)) ص: ٢٣٦. وقال: أمُّه زينب بنت بشر بن عبد عمرو.

يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُ أبي ذئب، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاتـه»(۱)، وهـو في رابعِ «الإصابة»(۲).

٧١١ جعفرُ بنُ أبي سفيانَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ".

شهِدَ حُنَيْناً، ولم يزل مُلازماً لرسولِ الله على حتى قُبِضَ، ماتَ بدمشقَ سنةَ خمسين، ولا عَقِبَ له، وأمُّه حمامةُ ابنةُ أبي طالب.

١٢٧- جعفرُ بنُ سليمانَ بنَ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ بنِ عبدِ المطلبِ، الأميرُ، الماشميُّ (٤).

روى عن: أبيه، وعنه: ابناه؛ القاسمُ ويعقوبُ، والأصمعيُّ. وكان جَواداً مُمـدَّحاً، عالماً فاضلاً، أحدَ الموصوفين بالشَّجاعةِ والفروسيةِ، مولـدُه بالـشَّراةِ مِن البلقاءِ (٥٠)، وقد وَلِيَ إِمرةَ الحجازِ، وإِمرةَ البصرة.

قال البصريُّ (٢): ما رأيتُ أحداً أكرمَ أخلاقاً، ولا أشرفَ أفعالاً منه. وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: وَلِيَ البصرةَ ثلاثةَ أشهرٍ وعُزِلَ، وقد مُدِحَ بأشعارٍ كثيرةٍ، وكانتْ له مآثرُ كثيرةٌ، وهو أوَّلُ مَن وقفَ على المنقطعينَ وأعقابِهم، وأوَّلُ مَنْ نقلَهم عن أوطانِهم وأمصارِهم، وكان قدْ علمَ عِلماً حسناً.

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ((المعرفة والتاريخ)) للفسوي ١/ ١٣١، و ((الكامل)) لابن الأثير ٥/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) من مناطق الأردن. وانظر: ((معجم البلدان)) ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٦) هو الأصمعي. انظر: ((سير أعلام النبلاء)) ٨/ ٢٣٩.

قال خليفة (١): عزل - يعني المنصور - عبد الله بن الرّبيع الحارثيّ عن المدينة، فوليها جعفرٌ هذا ثلاث سنين، وعُزِلَ في سنة تسع وأربعين ومئة بالحسن بن زيد العلويّ، وكذا استعمله المهديُ (١) عليها في سنة إحدى وستين، وأمرَ بالزِّيادة في المسجد، فزيد فيه كها بُيِّن في محالّه، وجعفرٌ هذا هو الذي تجرَّأ على الإمام مالكِ حينَ أفتى بأنَّ طلاقَ المُكرو ليسَ بشيء، وقال في: ضُربتُ فيها ضُربَ فيه سعيدُ بنُ المسيِّب، ومحمَّدُ بنُ المنكدِر، وربيعةُ، ولا خيرَ فيمَنْ لا يُؤذَى في هذا الأمر، قالَ لأصحابِه: أُشهِدُكم أني جعلتُه في حِلِّ، بل للله أقادَه المنصورُ منه، قالَ له: أعوذُ بالله، قد جعلتُه في حِلِّ، لقرابتِه مِن رسولِ الله هيد.

وروي أنّه أجاز قُدامة بنَ موسَى [٩٢ / ب] على ثمانية أبياتٍ ثمانَ مئة دينارٍ، وبعث لمّا وَلِيَ المدينة لابنِ أبي ذِئبٍ مئة دينارٍ، فاشترى منها ديباجاً كُردياً بعشرة دنانير، فلبِسَه عُمُرَهُ، وقدِم وهو عليه بغدادَ. قال الأصمعيُّ: حدَّثنا حَّادُ بنُ زيدٍ، قال: غسَّلتُ جعفرَ بنَ سليمانَ، وزَرَرْتُ عليه قميصَه حينَ ألبستُه الكفَنَ، انتهى، ماتَ سنة أربع، أو خمسٍ وسبعين ومئةٍ، وله ذِكرٌ في: أبي بكرِ بنِ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ أبي سَبرةَ، وكذا سيأتي له ذِكرٌ في: محمَّدِ بنِ عيسى، وأنَّهُ أوَّلُ مَنْ خطبَ على المنبر؛ مِنبرِ مكَّة والمدينةِ، وجُمعَ له ذلك في الولايةِ في خلافة بني هاشمٍ، والله أعلم. المنبرِ مكَّة والمدينةِ، وجُمعَ له ذلك في الولايةِ في خلافة بني هاشمٍ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ خليفة)) ص: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدٍ، أبو عبد الله المهدي، ولي الخلافة بعد موت أبيه سنة ١٥٨هـ، كان محمود العهد والسيرة، توفي سنة ١٦٩. ((سير أعلام النبلاء)) ٧/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الإسلام)) وفيات ٢٨١ \_ ٢٩٠ ص: ١٤٠.

عن: عبدِ العزيزِ الأويسيُّ، وعنه: الطَّبرانيُّ.

١٤ ٧- جعفرُ بنُ أبي طالبِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشم، أبو عبدِ الله الطَّيَّارُ (١٠).

ابنُ عمِّ رسول الله على، أسلمَ قديها، واستعملَه النَّبيُّ على غُزوةِ مُؤتةَ بأرضِ البلقاءِ، واستشهدَ بها سنة ثهان.

روى عن: النَّبِيِّ ، وعنه: ابنه عبدُ الله، وأمُّ سلمةَ، وعمروُ بنُ العاصِ، وابنُ مسعودٍ، وغيرُهم. ولَّا قَدِمَ مِن أرضِ الحبشةِ قَبَّلَ النَّبِيُّ عَيْنِيه، وقال ("): «ما أدري أنا بقدوم جعفرٍ أُسَرُّ، أو بفتح خيبر!» وكانا في يوم واحدٍ.

وقال أبو هريرة: ما احتذَى النّعالَ ولا انتعل، ولا ركبَ الكُورَ (") أحدٌ بعدَ النّبيّ التّبيّ خيرٌ منه.

وكان ابنُ عمرَ إذا حَيَّا ابنهُ قال: السَّلامُ عليك يا ابنَ ذي الجناحين ('). إلى غيرِ هذا مِن مناقبِه، وهو في «التهذيب» (°).

٥ ١ ٧ - جعفرُ بنُ عبيدِ الله بنِ أسلمَ، مولى عمرَ بنِ الخطَّابِ (١).

وابنُ أخي زيدِ بنِ أسلم، مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: عمَّه زيد، وعنه: محمَّدُ بـنُ

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ((ابن سعد)) ٤/ ٣٤، و ((الحاكم)) ٣/ ٢١١، من رواية الشعبي. قال الحاكم: إنها ظهر بمثـل هذا الإسناد الصحيح مرسلاً، وقال الذَّهبيّ: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الكُور: الرَّحْل، وهو للناقة بمثابة السَّرْج للفرس انظر: ((القاموس)): كور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في المناقب (٣٧٠٩). وفي المغازي (٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٥٠، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٩٤.

إسحاقَ بنِ يسارِ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» ((). وروى ابنُ إسحاقَ في «المغازي» (() عنه، عن رجلٍ من الأنصارِ قصَّةً. وروى أيضاً عن عاصمِ بنِ محمَّدِ بنِ قتادة، عن أبيه، عن جدِّه، كما في مسندِ قتادة بنِ النُّعمانِ، مِن «مسند أحمد» (().

٧١٦ جعفرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحكمِ (١٠).

والدُّ عبدِ الحميد، ذكرَه مسلمٌ (٥) في رابعةِ المدنيين.

٧١٧ ـ جعفرُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً.

الآتي أخوه أبو بكرٍ، وأبوهما.

١٨ ٧- جعفرُ بنُ عَبدِ يزيدَ بنِ هاشمِ بنِ المطَّلبِ بنِ عَبدِ مَنافٍ القُرَشيُّ، المُطَّلبيُّ.

أخو رُكانة، وعمُّ السَّائبِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ يزيدَ، جدِّ الشَّافعيِّ، ذكر يحيى بنُ سعيد الأمويُّ في «المغازي»، عن ابنِ إسحاق، أنَّ النَّبيُّ الطعمَه مِن تمرِ خيبرَ ثلاثين وَسْقاً"، وأطعمَ أخاه رُكانة خمسين وَسْقاً. استدركه ابنُ فتحون، وتبعه شيخُنا في «الإصابة» (٧).

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ((السير والمغازي)) ص: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) ((المسند)) ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٦٤، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ٢٦٤ (٨٤٨).

<sup>(</sup>٦) الوسق: مِكْيَلَة معلومة، وقيل: هو حمل بعير، وهو ستون صاعاً بصاع النَّبِيِّ . ((لسان العرب)): وسق.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٢٣٨.

٧١٩ - جعفرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسينِ الأصغرِ بنِ زينِ العابدينَ () عليِّ بنِ الحسينِ المحسينِ بنِ عليٍّ بن الحسينِ بنِ عليٍّ بنِ المحسينِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ ().

له ذِكرٌ في حفيدِه يحيى بن الحسن بن جعفر (")، وأنّه يُلقّب حجّة الله، وأنّه أصلُ بيتِ بني مُهنّا أمراءِ المدينة. قال أبو القاسمِ ابنُ الطّحانِ في ترجمة: إبراهيم بن الحسين بن طاهرِ طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر هذا: سمعتُه يقولُ: سمعتُ عمّي يعقوبَ بنَ طاهرِ يقول: دخلَ جدّي جعفرٌ مسجدَ الرَّسولِ عليه، للسّلامِ عليه، فضُرِبَ ضربةً بالسّيف، فحُمِلَ إلى منزلِه، فكانَ العُوَّادُ يدخلونَ إليه، فكان يقولُ لهم: والله، إنَّ ضاربي ليدخلُ عليّ فيمَن يعودُني، فيقال له: فَلِمَ لمْ تُعرِّفْنا به لنقتلَه؟ فيقول: والدّي شاءَ لم أنطق، لا عرّفتُ به، وبيني وبينه اللهُ عزَّ وجلّ، وماتَ في تلكِ الحال، ولم يُعرِّفْ به، رحمه الله.

· ٧٢- جعفرُ بنُ عمرو بنِ أُميَّةَ (٤) بنِ إياسِ الضَّمْرِيُّ، المَدَنيُّ (°).

أخو يزيد الآي (٢) من النَّسب، وعبدِ الملكِ بنِ مروانَ مِن الرَّضاعةِ، أبوه صحابيًّ، وهو ثقةٌ مِن كبارِ التَّابعين، أمَّه نُحيلةُ ابنةُ عبيدةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، ذكرَه مسلمٌ (٧) في ثالثةِ تابعي المدنيين، يروي عن: أبيه، ووحشيِّ بنِ حربٍ، وأنسِ بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: زين الدين. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) له ذكر في: القاسم بن منصور بن جماز بن شيحة.

<sup>(</sup>٣) ترجمة حفيده يحيى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر: ((طبقات ابن سعد)) ٥/ ٢٤٧، و ((مختصر تاريخ دمشق)) ٦/ ٧٦\_٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ خليفة)) ٧٦، و ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) ترجمة يزيد في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۹ (۷۳۳).

مالك، وعنه: أخوه الزّبْرِقَانُ، وابنُ أخيه الزّبْرِقَانِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرو، وابنُ أخيه يعقوبُ بنُ عمرو [٩٣] أ] بن عبد الله بن عمرو، وسليانُ بنُ يسارٍ، وأبو قِلابة (١)، والزُّهريُّ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحن، وغيرُهم. ماتَ سنةَ خمسٍ أو ستِّ وتسعين في ولايةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، وجزمَ ابنُ حِبّانَ (٢) بسنةِ خمسٍ. وقال العجايُّ (٣): مدَنيُّ، تابعيُّ، ثِقةٌ، مِن كبار التابعين.

٧٢١ جعفرُ بنُ عمرَ بنِ الخطابِ.

مدنيًّ، تابعيًّ، ثقةٌ، قاله العِجليُّ، فيها ذكره السُّبكيُّ في ترتيبه لــ ((ثقاته))(). وقال شيخي: لم أره في الأصل، بل لاوجود له().

٧٢٧ جعفرُ بنُ عياضِ (٦).

مدنيٌّ، يروي عن: أبي هريرة، وعنه: إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ. حديثُه في المدينةِ، وثَقه ابنُ حِبَّان (٧)، وأخرج حديثه في ((صحيحه))(١)، وقال أحمد: لا

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن زيد الجُرْمي.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/٤٠١.

<sup>(</sup>٣) ((ترتيب الثقات)) ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ((ترتيب الثقات)) ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) في هامش ترتيب ((الثقات)) ١/ ٢٧٠: وقد جزم المؤلف في حرف الحاء بأنه حفص بن عمر بن عاصم، فقال: هو ابن عاصم بن عمر، ولكن كذا وقع في ((ترتيب ثقات العِجليُّ)) للهيثمي.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٩٩، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>V) ((الثقات)) ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) ((صحیح ابن حبان)) ، بترتیب ابن بلبان ۳/ ۲۸۶ (۱۰۰۳).

أذكره. وقال الذَّهبيُّ (١): لا يُعرف.

٧٢٣ جعفرُ بنُ الفضلِ بنِ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ الفراتِ، أبو جعفرٍ البغداديُّ (٢) الوزير الشَّهيرُ، ويعرفُ بابنِ حِنْزَابةَ (٣).

وُلِدَ فِي ذي الحجَّةِ، سنةَ ثهانٍ وثلاثِ مئةٍ، وننزلَ مِصرَ، وتقلَّدَ الوزارةَ لأميرِها كافورِ الإخشيدِيِّ، وكان أبوه وزيراً للمقتدِر، ماتَ سنةَ إحدى وتسعين وثلاثِ مئةٍ، وحُمِلَ إلى المدينة، فدُفِنَ ببيتٍ كانَ له فيها عندَ بابِ الرَّحةِ، وصارَ اليومَ يُعرَفُ بالأشرافِ الهواشم الجهامزةِ، ومِن نظمِه (٥):

مَنْ أَخْلَ النَّفْسَ أَحيَاها وروَّحهَا ولم يبِتْ طَاوياً منها على ضَجَرِ إِنَّ الرِّياحَ إِذَا اشتدَّتْ عَواصفُهَا فليسَ ترمي سِوى العالي من الشَّجرِ النَّ الرِّياحَ إِذَا اشتدَّتْ عَواصفُهَا فليسَ ترمي سِوى العالي من الشَّجرِ ٧٢٣ـ جعفرُ بنُ أبي كثير الأنصاريُّ.

مِن بني زُريقٍ، مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبيه، وعثمانَ بنِ صهيبٍ، وعنه: ابنُه إسماعيلُ. قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(١).

<sup>(</sup>١) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ بغداد)) ٧/ ٢٣٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ١٦ / ٤٨٤، و ((الوافي بالوفيات)) ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خنزابة. وهو تحريف. وحِنْزَابة: اسم جارية هي والدة الفضل الوزير. وانظر ضبط هـذه الكلمة وأصل التسمية في ((وفيات الأعيان)) ١ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) كافور الإخشيدي، الأسود، صاحبُ مصر، كان مهيبا سائسا، حليها، تـوفي سـنة ٣٦٧ هـ. ((سـير أعلام النبلاء)) ١٩٠/١٦.

<sup>(</sup>٥) البيتان في ((معجم الأدباء)) ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٣٦

٧٢٥ جعفرُ بنُ محمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ الحسنيُّ.

والدُّ عيسى وأبي الفتوح، سارَ من المدينةِ إلى مكَّةِ فملكها، وخطبَ بها للمعزِّ العُبيديِّ لَمَّا سمعَ عَلَّكُه بمصرَ على يدِ خادمِه جوهرٍ القائدِ(١٠)، فأرسلَ إليه بالولايةِ، ذكرَه ابنُ خلدون في «تاريخه»(١٠).

٧٢٦ جعفرُ بنُ محمَّدِ بنِ سعيدِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي محمَّدٍ جعفرِ بنِ أبي نصرٍ، أبو محمَّدٍ المِلَنْجِيُّ (''، الواعظُ، الشهيرُ بآ موسان ('').

صاحبُ المجلسِ الشَّهير، ذكره الذَّهبيُّ (٢)، فقال: جعفرُ بنُ أبي سعيد، محمَّدِ بنِ أبي سعيد، محمَّدِ بنِ أبي محمَّدِ، أبو محمَّدِ الأصبهانيُّ الواعظُ، المعروفُ جدُّه بآمُوسَان، وُلِدَ سنةَ اثنتين وثلاثين وخمسِ مئةٍ، وسمع مِن: غانمِ بنِ خالدٍ (٧)، وفاطمةَ بنتِ محمَّدِ البغداديِّ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب؟

<sup>(</sup>٢) جوهر الرُّوميُّ، قائدُ الجيوش، استولى على إقليم مصر وأكثر الشام، كان حسن السيرة في الرعايا، لكنه على نِحلة بني عبيد التي ظاهرها الرفض، وباطنها الانحلال، توفي سنة ٣٨١ هـ. سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن خلدون)) ٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) اللِّنْجِيُّ: نسبة إلى: مِلَنْجَة، بكسر الميم وفتح اللام، وسكون النون، وفتج الجيم: قرية أو محلة من محالً أصبهان. ((معجم البلدان)) ٢٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: بأبي موسان، وهو خطأ. ‹‹العبر›› ٥/ ٢٢، و ‹‹النجوم الزاهرة›› ٦/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ الإسلام)) وفيات ٢٠١ ـ ٦٠١، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) غانمُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ الواحدِ، الأصبهانيُّ، أبو القاسم، التاجر، توفي سنة ٥٣٨هـ. ((سير)) ٢٠٠٠٠.

وإسماعيلَ الحَمَّامي (۱)، وجماعة. وببغداد من: ابنِ البَطِّي (۱)، وأبي المظَّفرِ هبةِ الله ابنِ الشَّبْلي (۱)، ثُمَّ حجَّ في سنةِ ستِّ وستِّ مئةٍ، وحدَّث ببغداد، وأملى بالمدينة، وأدركه أجلُه بها في خامسِ المحرَّمِ سنة سبع، روى عنه: الدُّبيثيُّ (۱) وقال: كانَ صحيحَ السَّماعِ، مشهوراً بالفقهِ، له معرفةُ بالوعظِ، والزَّكيُّ عبدُ العظيم (۱) واستملى عليه السَّماعِ، مشهوراً بالفقهِ، له معرفةُ بالوعظِ، والزَّكيُّ عبدُ العظيم (م) واستملى عليه المجلسَ المشارَ إليه والضِّياءُ محمَّدُ (۱). وقال ابنُ النَّجَارِ: لقيتُه بمكَّة، فانتخبتُ مِن أصولِه جزءاً قرأتُه عليه، وكانتْ له معرفةٌ بالحديثِ، وفيه دينٌ وصِدقٌ، ولُطْفُ كلام، كتبَ الكثيرَ، وحَصَّلَ الأصول، انتهى.

وأجازَ لابنِ أبي الخيرِ، والفخرِ ابنِ النَّجَّارِ، وغيرِهما.

٧٢٧ جعفرٌ الصَّادقُ بنُ محمَّدِ الباقرِ بنِ زينِ العابدينَ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ

<sup>(</sup>١) إسماعيلُ بنُ عليٌّ بنِ الحسينِ، أبو القاسم، النَّيسابوريُّ، الحيَّاميُّ، توفي سنة ٥٥١هـ ((العبر)) ٤ / ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبي البطي. وهو تحريف. فهو: محمَّدُ بنُ عبدِ الباقي بنِ أحمدَ، أبو الفتح البغداديُّ، ابن البَطِّي. انظر: ((العبر)) ٤/ ١٨٨، و ((الوافي بالوفيات)) ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) هبةُ الله بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، أبو المظفَّرِ، الشِّبليُّ، البغداديُّ، توفي سنة ٥٥٧هـ. ((العبر)) ٤/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) ((ذيل تاريخ بغداد)) لابن الدبيثي ١٥٦/١٥.

والدُّبَيثي هو: محمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ يحيى، محدِّثٌ، وشيخ القُرَّاء، توفي سنة ٦٣٧هـ. ((سـيرأعلام النـبلاء)) ٦٨/٢٣.

<sup>(</sup>٥) وترجم له في كتابه: ((التكلمة لوفياة النقلة)) ٢/ ١٩٧ (١١٣٥).

والمنذريُّ هو: الحافظُ عبدُ العظيمِ بنُ عبدِ القويِّ، صاحب ((الترغيب والترهيب)) ، توفي سنة ٢٥٦هـ.. ((سيرأعلام النبلاء)) ٣١٩/٢٣.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ أحمدَ، ضياءُ الدِّين، أبو عبدِ الله السَّعديُّ، المقدسيُّ، صاحبُ التَّصانيف، توفي سنة ٦٤٣هـ. ((العبر)) ٥/ ١٧٩.

أبي طالب، الإمامُ العالم، أبو عبدِ الله، الهاشميُّ، العلويُّ، الحسينيُّ، المدَنيُّ().

سِبطُ القاسم بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، أمُّه: أمُّ فروةَ، وهي سِبطُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكر، فأمُّها أسهاءُ، ولهذا كان جعفرٌ يقولُ: ولدَني الصِّدِّيقُ مرَّتين. يقال: مولـدُه سـنةَ ثمانين، سنةِ سيلِ الجِحاف(٢)؛ الذي ذهبَ بالحاجِّ مِن مكَّة، والظَّاهرُ أنَّه رأى سهلَ بنَ سعدٍ، وغيرَه من الصحابة، يروي عن: جدِّه القاسم، وأدركُ " جدَّه زينَ العابدين (١٠) وهو مراهقٌ، لكن لم نقفْ له على شيءٍ عنه. **وعن**: أبيه، وعروةَ بـنِ الـزُّبيرِ، وعطاءٍ، ونافع، والزُّهريِّ، وابنِ المنكدر في آخرين. **وعنه**: أبو حنيفةَ، [٩٣/ ب]ــوقــال: مــا رأيتُ أفقهَ منه، وابنُ جُرَيج، وشُعبةُ، والسُّفْيَانَان (٥)، وسليمانُ بنُ بلالٍ، والدَّرَاوَرْديُّ، وابنُ أبي حازم، وابنُ إسحاق، ومالكٌ \_وقال: اختلفتُ إليه زماناً، فما كنتُ أراهُ إلا مُصلِّياً، أو صائماً، أو قائماً، وما رأيتُه يحدِّثُ إلا على طهارةٍ، ووُهَيبٌ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، ويحيى القطَّانُ، وخَلتٌ كثير، آخرُهم وفاةً: أبو عاصم النَّبيلُ، ومِن جملةِ مَن روى عنه: ولدُّه موسى الكاظمُ. وقد حدَّثَ عنه من التَّابعين: يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، ويزيدُ ابنُ الهادِ. وتُّقَه: ابنُ مَعِينِ<sup>(١)</sup>، والشَّافعيُّ، وجماعةٌ، **وقال أبـو** 

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٤٧، و ((تاريخ الإسلام)) ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سيل الجحاف: وهو سيل عظيم جاء بمكة حتى بلغ الحجر الأسود فهلك خلق كثير من الحُجَّاج. ((تاريخ الإسلام)) (سنة ٨٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأدركه. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: زين الدين.

<sup>(</sup>٥) سفيان الثوري، وسفيان بن عُيينة.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدارمي ١/ ٨٤.

حاتم (۱): ثقةٌ، لا يُسألُ عن مثلِه، وقد احتجَّ به مسلمٌ (۱)، وكانَ مِن ساداتِ أهلِ البيتِ فِقها، وعِلماً، وفَضلاً، وجُوداً، يصلحُ للخلافةِ لسُؤْدُده، وفضلِه، وعلمِه، وشَرَفِه. ومناقبُه كثيرةٌ تحتملُ كراريس، ماتَ سنةَ ثهانٍ وأربعين ومئةٍ، عن ثهانٍ وستين، ودُفِنَ بالبقيع، مع أبيه وجدِّه وعمِّه.

ومن كلامِه: الفقهاءُ أمناءُ الرُّسل، فإذا ركنُوا إلى السَّلاطينِ فاتِّهموهم، وإيَّاكم والخصومة في الدِّينِ، فإنَّها تشغَلُ القلبَ، وتورثُ النِّفاقَ.

وسُتلَ: لمَ جُعلَ الموقفُ مِن وراءِ الحرَم، ولم يُصَيَّرُ في المشعَرِ الحرامِ؟ وعَن كراهةِ صومِ الحاجِّ أيَّامَ التَّشريقِ؟

وعَن تعلُّقِهم بأستارِ الكعبةِ، وهي خِرَقٌ لا تنفعُ شيئاً؟

فقال: الكعبةُ بيتُ الله، والحَرمُ حِجابُه، والموقفُ بابُه، فليًّا قصدوه أوقفَهم بالبابِ ليتضرَّعوا، فليًّا أَذِنَ لهم بالدُّحولِ أدنَاهم من البابِ الثَّاني، وهو المزدلفةُ، فليًّا نظرَ إلى كثرةِ تضرُّعِهم وطُولِ اجتهادِهم رَحِمَهم، فليًّا رَحِهم، أمرَهم بتقريبِ قُربانهم، فليًّا وَحِهم، أمرَهم بالزِّيارةِ لبيتِه، وكروه تربوا قُربانهم، وقضوا تَفَثَهم، وتطهّروا من الذُّنوبِ، أمرَهم بالزِّيارةِ لبيتِه، وكروه للم الصَّومَ أيَّامَ التَّشريقِ؛ لأنَّهم في ضِيافةِ الله، ولا يجبُ للضَّيفِ أنْ يصومَ.

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) كثيرا في ((صحيحه)) ، من ذلك في الحج، باب: حجة النبي ٢/ ٨٨٦ (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أي: حرَّم، فقد ثبت نهيه ﷺ عن صيام أيام التشريق، والسَّلَفُ كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت به في كلام الله ورسوله. قال تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهًا ﴾ الإسراء (٣٨). وانظر التفصيل في ‹﴿إعلام الموقعين›› ١/ ٣٩، و ‹﴿سير أعلام النبلاء›› ٢/ ٢٦٥ هامش ١.

وتعلُّقُهم بالأستارِ [مَثَلُهُم] مَثَلُ رجلٍ بينَهُ وبينَ الآخرِ جُرمٌ، فهو يتعلَّقُ به، ويطوفُ حولَه رجاءَ أنْ يهبَ له جُرْمَهُ.

\_ جعفرُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي مُحمَّدٍ أموسانَ.

فيمن جدُّه سعيدُ بنُ محمَّدٍ، قريباً. (٧٢٦).

٧٢٨ ـ جعفرُ بنُ محمَّدِ بنِ هارونَ، المُتَوكِّلُ على اللهِ، ابنُ المُعْتَصمِ باللهِ، ابنِ المُعْتَصمِ باللهِ، ابنِ الرشيدِ، العباسيُّ (١).

عَمَّرَ في المسجد آيًا مَ خلافتِه، ومِن ذلك ترخيمُ القبرِ الشَّريف، بويعَ بالخلافةِ بعدَ أخيه الواثقِ هارون ()، واستمرَّ حتَّى ماتَ مقتولاً في شوَّالٍ سنةَ سبع وأربعين ومئتين، وكانت خلافتُه خمسةَ عشرَ عاماً، وحملَ على إبطالِ المِحنةِ بخَلْقِ القرآن ()، إلا أنَّه على ما قيل كانَ ناصبياً يقعُ في عليٍّ وآله رضي الله عنهم، وفيه انهاكُ على اللَّهوِ والمكارهِ، وفيه كرمٌ زائدٌ، وكان أسمرَ، رقيقاً، مليحَ العينين، خفيفَ اللِّحيةِ، ليسَ بالطَّويل.

٧٢٩ جعفرُ بنُ محمودِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ مَسْلَمةَ، الأنصاريُّ، الحارثيُّ، الحارثيُّ، المائنُُ (٤٠).

والدُ إبراهيمَ الماضي، وعمُّ سليانَ بنِ محمَّدِ، ومنهم مَن لم يـذكر عبـدَ الله في نسبه.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ بغداد)) ٧/ ١٦٥، و ((وفيات الأعيان)) ١/ ٣٥٠، و ((العبر)) ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد. توفي في ذي الحجة سنة ٢٣٢هـ. ((سير أعلام النبلاء)) 7/١٠هـ. (علام النبلاء)

<sup>(</sup>٣) فعل ذلك سنة ٢٣٤هـ. انظر: ((الكامل)) ٧/ ٤١، و ((سيرأعلام النبلاء)) ١٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٩٩، وليس فيه: بن عبد الله.

يروي عن: جابرِ بنِ عبدِ الله، وعنه: ابنُه، وابنُ أخيه سليهان، وثَّقه ابنُ حِبَّان (١)، وقال أبو حاتم (١): محلَّه الصِّدق، وهو في «التهذيب» (١).

• ٧٣ - جعفرُ بنُ مصعبِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوامِ ( ).

عن: عروةَ بنِ الزُّبير، وعنه: الزُّبيرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي خالدٍ، وتَّقَه ابنُ حِبَّان (٥)، وقال الذَّهبيُّ في «الميزان» (١): لا يُدرى مَن هو. وكانت تحتَه مُليكةُ ابنةُ الحسنِ بنِ الحسن، فولدَتْ له فاطمةَ بنتَ جعفرِ. وهو في «التهذيب» (٧) باختصارٍ، وقال: إنَّه حجازيُّ.

٧٣١ جعفرُ بنُ المطَّلبِ بنِ أبي وَدَاعَةَ، القُرَشيُّ، السَّهْميُّ، المدَنيُّ المدَنيُّ (١٠).

أخو كثيرٍ. ومنهم مَن قال: أبو كثير، يروي عن: أبيه، وعمروِ بنِ العاصِ، وعنه: ابنُ أخيه سعيدُ بنُ كثيرِ بنِ المطَّلبِ، وعكرمةُ بنُ خالدٍ، وعبدُ العزيزِ بنُ رُفيعٍ. وثَّقه ابنُ حِبَّان (١)، وهو في «التهذيب» (١٠).

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ١٠٧، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) ((طبقات خليفة)، ٢٦٠، و ((نسب قريش)) ص: ٢٥٠، و ((جمهرة نسب قريش)) ص: ٣٣٤، وقال: كان أيَّداً. أي: شديد القوة.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) ((الميزان)) ١/ ٤١٧. في الأصل: لا ندري؟

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکمال)) ٥/ ١١٠، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ((تهذیب الکمال)) ٥/ ١١١، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٧٣.

٧٣٢ جَعفرُ بنُ نَجيح المدَنُّ (١).

والدُ عبدِ الله، وجدُّ الأستاذِ عليِّ ابنِ المَدِيني، سيأتي له ذِكرٌ في ترجمةِ ولده. وفي «الثقات» (۱): جعفرُ بنُ نَجيحٍ، شيخٌ، يروي عن: عطاء، وعبدِ الرَّحنِ بنِ القاسم. روى حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ [48/ أ] الرُّوَ اسيُّ عن أبيه، عنه. وقال شيخُنا في «رجالِ الشيعة» (۱): ذكره أبو جعفرِ الطُّوسيُّ في «رجالِ الشيعة» (۱)، ولم يزدْ شيخُنا.

٧٣٣ جعفرُ بنُ يحيى بنِ خالدٍ، البَرْ مَكيُّ (٥).

الآتي والده (١)، له دارٌ بالمدينة.

٧٣٤ جُعَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، المَدَنُّ (٧).

يروي عن: يزيد بنِ خُصَيْفَةَ، والسَّائبِ بنِ يزيدَ إنْ كانَ سمعَ منه، وعنه: يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ. قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (^^، وسيأتي له ذِكرٌ في: عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدٍ.

٧٣٥ جُعَيْلُ بنُ سُرَاقَةَ، الضَّمْرِيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ٨٨، و ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/ ۱٤٠.

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) ٢/ ٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) ((رجال الطوسي)) ١٦١.

<sup>(</sup>٥) الوزيرُ أبو الفضل جعفرُ بنُ يحيى بنِ خالدِ، ابنِ بَرمكَ الفارسيُّ، كان مُقرَّباً للرشيد، ثُـمَّ نقـم عليـه وعلى البرامكة فقتله سنة ١٨٧هـ. ((تاريخ بغداد)) ٧/ ١٥٢، و ((سير أعلام النبلاء)) ٩/ ٥٩.

<sup>(</sup>٦) ترجمة والدِه يحيى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ • ٢٤، وسهاه جعداً، وقال: يقال: جعيد.

<sup>(</sup>A) ((الثقات)) ٦/ ١٥١.

<sup>(</sup>٩) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٥٣، و ((أسد الغابة)) ١/ ٣٤٥.

صحابيُّ، مِن أهلِ الصُّفَّة (')، ممَّن أثنى عليه النَّبيُّ ، وأنه وَكَلَهُ إلى إسلامه (''). طوَّله في «الإصابة»(").

٧٣٦ جَقْمَقُ الجَرْكسيُّ، الظَّاهرُ، أبو سعيدٍ (١٠).

وقع في أيَّامِه إصلاحُ الخَللِ الواقع في سقفِ الرَّوضةِ وغيرِها من سقفِ المسجدِ، على يدِ بَرْدِ بك التاجي سنة ثلاثٍ وخمسين وثهان مئة، وما قبلَها، وله رَبْعَةٌ (٥) ومصحفٌ وغير ذلك، بُويع بالسَّلطنةِ بعدَ خلع العزيزِ ابنِ الأشرفِ بَرْسَباي في يومِ الأربعاءِ تاسعَ عشرَ ربيعِ الأوَّلِ سنةَ اثنتين وأربعين وثهان مئةٍ، واستمرَّ إلى أنْ عهدَ لولدِه المنصورِ أبي السَّعاداتِ عثمانَ في يومِ الأربعاءِ العشرينَ مِن المحرَّمِ سنةَ سبع وخمسين في ضعفِ موتِه، ثُمَّ ماتَ في ثالثِ صفرَ منها، فكانتُ مدَّتُه المحرَّمِ سنةَ سبع وخمسين في ضعفِ موتِه، ثُمَّ ماتَ في ثالثِ صفرَ منها، فكانتُ مدَّتُه خسَ عشرَةَ سنةً إلا نحوَ شهرٍ، وكانَ ملِكاً عادلاً، دَيِّناً؛ كثيرَ الصَّلاةِ والصَّومِ خسَ عشرَةَ سنةً إلا نحوَ شهرٍ، وكانَ ملِكاً عادلاً، دَيِّناً؛ كثيرَ الصَّلاةِ والصَّومِ

<sup>(</sup>١) ((رجحان الكفة)) ص: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) والأولى أن يقال: وكله إلى إيهانه، فقد روى ابن إسحق في ((المغازي))، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، قال: قيل: يا رسولَ الله، أعطيتَ عُيينةَ بنَ حِصنِ، الأقرعَ بنَ حابسٍ، مثةً مثةً، وتركْتَ جُعيلاً، فقال: «والذي نفسي بيدِه لجُعيلُ بنُ سُراقةَ خيرٌ من طِلاعِ الأرضِ مثلِ عُيينةَ والأقرع، لكني أتألَفُهما»، وأكِلُ جُعيلاً إلى إيهانه. ذكره الحافظ في ((الإصابة)) ١/ ٢٣٩، وقال: هذا مرسل حسن، لكن له شاهد موصول إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٣٩، وأطول منه في ((الاستيعاب)) ١/ ٢٣٧\_٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) ((المنهل الصافي)) ٤/ ٧٠٧، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) الرَّبعةُ: صندوق أجزاء المصحف. ((القاموس)): ربع.

<sup>(</sup>٦) الدَّشِيشَةُ: حساءٌ بهريسةِ القمحِ واللَّحمِ. ((معجمِ الألفاظ التاريخية)) ص: ٧٥.

يريد أنه وقف ختمة مجزَّأة ولها قُرَّاءٌ، وجعل طعاماً يوزَّعُ على الفقراء.

والعبادة، عَفيفاً عن المنكراتِ، مُتواضعاً، كثيرَ المعروف، لا تنحصرُ ترجمته، وقد أُفر دَتْ بالتَّاليفِ(').

٧٣٧ ـ جُلوخَانُ بنُ جُوبَانِ النُّوين.

ذكرَه شيخُنا في «درره»(١)، وقال: قُتلَ معَ أبيه في سنةِ ثمان وعشرين وسبع مئة.

وقال محمَّدُ بنُ يونسَ البعليُّ: إنَّه كانَ بالمدينةِ، في يـومِ الجمعةِ عـاشرِ شهرِ ربيعِ الآخر ـ أظنَّه من التي بعدها ـ وأنَّه نُوديَ بالصَّلاةِ عـلى الغـائبينَ؛ النَّجمِ البَالسي (ألا بمصرِ، والتَّقيِّ ابنِ تيمة بدمشق، وأحضرَ تابوتَ [جوبان وتابوتَ] (أولدِه صـاحب الترجمة، وكانَ قد جيء بتابوتيهما (أولى عَرَفة، وطيفَ بها [حول] الكعبة، فوُضعا في الرَّوضة، فصلَّى الخطيبُ على الأربعةِ جملةً.

٧٣٨ - جَمَّازُ بنُ شِيحةَ بنِ هاشمِ بنِ قاسمٍ أبي فُلَيْتَةَ بنِ مُهنَّا بنِ حسينِ بنِ مُهنَّا بنِ مُهنَّا بنِ علي بنِ الحسينِ بنِ علي بنِ الحسينِ الحسينِ الحسينِ بنِ علي بنِ الحسينِ الحسينِ بنِ علي بنِ الحسينِ بنِ علي بنِ أبي طالبٍ، عز الدِّين، أبو سندٍ، الحسينيُّ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أفرد سيرتَه في حياته بالتأليف: الرضيُّ محمَّدُ ابنُ الشَّهابِ أحمدَ الغزيُّ، الدِّمشقيُّ. قال المؤلف: وقد رأيت شيخنا ينتقي منها. ((الضوء اللامع)) ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٥٣٧ \_ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عقيلِ بنِ أبي الحسنِ البالسيُّ، المصريُّ، نجمُ الدِّينِ الشافعيُّ، من أئمة المذهب، لـه ((شرح التنبيه)) ، توفي سنة تسع وعشرين وسبع مئة. ((الوافي بالوفيات)) ١ / ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأحضر تابوت وولده صاحب الترجمة. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بتابوتهما.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها: عبيد الله.

<sup>(</sup>٧) ((مرآة الجنان)) ٤/ ٣٩، و ((العقد الثمين)) ٣/ ٤٣٦، و ((إتحاف الورى)) ٣/ ١١٨.

أميرُ المدينةِ، وَلِيَها بعدَ موتِ أخيه مُنيفٍ، وفي حياةِ أخيهما عيسى، سنةَ سبع وخمسين وستِّ مئةٍ، ثُمَّ انتزعَها منه ابنُ أخيهِ مالكُ بنُ مُنيفٍ، في سنةِ ستِّ وستين وستِّ مئةٍ، فاستنجدَ عليه صاحبُ التَّرجمةِ بأميرِ مكَّةِ وبغيرِه مِن العُربانِ، وساروا إلى المدينةِ، فلم يَقدروا على إخراجِه منها، فلمَّا أَيِسوا رحَلَ صاحبُ مكَّةَ وغيرُه مِن العُربانِ، وبقيَ جَّازٌ معَ جماعتِه، فأرسلَ إليه مالكٌ المذكورُ، يقولُ لـه مـا معنـاه: أراكَ حَريصاً على إمرةِ المدينةِ، وأنتَ عمِّي وصِنْوُ أبي، وقد كنتَ لي مُعاضداً ومُساعداً، ويجبُ علينا أنْ نحترمَكَ، ونَرعى لكَ حقوقَكَ، وقد استخرْتُ اللهَ تعالى، ونزلْتُ لـكَ عَن الإِمْرةِ طَوعاً لا كَرهاً، فَسُرَّ بذلكَ، وحمدَ اللهَ على حَقنِ الدِّماءِ وبلوغ مَقصدِه، واستقلُّ بها مِن يَومئذ، وذلكَ في رمضانَ سنةَ سبع مئةٍ، فلمْ تخرجْ عنه إلى أنْ ماتَ، في صفرٍ سنةَ أربع وسبع مئةٍ، واستقرَّتْ بيدِ ذُرِّيتِه إلى الآن، وله بنونَ كثيرون؛ فمِمَّن تأمَّرَ منهم: منصورٌ، ووُدَيُّ. دون: ثابتٍ، وحنيسٍ، وراجحٍ، وسَندٍ، وقاسمٍ، ومباركٍ، وسعودٍ، ومسعودٍ، ومُقبلِ، فلمْ يَلُوا. فلثابتٍ سعدٌ، ولسنَدٍ مَغامسٌ، وسندٌ باسمِه، ولقاسم: جَوشنٌ، وأبو فُليتة مُنيفٌ، وقاسمٌ باسمِه، ولِقِبلِ: ماجدٌ، ومباركٌ، وحسنٌ، ومحمَّدٌ، وعسَّافٌ. ثُمَّ إنَّه لعسَّافٍ عُكاظٌ. وذُكِروا للفائدة، كما في شِيحة.

قال ابنُ فَرحونِ ('): وكان ذا رأي مُصيب، وكَرَم عظيم على إخوتِه وبنيهم، يُؤلِّفُهم بالعطاءِ الجزيلِ، حتَّى استهالَ قلوبَهم، وقَوِيَ أُمرُه بينَهم، وعضَدَه أولادُه. وكانَ إخوتُه ثهانيةً؛ منهم: مُنيفٌ، وعيسى، ومحمَّدٌ جدُّ الفَواطم، وأبو رُدَينيٍّ جَدُّ الرُّدينةِ. وأولادُه أحدَ عشرَ، واستمرَّ في الولايةِ مستقِّلاً بها بدونٍ مُنازعٍ مِن يومَ الرُّدينةِ. وأولادُه أحدَ عشرَ، واستمرَّ في الولايةِ مستقِّلاً بها بدونٍ مُنازعٍ مِن يومَ

<sup>(</sup>١) في ((نصيحة المشاور)) ٢٤٨.

سلَّمَها له ابنُ أخيه مالكٌ، إلى سنةِ سبعِ مئةٍ، فخلعَ نفسَه حينئذٍ، وكأنَّه أُضِرَّ في آخرِ عمرِه، وشاخَ، ونزلَ عنها لولدِه أبي غانمِ منصورٍ، وكانَ ما سيأتي في ترجمتِه.

وأقامَ جَمَّازٌ بدارِه التي بَناها في عَرصةِ الشُّوقِ، المعروفةِ بدارِ حرثَمَةَ، حتىَّ ماتَ في صفَر سنةَ أربع وسبع مئةٍ، وكانَ قد بني قلعةً ليتحصَّنَ فيها، ويكشفَ منها ضواحيَ المدينة.

قال أبنُ فَرحون ('': وهو أوَّلُ مَن أدركتُه مِن أمراءِ المدينةِ، وكانَ شجاعاً مَهيباً، سَائساً حازماً، ذا رأي صَلِيبٍ، وهِمَّةٍ عَلِيَّة، ترقَّتْ هِمَّتُه إلى أنْ قصدَ صاحبُ مكَّة وهو الأميرُ نجمُ الدِّين أبو نُمَيِّ محمَّدُ ابنُ صاحبِها أبي سعدِ بنِ عليِّ بنِ قتادةَ الحسنيُّ ('' وحاصرَه، وانتزعَ منه مكَّة، فاستولى عليها، وحكمَ فيها، وأقامَ بها يسيراً، ثُمَّ عادَتْ إلى أبي نُمَيِّ، وذلكَ في سنةِ سبع وثهانين وستِّ مئةٍ، وكانُ والدُه الأميرُ شِيحةُ متولياً المدينة، انتزعَها من الجَهَامِزَة في سنةِ أربع وعشرين وستِّ مئةٍ. كما سيأتي في ترجمته.

وذكره المجدُ، فقال ("): كان بطلاً باسلاً، وعَمَيْثَلاً (الله مُنَازِلاً، ومَهِيباً سَائِساً، وقِلِّيباً مُمَارِساً (٥)، وفتَّاكاً ضِرْزِماً (١)، وسَفَّاكاً غَشَمْشَمَاً (١)، وقَرْمَا (١) هُمَاماً، وعَبقرياً

<sup>(</sup>١) انظر: ‹‹نصيحة المشاور›› ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ حسنِ بنِ عليِّ، نجمُ الدِّينِ، أبو نُمَيِّ، الحسنيُّ، انتزعَ إمارةَ مكَّةَ مِن عممِّ أبيه إدريسَ بنِ قتادةَ سنة ١٧٠هـ، توفي بمكَّة سنة ١٧٠هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٨٣،

<sup>(</sup>٤) أي: جَلْدَاً نشيطاً. ((القاموس)): عميثل.

<sup>(</sup>٥) أي: شديداً جريئاً مِقداماً. . ((القاموس)) : قلب، وحمرس.

<sup>(</sup>٦) أي: شديد العقاب. مأخوذ من الضرزمة، وهي شِدَّة العضّ. ((القاموس)): ضرزم.

<sup>(</sup>٧) الغَشَمْشَمُ: الذي لايتنيه عن مُرادِه شيءً. انظر: ((القاموس)): غشم.

<sup>(</sup>٨) أي: سيداً. ((القاموس)): قرم.

قَمْقَامَاً (۱)، ترقَّت به هِمَّتُهُ إلى أنْ قصدَ مكَّة في صَكَّة عُمَيّ (۱)، وأرادَ انتزاعَها من يلِ الأميرِ نجمِ الدِّين أبي نُمَيّ، فهجمَ على مكَّة هجومَ الطَّيف، وافتضَّ عُدْرَتها بحدِّ السَّيف، وذلكَ أنَّه باتَ لياليَ على بابِها مُحُيًّا، وعلى إخراجِه منها حازماً مُصمًّا، السَّيف، وذلكَ أنَّه باتَ لياليَ على بابِها مُحُيًّا، وعلى إخراجِه منها حازماً مُصمًّا، فحاصرَهم وقاتلَهم، ودافعَهم ونازهَم، إلى أنْ دبَّ إليها، واستولى عليها، وخرجَ الأميرُ أبو نُميًّ منها، وصدقَ عزمُ جَمَّاز مكَّة، ولم يُمِتها (۱)، واستقرَّ بها مدَّة حاكها، وصارَ الخمول مُتكامِنا، والسَّعدُ مُتراكها، ثُمَّ ردَّ الله تعالى مكَّةَ إلى أبي نُمَي، وجمعَ الزَّمانُ بينَ غيلانَ ومَيّ (۱)، وعادَ جَمَّازُ إلى محلِّ ولايتِه، باسطاً على المدينةِ ظِلَّ رايته، وكانت ولايتُه وراثةً عَن والدِه، ومنه كانَ تهيَّا له تناولُ مقالدِه، ولكنْ لم تَصْفُ له إلا بعدَ هَزَاهِز (۱)، ومنازعاتِ بينَه وبينَ مالكٍ وعيسى وغيرِهما من ذوي قرابتِهم بعدَ هَزَاهِز (۲)، ومنازعاتِ بينَه وبينَ مالكٍ وعيسى وغيرِهما من ذوي قرابتِهم الجَمَامِز، كها ذكرناه في ترجمةِ شِيحةَ مطوَّلاً، وبيَّناه مُجْمَلاً ومفصلاً.

وكان جَمَّازٌ ذا رأيٍ صَـلِيْدِ(٢)، وقَلبٍ مجيد(٧)، وجـأشٍ جَليد(٨)، وسماحٍ عـلى ذوي

<sup>(</sup>١) أي: سيداً عظيهاً. ((القاموس)): قمقم.

<sup>(</sup>٢) الصَّكَّة: شِدَّةُ الهاجرة، وتُضاف إلى عُمَيٍّ: رجلٍ من العمالقة، أغارَ على قومٍ في ظهيرةٍ، فاجتاحهم. انظر («القاموس)): صك.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، أي: لم يضعفها. وفي ((المغانم)) : يحنها، أي: لم يهلك أهلها. وكلا المعنيين محتمل.

<sup>(</sup>٤) كنايةٌ عن اجتماعِ المتحابِّين بعدَ طولِ فراقِ، وشدِّةِ اشتياق. كما اجتمعَ غَيلانُ وصاحبتُه مَيَّةُ. وغيلانُ هو الشَّاعرُ المعروف بذي الرُّمة. انظر: ((الشعر والشعراء)) ص ٧٥١.

<sup>(</sup>٥) أي: بعد حروب وبلايا. انظر: ((القاموس)) هزز.

<sup>(</sup>٦) أي: صلب. ((القاموس)): صلد.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وتحتمل: محيدٍ. والمجيد: الرفيع العالي، الكريم، الشريف الفعال. وفي ((المغانم)): نجيد: أي: شجاع. ولعلَّ ماورد في الأصل هو الأنسب للمعنى في هذا المقام.

<sup>(</sup>٨) أي: قويٍّ.

قرابتِه عظيم، وعطاءٍ إلى بني عمِّه عميم، ولم يـزل يَـبَرُّهُم بالإنعـام الجزيـل، ويغمُـرُهم بالنُّوالِ الحفيل، إلى أنِ استمالَ قلوبَهم، وملكَ بجُودِه غالبَهم، ومغلوبَهم. وكانَ أولادُه أحدَ عشرَ ولداً، كأنَّهم أُسُود، منهم: منصورٌ، وسَنَدٌ، ومُقبلٌ، وَوُدَيُّ، وقاسمٌ، وجَوشنٌ (١)، وراجحٌ، ومباركٌ، وثابتٌ، ومسعودٌ. وكانَ له مِن الإخوةِ ثمانية، يحطِمون ببأسِهم المَخَاطِم") الأُسود، منهم: مُنيف، وعيسى، وأبو رُديني جدُّ الرَّدَنة، ومحمَّـدٌ جــدُّ الفواطم، ولم يزلْ جَمَّازٌ مُستقِلاً في ولايته إلى رأسِ السَّبع مئةٍ، فلمَّا وجدَ شـمسَ الـشَّبابِ قد غربَتْ في عينٍ حَمِئَة، وترفَّعَ السِّنُّ، وتَقَعْقَعَ (" السَّنُّ، وخانَ البصر، وماتَ القُوى والقُدَر، نزلَ عن المنصب لأبرِّ أولادِه منصورٍ، وفوَّضَ إليه أمرَ الإمارةِ بحضورِ الجمهور، وحالفَ النَّاسَ على معاملتِه بالطَّاعةِ والنُّصرةِ والوفَّا، وأمرَ أنْ يُخطبَ لـه بحضرتِه على مِنبرِ هذا النَّبيِّ المصطفى. وقال شيخُنا في «دُرَره»(٤): وَلِيهَا قديماً بعدَ قتلِ أبيه، وقدِم مصرَ سنةَ اثنتينِ وتسعين، فأكرمَه الأشرفُ خليلٌ، وعظَّمه، وبشفاعتِه أفرجَ عن أميرِ اليَنبع، ورضِيَ السُّلطانُ عن أبي نُمَيِّ صاحبِ مكَّةَ، وحِدَ السُّلطانُ لجَّ إِز صنيعَه في ثانيها، واستمرَّ جمازٌ في إِمرتِها حتَّى طعَنَ في السِّنِّ، وصارَ كالشَّنِّ، وأُضِرَّ، فقامَ بالإِمرة [٩٥/ أ] في حياته لولدِه أبي غانم، في ربيع الأوَّلِ سنةَ اثنتين وسبع مئةٍ، وماتَ بعدَ جمَّازٍ، إمَّا في صفَر، أو ربيع الأوَّلِ، سنةَ أربع، بعدَ أَنْ أُضِرَّ، وكانَ ربَّما شاركه في الإِمرة أحياناً غيرُه. فمدَّةُ إِمرتِه معَ ما تخلَّلها بضعٌ وخمسون سنةً.

<sup>(</sup>١) سقط هذا الاسم في ((المغانم)).

<sup>(</sup>٢) أي: يضربون مقدَّمَ الأنف والفم. انظر: ((القاموس)) خطم.

<sup>(</sup>٣) أي: اضطرب وتحرَّك. ((القاموس)): قعع.

<sup>(</sup>٤) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩.

قال الذَّهبيُّ: وكان فيه تشيُّعٌ ظاهرٌ، وكانَ قتلُ والدِه شِيحةَ سنةَ ستَّ وأربعين وستِّ وأربعين وستِّ مئةٍ، وكانَ جدُّه قاسمٌ أميرَها في دولةِ صلاحِ الدِّينِ ابنِ أيُّـوبَ، وهو عندَ الفاسيِّ مُطوَّلُ (۱).

٧٣٩ جَمَّازُ بنُ قاسم بنِ مُهنَّا.

جدُّ الجَمَامِزَةِ، استقرَّ في إِمرةِ المدينةِ بعدَ أبيه، إلى أنْ ماتَ (١)، فاستقرَّ بعدَه ابنُه قاسمٌ، ذكره ابنُ فَرحونٍ (٣).

٧٤٠ جَمَّازُ بنُ منصورِ بنِ جمَّازِ بنِ شيحةَ، الهاشميُّ الحسينيُّ.

وباقي نسبِه [تقدَّمَ] في جَدِّه قريباً، قدِمَ المدينةَ مُتولِّياً لها بمرسومِ السُّلطانِ في ربيعٍ الثَّاني سنةَ تسعٍ وخمسين وسبعِ مئةٍ، وكانَ ذلكَ على حينِ غفلةٍ، ففرَّ آلُ جَمَّازٍ مِن الأسوارِ والأبواب، ونادى جَّازٌ بعدمِ تتبُّعِهم، ومَنَّ عليهم، وعفَا عنهم، وحاولَ رجوعَ الإماميةِ على ما كانوا عليه، وأَذِنَ ليوسفَ الشَّريشيرِ أَنْ يحكمَ بينَ الغرباءِ، وظهرَتْ كلمتُهم، وارتفعَتْ رايتُهم، وأظهرَ الأميرُ لي<sup>(1)</sup> وللمجاورينَ الجفاءَ والغِلظةَ في الكلام، فسافرَ النَّاسُ في أثناءِ السَّنةِ إلى مِصر، وتحدَّثوا بذلكَ، فبلغ والشُلطانَ فاغتاظَ، وكذا بلغَه ما جَرى للشَّيخِ ضياءِ الدِّينِ الهنديِّ مِن الضَّربِ في السُّلطانَ فاغتاظَ، وكذا بلغَه ما جَرى للشَّيخِ ضياءِ الدِّينِ الهنديِّ مِن الضَّربِ في

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٤٤١\_ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٦١٢هـ، وولي إمرة المدينة سنة ٥٨٣هـ.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٤) القائل هو ابن فرحون.

<sup>(</sup>٥) ضياءُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ الهنديُّ الأصلِ، الحنفيُّ، كان عارفاً بالفقه والعربية، شديد التعصب بالحنفية، توفي سنة ٧٨٠ هـ. ((درر العقود الفريدة)) ٣/ ١٦٧، و((شذرات الذهب)) ٦/ ٢٩٦.

القلعة، فبعث مع الموسم شخصين أشقرين شقين، فقتلاه، وانتقل إلى رحمة الله شهيدا، وباء بذنبها، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴾ (()، ذكره ابن فرحون ()). وذكره المجدُ (()، فقال: استقر في إمرة المدينة بعدَ مانع بن عليّ، لكونِه المقدَّم على جماعتِه من بعدِ وفاة طُفيلٍ، وذلك في ربيع الأوَّلِ سنة تسع وخمسين، فجرى في أحكامِه على الشَّد حتَّى خرجَ عَن الحدّ، ودانَتْ له البادية والحاضرة، وكان خليقاً للمُلك، شَهْما شُجاعاً، وافرَ الحُرمة، عظيم الهيبة، ظاهر الجبروت. هذا، وغالبُ المُلك، شَهْما شبعاعاً، ومدَّة ولايته ثمانية أشهرٍ وعشرة أيام، ثمَّ قُتِلَ على يدِ فِدائينِ، وسبع مئة، واستقرَّ بعدَه أخوه عطيَّة.

٧٤١ - جَمَّازُ بنُ هبةَ بنِ جَمَّازِ بنِ منصورٍ، الحسينيُّ، الجَمَّازيُّ، المنصوريُُّ ('). حفيدُ الذي قبلَه، وأخو هَيَازِع الآتي (').

وَلِيَ إِمرةَ المدينةِ ووصلَها في ذي القعدةِ سنةَ ثلاثٍ وثمانين وسبعِ مئةٍ، ومعه المرسومُ بذلكَ، فامتنعَ نُعيرُ بنُ منصورٍ مِن تسليمِها له، فوقعَ بينهما -معَ دحولِ الرَّكِ الكَرَكِي إليها - قتالُ، فطُعِنَ نُعيرٌ، وانهزمَ أصحابُه، فدخلوا المدينة، وأغلقوا أبوابَها، فأحرقَ جَّازٌ الأبوابَ وقتَ أذانِ المغربِ، ودخلَها صبيحة يومِ الجمعةِ ثالثِ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، آية: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٨٦ \_ • ١١٩٠.

<sup>(</sup>٤) ((إتحاف الورى)) ٣/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

عِشريه، واطمأنَّ النَّاسُ، ومات نُعيرٌ بعدَ يومين، ثُمَّ صُرِفَ جَدَّازٌ، واشتركَ معَه في سنةِ خسسٍ وثهانين ابنُ عمِّ أبيه محمَّدُ بنُ عطيَّةَ بنِ منصورٍ، وولِيها مرَّةً أخرى بعدَ سنةِ تسع وثهانين وسبع مئةٍ، ثُمَّ سُجِنَ بإسكندرية سبعَ سنين، إلى أنْ أُطلقَ في سنةِ خسسٍ وثهان مئةٍ، وأُعيدَ للإِمرةِ عِوضاً عن ثابتِ بنِ نُعيرٍ، وأُرسلَ إليه في سنةِ تسعِ وثهان مئةٍ حينَ طلبَ الإمرة أنَّه يقتتل هو وثابتٌ، فمَنْ غلبَ كانَ الأميرَ، فاقتتلا في ذي القَعدةِ منها، فغلبَ جَازٌ، واستولى على المدينةِ. وقال المقريزيُّ(": إنَّه وَلِي المدينةَ ثلاثَ مرَّاتٍ، آخرُها في سنةِ خسسٍ وثهانِ مئةٍ، واستمرَّ على صغرِ سنة وإحدى عشرة، وما خرجَ حتَّى نهبَ ما في القُبَّةِ مِن حاصلِ الحرّمِ. وقال في ربيعِ الآخرِ مِن سنةِ اثنتي عشرةَ وثهان عشرة ". إنَّه وَلِي [إمرة المدينة]، وشُرِطَ عليه إعادةُ ما أخذَه مِن حاصلِ الحرّم، ويحرَّدُ عشرة وثهان مئةٍ، وهو في عشرِ السِّتين.

٧٤٧ جمالُ بنُ يوسفَ بنِ جمالٍ القُرشيُّ، الهاشميُّ.

الآتي أبوه، وعمُّه يعقوب().

قال ابنُ فرحون (°): إنَّه كانَ أدينَ بني أبيه (٢) وأصلَحهم، وأكثرَهم اشتغالاً

<sup>(</sup>١) ((السلوك ٤/ ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ((السلوك)) ٤/ ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) كذا عند المقريزي، وفيه تناقض.

<sup>(</sup>٤) ترجمة أبيه يوسف، وعمِّه يعقوب في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور)) ص: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في الأصل إلى: أمية.

بالعلم، وأوصلَهم للرَّحِم، اختر مَتْه المَنيةُ شابَّاً(١) في سنةِ تسع وخمسين وسبع مئةٍ، وخلَّفَ أولاداً مباركين. وأدرجَه(١) أيضاً في الأجلاَّء الـذينَ عليهم هَيبةٌ وسكونٌ ووقار، وسمَّى فيهم مِن القرشيين أيضاً أخويه: أحمدَ، وحسيناً.

قال ابن صالح: وصاحبُ التَّرجمةِ أكبُرهم ظنًّا.

٧٤٣ جمالُ الْبَكْرِيُّ.

كانتْ له صورةٌ جميلة، وأفعالٌ جميلة (")، ولم يكنْ بالمدينةِ مَن يُنسبُ لأبي بكرِ الصِّدِّيقِ غيرُه، ولذا كانَ أبو عبدِ الله القَصريُّ إذا رآه يقولُ: ينبغي أنْ يتزوَّجَ هذا زوجتينِ وثلاثاً، ويُعانَ على ذلك، حتَّى يكونَ له بالمدينةِ ذُرِّيةٌ بكرية، وماتَ عن بنتٍ، فتزوَّجَت، ثُمَّ ماتت، قاله ابن فرحون(1).

وقال: إنّه كانَ بالمدينة جماعةٌ مِن أهلِ الخيرِ والصَّلاحِ يُنسبون إلى أبي بكرٍ، كانوا أَمنَةً للخُدَّامِ والمجاورين، لهم حكاياتٌ حسنةٌ، ومناقبُ كثيرةٌ، وكانوا يُسمَّون بالحُلفان (٥)، أبادَهم الدَّهرُ، ولم يبقَ منهم اليومَ بالمدينة بَشَرٌ، وارتحلَ بعضُهم إلى مِصر، فأقاموا بها، وتناسلوا فيها. فإنّا لله.

وأقول: وقد خلَّفَ صاحبُ التَّرجمةِ عقبَه ابنةً، اسمُها سيِّدةُ قريشٍ، عُمِّرَتْ، وتزوَّجَتْ عدَّةَ أزواجٍ، ورُزقَت أولاداً وأحفاداً، وماتَ بعضُهم في حياتِها، وهي

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: شبابا.

<sup>(</sup>۲) ((نصيحة المشاور)) ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعلها تحرَّفت عن: جليلية.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور)) ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل.

ضريرةُ البصر، جميلةُ المنظر.

٤٤٧ - جُمْهَانُ (١)، أبو العلاء، ويقال: أبو يَعْلَى، مولى الأسلميينَ، ويقال: مولى يعقوب القبطيِّ.

يُعدُّ فِي أهلِ المدينةِ. يروي عن: عثمانَ، وسعدٍ، وأبي هريرةَ، وغيرِهم، وعنه: عروةُ بنُ الزُّبير، وموسى بنُ عُبيدةَ، وغيرُهما. كان عليُّ ابنُ المدينيِّ يقولُ: أمِّي مِن ولدِ عيسى بنِ يونس. ذكرَه مسلمٌ (٢) في الطَّبقةِ الأولى مِن أهلِ المدينةِ، وابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (١)، والمديني، وقال: هو جدُّ أمي (١).

٥٤٥ جميلُ بنُ بشيرٍ، أو: بِشرِ، أبو بِشرِ، المُزَنيُّ (٥).

كوفيُّ. كذا في «اللسان»(١٠). وفي «ثقاتِ ابنُ حِبَّان»(١٠): المدَنيُّ (١٠)، يـروي عـن: سـالمِ بن عبد الله، وعنه: خلف بنُ خليفةَ، فيحرَّرُ (١٠).

٧٤٦ جميلُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، أو: ابنُ عبدِ الله بنِ سَوادةَ، أو سويدِ الأنصاريُّ،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٥٠، و ((تهذيب الكمال)) ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٢ (٩١٥).

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبي، وهو تحريف. قال ابن المديني: أمي من ولد عباس بن جمهان.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/٢١٦.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ٢/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ٦٤٦.

<sup>(</sup>٨) في مطبوعة ((الثقات)) : المزنى وأشار في نسخة أنه المدني.

<sup>(</sup>٩) ذكر في ((لسان الميزان)) ٢/ ٤٨٦: أنه مزني، كوفي، وهو الصواب.

المؤذِّنُ، المَدَنيُّ، مولى ناجيةَ بنتِ غزوانَ، أختِ عُتبةً.

وأمُّه بنتُ سعدِ القَرَظِ، أو مِن ذرِّيته (١٠). وكانَ يؤذِّنُ معهم، عِدادُه في أهلِ المدينةِ. يروي عن: سعيدِ بنِ المسيِّب، وعمرَ بنِ عبدِ العزينِ، وعنه: يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، ومالكُ. وثَقَه ابنُ حِبَّان (١٠)، وذكرَه ابنُ الحنَّاء (١٠) في «رجال الموطأ» (١٠)، وصوَّبَ أنَّ اسمَ أبيه: عبدُ الرَّحن.

٧٤٧ - جميلُ بنُ عبدِ الله المدَنيُّ، المؤذِّنُ (٥٠).

عن: أنس، وسعيد بنِ المسيِّب، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وابنُ إسحاقَ، ومالكُ بنُ أنسٍ، وغيرُهم. قال الذَّهبيُّ (١): ما علمتُ به بأساً. قلتُ: هو ابنُ عبدِ الرَّحن الماضى. (٧٤٦).

٧٤٨ ـ جَناحٌ النَّجَّارُ (٧)، المدِينيُّ (٨).

مولى ليلى بنتِ سُهيلِ (٩) القُرشيةِ، يروي عن: عائشةَ ابنةِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ،

 <sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٦/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمَّدِ، ابنُ الحذَّاء القُرطيُّ، محدِّثُ، أخذ عنه غالبُ مشايخ الأندلس، توفي سنة ٤٦٧ هـ، ومشى الخليفةُ المعتمد في جنازته. ((بغية الملتمس)، ١٦٣، و ((سير أعلام النبلاء))، ٣٤٤/١٨.

<sup>(</sup>٤) ((رجال الموطأ)) ٢/ ٧٣، طبع المغرب.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢١٥، و ((الثقات)) ٦/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ الإسلام)) للذهبي، (حوادث ووفيات ١٢١ \_ ١٤٠ هـ) ص: ٦٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: التهار، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٥٤٥، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٩) في ((التاريخ الكبير)): سهل. وفي الأصل، وبقية المصادر: سهيل.

وعنه: عمرُ بنُ زيادٍ (١)، قاله ابنُ حِبَّان (٢) أيضا.

٧٤٩ جُنْدُبُ بِنُ جُنَادَةً ".

في: أبي ذرِّ.

• ٧٥ جُندُبُ بنُ سلامةَ، ويقال: سلام، المدَنيِّ (١٠).

عن: ابنِ عمر، وعنه: مسلم بنُ جندبِ. ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(٥).

١٥٧ - جُنْدُبُ بنِ مَكِيثِ بنِ جَرَادِ بنِ يَرْبُوعِ الْجَهَنيُّ (١).

أخو رافع الآي، وأحدُ بني كعبِ بنِ عوفٍ، مدَنيٌّ، صحابيٌّ، روى عن: النَّبيّ ﷺ، وعنه: مسلم (^) في المدنيين.

٧٥٢ جَهْجَاهُ بنُ قَيسٍ، وقيل: ابنُ سعيدٍ، وقيل: ابنُ مسعودٍ، الغِفاريُّ (٠٠).

مَدَنٌّ، له صحبةٌ، شهِدَ بيعةَ [٩٦/ أ] الرِّضوانَ، وكانَ في غزوةِ المُريسيعِ (١٠) أجيراً

#### لعمر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمرو بن دينار. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٦/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبو ذر الغفاري، ترجمته في الكني، وهو في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ٨٩، و((الإصابة)) ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: حبيب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات)) ١/ ١٥٨ (١٥٩ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>١٠) هي غزوة بني المصطلق، وكانت في السنة الخامسة على الصحيح.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ ('): وهو الذي تناولَ العصامِن يدِ عثمانَ وهو يخطبُ فكسرَها على ركبته، فوقعَتْ فيها الأَكلَةُ؛ لأنَّها كانت عصا رسولِ الله على. وماتَ بعدَ عثمانَ بسنةٍ، بل قالَ ابنُ السَّكنِ: بأقلَّ. وهو في «الطبقات»('') لمسلم.

٧٥٣ جُهْمَانُ (٦)، أبو يعلى، مولى أبي يعقوبَ، القِبطيُّ.

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

٧٥٤ جُهانُ، مولى الأسلميينَ.

ذكرَه مسلم فره كذلك.

٥٥٥ - جُهَيْمُ بنُ الصَّلتِ بنِ مَخْرَمةَ بنِ المطَّلبِ بنِ عبدِ منافٍ الكَلبيُّ (٢).

أسلمَ بعدَ الفتحِ، بعد أَنْ تعلَّمَ الخطَّ في الجاهليةِ، فجاءَ الإسلامُ وهو يكتبُ، وقد كتبَ لرسولِ الله على وقال ابنُ عبدِ البَرِّ(\*): أسلمَ عامَ خيبرَ، وأطعمَه النَّبيُّ على مِن

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۱۲۱ (۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) كذا ذكره المصنف، بتقديم الهاء على الميم، وهو تحريف، وصوابه: جمهان، بتقديم الميم على الهاء، وكذا هذا التحريف في الذي بعده، والغريب أن المصنف ذكره على الصواب في: جمهان.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٢ (٩١٥).

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٢ (٩١٤)، وذكر اسمه على الصواب: جمهان، وكذا ذكره ابن سعد في ((الطبقات)) ٥/ ٣٠٦، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٥٠، وكذا الحافظ في ((التقريب))، ص: (١٢١ (٩٦٥). وذكره المزي في ((تهذيب الكهال)) ٥/ ١٢١، وجعل جمهان مولى الأسميين، ومولى أبي يعقوب القبطى واحدا.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٦١.

خيبرَ ثلاثينَ وَسْقاً. وعن غيره: أنَّه كان هو والزُّبيرُ يكتبان أموالَ الصَّدقاتِ. ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(١).

٧٥٦ جوبَانُ بنُ تدوان، نائبُ القاآن، بُو ٣٠ سعيد بنُ خَربندا ٣٠.

مُتمِّلكُ البلادِ المشرقية، وصاحبُ المدرسةِ الجوبانية بالمدينة، التي بُنيت في سنةِ أربع وعشرين وسبع مئةٍ، وجعلَ له فيها تربةً ملاصقةً لجدارِ المسجد، بينَ دارِ الشُّبَاكُ والحصنِ العتيقِ، واتَخَذَ فيها شُبَّاكاً في جدارِ المسجد، وهو اليومَ مسدودٌ، كانَ مُناصحاً للمسلمينَ في الباطن، وفيه خيرٌ ودِينٌ، دَبَّر المملكة في أيَّامِه مدَّةً طويلةً على السَّدادِ، ثُمَّ تغيَّر عليه سلطانُه، وقتلَ ولدَه خواجا في سنةِ سبع وعشرين، فهَ مَّ جوبان بمحاربة بو سعيد، فلم يتمكَّنْ، ثُمَّ ظفِرَ بُو سعيدٍ به فقتلَه، بل وكتب إلى النَّاصرِ صاحبِ مصرَ يسألُه في قتلِ تمرتاشَ (''بنِ جُوبان، وكانَ قد فرَّ بعدَ قتلِ أخيهِ إلى الدِّيارِ المِصريةِ، فأقامَ بها مدَّةً، فأجابَه وقتلَه على أنَّ بو سعيدٍ يقتلُ الأمير قراً سُنقر المنصوريَّ، الخارجَ على (''

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو، والصواب: بو. كما قال الصفدي: الناس يقولون أبو سعيد بلفظ الكنية، لكن الذي ظهر لي أنه علم ليس في أوله ألف. ووافقه الحافظ في ((الدرر الكامنة)) ١/١،٥، وكذا في ((المنهل الصافي)) ٣/ ٤٤٤٢.

فهو: بو سعيد بن خربندا بن أرغون، مللك التتار، صاحب العراق والجزيرة وخراسان والروم، توفي سنة ٧٣٧هـ. ((الدرر)) ١/ ١ .٥٠.

<sup>(</sup>۳) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٤١، و ((المنهل الوافي)) ٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وبقية المصادر. أما في ((العقد الثمين)): تمرباش.

<sup>(</sup>٥)في الأصل: عن، وهو خطأ.

النَّاصِرِ، والمقيمَ عند بو سعيدٍ، فقُدِّرَ موتُ قرا سنقر قبلَ قتلِ تمرتاشَ بِهَرَاة (١)، سنةَ ثمانٍ وعشرين وسبع مئةٍ، السنةَ التي (٢) قتل فيها جُوبَان، وذلك بهراة أيضاً، ونُقل إلى المدينةِ بأمرِ بو سعيدٍ مع الحاجِّ (") العراقيِّ، فوقفوا به في عرَفةَ، ودُخِلَ به مكَّةَ ليلاً، وطافوا به، وصَلُّوا عليه، ثُمَّ توجُّهوا به إلى المدينةِ ليُدفنَ في تربةٍ له هناك، فلم يُمكِّنْ مِن ذلك أميرُ المدينةِ، إلا إنِ استُؤذِنَ صاحبُ مصر، فدُفِنَ حينئذِ بالبقيع، في سلْخ (١٠) ربيع الآخرِ، سنةَ تسع وعشرين(٥)، ودُفِنَ معه بالبقيع ولدُه، وكانا في هذهِ المَّاةِ بقلعةِ إمرةِ المدينة. وكانَ شُجاعاً مَهيباً، شديدَ العطاء، كبيرَ الشَّأن، كثيرَ الأموال، عاليَ الهِمَّةِ، صحيحَ الإسلام، ذا حظٌّ مِن صلاةٍ وبِرٌّ، بذلَ ذهباً كثيراً حتَّى أوصلَ الماءَ إلى بطنِ مكَّةَ، وقيل: إنَّه أخذَ مِن مَلكِه ألفَ ألفِ دينارٍ، وكانت ابنتُه بغدادُ زوجةَ بو سعيدٍ، وابنُه تمرتاشُ متولي ممالكَ الرُّوم، وابنُه دمشقُ قائدَ عشرةِ آلافٍ، وكان سلطانُه بو سعيدٍ تحتَ يدِه، ثُمَّ زالتْ سعادتُهم، وتنمَّرَ لهم بو سعيد، فقتلَ دمشقَ، وفرَّ أبوه جُوبان إلى والي هَراةَ، لائذاً به، فقتله بأمر بو سعيدِ، في سنةِ ثمان وعشرين وسبع مئةٍ، ولعلُّه مِن أبناء السِّتين. قاله الذَّهبيُّ في «ذيل سير النبلاء». وقد ترجمه المجد (١٠)، فقال: الجُوبان، الأميرُ الكبيرُ، نائبُ

<sup>(</sup>١) إحدى مدن خراسان. انظر: ((معجم البلدان)) ٥/ ٣٩٦، وهي الآن في الجهة الغربية لأفغانستان على نهر هاري رد قرب الحدود الإيرانية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحج.

<sup>(</sup>٤) السَّلْخ: آخر الشهر. ((القاموس)): سلخ.

<sup>(</sup>٥) في ((المنهل الصافي) ٣/ ٤٤٢: توفي سنة ٧٣٦، وانقرض بيت هو لاكو بموته.

<sup>(</sup>٦) في ((المغانم)) ٣/ ١١٩٠ ــ ١١٩٥.

المملكة القاآنية، وأتابكُ (العساكر المُغلية (الهُ ومُنشئ المدرسة الجوبانية بالمدينة الشَّريفة، وليسَ بها مدرسةٌ ولا رباطٌ ولا دارٌ أحسنُ بناءً وأتقن، وأمكنُ وأمتن وأحصنُ منها، مع شَرفِ الجِوارِ، وقُربِ اللِّيار، وقربِ الجِدار بالجِدار، ولو صُرفَ من أوقافِها المعشار، لمَا وجدتَ أعمرَ منها ولا أفخرَ، ولا أشهرَ في جميعِ مدارسِ الأقطار، ولكنْ على كلِّ خيرِ مانع، ولا يدري أحدٌ أسرارَ ما اللهُ في عبادهِ صانع. [٩٦/ب]

وكانَ مَلكاً مَهيباً (١٠) مُنجداً شَرِسَاً، حِبْلَ أَحْبَال (١٠) بطَلاً بَهِيكاً (١٠) مُولِياً قِلِّيباً (١٠) و صِلُّ أصلال (١٠) صارماً ثَبْتَ الغَدَر (١٠) رابطَ الجأشِ، صدقَ اللِّقاء، شرَّاباً بأنْقَع (١٠) و إذاد إدِّ (١١) سَمَيْذَعَاً (١١) أريحياً (١٠) غَمْرَ الرِّدَاء (١٠) نشيطَ النَّفس، طليقَ اليدين، خَذِمَ

<sup>(</sup>١) أمير العسكر. انظر: ((الموسوعة العربية)) ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) نسبة لبلاد المغول.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)): ولا آنس.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)): مهاباً.

<sup>(</sup>٥) أي: رجل داهية. ((القاموس)): حبل.

<sup>(</sup>٦) أي: مبالغاً في جميع الأشياء. ((القاموس)) نهك.

<sup>(</sup>٧) أي: داهية شديد الاحتيال، كالذئب. ((القاموس)): حول، قلب.

<sup>(</sup>٨) داهية منكر في الخصومة وغيرها. ((القاموس)) صلل.

<sup>(</sup>٩) ثابت في القتال والجدل، وفي جميع مايأخذ فيه. ((القاموس)) غدر.

<sup>(</sup>١٠) مَثَلٌ يُضرب لمن جرَّبَ الأمور، أو للداهي المنكر. ((القاموس)) بقع.

<sup>(</sup>١١) الداهية صاحب الغلبة والقوة. ((القاموس)) أدد.

<sup>(</sup>١٢) السيد الكريم الشريف السخى. ((القاموس)) سمذع.

<sup>(</sup>١٣) أي واسع الخلق. ((القاموس)) ريح.

<sup>(</sup>١٤) أي: كريهاً واسع الخلق. ((القاموس)) غمر.

العطاء (۱) عالي الهِمَّة (۱) رفيعَ الأعلام، صحيحَ الإسلام، متينَ الدِّين، ذا حظِّ مِن الصَّلاة والصِّيام، بذلَ الأموالَ بالأحمال، حتَّى أجرى إلى مكَّةَ الماءَ الزُّلال، فجرى سَلْسَاً له من الأبطح إلى المَسْفَل وسال، وأذهبَ عنهم العطشَ وأزال، ولم يبقَ للماءَ غيرُ أجرة النِّقال.

وممَّا يدلُّ على علوِّ هِمَّتِهِ، وحقارةِ الدُّنيا في نَظَرهِ، أَنَّه لَمَّا فُوِّضَ في أمرِ عينِ مكَّةَ وأَنَّه يمكنُ إجراؤُها من مسيرةِ يومين \_بادرَ في الحال، إلى تجهيز المال، ولم يصدرْ منه عن كِميَّةِ ما يحتاجُ إليه سؤال، وإنَّما أمرَهم بالشُّروع، ووعدَهم بمواصلةِ الأموال، إلى انتهاءِ الأعمال، وأخبرني الثِّقةُ أَنَّه أقبل على مَن فاوضَ في ذلك، وقال: ادخلِ الخزانة، وخذْ منها ما يكفى إجراءَ الماءِ مِن أجزاءِ المال.

ومِن ذلك: أنَّه لَّا رُوجِعَ في شأنِ المدرسةِ التي أمرَ بإنشائِها بالمدينةِ الشَّريفة، وأَنهِيَ إليه الحال، وأنَّ طِينَها يحتملُ أنْ يكونَ غيرَ قابلٍ لعملِ الآجُرِّ، فقال: يُحملُ ذلكَ مِن بغدادَ على ظهورِ الجهال، ولا يخفى أنَّ بعضَ حولةِ ذلك تُبنى منه مدارس، ولكن النَّظرُ إلى صَغُو<sup>(۱)</sup> ذلك، سَجِيَّةُ الأشحَّاء الضَّنَافِس<sup>(۱)</sup>.

وله على المسلمين أيادي، منها: إيقاعُ الصُّلحِ بينَ السلطانين: بو سعيدِ والملك الناصر (٥)، ولولاه لثارتْ فِتنٌ تقطَّعتْ منها الأواصر، وتشقَّقتْ منها الخواصر.

<sup>(</sup>١) أي: سريع العطاء. ((القاموس)) خذم.

<sup>(</sup>٢) في ((المغانم)) بزيادة: شامخ القمة.

<sup>(</sup>٣) أي مال بسمعه وشقه. ((القاموس)) صغو.

<sup>(</sup>٤) أي: البخيل، الرخو اللثيم. ((القاموس)): ضنفس.

<sup>(</sup>٥) السلطان الملك الناصر محمَّد بن قلاوون، الصالحي، توفي سنة ٧٤١هـ. ((الدرر)) ٤/ ١٤٤.

ومنها: ترحيلُ خَرْبندا(۱) عن رَحبةِ مالكِ بنِ طوق(۱)، وإخمادُ تلك الشَّائرةِ التي جَلَّ غَمَرُها(۲) عن الطِّوق.

يُحكى أنّه لمّا نزلَ خربندا على الرَّحبةِ ونصَبَ المجانيق، رمى مِنْجَنيق قرا سنقر'' حجراً زعزعَ القلعة، وشقَ منها بُرجاً، ولو رمَى آخرَ هدَمَها، وكانَ رحمهُ اللهُ يطوفُ على العساكرِ، ويشاهدُ المحاصَرِينَ، فلمّا رأى ذلكَ أحضرَ المِنجَنيقيَّ، وقالَ له: تريدُ على العساكرِ، ويشاهدُ المحاصَرِينَ، فلمّا رأى ذلكَ أحضرَ المِنجَنيقيَّ، وقالَ له: تريدُ أَنْ أقطعَ يدَكَ السّاعة؟ وسبّهُ وذمّهُ بانزعاجِ وحُنق، وقال: وَاو لَك''، في شهرِ مضانَ تُحاصرُ المسلمين، وترميهم بحجارةِ المناجيق؟ ولو أرادَ القانُ أنْ يقولَ لهؤلاءِ المعنَّل معه: إرمُوا على هذهِ القلعةِ تراباً، كلَّ فارسٍ غِلاَةً، كانوا طمُّوها، وإنّا للهُلُ الذينَ معه: إرمُوا على هذهِ القلعةِ تراباً، كلَّ فارسٍ غِلاَةً، كانوا طمُّوها، وإنّا يريدُ هو أنْ يأخذَها بالأمانِ، مِن غيرِ سفكِ دمٍ، واللهِ، متَّى عُدتَ لرمي حجَدٍ آخرَ سمَّرْ تُكَ على سهم المنجنيق.

وكانَ رحمَهُ الله يَنزعُ النَّصلَ من النَّشَّابِ، ويكتبُ عليه: إيَّاكم أنْ تُذعنوا، وتُسلِّموا، وطوِّلُوا روحَكم، فهؤلاءِ مالهم ما يأكلونه، وكانَ يُحذِّرُهم هكذا دائماً بسهام يرميها إلى القلعة، ثُمَّ اجتمعَ بالوزير، وقال له: هذا القانُ ما يبالي ولا يقعُ عليه عَتبٌ، وفي غدٍ وبعدِه

<sup>(</sup>١) هو: محمَّد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو، أسلم، ثُمَّ استهالته الرافضة فاعتنق مذهبهم، توفي سنة ٧١٦هـ. ((الدرر الكامنة)) ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) محلة بين الرقة وبغداد، على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا، انظر: ((معجم البلدان)) ٣/ ٣٨. وتبعد الآن كيلاً واحداً عن مدينة الميادين في شرق سوريا على نهر الفرات.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: غمزها.

<sup>(</sup>٤) قرا سنقر الجوكندار الجركسي، اشتراه المنصور قلاوون فرقَّاه، وجعل منه نائباً على حلب، توفي سـنة ٧٢٨هــ ((الدرر))٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: واهاً لك.

إذا تحدّث النّاسُ إِيشْ يقولون؟ نزلَ حَربندا على الرَّحبةِ، وقاتلَ أهلَها، وسفكَ دماءَهم! وهدرَها في شهرِ رمضان! فيقولُ النّاسُ: فها كانَ له نائبٌ مسلمٌ؟ ولا وزيرٌ مسلمٌ؟ وقرَّرَ معه أن يحدِّثا القانَ خَربندا في ذلك، ويُحسِّنا له الرَّحيلَ عن الرَّحبةِ، فدخلا إليه، وقالا له: المصلحةُ أنْ تطلبَ كبارَ هؤلاءِ وقاضيهم، ويطلبوا منكَ الأمان، وتخلعَ عليهم، ونرحلَ بحُرمتِنا، فإنَّ الطابَقَ (() وقعَ في خيلِنا، وما للمُغل ما تأكلُ خيوهُم، وإنَّ هم يأخذون قشورَ الشَّجرِ ينجِتونها ويُطعمونها خيلَهم، وهؤلاءِ مسلمون، وهذا شهرُ رمضان، وأنتَ مُسلمٌ، وتسمعُ قراءتَهم القرآن، وضجيجَ الأطفالِ والنِّساءِ في اللَّيلِ، فوافقَهم على ذلك، وطلبوا القاضيَ وأربعةَ أنفسٍ مِن كبارِ البحريةِ، وحضروا اللَّيلِ، فوافقَهم على ذلك، وطلبوا القاضيَ وأربعةَ أنفسٍ مِن كبارِ البحريةِ، وحضروا قدَّامَ خَربندا، وخلعوا عليهم، وأعادوهم، وباتوا فيا أصبحَ للمغلِ أثرٌ، وأزالوا المناجيقَ وأثقالها رصاصاً، والطَّعامَ والعجينَ، وغيرَه، وهذهِ الحركةُ تكفيه إنْ شاءَ اللهُ تعلى ذخيرةً ليوم حسابِه، حقَنَ دماءَ المسلمين [٩٧/ أ] ودفعَ الأذى عنهم.

وكان السلطانُ بُو سعيدِ تزوَّجَ بابنتِه بغدادً (٢)، وكانَ ابنُه دمشقُ قائداً لعشرةِ الاف فارسٍ، فزالَت دولتُهم، وزالتْ سعادتُهم، وتنمَّرَ لهم بُو سعيدٍ، وقَتلَ دمشقَ خواجا وَلَدَهُ، وهربَ أبوه إلى سلطانِ هَراةَ مُستجيراً، فآواه، ثُمَّ أدخلَه القلعة، ثُمَّ أشارَ عليه بعضُ المفسدين بقتلِه، فقتله، ونُقلَ في تابوتٍ إلى بغدادَ، في سابع عشر شوَّالٍ سنةَ ثهان وعشرين وسبع مئةٍ، وصُلِّي عليه في المدرسةِ المستنصرية، فُعلَ ذلكَ

<sup>(</sup>١) أي: الآجر الكبير. ((القاموس)): طبق.

<sup>(</sup>٢) أي ابنة جوبان، وكانت زوجة للشيخ حسن قبل أن يأخذها منه بو سعيد، ويتزوجها عنوة، وبقيت عنده إلى أن توفي، ثُمَّ قتلت سنة ٧٣٦هـ. ((الدرر)) ١/ ٤٨٠.

بإشارة ابنتِه بغدادَ خاتون، وسُلِّمَ إلى أميرِ الرَّكبِ العراقيِّ بمرسومِ السُّلطان أبو سعيدٍ، ليأخذَه معه إلى الحجازِ الشَّريف، ويدفنَه في تربتِه التي بناها في مدرستِه المشارِ إليها، تحتَ الشُّبَاكِ الذي يَستنشقُ من الحُجرةِ النَّبويَّةِ الرُّوحَ والرَّيحانَ، ويتنعَّمُ مِن شميمِ فوائحِ جوِّها بتنشُّمِ الرَّوضِ والرِّضوان، فليًّا وصلوا به إلى عرفاتٍ وقفوا به الوَقفة، وحملوه في محملِ السُّلطان بو سعيد، ودخلوا به ليلاً إلى مكَّة، وطافوا به حولَ البيتِ، وصلّوا عليه، ثمَّ حملوه معَهم إلى المدينةِ، فلمَّا أرادوا أنْ يدفنوه في تربتِه ما البيتِ، وصلّوا عليه، ثمَّ حملوه معَهم إلى المدينةِ، فلمَّا أرادوا أنْ يدفنوه في تربتِه ما مكَّنَهم صاحبُ المدينة، حتَّى يُشاورَ الملِكَ النَّاصرَ، هكذا ذكرَه بعضُ المؤرِّخين.

وأمَّا الصَّلاحُ الصَّفديُّ فإنه قال (): لَمَّا جَهزتْ ابنتُه بغدادُ تابوتَ ه ليُدفنَ بالمدينةِ، بلغَ الخبرَ الشُّلطانُ المَلِكُ النَّاصرُ، فجهَّز الهُجْنَ إلى المدينةِ، وأمرَهم أنْ لا يُمكَّن مِن الدَّفنِ في تربيّه، فدُفِنَ تابوتُه في البقيع.

ووجهُ الجمعِ بين القولينِ ظاهرٌ، وهو أنَّه يحتملُ أنَّ السُّلطانَ أرسلَ بالمنعِ، وأميرُ المدينةِ أرسلَ بالاستئذانِ، فتوافقا، واللهُ أعلمُ. ولعلَّ دفنَه بالبقيعِ كانَ مِن دلائلِ قَبوله، وأقربَ إلى نَيلِ مقصودِه ومأمولِه، وأدلَّ على دَرْكِ مُرادِه وسُؤله من الاقترابِ بعدَ وفاتِه مِن حَرَمِ اللهِ وحَرَمِ رسولِه". توفي في العامِ المذكورِ شهيداً، وخلَّفَ مِن الأولادِ: تمرتاشَ، ودِمشقَ خواجا، وصرغان شبرا"، ويغبضبطي"، وسلجق شاه،

<sup>(</sup>١) ((الوافي) ١١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) ((المغانم)) ۳/ ۱۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)) ٣/ ١١٩٥: هرعان شيرا.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي ((المغانم)) ٣/ ١١٩٥: بعضطي.

والأشرف، والأشتر (()، انتهى ما ترجمه به المجد. وهو في «الدرر) (()، و «تاريخ الفاسي) (()). ويقال: إنَّ سببَ المنعِ مِن دفنِه بتربتِه كونُه إذا وُضِعَ فيها للقِبلةِ تكونُ رجلاه للجهةِ الشَّريفةِ، فإنَّ تربتَه غربيّ المسجدِ، بخلافِ الجوادِ (() وغيره مَّنْ دُفِنَ في شرقيِّ المسجد، فإنَّ رؤوسَهم إلى جهةِ الأرجلِ الشَّريفة، فاللهُ أعلم، ومضى ابنه جلوخانُ قريباً.

٧٥٧ جُوثَةُ بنُ عُبَيْدٍ، أبو عبيدٍ الدَّيلميُّ (٥).

عن: أنس، وأبي سلمة بنِ عبدِ الرَّحن، وعنه: يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، وابنُ عجلانَ، وعيَّاشُ بنُ عبَّاسِ القِتبانيُّ. وروى عنه غُنجار، فقال: حَوثة، بحاءٍ مُهملة، وهو تصحيفٌ، ماتَ سنة سبع وعشرين ومئةٍ. قالَ ابنُ حِبَّان في «ثقاته» ("): ولا أعلمُهُ سمعَ مِن أحدٍ مِن الصَّحابةِ سوى أنسِ (").

٧٥٨ جَوشنُ بنُ قاسم بنِ جَمَّازٍ الحسينيُّ (^).

قُتلَ هو وأخوه قاسمٌ في معركةٍ بالمدينةِ سنةَ تسعٍ وسبعِ مئةٍ، وله ذِكرٌ في: محمَّدِ بنِ غُصنِ القَصريِّ.

<sup>(</sup>١) في ((المغانم)) ٣/ ١١٩٥ بزيادة: وبغداد خاتون.

<sup>(</sup>٢) ((الدرر الكامنة)) ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) الجواد الأصبهاني، تقدم.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٥٣، و ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: اثنين.

<sup>(</sup>٨) انظر: ((نصيحة المشاور)) ٢٤٩.

#### ٧٥٩ جَوهرٌ، صفيُّ الدِّينِ الجلاليُّ.

أحدُ الخُدَّامِ بالحرَمِ النَّبويِّ، سمعَ سنةَ ثهانٍ وتسعين وسبعِ مئةٍ على البرهانِ ابنِ فرحون كلَّ «الموطأ».

### ٠٧٦- جوهرٌ التَّمرازيُّ، الطَّواشيُّ (١).

شيخُ الخُدَّامِ بالحرَمِ النَّبويِّ. قالَ العَينيُّ: ماتَ بالمدينةِ، وقدمَ الخبرُ بذلك في ذي الحجَّةِ سنةَ خمسين وثمان مئةٍ، واستقرَّ عِوضَه الطَّواشي فارسٌ، الذي كانَ في المدينةِ كبيرَ الطَّواشيةِ.

## ٧٦١ جَوهر الحلبيُّ، الطُّواشيُّ.

أحدُ الخُدَّامِ بالحرَمِ النَّبويِّ، ممَّنْ سمعَ على الزَّينِ أبي بكرٍ المَراغيِّ في سنةِ اثنتين وثمان ية.

#### ٧٦٧ جَوهر الشِّهابيُّ، الحَبَشيُّ.

أحدُ خُدَّامِ المدينةِ، سمعَ على ابنِ سَبعٍ (٢) قاضيها في «البخاريِّ»، سنةَ ستٍّ وخس وسبع مئةٍ.

#### ٧٦٣ - جَوهرٌ الكَريميُّ، السِّكندريُّ.

أحدُ خُدَّامِ الحَرَمِ النبويِّ، سمعَ على العَفيفِ [٩٧/ب] المطريِّ بالرَّوضةِ سنةَ ثلاثٍ وخمسين وسبع مئةٍ «مُسندَ الشَّافعيِّ».

#### ٧٦٤\_ جَوهر، المجاورُ بالحرمين.

<sup>(</sup>١) الطُّواشي: الحَصِيُّ، ((المعجم الوسيط)) ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) شمسُ الدِّين، محمَّدُ بنُ عبدِ المعطي الشَّافعيُّ.

عتيقُ الأخوينِ الأميرينِ: الجهالِ أبي الهيهُ عباءِ، والفخرِ عبدِ اللهِ ابني عيسى بنِ الحسنِ المهرجانيُّ (۱)، بل أحدُ خُدَّام النَّبيِّ ، كانَ حيَّا في سنةِ اثنتي عشرةَ وستِّ مئةٍ، ذكرَه الفاسيُّ (۱) في ضمنِ الفَخرِ عبدِ الله.

\_ جلالٌ الخُجَنْديُّ.

هو: أحمدُ بنُ طاهرٍ. مضى. (١٨١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي ((العقد الثمين)): المهراني الجراحي. بدل: المهرجاني.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٥/ ٢٣١.

# حَرْفُ الْحَاءِ اللَّهُ مَلَةِ

٧٦٥ حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، أَبُو إِسْمَاعِيلَ، الْحَارِثيُّ، مولاً هُم، مَولَى بَنِي عَبْدِ المَدَانِ، الكُوفِيُّ الأصل، المَدَنُّ (').

يَرْوِي عَنْ: هِشَامِ بِنِ عُروةَ، ويَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبيدٍ، وخُشَيمِ بِنِ عِراكٍ، وجَعْفَرِ بِنِ محمَّدٍ، والجُعَيْدِ بِنِ عبدِ الرَّحْنِ، ومُعاويةَ بِنِ أَبِي مُزرَّدٍ، وبشيرِ بِنِ المُهَاجِرِ، وعِمرَانَ [بِنِ] القَصيرِ. وعَنهُ: القَعْنَبيُّ، وإسحَاقُ بِنُ رَاهويهْ، وهَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ، وقُتَيْبَةُ، وأَبُو بَكْرِ ابِنُ القَصيرِ. وعَنهُ: القَعْنَبيُّ، وإسحَاقُ بِنُ رَاهويهْ، وهَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ، وقُتَيْبَةُ، وأَبُو بَكْرِ ابِنُ أَلِي شَيْبَةَ، وأَبُو كُريْبٍ، وهِشامُ بِنُ عَلَّادٍ، وخلقُ سواهُمْ. قَالَ ابنُ سعْدِ ("): أَصْلُهُ مِنَ الكُوفَةِ، ولَكِنَّهُ انتَقَلَ إلى المَدِينَةِ، فنزَهَا، ومَاتَ بِهَا، وكَانَ ثِقَةً مأْمُوناً، كَثِيرَ الحَدِيثِ.

وكَذَا وَثَقَهُ العِجليُّ "، وابنُ حِبَّانَ "، بَلْ ابْنُ مَعِينِ "، وقَالَ أَحمدُ: زَعَموا أَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ غَفلةٌ، إلا أَنَّ كِتَابَهُ صَالحٌ. وقَالَ النَّسَائِيُّ: ليسَ بِهِ بَأْسٌ. وقولُ النَّهيِّ في «الميزان» " غَفلةٌ، إلا أَنَّ كِتَابَهُ صَالحٌ. وقَالَ النَّسَائِيُّ: ليسَ بِهِ بَأْسٌ. وقولُ النَّهيِّ في «الميزان» " نَقْلاً عَنِ النَّسائِيِّ: إنَّهُ ليسَ بِالقَوِيِّ مَا رَأَيْنَاهُ لِغَيْرِهِ، وقَدْ خَرَّجُوا لَهُ، ويُقَالُ: مَاتَ سَنَةَ سَنَةً سِتًّ، أو سَبْعٍ وثَمَانِينَ ومِئَةٍ، والثَّانِي أَصَحُّ، فإنَّ ابنَ حِبَّانَ قَالَ: مَاتَ في لَيْلَةِ الجُمُعَةِ،

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((ترتيب الثقات)) ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٨/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ)) لابن مَعِينٍ، برواية الدوري٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٤٢٨.

لسبع لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الأُولَى، سَنَةَ سَبْع، وهوَ مِنْ رِجَالِ ((التهذيب)(١).

٧٦٦ حَارِثَةُ (") ابنُ أَبِي الرِّجَالِ محمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ النَّجَّارِيُّ (")، لَكَنُّ (').

أَخُو عَبْدِ الرَّحْنِ ومَالِكِ، الآتِيَيْنِ، يَرْوِي عَنْ: جَدَّتِهِ عَمْرَةَ، وعَنْهُ: الشَّوْرِيُّ، وأَبُو مُعَاوِيَةَ، ويَعْلَى بنُ عُبَيد، وعَبْدَةُ، وابنُ نُمَيْر، وأَبُو بَدْدِ السَّكُونِيُّ، وَوَكِيعٌ. سَكَنَ الكُوفَةَ. قَالَ ابْنُ مَعِينِ ((): لَيْسَ بثقةٍ، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ((): وَاهِي الحَدِيثِ، وقَالَ النَّسَائِيُّ ((): وَعِلَيُّ بنُ الجُنيدِ ((): مَتْرُوكٌ. وكَذَا قَالَ ابنُ حِبَّانَ ((): تَرَكَهُ أَحْمَدُ، ويَعْيَى. التَّسَائِيُّ ((): تَرَكَهُ أَحْمَدُ، ويَعْيَى. وقَالَ ابنُ صِعد ((التهذيب، (())؛ لِتَخْرِيجِ وقَالَ ابنُ سَعد (())؛ وَابنِ مَاجَهُ (()) لَهُ.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ١٨٧، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحارث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: البخاري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ)) برواية الدوري ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء)) لأبي زرعة ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء والمتروكين)) ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٨) ((سؤالات ابن الجنيد)) ، ص: ١٧ ٤.

<sup>(</sup>٩) ((المجروحين)) ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱۰) لم أجده في كتب ابن سعد.

<sup>(</sup>١١) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٣١٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٣٦- ١٣٧.

<sup>(</sup>١٢) في أبواب الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢٤٣)، وقال: وحارثة قد تُكلِّمَ فيه من قِبَل حفظه.

<sup>(</sup>١٣) في المقدمة، باب: اجتناب الرأي والقياس (٥٦)، وقال في ((الزوائد)): إسناده ضعيف.

٧٦٧ حَارِثَةُ (') بنُ سُرَاقةَ بنِ الحَارِثِ بنِ عَدِي بنِ مَالِكِ بنِ عامر بنِ غَنْمِ بنِ عَامر بنِ غَنْمِ بنِ عَلِي بنِ مَالِكِ بنِ عامر بنِ غَنْمِ بنِ عَلِي بنِ النَّجَادِ، الأَنْصَادِيُّ، النَّجَادِيُّ (').

وأُمُّهُ الرُّبَيِّعُ ابْنَةُ النَّضْرِ؛ عَمَّةُ أَنسٍ، اسْتُشْهِدَ بِبَدْرٍ عَلَى المُعتمدِ، وقِيلَ: بِأُحُدٍ، طَوَّلَهُ شيخُنا في «الإصابة»(").

٧٦٨ حَارِثَةُ '' بنُ سَهْلِ بنِ حَارِثَةَ بنِ قَيْسِ بنِ عَامِرِ بنِ مَالِكِ بنِ لوذَانَ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ، الأَنْصَارِيُّ (°).

صَحَابِيٌّ، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وهُو عِمَّنْ شَهِدَهَا اتفَاقاً، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في «الإصابة»(١٠).

٧٦٩ حَارِثَةُ (٧) بنُ عَمْرِو، الأَنْصَارِيُّ، السَّاعِدِيُّ (١).

قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، ذَكَرَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ مُحْتصراً (٥)، قَالَ شَيْخُنَا (١٠): ويُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ: خَارِجَةَ، الآتي في المُعْجَمَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحارث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١ / ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الحارث. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الحارث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٥٧، وقال: ولم يذكره ابن إسحق في شهداء أحد.

<sup>(</sup>٩) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة ١/ ٣٩٧.

٧٧٠ حَارِثَةُ (١) بنُ النُّعْمَانِ بنِ رَافِعٍ، أو: نُفَيعِ بنِ زَيْدِ (١) بنِ عُبَيْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ، أبو عَبْدِ
 الله، الأَنْصَارِيُّ، النَّجَارِيُّ، المَدنيُّ (١).

شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً، والمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وثَبَتَ يَوْمَ حُنينٍ - ولَمْ يَفِر - في جَماعَةٍ آخَرِينَ، ورَأَى جِبْرِيلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَ عَنَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَرَدًا عَلَيْهِ [٩٨/ أ] السَّلاَمَ (')، وأُصِيبَ بِبَصَرِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وكَانَ مِنَ الفُضَلاَءِ، رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ الله بنُ رَبَاحٍ، وعَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ مَبَاحٍ، وعَبْدُ الله بنُ عَمْرِهِ، وكَانَ مِنَ الفُضَلاَءِ، رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ الله بنُ رَبَاحٍ، وعَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله مَنْ عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنَ عَبْدُ الله بنَ عَبْدِ الله، أنَّ حَارِثَةَ مَوْ فِي وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَبْدِ الله، أنَّ حَارِثَةَ مَرَّ والنَّبَيُ عَلَى مَعَ جِبرِيل... الحديث، وهُو عِنْدَ البيهةيِّ في «الدلائل» (^).

يُقَالُ: تُوُفِيَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً بَعْدَ ذَهَابِ بَصَرِهِ، بِحيثُ اتَّخَذَ خَيطاً في مُصَلاَّهُ إلى بَابِ حُجْرَتِهِ، فَكَانَ إِذَا جَاءَ المِسكينُ، أَخَذَ مِنْ مِكْتَلِهِ شَيْئاً، ثُمَّ أَخَذَ بِطرفِ الخَيْطِ، حَتَّى يُنَاوِلَهُ، وكَانَ أَهلُهُ يَقُولُونَ لَهُ: نَحْنُ نَكْفِيكَ، فَيَقُولُ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحارث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: زبيد.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في ((المسند)) ٥/ ٤٣٣، والطبراني في ((الكبير)) ٣/ ٢٥٧ وقال في ((مجمع الزوائد)) ٩/ ٣١٤: ورجالُه رجالُ الصحيح.

<sup>(</sup>٥) ﴿المُوطَأُ››، باب: الحدُّ في القذف والنفي والتعريض ٢/ ٨٢٩.

<sup>(</sup>٦) تقدَّم قريبا.

<sup>(</sup>٧) ((أخبار المدينة))، لابن زبالة ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) ((دلائل النبوة)) ٧/ ٧٤.

يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: «مُنَاوَلَةُ المِسْكِينِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ». وذُكِرَ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ<sup>(۱)</sup>.

٧٧١ - الحَارِثُ بنُ النُّعْمَانِ.

ذَكَرَهُ مُسلم (٢) كَمَا فِي نُسخَتَيْنِ، مِنْ رَابِعَةِ تَابِعِي المَدنيينَ.

٧٧٢- الحَارِثُ بنُ أَسَدٍ المُحَاسِبيُّ (١).

لَهُ كَلاَمٌ فِي تَحْدِيدِ المَسْجِدِ الأَوَّلِ(٥)، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَاوَرَ، ويَحْتَمِلُ غَيرَهُ.

٧٧٣ ـ الحَارِثُ بنُ أَنْسِ، الأَنْصَارِيُّ، الأَشْهَلِيُّ (').

اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ.

٤٧٧- الحَارِثُ بنُ أَوْسِ بنِ مُعَاذٍ.

ذَكَرَهُ ابنُ إسحاقَ (٢) فِيمَنْ اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، ولَيْسَ هو بابنِ أَخِي سعدِ بنِ مُعَاذٍ، وأَكْرَهُ ابنُ إسكانَ أَنْ وَهمُ، مُتَعَقَّبُ؛ وإنْ ذَكَرَهُ ابنُ الكَلبِيِّ (١)، ثُمَّ ابنُ عَبدِ البرِّ (١) فِيمَنْ استُشْهِدَ بِأُحُدٍ، فَإِنَّهُ وَهمُ، مُتَعَقَّبُ؛

- (١) أخرجه الطبراني في ((الكبير)) ٣/ ٢٢٨ (٣٢٢٨)، **وقال الهيثمي ٣/** ١١٥: وفيه من لم أعرف. وقـال الذهبيُّ في ((السير)) ٢/ ٣٧٩: وروي بإسنادٍ منقطع.
  - (٢) ((حلية الأولياء)) ١/ ٥٦، و((رجحان الكفة)) ص:١٦٧.
  - (٣) لم أقف عليه في ((الطبقات)) لمسلم، بتحقيق: مشهور حسن سلمان.
- (٤) في الأصل : المحاربي. والصواب: المحاسبي. فهو: الحارث بن أسدِ البغداديُّ المحاسبي، أبو عبـد الله، توفي سنة ٢٤٣هـ. انظر: «سير أعلام النبلاء» ١١٠ / ١٠.
  - (٥) ((وفاء الوفا)) ٢/ ٥٦-٥٧.
  - (٦) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٤٦، و ((الإصابة)) ١/ ٢٧٣\_ ٢٧٤.
    - (٧) ((السيرة النبوية)) لابن هشام ٢/ ١٢٢.
- (٨) لم يذكر الكلبي في ‹‹جمهرة النسب›› ص: ٦٣٤ أنَّ الحارثَ ابن أخي سعد بن معاذ، ولم يقل أيضاً: إنه استُشهد بأُحد، بل قال: شهد أُحداً، وكان ممن قتل كعب بن الأشر ف.
  - (٩) ((الاستيعاب)) ١ / ٢٨٧.

فابنُ أَخِي سَعْدٍ شَهِدَ بَعْدَ الْخَنْدَقِ، وهِي بَعْدَ أُحُدٍ بِمُدَّةٍ، نَبَّهَ عليهِ شيخُنا(').

٧٧٥ ـ الحَارِثُ بنُ بِلاَكِ بنِ الحَارِثِ، المُزَنيُّ، المَدَنيُّ (٢).

يَرُوي عَنْ: أَبِيهِ، وعَنْهُ: رَبِيعَةُ بنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ، قَالَ أَحْدُ: لَـيسَ إسنادُ حَدِيثِهِ بِالمَعرُوفِ، وهوَ في «التهذيب»(٣)، و «الإصابة»(١) في الرَّابِعَةِ.

٧٧٦ - الحَارِثُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِ شامٍ، المَخْزُومِيُّ، المَدنُّ (°).

يَرْوِي عَنْ: أَبِيهِ، وعَنهُ: محمَّدُ بنُ إسحاقَ، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ((ثقاته))(١).

٧٧٧ ـ الحَارِثُ بنُ ثَابِتِ بنِ سَعِيدِ بنِ عَدِي بنِ امْرِئِ القَيْسِ بنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بنِ كَعْبِ بنِ كَعْبِ بنِ الْخَزْرَجِيُ (٧). بنِ كَعْبِ بنِ الْخَزْرَجِ، الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ (٧).

صَحَابيٌّ، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وسَمَّى ابنُ عَبدِ البَرِّ (١) جَدَّهُ: سُفيان، لا سَعيداً.

٧٧٨ - الحَادِثُ بنُ ثَابِتِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ بنِ عَمْروِ بنِ قَيْسِ بنِ عَمْروِ بنِ المَويِ بنِ المَويِ اللهِ بنِ المَويِ القَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ كَعْبِ بنِ الحَوْرَجِ.

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) (((تهذیب الکهال)) ٥/ ٢١٥، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٦٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>A) ((الاستيعاب)) 1/ ٣٤٨.

استُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وهُو غَيْرُ الذِي قَبْلَهُ، لاخْتِلاَفِ النَّسَبَينِ ('' كَمَا قَـالَ شَـيْخُنَا '''، وإنْ جَوَّزَ ابنُ الأثِيرِ ("' أَنَّهُ هُوَ.

٧٧٩ الحَارِثُ بنُ حَاطِبِ بنِ الحَارِثِ بنِ مَعْمَرِ بنِ حَبِيبِ بنِ وَهْبِ بنِ حُذَافَةَ بنِ جُمَعَ القُرَشِيُّ، الجُمَحِيُّ، المَكِّيُّ (٤).

أميرُهَا، صَحَابِيٌّ، قِيلَ: إِنَّهُ خَرَجَهُ هُو وأبو لُبَابَةَ ابنُ عَبدِ الْمُنْ ذِرِ مَعَ النَّبِيِّ إِلى بَدْدٍ فَرَدَهُمَا، وأمَّرَ أَبَا لُبَابَةَ عَلَى المَدِينَةِ، وضَرَبَ لَمُّا بِسَهْمٍ مَعَ أَصْحَابِ بَدْدٍ، ورُدَّ القَولُ: فَرَدَّهُ النَّبِيُّ عَنَى الطَّرِيقِ إلى المَدِينَةِ، فَذَاكَ إِنَّا هُوَ: الحَارِثُ بِنُ حَاطِبِ بِنِ بِأَنَّهُ الذِي رَدَّهُ النَّبِيُّ عَنَى الطَّرِيقِ إلى المَدِينَةِ، فَذَاكَ إِنَّا هُوَ: الحَارِثُ بِنُ حَاطِبِ بِنِ عَمْرُو بِنِ عُبَيْدٍ، وأُمَّا هَذَا فَلَمْ يَقْدَمْ عَلَى النَّبِيِّ اللَّ اللَّ بَعْدَ بَدْدٍ وهُو صَبِيًّ، إذْ مَوْلِدُهُ كَانَ عَمْرو بِنِ عُبَيْدٍ، وأُمَّا هَذَا فَلَمْ يَقْدَمْ عَلَى النَّبِيِّ اللَّ اللَّ بَعْدَ بَدْدٍ وهُو صَبِيًّ، إذْ مَوْلِدُهُ كَانَ بَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبَعِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الزَّبَيْرِيُّ أَنَّ مَلَّ اللَّهُ الللَّه

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: النسبتين، والمثبت من ((الإصابة))، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٣/ ٧٧. ووهَّمه ابن حجر، وأثبت صحبته.

<sup>(</sup>٦) ((نسب قریش)) ، ص: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) المساعي: ولاية الصدقات وجمعها، وتسمى السعاية. انظر: ((شرح النووي على مسلم) ٨/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) أي: عبد الملك. انظر: ((الإصابة)) ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکمال)) ٥/ ۲۲٠، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٩٠١.

٠ ٧٨- الحَارِثُ بنُ الحَكَم الضَّمرِيُّ (١).

عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَرْوِي عَنْ: أَبِي عَمْروِ ابنِ حِمَاسٍ ('')، وعَنْهُ: ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ((ثقاته))(").

٧٨١ - الحَارِثُ بنُ خَالِدِ بنِ صَخْرِ بنِ عَامِرِ بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَدْمِ بنِ مُرَّةً، القُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ (١).

جَدُّ محمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، صَحَابِيٌ قَدِيمٌ، هَاجَرَ إلى أَرْضِ الحَبَشَةِ بِزَوْجَتِهِ رَيطَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، فَوَلَدَتْ لَهُ هُنَاكَ ثَلاَثَةً، ومَاتُوا قَبْلَ رُجُوعِهِمْ إلى المَدِينَةِ، إلاَّ هذا ('')؛ فإنَّهُ وَرَدَ المَدِينَةَ، فَزَوَّجَهُ النَّبِيُّ الْبُنَةَ [عبد] يَزِيدَ بنِ هَاشِمِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ، ذَكَرَهُ في «الإصابة» ('')، والفاسي ('').

٧٨٧ - الحَارِثُ بنُ خَزَمَةَ ( الْمَقْحَتَيْنِ - قَيَّدَهُ ابنُ مَاكُولا ( اللهُ وقِيلَ: خُزَيْمَةَ بنِ عَدِيًّ، أبو بَشِيرٍ، أو: أَبُو خَزَمَةَ، أو: خُزَيْمَةَ، الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ، مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٦٧، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) زاد البخاري بعد قوله عن أبي عمرو بن حماس: مرسل.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) 7/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هو.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) ((العقد الثمين)) ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>۸) ((الاستيعاب)) ١/ ٢٩٣، و ((الإصابة)) ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٩) ((الإكمال)) ٢/ ٥٤٤.

شَهِدَ بَدْراً، والمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وآخَى النَّبِيُّ اللهِ عَلَى البَّكِيرِ، مَاتَ بِاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\_ الحَارِثُ بنُ خُضْرَامَةً (").

يأتي في: الحُرِّ. (٨٤٤).

٧٨٣ ا كَارِثُ بنُ أَبِي ذُبَابِ الدَّوْسِيُّ (٣).

ذَكَرَهُ مُسلم (١) في ثَانِيَةِ تَابِعِيِّ المَكنِيِّينَ، وهو .....(٥).

٧٨٤ - الحَارِثُ بنُ رَافع بنِ مَكِيثٍ الجُهَنيُّ، ثُمَّ الرَّبَعِيُّ، المَكنيُّ (١٠).

والدُ خَارِجَةَ، يَرْوِي عَنْ: جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وعَنْهُ: ابنُهُ خَارِجَةُ، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «دثقاته» (۱)، وهو في «التهذيب» (۱)، ورَابِع «الإصابة» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في ((المسند)) ١/ ١٩٩، وابن أبي داود في ((المصاحف)) ص ٣٨ وفي إسناديهما محمد بن إسحاق مدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع، وهو أيضا منقطع من رواية عباد بن عبد الله بن الزبير عن عمر، وروايته عنه منقطعة، فالأثر ضعيف. انظر ((فتح الباري)) ٨/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٢٧، و ((الإصابة)) ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بزيادة: وهو. والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٢٣٠ (٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۸) ((تهذیب الکهال)) ٥/ ۲۲۸، و ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٣٨٦.

٥ ٧٨- ا كَحَارِثُ بنُ رَافِع (١).

صَحَابِيٌّ. اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، ولا يُعْرَفُ لَهُ حَدِيث، ذَكَرَهُ عبدَانُ المُرْوَزِيُّ، عَنْ: أَحمدَ بن سَيَّار، فِيهَا سَمِعَهُ مِنْهُ، ذَكرهُ شيخُنا في أوَّلِ «الإصابة»(٢٠).

٧٨٦ الحَارِثُ بنُ رِبْعيِّ بنِ الحَارِثِ، أبو قَتَادَةَ، الأَنْصَارِيُّ، السَّلَمِيُّ (٣).

مُحْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ، وسَيَأْتِي فِي الكُنِّي (1).

٧٨٧ ـ الحَارِثُ بنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، أبو محمَّدٍ، مَولَى ابنِ عَوْفٍ (٥٠).

مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَرْوِي عَنْ: الدَّرَاوَرْدِيِّ، وأَهْلِ الْمَدِينَةِ. وعَنْهُ: محمَّدُ بـنُ إِبْـرَاهِيمَ البَكْـرِيُّ، ومحمَّدُ بـنُ يزيـدَ بـنِ مَحْمِـش. ذَكَـرَهُ ابـنُ حِبَّـانَ في «ثقاتـــ» (")، وهــوَ في «الميزان» (")، ويُوسفُ أيضاً ("): يوسفُ بنُ أبي ذَرِّ.

٧٨٨ ـ الحَارِثُ بنُ زِيَادٍ الأَنْصَارِيُّ (٩).

<sup>(</sup>۱) ((أسد الغابة)) / ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) بفَتحتينِ. ((تقريب التهذيب))، ص: ٦٦٦ (٨٣١١).

<sup>(</sup>٤) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٧٥، و ((لسان الميزان)) ٢/ ١٣.٥.

<sup>(</sup>٦) الذي ذكره ابن حِبَّانَ في ‹‹ثقاته›› ٩/ ١٤٥ هو: محمدُ بنُ يزيدَ بنِ محمش، وليس: الحارث بن أبي الزبير، كما قد يُفهم، لأنَّ الحارث ليس له ترجمة في ‹‹الثقات›› .

<sup>(</sup>٧) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل بزيادة: عن، والصواب: حذفها. كما في ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٧٥.

<sup>(</sup>٩) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٩٢.

صَحَابِيٌّ، ذَكَرَهُ مُسلمٌ (') في المَدنيينَ، وهُو أَنْصَارِيُّ، سَاعِدِيُّ، بَدْرِيُّ، رَوَى حَمْزَةُ بِنُ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِي ﷺ يَوْمَ الخَنْدَقِ وهُو يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الهِجْرَةِ، ومَعَهُ ابنُ عَمّه: حَوطُ بنُ يزِيدَ السَّاعِدِيُّ، فقَالَ: يَارَسُولَ الله بَايعه، فَقَالَ (''): «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ اللهُ بَايعه، فَقَالَ (''): «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ اللَّنْصَارِ لا تُهَاجِرُونَ إلى أَحَدٍ، ولَكِنَّ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ إليْكُمْ».

ومَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خَالُ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ فَقَدْ وَهَمَ، ذَاكَ الْحَارِثُ بنُ عَمْروٍ. ذَكَرَهُ في «الإصابة»(")، و «التهذيب»(ن)، فَحَدِيثُهُ عندَ أحمدَ (")، وأَبِي داودَ (")، وغَيْرِهِمَا.

٧٨٩ الحَارِثُ بنُ سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصِ.

بيَّضَ له ابنُ أبي حاتم، وقال (٧): سمعتُ أبي يقول: لا أعرفُه. ذكره شيخُنا في «لسانه» (٨).

• ٧٩ - الحارثُ بنُ سُليمِ بنِ ثَعلبةَ بنِ كعبِ بنِ حارثةَ، الأنصاريُّ (٩).

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۱۵۲ (۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في ((المسند)) ٣/ ٤٢٩، والطبراني في ((المعجم الكبير)) ٣/ ٢٦٤. وقال في ((مجمع الزوائد)) ١٠/ ٤١: رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجالُ بعضها رجالُ الصحيح غيرَ محمدِ بينِ عمرو، وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ٥/ ٢٢٨، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ((المسند)) ۲۹/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٦) كتاب الصيام، باب: مَن سمَّى السَّحورَ الغَداءَ (٢٣٣٧)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٧٥.

<sup>(</sup>٨) ((لسان الميزان)) ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٩) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٩٥.

شهد بدراً، واستشهد بأحُدٍ، ذكرَه في «الإصابة»(١).

٧٩١ - الجَارِثُ بنُ سُويْدِ بنِ الصَّامِتِ، الأَنْصَارِيُّ، الأَوْسِيُّ (١).

أخو الجُلاَسِ. صَحَابيٌّ، أَمَرَ النَّبيُّ عُويمَ بنَ ساعدةَ بِقَتْلِهِ على بابِ مسجدِ قُباءَ؛ لِكُوْنِهِ قَتَلَ مُخَذَرِبنَ زَيَّادٍ " غِيْلَةً، أَخَذَ بِثَأْرِ أَبِيهِ سُويْدٍ؛ إِذْ قَتَلَهُ في الجَاهِليَّةِ، ذَكَرَهُ شيخُنا في «الإصابة» (") بأطوَل. [99/أ]

٧٩٢ الحَارِثُ بنُ الصَّلْتِ، المَدنيُّ، الأَعْوَرُ، المُؤَذِّنُ (°).

سَمِعَ: أَبَاهُ، وعَبْدَ المَلِكِ بنَ المُغِيرَةِ، وعَنْهُ: القَعْنَبيُّ، والهَيْثَمُ بنُ جَمِيل، وخالـدُ بـنُ يَخْلَد، وغيرُهُمْ. محلُّه الصِّدق.

٧٩٣ - الحَارِثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي ذُبَابٍ، الدَّوْسِيُّ، المَدَنُّ، المُؤذِّنُ (١٠).

كَانَ يَنْزِلُ الأَعْوَصَ (٧) مِنَ المَدِينَةِ. عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ، وبُسْر بنِ سَعِيدٍ، والأَعْرَج، وأبي سَلَمَةَ، وعَظَاء بنِ مِيْنَاءَ، وجَمَاعَةٍ. وعَنْهُ: أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ، وصَفْوَانُ

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) صحابي، ترجمته في: ((الاستيعاب)) ٤/ ٢٢، و ((الإصابة)) ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) الصواب في هذه الترجمة، أنها ترجمة: الحكم بن الصلت المدني المؤذن الأعور. كما نصت على ذلك كتب التراجم. انظر: ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى)) ، القسم المتمم ٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) الأعوص: على أميال من المدينة يسيرة. ((معجم البلدان)) ١/ ٢٢٣. **وقال البلادي**: وهو وادٍ يشرفُ عليه من الغرب جبلُ وَعِيرة، وفيه مطار المدينة اليوم. ((معجم المعالم الجغرافية)) ١٣.

بنُ عِيسَى، ومحمَّدُ بنُ فُلَيْح، ومحمَّدُ بنُ إسحَاقَ، وأَهْ لُ اللَّدِينَةِ، وغَ يُرُهُمْ. قَالَ أَبُو زُرْعَةُ ((): لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وقَالَ ابنُ حَزمٍ في «الْمُحلَّى»((): ضَعِيفٌ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «(ثقاته))(()، وقَالَ: مَاتَ سَنَةَ سِتِّ وأَرْبَعِينَ ومئة، وهُو في «التهذيب»().

٧٩٤ - الحَارِثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ (°)، ويُقَالُ: المُغِيرةِ بنِ أبي ذُبَـابٍ اللَّوْسِيُّ (٦).

الْمُؤَذِّنُ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَرْوِي عَنْ: سَعِيدِ بنِ الْمَسَيِّ، وبُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، والأَعْرَجِ، وعَطَاءِ بنِ مِيْنَاءَ، وجَمَاعَةٍ. وعَنْهُ: أَنسُ بنُ عِيَاض، وصَفْوَانُ بنُ عِيسَى، ومحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، ومحمَّدُ بنُ فُلَيْح، وأَهْلُ المَدِينَةِ. كَانَ يَنْزِلُ الأَعْوَصَ مِنْهَا.

قال أبو زُرعة: لَيْسَ بهِ بأسٌ، وضَعَّفَهُ ابنُ حزْمٍ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثَالِثَةِ «الثقات»(٧)، وقَالَ: مَاتَ سَنَةَ سِتِّ وأَرْبَعِينَ ومئة. وقال ابنُ مَعِينٍ (٨): مَشْهُورٌ، وقال أبو حَاتِمٍ (٩): يَرْوِي عَنْهُ: الدَّرَاوَرْديّ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، لَيْسَ بِالقَوِيِّ. وقال السَّاجيُّ: حديثُه

<sup>(</sup>١)لم أقف عليه في ((الضعفاء)) ، ولا ((التاريخ)) لأبي زرعة.

<sup>(</sup>٢) ((المحلي)) ٥/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٢٥٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٦) جعل المؤلف للحارث بن عبد الرحمن ترجمتين، تبعاً للبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٧١(ترجمة ( ٢٤٣٢\_٢٤٣٣). وهو واحد كما يظهر.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدارمي ١ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٩) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٧٩.

عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ، ولَمْ يُحَدِّثُ عَنْهُ مَالِكٌ. يَعْنِي بِصَرِيحِ اسمِهِ، وإلا فَقَدْ قَالَ ابنُ المَدِينِيِّ فَيَدُ أَهْلِ المَدِينَةِ، ولَمْ يُحَدِيثٍ لمَالِكِ قَالَ فِيهِ: أُخبرتُ عَنْ: سُليانَ بنِ يَسار : أُرى مالكاً سَمِعَه مِنَ في حَدِيثٍ لمالِكِ قَالَ فِيهِ: أُخبرتُ عَنْ: سُليانَ بنِ يَسار : أُرى مالكاً سَمِعَه مِنَ الحَارِثِ، ولمْ يسمِّهِ، انتهى.

قال شيخُنا('): وهَذِهِ عَادَتُهُ فِيمَنْ لا يَعتَمِدُ عَلَيْهِ، لا يُسَمِّيهِ. وقال ابنُ سَعْدِ(''): كَانَ قَلِيلَ الحدِيثِ. وهُو في «التهذيب»(")؛ لِروَايَةِ مُسلم(') والأربعةِ إلا أبا داودَ لَهُ.

٧٩٥ - الحَارِثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، أبو عَبْدِ الرَّحْمَن، القُرَشِيُّ، المَدَنُّ.

خالُ ابنِ أبِي ذِئْبٍ، وأُمُّهُ أمُّ وَلَدٍ، وقد غَزَا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، ورَوَى عَنْ: حَمْزَةَ وسَالِمِ ابنَيْ عَبْدِ اللهِ، وأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، ومحمَّد بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ. وعَنْهُ: ابنُ أُخْتِهِ وحده. وقيلَ: إنَّ ابنَ إسحَاقَ رَوَى عَنْهُ. قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، مَاتَ سَنَةَ يَسْع وعِشْرِينَ ومئة، عنْ ثَلاَثٍ وسَبْعِينَ.

رُوكِ الْحَارِثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أبو عَبدِ الرَّحْمَنِ، القُرَشِيُّ، العَامِرِيُّ (°).

خالُ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، ومِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، وأُمَّهُ أُمُّ وَلَدٍ، غَزَا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، ولِذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثَانِيَةِ «ثقاته»(١)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي ثَالِثَتِهَا(١)، لِكَوْنِهِ يَـرْوِي عَـنْ:

<sup>(</sup>۱) ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات)) القسم المتمم ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٢٥٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح ١/ ٢٤٤(٦٧١).

<sup>(</sup>٥) قد كرر السخاوي الترجمة السابقة، ولم يتضح لي وجه ذلك.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ١٧٢.

محمَّد بنِ جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ، وحَمْزَةَ وسَالَم ابنَيْ عَبْدِ الله، وأَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وعَنْهُ: ابنُ أُخْتِهِ فَقَط، كَمَّا جَزَمَ بِهِ ابنُ حِبَّانَ، حَيْثُ قَالَ: لَمْ يَسْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ وقِيلَ: إنَّ ابنَ إسْحَاقَ رَوَى عَنْهُ.

قلتُ: وأَظُنَّهُ التَبَسَ عَلَى قَائِلِهِ بِالذِي قَبْلَهُ، رَوَى لَهُ الأربعةُ؛ وهُو في «التهذيب» (''. وقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وكَذَا قَالَ أَحَدُ: لا أَرَى بِهِ بَأْساً. وقَالَ ابنُ مَعِينٍ (''نَ: يُرْوَى عَنْهُ، وهُو مَشْهُورٌ. مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ. وفي نُسْخَةٍ: سَبْعٍ وعِشْرِينَ ومئة، وهو ابن ثَلاثٍ وسَبْعِينَ.

٧٩٧ - الحَارِثُ بنُ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ بنِ عَمْرِوِ بنِ قَيْسِ بنِ عَمْرِوِ بنِ الْمَرِئِ القَيْسِ بنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ ".

صَحَابِيُّ، قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ ('): اسْتُشْهِدَ بِأُحُدِ. وقِيلَ: هُو الْحَارِثُ بنُ ثَابِتِ بنِ عبدِ الله بنِ سَعْدٍ. ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمَّهُ، قالَه شيخُنا في «الإصابة»('').

٧٩٨ - الحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللهِ اللَّدِينيُّ، مَولَى بَنِي سُلَيْم.

رَوَى عَنْ: إسحاقَ الفَرْويِّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وأبو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ (''): «هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٥٥، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ ابن مَعِين)) ، برواية الدارمي ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في ((فضائل الصحابة)) ١/ ١٠٥، والترمذي في المناقب، باب: مناقب أبي بكر وعمر

القِيَامَةِ». وَرَوَاهُ عَنْهُ: أبو جَعْفَرْ محمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ بَكْرِ الكَيْلاَنِيُّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ في «غرائب مالك»: لا يَصِحُّ، [٩٩/ب] والحَارِثُ هَذَا ضَعِيفٌ، ذَكَرَهُ العِرَاقِيُّ في «زَوَائِدِهِ عَلَى الميزان»(۱)، وتبِعَهُ شَيْخُنَا(۱).

٧٩٩ - الحَارِثُ بنُ عَبْدٍ، مَولَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ (").

رَوَى عَنْهُ: أَبُو عَقِيلٍ؛ زُهْرَةُ بنُ مَعْبَدٍ حَدِيثَ الوُضُوءِ، مَاتَ فِي وِلاَيَةِ مُعَاوِيَةَ، قَالَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَانِيَةِ ''، وحَدِيثُهُ فِي «مُسْنَدِ أَحمدَ» ' ، ويُكنى أَبَا صَالِحٍ المَدَنِيِّ، وهُو فِي ابنُ حِبَّانَ فِي الثَانِيةِ ''، وحَدِيثُهُ فِي «مُسْنَدِ أَحمدَ» ويُكنى أَبَا صَالِحٍ المَدَنِيِّ، وهُو فِي ثَالِثِ أَقْسَامِ «الإصابة» '' ، ونَسَبُهُ أزدياً، وقَالَ فِي أَبِيهِ: ويُقَالُ: ابنُ عَبْدَةً، وَهِمَ بَعْضُهُمْ، فَسَمَّى وَالِدَهُ: عُبَيداً بِالتَّصْغِيرِ، ولَمْ يَذْكُرُهُ البُخَارِيُّ، ولا ابنُ أبي حَاتِمٍ فِيمَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ، وإنَّمَ سمَّاهُ البُخَارِيُّ تُرْكَانَ '' ، وذَكرَ رِوَايَتَهُ عَنْ: عُثْمَانَ ، وَرِوَايَةَ أَبِي عَقِيلٍ مَعْبَد عَنْهُ ، وبَبِعَهُ أَبُو أَحمدَ الحَاكمُ '' .

<sup>(</sup>٣٦٦٩)، وفيه: سعيد بن مسلمة؛ قال عنه الترمذي: ليس عندهم بالقوي، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) ((ذيل ميزان الاعتدال)) ، ص: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ((لسان الميزان)) ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٣٣/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) ((المسند)) ١/ ٥٣٧، و إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) للبخاري ٢/ ١٤٨، وفيه: بركان، بالباء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) لم أجده في القسم المطبوع من كتاب ((الأسامي والكني)) لأبي أحمد الحاكم تحقيق يوسف بن محمد الدخيل، مكتبة الغرباء، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٠٠٨- الحَارِثُ بنُ عَدِي بنِ خَرَشةَ بنِ أُميَّةَ بنِ عَامِرِ بنِ خَطمَةَ، الأَنْصَارِيُّ، الْخَطْمِيُّ (١).

اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وهُو في أوَّلِ «الإصابة»(٢).

٨٠١ الحَارِثُ بنُ عُقْبَةَ بنِ قَابُوسٍ، المُزَنَيُّ ".

ابنُ أخي وهبِ بنِ قابوسِ (١)، الآتي، استُشهد بأحُدٍ، ذُكِرَ في أوِّلِ ((الإصابة))(٥).

٨٠٢ الحارثُ بنُ عمرانَ الجعفريُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: هشامِ بنِ عُرُوةَ، وجعفرِ الصَّادقِ، ومحمَّدِ بنِ سُوقةَ، وحنظلةَ بنِ أبي سفيان، وغيرِهم، وعنه: الأشبُّ، وإبراهيمُ بنُ يوسفَ الصَّيرفيُّ، وعبدُ الله بنُ هاشمِ الطُّوسيُّ، ومحمودُ بنُ غيلانَ، وجماعةٌ: كأحمدَ بنِ سليانَ، وعليِّ بنِ حربٍ. ضعَّفَه أبو زُرعة (١)، بل قال ابنُ حِبَّانَ (١): إنَّه كانَ يضعُ الحديثَ على الثُقاتِ، ثمَّ ذكرَ له حديثاً.

٨٠٣ الحارثُ بنُ عُمرَ، وقال ابنُ حِبَّانَ: عمرو، الْهُذَلِيُّ، المدَنيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٤ ٠٣، ولم يذكره ابن إسحق. أي: ضمن شهداء أحد.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ((طبقات ابن سعد)) ٢/ ٤٢

<sup>(</sup>٤) ترجمة وهب في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكهال)) ٥/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في كتاب ((الضعفاء))) ولا كتاب ((التاريخ)).

<sup>(</sup>٨) ((المجروحين)) ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٧٦، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٨٢.

وُلدَ فِي حياةِ النَّبِيِّ عَلَى، وحدَّثَ عن: عمرَ بنِ الخطَّابِ، وابنِ مسعودٍ، وعنه: مسلمُ بنُ جُندبٍ. قاله ابنُ سعدِ (۱)، وابنُ حِبَّانَ في ثانية ((الثِّقات)(۱)، وقال: ماتَ سنةَ سبعين، وذكرَه شيخُنا في ثاني ((الإصابة)(۱)).

٨٠٤ الحارثُ بنُ عوفٍ، أبو واقدٍ، اللَّيثيُّ (١).

يأتي في الكُني(°).

٥ • ٨ ـ الحارثُ بنُ الفضلِ المدَنيُّ.

ذكره في «اللسان»(١)، وقال: ذكره الطُّوسيُّ في «رجالُ الشيعة»(١).

٦ • ٨ - الحارثُ بنُ فُضَيْلٍ، أبو عبدِ الله، الأنصاريُّ، الخَطْمِيُّ (^).

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: جعفرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحكم، ومحمودِ بنِ لَبِيدٍ، وسفيانَ بنِ أبي العَوجاءِ، وعبدِ الرَّحمنِ ابنِ أبي قُرَادٍ - أحدِ مَنْ له صُحبةٌ - كما قاله ابنُ حبَّانَ (٩) بحيثُ ذَكرَ هذا في التابعين، بل ذكرَه في أتباعِهم بدونِه في آخرين، وعنه: صالحُ بنُ كَيْسَان، وأبو جعفرِ الخَطْميُّ عمير، وفُلَيْحٌ، والدَّراوَرديُّ، وجماعةٌ؛ كابنِه

<sup>(</sup>١) ((طبقات ابن سعد)) ٥٩ /٥.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ((لسان الميزان)) ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) ((رجال الشيعة)) للطوسي، ص٨٧ (١٦)، وفيه: الحارث بن فضيل.

<sup>(</sup>٨) ((أخبار القضاة))، لوكيع ١/١١٨.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٤/ ١٣٦.

عبدِ اللهِ، ومحمَّدِ بنِ إسحاقَ. وتَّقَه: ابنُ مَعِينٍ (')، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ (')، وهـو مِـن رجالِ «التهذيب» ('')لرواية مسلم (')، وغيرِه له.

٧٠٨ - الحارثُ بنُ مالكِ بنِ قيسِ بنِ عَوذِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ مَنافٍ، الكِنانيُّ، اللَّيثيُّ، وهو المشهور، وقيل: الخُزاعيُّ، المعروف بابنِ البَرْصَاء (٥)، وهي أُمُّهُ، وقيلَ: أُمُّ أبيه، سكنَ مَكَّةَ، ثمَّ المدينةَ، وعدَّه مسلمُ (١) في المكيين، وحديثُه عندَ التِّرمذيِّ (١)، وابنِ حِبَّانَ (٨) وصحَّحاه، والدَّارقطنيِّ (١) مِن طريقِ الشَّعبيِّ عنه: « لا تُغزَى مَكَّةُ بعدَ اليومِ إلى يومِ القيامة».

وقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ، فيها رواه الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ (''): إنَّه كانَ مِن جلساءِ مروانَ بنِ الحكم، وكانَ يسمرُ معه، فذكروا الفَيءَ عندَ مروانَ، فقالوا: الفيءُ مالُ الله، وقد وضعَه عمرُ مواضعَه، فقال مروانُ: الفَيءُ مالُ أميرِ المؤمنينِ معاوية يقسمُه فيمَنْ

<sup>(</sup>١) في ((التاريخ)) برواية الدارمي ١٦٤/١.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٦/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٢٧١، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان، باب: كون النهى عن المنكر من الإيمان ١/ ٧٠(٨٠).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) للمزي ٥/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١٦٤ / ٢٠٤). حيث ذكره في الصحابة من أهل مَكَّةَ.

<sup>(</sup>٧) كتاب السير، باب: ماجاء ما قال النَّبيّ ﷺ يوم الفتح (١٦١١)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٨) لم أجده في ((صحيح ابن حبان)) ، ولعله التبس على المؤلِّف، بـل هـو في ((المستدرك)) ، للحاكم ٢٧ /٣.

<sup>(</sup>٩) لا يوجد في ((سنن الدارقطني)).

<sup>(</sup>۱۰) ((جمهرة نسب قریش)) ۱/ ۳٦۹.

شاء، فخرجَ ابنُ البرصاء، فلقيَ سعدَ بنَ أبي وقّاصٍ، فأخبرَه، قال سعيدٌ: فلقينَي سعدٌ وأنا أريدُ المسجدَ، فقال: الحَقْني [ ٠ ١ / أ] فتبعتُه، حتَّى دخلْنا على مروانَ، فأغلظ له، قال، فقال مروانُ: مَن تُرونَ؟ قال: هذا، لهذا الشيخ؟ قالوا: ابن البرصاء، فأعل بنه، فأمرَ بتجريدِه ليُضربَ، فدخلَ البوَّابُ يستأذنُ لحكيمِ بنِ حِزامٍ فقال: رُدُّوا عليه ثيابَه، وأخرجوه لا يَهيجُ علينا هذا الشَّيخَ الآخر. فذكرَ القِصَّةَ بطولها. وهي دالَّةٌ على أنَّ الحارثَ بقى إلى خِلافةِ معاوية.

### ٨٠٨ ـ الحارثُ بنُ مالكِ، الأنصاريُّ(١).

صحابيٌّ. روى أبو عاصم خُشَيْشُ (٢) بنُ أصر مَ في كتابِ «الاستقامة» (٢) له من طريقِ فُضيلِ بنِ غزوانَ قال: أُغِيرَ على سَرْحِ (١) المدينة، فخرجَ الحارثُ هذا، فقتلَ منهم ثمانيةً، ثمَّ قُتِلَ، وهو الذي قال له النَّبيُّ ﷺ: «كيفَ أصبحتَ يا حارثة» (٥). وهو في «الإصابة» (٢) بأطول.

## ٨٠٩ ـ الحَارِثُ بنُ مُحَلَّدٍ، الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) ترجمة خشيش بن أصرم في: ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ((لاستقامة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء)) ، مفقودٌ.

<sup>(</sup>٤) السَّرْحُ: المالُ السائمُ. ((القاموس)): سرح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٥/ ٦٢٢\_٦٢٣ (٣١٠٦٤)، وهـو ضـعيف، كـما في «ميـزان الاعتدال» ٣/ ٢٨ في ترجمة عتبة بن عبد الرحمن الحرستاني.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) ((الإكمال)) لابن ماكولا ٧/ ٢٢٣.

تابعيُّ، يروي عن: أبي هريرة، وعنه: سهيلُ بنُ أبي صالحٍ، وبُسْرُ بنُ سعيد. وأورده شيخُنا في رابع «الإصابة»(١)، وهو في «التهذيب»(١).

٠ ٨١ ـ الحارثُ بنُ مُعاويةَ الكِنديُّ (٣).

قال ابنُ سعد ('): وفدَ على النّبيّ إلى فشهدَ خيبرَ، وسكنَ المدينةَ. وذكرَه ابنُ مَنده في الصّحابة، وقال: هو أوّلُ مَن بعثَ بصدقاتِ قومِه إلى النّبيّ إلى وأوردَ له ابنُ مَنده مِن طريقِ عُبَادة بنِ الصّامتِ، أنّه قالَ لأبي الدّردَاءِ والحارثِ بنِ معاوية: أيّلكم منده مِن طريقِ عُبَادة بنِ الصّامتِ، أنّه قالَ لأبي الدّردَاءِ والحارثِ بنِ معاوية: أيّلكم يذكرُ يومَ صلّى رسولُ الله إلى بعير من المَعْنَم ('). وله ذِكرٌ في حديثِ واثلةَ بنِ الأسقع في «الهواتف» (') لابن أبي الدُّنيا، فذكرَ بسندِه قصّةَ إسلامِه، واجتهاعِه بالنّبيّ الأسقع في «الهواتف» (') لابن أبي الدُّنيا، فذكرَ بسندِه قصّةَ إسلامِه، واجتهاعِه بالنّبيّ وقوله: لقد سمعتَ حقّاً يا [أبا] كِلاب، واستدركه ابنُ فتحونِ ('' على «الاستيعاب» ، ولكن رجّحَ شيخُنا ('') أنّه مُخضرَمٌ، أدركَ زمنَ النّبيّ على ووفدَ في

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣٨٨ وقال: تابعي أرسل حديثاً.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکهال)) ٥/ ۲۷۸، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) لم أجد عند ابن سعد أنه وفد على النَّبيِّ ﷺ، وشهد خيبر، وسكن المدينة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، في الجهاد، باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ( ٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) ((الهواتف)) لابن أبي الدنيا ص ٤٣ (٤١)، ولم أر في سنده ولا متنه ذكراً للحارث بن معاوية الكندي، وفيه ذكر لقصة إسلام أبي كلاب الحجاج بن علاط الهزار ثم السلمي. وقد اختلطت الترجمتان على المؤلف.

<sup>(</sup>٧) أبو بكرٍ، محمدُ بنُ خلفِ الأندلسيُّ، عالم بالحديث، والرجال، لـه: استدراك على ابن عبد البر في كتاب ((الاستيعاب))، وآخر في أوهام الصحابة المذكور، تـوفي سـنة ٥٢٠ هـ. ((تـاريخ الإسـلام)) ٢٥/ ٤٤٥، و ((الوافي)) ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٢٩١.

خلافة عُمَرَ، وذكرَ البخاريُّ(') أنَّه رأى عمرَ. قال: وروى عنه: مُسلمُ بنُ مِشْكَم، وقال ابنُ أبي حاتمٍ ''): روى عنه: سليمُ بنُ عامرٍ، وكذا قالَ ابنُ حِبَّانَ في «ثقات التابعين» '')، وهو عندَ ابنِ سعدٍ أيضاً '')، وأبي زُرعةَ الدِّمشقيِّ '') في كبار تابعيٍّ أهلِ الشامِ، والعِجليِّ في «ثقاتهم» '')، وكذا ذكرَه في التابعين: البخاريُّ '')، ومسلمُ '')، وأبو حاتم، وابنُ سُميع '').

وقد أخرجَ أحمدُ في «المسند» (١٠٠ حديثه عن: عمرو، وعنه: عبدُ الرَّحنِ بنُ جبيرِ بنِ نُفيرٍ، وسليمُ بن عامر، وأبو أُمامةَ الباهليُّ، وغُضَيْف بنُ الحارث، والمهاجرُ بنُ حبيب، ومكحولٌ. ويروي أيضا عن: أبي الدَّرداء. ورأى بلالاً، وروى مكحولٌ عن الحارثِ بنِ معاويةَ الكِنديِّ قال: كنتُ أتوضَّأُ أنا وأبو جَندلِ بنُ سُهيلِ بنِ عَمروٍ (١١٠).

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في ((تاريخه)).

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات)) ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات)) ۱/ ۳۲۵ (۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٩) محمودُ بنُ إبراهيمَ الدمشقيُّ، الحافظ، له كتاب ((الطبقات))، مات سنة ٢٥٩ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ١٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>۱۰) ((المسند)) ۱/۱۱۲.

<sup>(</sup>١١) رواه الطبراني في ((مسند الشاميين)) ٢/ ٢٩٤ـ، ٣٣٣، وابن عساكرفي ((تاريخ دمشق)) ١١/ ٤٨١.

فذكرَ حديثَ المسح على الخُفَّينِ(١).

وأخرجَ يعقوبُ بنُ سفيانَ (٢) أنَّ الحارثَ قدِمَ على عمرَ، فقال: ما أقدمَكَ ؟ وكيف تركتَ أهلَ الشَّام؟

وبالجُملةِ فقال شيخُنا: الذي يظهرُ أنَّه مِن المُخضرَمينَ.

٨١١ ـ الحارثُ بنُ يزيدَ بنِ أُنيسةَ، ويقال: ابنِ أبي أُنيسةَ، من بني مَعِيْصِ (٣ بنِ عَمِيْصِ اللهِ أُنيسةَ، من بني مَعِيْصِ (٣ بنِ اللهُ مَنْ العامريُّ (١٠).

صحابيٌ، قتله عَيَّاشُ بنُ أبي رَبيعةَ بالبقيع، بعدَ قدومِه المدينةَ وإسلامِه، لظنِّه أنَّه على شِركِه؛ لكونِه كانَ يُعذِّبُه معَ أبي جهلٍ بمَكَّةَ، وكانَ قتلُه لهُ بعدَ أُحُدٍ، طوَّل شيخُنا ترجمتَه في «الإصابة»(٥)، وإنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ ذكرَه في موضعين(١): فيمَنْ جدُّه زيدٌ، ويزيد، لظنّه تعدُّدِهما، وهو واحدٌ.

٨١٢ ـ الحارثُ بنُ يزيدَ، ويُقال: ابنُ أبي يزيدَ، مولى الحكم (٧).

مدنيٌّ، يروي عن: جابرٍ، وعنه: كثيرُ بنُ زيدٍ، ومحمَّدُ بنُ أبي يحيى الأسلميُّ، وثَّقَه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) ٤/ ٢٧٦ (١٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) ((المعرفة والتاريخ)) ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) بفتح الميم. انظر: ((التكملة والذيل والصلة للصاغاني)). عيص.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ، ٣٦٧ وكذلك في ((أسد الغابة)) ١/ ٣٥٣ ترجم له مرتين.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٩٤.

ابنُ حِبَّانَ (۱)، وحديثُه في «مسند أحمد» (۱)، وقال البخاريُ (۱): قال وكيعٌ: عن: كثيرٍ عن (۱) سلمة بن أبي يزيد، بدل الحارث. ولا يصحُّ.

٨١٣ - حَازمُ بنُ حَرْمَلَةَ بنِ مسعودٍ الغِفَارِيُّ (٥).

مِن أهلِ المدينة المعدودين في الصَّحابة، بحيثُ أورده مسلمٌ (() في الطبقة الأولى من المدنيين، وابنُ حِبَّانَ في الأولى من «ثقاته» (()، وشيخُنا في أوَّلِ «الإصابة» (()، وذكر أبو نُعيم (() حازمَ بنَ حرملةَ الأسلمي، وقال: إنَّ بعضَهم نسبه إلى أهل الصُّفَّة (())، نقلاً عن: الحسنِ بنِ سفيان [ ۱۰۰ / ب]، وساق له أبو نُعيم (() مِن طريقِ أبي زينب مولاه عنه في: «لا حولَ ولا قوَّةَ [ إلا بالله] أنها كنزٌ مِنْ كُنوزِ الجُنَّة.

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) ((السند)) ۳/ ۸۵۰.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤)في المخطوطة: كثير بن، والتصويب من ((التاريخ الكبير)).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكهال)) ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ١٥٧ (١٣٩).

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۳/ ۹۰.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٩) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٢/ ٨٦٤ (٢٢٩).

<sup>(</sup>١٠) ((رجحان الكفة)) ص: ١٦٩.

<sup>(</sup>١١) في ((معرفة الصحابة))، الموضع السابق، و قال ابن حجر: إسناده حسن. ((الإصابة)) ١/ ٢٩٩، والحديث من طريق آخر أخرجه البخاري، في الدعوات، باب: الدعاء إذا علا عقبة ( ٦٣٨٤)، ومسلم، في الذكر والدعاء، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر ٤/ ٢٧٠٢(٤٠٧٢).

٨١٤ ـ حاطبُ بنُ أبي بَلْتَعَةَ عمرو بنِ عُمَيرٍ (١).

ولابن حِبَّانَ بدلَ عمير: أردب (٢) ابنِ حرملة بنِ بحرِ بنِ عدِي بنِ الحارثِ، أبو عميد، اللَّخْميُّ، الحجازيُّ، والدُّ عبدِ الرحن، وحليفُ بني أسدِ بنِ عبدِالعُزَّى، صحابيُّ شهِدَ بدراً، والمشاهدَ، وهو الذي كتب إلى المشركين قبلَ الفتحِ يخبرهم ببعضِ أمرِ رسولِ الله بي وأطلع اللهُ رسولَه على ذلك، وكلَّمَه فيه فاعتذرَ، وقبلَ عُذرَه، وعفا عنه (٢)، وكانَ رسولَ النَّبِي السَّا أرسله إلى المقوقِسِ ملكِ إسكندريةَ، ماتَ عن خمسٍ وستين سنةً بالمدينة، سنةَ ثلاثين في خِلافةِ عثمانَ، وصلَّى عليه، وهو في عن خمسٍ وستين سنةً بالمدينة، والفاسي (١).

٥١٥ ـ الحُبَابُ بنُ المنذرِ بنِ الجَموحِ بنِ زيدِ بنِ حَرامِ بنِ كعبِ بنِ غَنمِ بنِ سَـلَمةَ، أبو عَمرَ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ (٧).

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٧٤ و ((أسد الغابة)) ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الذي في ‹‹ثقات ابن حِبَّانَ››: حاطب بن أبي بلتعة بـن أرب بـن حارثة. قال محقق الكتاب: وفي ‹‹الطبقات››: أزب بدل أرب. قال: وفي الأصل أردب بن حرملة بن لحمى، خطأ. ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) خبر حاطب بن أبي بلتعة الله أخرجه البخاري في المغازي، باب: فضل من شهد بدراً (٣٩٨٣)، ومسلم، في فضائل الصحابة، بابٌ: مِن فضائل أهل بدر ٤/ ١٩٤١ ( ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٦٨، ولم يذكره المزيُّ في ((تهذيب الكمال)) لأن اسم حاطب ورد في المتن ولم يرد في السند.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) ((العقد الثمين)) ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٧) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٧٧، و ((أسد الغابة)) ١/ ٣٦٤، و ((الإصابة)) ١/ ٣٠٢.

أحدُ بني سَلَمةَ بنِ سعدٍ، مِن بني جُشَمَ بنِ الخزرَجِ، وكان يقال له: ذو الرَّأي، أشارَ يومَ بدرٍ وهو ممَّن شهِدَها على النَّبيِّ اللهُ أَنْ ينزل على آخرِ ماءٍ ببدٍر؛ ليبقى المشركون على غيرِ ماءٍ (١)، وهو القائلُ يومَ سَقيفةِ بني ساعدة (١): أناجُذَيْلُها المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُها المُحَكَّكُ، وعُذيْقُها المُحَكَّكُ،

والجِذْلُ: عُودٌ يُنصَبُ للإبل الجَرْبَى لتحتكَّ به ". والعَذْقُ: النَّخلةُ (. والمُرجَّبُ: الْرجَّبُ: والمُرجَّبُ: النَّخلةُ القديمةُ ببناءٍ مِن حجارةٍ، أو خشبِ خوفاً عليها لكثرةِ حملِها أنْ تُدعمَ النَّخلةُ القديمةُ ببناءٍ مِن حجارةٍ، أو خشبِ خوفاً عليها لكثرةِ حملِها أنْ تقعَ، يقالُ: رَجَّبْتُها فهي مُرَجَّبَةٌ. روى عنه: أبو الطُّفيلِ (٥) آخرُ الصَّحابة [موتا]، وتُوفِّي بالمدينةِ في خِلافةِ عثمانَ.

٨١٦ حَبَّانُ \_ بفتح أوَّلِه، وتشديدِ الموحَّدةِ \_ بنُ مُنْقِذِ بنِ عَمرو، الأنصاريُّ (١٠).

جدُّ محمَّدِ بنِ محيى بنِ حَبَّانَ، مازنيُّ، مِن بني النَّجَّار، مدَنيُّ. روى عن: محمَّدِ بنِ محيدِ بنِ محمَّدِ بنِ محيدِ الأنصاريِّ. عن حفيدِه: محمَّدِ بنِ محيى بنِ حَبَّانَ: أنَّه كانَ عندَ جَدِّهِ المرأتان، فذكر القِصَّةَ (١)، ويقال: إنَّه الذي كانَ يُخْدَعُ في البيوع، فقال [له رسولُ الله

<sup>(</sup>١) ((السيرة النبوية)) لابن هشام ١/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في الحدود، باب : رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) ((القاموس)): جذل.

<sup>(</sup>٤) ((القاموس)): عذق

<sup>(</sup>٥) هو أبو الطفيل عامر بن وائلة الكناني ﷺ. ((الاستيعاب)) ٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ٩٧٩، و ((أسد الغابة)) ١/ ٣٦٥، ((الإصابة)) ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) رواها ابن أبي شيبة في ‹‹المصنف›› ١ / ١٤٧ في كتاب الطلاق باب: ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي غاضبة لزوجها، ألها النفقة؟ (١٩٣٣٩).

ﷺ]: «إذا بايعْتَ فقل لا خِلَابَةَ» (''). ولحَبَّانَ أيضاً حديثُ: أنَّ رجلاً قال: «يا رسولَ الله، أجعلُ ثُلثَ صلاتي عليك. . . » الحديث. رواه الطبرانيُّ ('') من طريقِ رشدين، عن قرَّةَ ('')، [عن] ابنِ شهاب، عن محمَّدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّانَ، عن أبيه، عن حَبَّانَ بنِ مُنقذٍ به. ماتَ في خِلافةِ عثمانَ.

٨١٧ - حَبَّانُ بنُ واسعِ بنِ حَبَّانَ بنِ مُنْقِفِ بنِ عَمروٍ، الأنصاريُّ، ثمَّ المازنُّ المَذنُّ ('').

حفيدُ الذي قبلَه، مخرَّجُ له في «مسلم» (٥) وغيرِه، وهو ابنُ عمَّ محمَّدِ بن يحيى، روى عن: أبيه، وخلاَّدِ بنِ السَّائبِ، وعنه: عَمروُ بنُ الحارث، وابنُ لَهِيعةَ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (١).

٨١٨ - حَبيبُ بنُ مَّيْمِ (١) الْأَنْصَارِيُّ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، في البيوع، باب: مايكره من الخداع في البيع (۲۱۱۷)، ومسلم، في البيوع، باب: من يخدع في البيع ٣/ ١٦٥ (١٥٣٣). وليس فيهما ذكر اسم الرجل الذي يخدع، لكن قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٣٧: زاد ابن الجارود في ((المنتقى))، بابٌ في التجارات، ص: ١٤٧ (٥٦٧) أنه حبًانَ بن منقذ.

<sup>(</sup>٢) ((المعجم الكبير)) ٤/ ٣٥، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١ ١٦٣/١. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: فروة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكهال)) ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب الطهارة، باب: في وضوء النَّبيِّ ١١ ١١٢(٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٦/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: تيم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) ((أسد الغابة)) ١/ ٤٤٣.

ذَكَرَ ابنُ أبي حَاتِمٍ (١) أنَّه استُشهِدَ بأُحُدٍ، وكأنَّه نُسِبَ لِحَدِّه، وهو حبيبُ بنُ زيدِ بنِ تميم بنِ أسيدِ بنِ خُفافٍ الأنصاريُّ، البيَاضيُّ. قاله شيخُنا في «الإصابة»(٢).

٨١٩ \_ حَبيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ مَرْزُوقٍ. وقيل: رُزيقٍ، وقيل: إبراهيمَ، أبو محمَّدٍ، الحنفيُّ، مولاهم المدَنيُّ، خُراسانيُّ الأصلُ ".

كانَ كاتبَ مالكِ وقارتَه، كانَ يقرأ عليه «الموطأ» للنّاسِ في بعضِ الأوقات، وبقراءتِه في وقتٍ منها سمعَه يحيى بنُ بُكيْرٍ، وكانَ مِن أجلِ هذا متأخّراً، لقولِ ابنِ مَعِينِ '' وغيرِه: شرُّ السَّماع عَرْضُ حَبيبٍ على مالكِ، فإنَّه كانَ يقرأُ، فإذا انتهى المجلسُ زادَ عليه أوراقاً، ثمَّ كتبَ: بلغ. وكذاقال ابنُ حِبَّانَ في «الضعفاء» ''': كان يُورِّق بالمدينة على الشيوخ، ويروي عن الثقاتِ [١٠١/أ] الموضوعاتِ، كانَ يُدخِلُ يُورِّق بالمدينة على الشيوخ، ويروي عن الثقاتِ [١٠١/أ] الموضوعاتِ، كانَ يُدخِلُ عليهم ما ليسَ مِن أحاديثهم، فكلُّ مَنْ سمعَ بعرضِه، فسماعُه ليسَ بشيءٍ، لأنّه كانَ إذا قرأ أخذَ الجزءَ بيدِه، ولم يُعطهم النُّسَخَ، ثمَّ يقرأُ البعضَ، ويتركُ البعض، ويقولُ: إنّه قرأًه كلّه، ثمَّ يُعطيهم، فينسخونه ''.

فسماعُ ابنِ بُكَيْرٍ وقُتَيْبةً مِن مالكٍ كانَ بعَرضِه، بل قال أبو أحمدَ الحاكم: روى

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٩٧ ( ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٠٥، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن معين)) ، برواية الدوري ٢/ ٩٧ (٥٢٨٢)، و ((سؤالات ابن الجنيد)) له، ص٩٦ (٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) ((المجروحين)) ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فينسخوه، وهو خطأ.

أحاديثَ شبيهةً بالموضوعة عن مالكِ، وابنِ أبي ذئب، وهشام بنِ سعدٍ. روى عنه: الرَّبيعُ بنُ سليهانَ الجِيْزِيُّ، وأحمدُ بنُ الأَزْهَر. ونسبه ابنُ عَدِيٍّ (() للوضع، وأنَّه روى عن: ابنِ أبي ذِئْب، وشِبْلِ بنِ عَبَّادٍ، وهشام بنِ سعدٍ المناكيرَ. روى عنه: عبدُ الله بنُ الوليدِ الحَرَّانيُّ، وأحمدُ بنُ الأزهر، وحامُ بنُ نوحٍ، وعمَّدُ بنُ مسعودٍ العَجميُّ، وجماعةٌ. وسكنَ مِصرَ، وبها توفي سنةَ ثهاني عشرةَ ومئتين (())، وقال ابنُ مَعِينٍ (()): ليسَ بشيءٍ، ومرَّةً: كذَّابٌ، وأبو داود: إنَّه كذَّابٌ، بل هو مِن أذبِ النَّاس، وأحمدُ (اليسَ بثقةٍ، كانَ يُحيلُ الحديثَ، ويكذبُ وأثنى عليه سوءاً، والنَّسائيُّ ((): متروكٌ، وعوّام بنُ إساعيلَ الواسطيُّ: كان يُحرِّفُ في قراءتِه، قرأ على ابن عيينة، عن جرابِ التيمي، وهو في المال له: هو خوَّات، وابن شيرين بالمعجمة، فقال له: هو بالمهملة، انتهى. وهو في «التهذيب» (() و «الضعفاء» (()) لابن حِبَّانَ، وللعقيلي (()).

ثمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ لَا يَنَافِيهِ قُولُ (أُ قُتِيبة: إِنَّه لَمَّا فَرغَ حبيبٌ قلتُ لمَالكٍ: يَا أَبَا عبدِ الله، هـذه أحاديثُكَ تعرفُها أرويها عنكَ ؟ فقال: نعم، وربَّما قال لـه ذلك غيري؛ لأنَّ تـصفُّحَ

<sup>(</sup>۱) ((الكامل)) ۲/ ۸۱۸.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ثماني مئة ومائتين، وهو تحريف. انظر: ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن معين)) ، برواية الدوري ٢/ ٩٧ (٥٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ((العلل ومعرفة الرجال)) للإمام أحمد ٢/ ٥٢ (١٥٢٨) تحقيق وصيي الله بن محمد عباس.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء والمتروكين))، للنسائي ص٩٠ (١٦٣).

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٣٦٦، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين)) لابن حِبَّانَ ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٨) ((الضعفاء الكبر)) ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة: ابن قتيبة، وهو خطأ.

الأوراقِ ليس في الأثناء بحيثُ قال: إنَّه لا يخفى على مالكِ، إنَّما هو بعدَ انتهاءِ المجلس، كما علمتَه ممَّا تقدَّمَ، وحينتذِ فهو مُمكنُّ؛ وإنْ توقَّفَ بعضُ الأثمةِ فيه. والله الموفِّق.

٨٢٠ حَبيبُ بنُ زَيدِ بنِ خَلاَّدٍ الأنصاريُّ، المدَنيُّ(١).

يروي عن: عَبَّاد بن تَحِيْمٍ، وأُنَيْسَةَ بنِت (٢) زيدِ بنِ أرقم، وعنه: شُعْبَةُ، وابنُ إسحاق. قال أبو حاتم (٢): صالحُ، وابنُ مَعِينٍ (١) والنَّسائيُّ: ثقةٌ، وكذا ذكره ابنُ حِبَّانَ في ثالثة ((ثقاته)(٥)، وهو في ((التهذيب)(١).

٨٢١ حَبيبُ بنُ زيدِ بنِ عاصمِ بنِ عمرو الأنصاريُّ، المازيُّ (١٧٠٠).

مِن بني النَّجَّار، أخو عبد الله، مَّن شَهِدَ العَقبة، فصحَّفه بعضُهم وقال: مِن أهلِ الصُّفَّة، قاله أبو نُعيم (^)، وهو الذي لما قال له مُسيلِمةُ الكذَّابُ: أتشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله؟ قال: نعم، ولمَّا قال له: أتشهدُ أنِّ رسولُ الله؟ قال: لا أسمعُ، فقطَّعه مُسيلِمةُ، وهو في «الإصابة»(١).

<sup>(</sup>١) ((أخبار القضاة))، لوكيع ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: أنيسة بن زيد، وهو خطأ، وانظر: ((الثقات)) ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن مَعِينِ)) ، برواية الدارمي ١/ ٩٤ (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٣٧٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٨٠، و ((أسد الغابة)) ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٥٥، و((رجحان الكفة)) ص: ١٧٠.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ٣٠٦.

وقال ابنُ سعدِ ('): شَهِدَ أُحُداً والخندقَ، والمشاهدَ، وروى ابنُ أبي شيبةَ (' من طريقِ أبي بكر بنِ محمَّدِ بنِ حزمٍ: أنَّ حَبِيْبًا قتلَه مُسَيْلِمةُ، فليَّا كانَ يومُ اليَهامةِ ('' خرجَ أخوه عبدُ الله وأمُّه، وكانتْ نذرَتْ أنْ لا يُصيبَها غُسلٌ حتَّى يُقتلَ مُسيلِمةُ.

- حَبيبُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أَرْدَكَ.

هو: عبدُ الرَّحمنِ بنُ حَبيبِ بنِ أَرْدَك، يأتي.

٨٢٢ - حَبيبُ بنُ عمرَ الأنصاريُّ، المَدَنُّ، وقيل: عُمرُ بنِ حبيبِ (١).

يروي عن: أبيه، وأبي جعفر (٥)، وعنه: قتادةُ (١)، وبقيَّةُ. وثَّقه ابنُ حِبَّانَ (٧) حيثُ أوردَه في موضعين مِن الطَّبقة الثَّالثة، وضعَّفه أبو حاتم (٨)، وقال أيضاً [هو] والدَّار قطنيُ (٩): مجهولٌ. وذكرَ أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ عن: عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ: أنَّ أباه سُئلَ

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) الكبرى ٤/ ٣٣٤\_ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) ((المصنف)) حديث اليهامة ١٨/ ٢٥١ (٣٤٤٠٧) تحقيق محمد عوامة.

<sup>(</sup>٣) معركة اليامة في عهد أبي بكر الصديق الخرسنة ١١هـ وفيها قُتِلَ مسيلمة. ((البدايـة والنهايـة)) ٢/ ٣٢٨\_ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٢٢، و ((لسان الميزان)) ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) الصواب والله أعلم (أبو عبد الصمد)، فهو الذي ذكرت كتب التراجم رواية حبيب عنه كالبخاري في ‹‹الكني‹‹ ١/ ٥٣ (٤٦٥) وابن حجر في ‹‹تعجيل المنفعة›› ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦) لكن قال ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٠٥: لم يرو عنه غيرُ بقيَّةَ، أي: ابن الوليد، وكذلك لم تذكر مصادر ترجمته رواية قتادة عنه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٦/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) ((العلل الواردة في الأحاديث النبوية))، للدارقطني ٢/ ٧١.

عنه؟ فقال: له أحاديثُ، ما أدري؟ كأنَّه ضعَّفه. قال ابنُ عَدِيٍّ (١):

له أحاديثُ ليست بالكثيرةِ(١)، وأرجو أنَّه لا بأسَ به، وأورده النَّهبيُّ في «الميزان»(٣).

## ٨٢٣ - حَبِيبُ بنُ عَمْرو السَّلَامَانيُّ (١).

مِنَّنْ قَدِمَ فِي سَبْعَةٍ وَفَدِ سَلاَمَانَ (٥) عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَصَادَفُوهُ خَارِجاً مِنَ المَسْجِدِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَذَكَرَ القِصَّة، وفِيهَا [١٠١/ب] أَنَّهُ أَمَرَ ثُوْبَانَ بِإِنْزَالِهِم، فَأَنْزَلِمُمْ فِي دَارِ رَمْلَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ (٢). وكَانَ قُدُومُهُمْ فِي سَنَةِ عَشْرٍ مِنْ الْهِجْرَةِ، وكَتَبْتُهُ تَخْمِيناً، وهُوَ فِي «الإصابة» (٧).

#### ٨٢٤ \_ حَبِيْبُ بِنُ أَبِي مَرْضيَّةً (^).

مَوْلَى عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيرِ. ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ (٩) في ثَالِثَةِ تَابِعِي الْمَدَنِيِّينَ.

<sup>(</sup>۱) لم أجد لحبيب بن عمر الأنصاري ترجمة في ((الكامل)) لابن عدي، وكلام ابن عدي الذي نقله السخاوي هنا وابن حجر في لسان ((ميزان الاعتدال)) ذكره ابن عدي في كتابه ((الكامل)) ٢/ ٨١٥ في ترجمة حبيب بن أبي العالية وهو بصري، ولعلَّ الترجمتين اختلطتا على المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: بالكبيرة.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) 1/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥)قَالَ السَّمْعَانيُّ: السَّلاَمَانيُّ: بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ والمِيمِ يَيْنَ الأَلْفَيْنِ وفي آخِرِهَا النُّونُ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إلى سَلاَمَانَ، وهوَ بَطْنٌ مِنْ الأَزْدِ. قال: مِنْهُمْ. . . وحَبِيبُ بنُ عَمْروِ السَّلاَمَانيُّ مِنْ قُضَاعَةَ. ((الأنساب) ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) هي في حدود البلاط حول مسجد النَّبيِّ ﷺ. . ((وفاء الوفاء)) ٢/ ٧٣٨

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ٧/١.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٢ / ٣١٢، و ((الطبقات الكبرى)) ، القسم المتمم، ٣١٤.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٣ (٩٢٥).

## ٥ ٨٧ - حبيب بن هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي (١).

يَرْوي عَنْ: أَبِيهِ، وعُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيرِ. وَمِمَّا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ''. وعنه: عَبْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْرٍ، وأَهْلُ المَدِينَةِ، لَكِنَّهُ الْحُتُلِفَ فِي اسْمِهِ، فَقَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: عَنْ عَبْدِ الله ابنِ أَبِي بَكْرٍ، كَمَا هُنَا، وقَالَ وُهيبُ: الله ابن أَبِي بَكْرٍ، كَمَا هُنَا، وقَالَ وُهيبُ: عَنْ عَبْدِ الله ابنِ أَبِي بَكْرٍ، كَمَا هُنَا، وقَالَ وُهيبُ: عَنْ عَبْدِ الله ابنِ أَبِيهِ. قَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَرْمَلَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ «ثقاته» ("): كَأَنَّهُمُ أَخُوانِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

# ٨٢٦ - حَبِيبٌ الأَعْوَرُ المَدنيُّ، مَولَى عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ (١٠).

تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَنْ: مَوْلاَهُ، وعَنْ أَمِّ عُرْوَةَ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، ونُدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ، وعنه: الزُّهْرِيُّ، ومَاتَ قَبْلَهُ، والضَّحَاكُ بنُ عُثْهَانَ الجِزَامِيُّ، وأَبُو الأَسْوَدِ يَتِيمُ عُرْوَةَ، وهُوَ صَدُّوقٌ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ ( وغَيْرُهُ، ومَاتَ في آخِرِ دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ، قَالَ ابنُ حِبَّانَ في وهُوَ صَدُّوقٌ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ ( وغَيْرُهُ، ومَاتَ في آخِرِ دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ، قَالَ ابنُ حِبَّانَ في ثَالتَةِ ((ثقاته) ( ): يُخْطِئ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَ هِنْدٍ - يَعْنِي المَاضِي قَبْلَهُ - فَلاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ. وهُوَ فِي ((التهذيب) ( ))، ومُقْتَضَى رِوَايَتِهِ عَنْ: أَسْهَاءَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِيَةِ.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٢٧، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في ((المسند)) ٣/ ٤٨٤، والطحاوي في ((شرح معاني الآثـار)) ٢/ ٧٣ بـاب صـوم يـوم عاشوراء، والطبراني في ((المعجم الكبير)) ٢٢/ ٢٠٧ بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) ((ثقات ابن حِبَّانَ)) ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) ((المعرفة والتاريخ)) ١/ ٤٢١، ٦٤١، و ((تاريخ دمشق)) ١٢ / ٨٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب الإِيمانِ، باب: كون الإِيمانِ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ ١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٨٠٨، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٦٨.

٨٢٧ \_ حَبِيبٌ الْهُذَايُّ (١).

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ (٢) في ثَالثَةِ تَابِعي الْمَدَنِينَ.

\_ حُبَيسُ بنُ حُذَافة.

في: خُنَيس، بِالمُعْجَمَةِ. (١٠٨٢)

٨٢٨ ـ الحَجَّاجُ بنُ الحَجَّاجِ.

مدنيٌّ تابعيٌّ ثِقَةٌ، قَالَهُ العِجْلِيُ<sup>(۱)</sup>، وأَظُنَّهُ الحَجَّاجَ بنِ عمروِ بنِ غَزِيَّةَ الآي، فقد قِيلَ فِيهِ: الحَجَّاجُ بنُ أَبِي الحَجَّاجِ.

٨٢٩ ـ الحَجَّاجُ بنُ السَّائِبِ بنِ أبِي لُبَابَةَ بنِ عَبدِ المنْذرِ الأَنْصَارِيُّ، المَدَنُّ (١٠).

تابعيٌ، يَروي عَنْ: جدَّتِهِ خَنْسَاء ابنَةِ خِدام الصَّحَابِيَّةِ (٥٠)، وكَذا عَنْ أبيهِ عَنْهَا، وللرِّوايةِ الأُولى ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثَانِيَةِ (ثقاته) (١٠) روى عنهُ ابنُ إسحاقَ.

• ٨٣ - الحَجَّاجُ بنُ صَفْوَانَ بنِ أَبِي يَزيدَ المدَنيُّ (١٠).

يَروِي عَنْ: أبيهِ، وأُسِيدِ بنِ أبي أُسِيدٍ، وإبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبِي حُسينٍ، وعَنْ مُوسَى بنِ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ عَنْ أبيهِ، وعنه: أَبُو ضَمْرَة، والقَعْنَبِيُّ، وقالَ: ما

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٢٧، و ((الثقات)) ٤/ ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۲۵۷ (۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) ((ترتيب الثقات)) ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٧٦، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٦١، و ((تعجيل المنفعة)) ص٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الصحابة.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٧٧٩، و ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٢٦٩.

رأَيْتُ بالمدينةِ رَجُلَينِ كَانَا أفضلَ مِنْه، ومِنْ داودَ بنِ قيسٍ، وأهلُ بلدهِ، وثَّقَهُ الإمامُ أَمُدُ، وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ (() وغيرُهُ: صَدُوقٌ، وضعَّفهُ الأزْديُّ، واعتَمَد ابنُ حِبَّانَ الأولَ، فَذَكَرَهُ فِي «ميزانه»(()). فَذَكَرَهُ فِي «ميزانه»(()).

معملة وتخفيف اللام ثمَّ مُهملة وبن خَالِد بن خَالِد بن خَالِد بن خَالِد بن مُهملة وبن خَالِد بن ثُويْرَة ومُصغَّر - بن هِلالِ بن عُبيد بن ثُويْرَة - بمثلّثة (' مُصغَّر - بن هِلالِ بن عُبيد بن ظَفَر (' بن عِكرمة بن سعيد بن عمرو بن امرئ القيس بن سُليم بن منصور بن خصَفة بن قيس عَيلانَ السُّلميُّ، ثُمَّ البَهْزيُّ (').

صَحَابيٌّ، من أهلِ الجِجازِ، كَانَ يَسْكُنُ المدينة، وبَنَى بِهَا مَسْجِداً في بَنِي أُمَيَّةَ فَنُسِبَ إليه، ومَاتَ في أَوَّلِ خِلاَفَةِ عُمَر، رَوَى عَنْهُ: أَنسُ بنُ مَالِكٍ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في الأُولى، وكذا هوَ في أولِ «الإصابة» (٥)، وهوَ الذِي جَاءَ بِفَتْحِ خَيْبَرَ إلى مَكَّة، فَأَخْبَرَ بِهِ العَبَّاسَ سِرًّا، وأخبرَ قُريْشاً بِضِدِّهِ عَلاَنِيَةً حَتَّى جَمَعَ مَالَهُ بِمَكَّةً وخَرَجَ عَنْهَا (٥)، وأخرجه أحمدُ (٥)،

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/۶ ۲.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بمثله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: بن عبد ظفر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٢٥، وهناكَ اختلافٌ بينَ المصادرِ فِي سِلسلةِ نَسبهِ في بَعضِ الأسماءِ.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٨) زاد في ((الإصابة)): أسلم بخيبر.

<sup>(</sup>٩) ((المسند)) ٣/ ١٣٨.

والنّسائيُّ()، وابنُ حِبَّانَ () مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ، وأَغْفَلَهُ الزِّيُّ مَعَ كَوْنِهِ عَلَى شَرْطِهِ، فإنَّ أَنساً رَوى عَنهُ مِنْ كَلاَمِهِ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ أَشْيَاءَ، ولِيذا قَالَ ابنُ عَسَاكِر (): رَوَى عَنْهُ أَنسُّ وكَذَا امرَأَتُهُ، ولَمْ تُسمَّ، قال: ونَزَلَ دِمشقَ، وكَانَتْ [٢٠١/أ] لهُ بَهَا دَارٌ، وكَانَ لَهُ أَنسُ وكَذَا امرَأَتُهُ، ولَمْ تُسمَّ، قال: ونَزَلَ دِمشقَ، وكَانَتْ [٢٠١/أ] لهُ بَهَا دَارٌ، وكَانَ لَهُ ابنَانِ: نَصرٌ صَاحِب القِصَّة المشْهُورَةِ مَعَ عُمَرَ ()، وخالدٌ، وقَدْ وَلِيَ إِمْرَةَ دِمَشْقَ لِبَعْضِ بِنِي أُمَيَّةَ، ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ العِلاطيِّ ولمُ يُسمِّهِ حدَّثَتني جدَّتِي، عَنْ أُمِّها، أَنها سَمِعَتْ الحَجَّاجَ بنَ عِلاَطٍ يَقُولُ: أَذِنَ لِي رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ طَرَفاً مِنْ قِصَّتِهِ.

وذَكَرَ قصَّتَهُ أيضاً ابنُ إسحاقَ في ‹﴿السيرة›› ' ، عَن بَعضِ أَهلِ المدينةِ قَالَ: لمَّا أَسْلَمَ الحَجَّاجُ قَالَ يَا رَسُولَ الله: إنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالاً وأَهْلاً. . . الحديث.

٨٣٢ \_ ا لَحَجَّاجُ بنُ عَمْرِوِ بنِ غَزِيَّةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ خَنْسَاءَ بن مَبْـ ذولِ بـنِ عَمْـروِ بـنِ غَنْم بنِ مَازنِ بنِ النَّجَّارِ الأنصَارِيُّ، ا لَخَزْرَجيُّ، المازنُّ (').

له في «السنن»(١) حديثٌ فِي الحَجّ، صرَّح فِيهِ بِسَمَاعِهِ مِنَ النَّبِيِّ ، وقَالَ ابنُ

<sup>(</sup>۱) ((السنن الكبرى)) كتاب السير ۸/ ۳۷(۸۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) ((صحيح ابن حبان))، كتاب السير، باب: الخلافة والإمارة ١٠/ ٣٩٠(٤٥٣٠).

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ دمشق)) ۱۰۱/۱۲.

<sup>(</sup>٤) وهي أنَّ عمر ١ نفاه عن المدينة؛ لأنَّه كان جميلًا، وقد سمع ـ أي عمر ـ امرأةً تقول:

هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى خَمْرُ فَأَشْرِبَهَا أَمْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى نَصرِ بنِ حَجَّاجِ

وإسنادُ هذِهِ القِصَّةِ ضعيفٌ، انظر: عبد السلام آل عيسى، ((دراسة نقدية للمرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية))، ٢/ ٩٣٠- ٩٣٧.

<sup>(</sup>٥) ((السيرة النبوية)) لابن هشام ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣١٣، و ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧)هو قوله ﷺ : «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» ، رواه أبو داود، في المناسك، باب:

المَدَائِنِيِّ: هو الذي ضَرَبَ مَرْوَانَ (') يومَ الدَّارِ حتَّى سَقَطَ. وقَالَ أَبُو نُعيم (''): شَهِدَ صِفِّين مَعَ عَلِيٍّ ﴿ وَوَى عَنْهُ: ضَمْرَةُ بنُ سَعِيدٍ، وعَبْدُ الله بنُ رافع، وغَيْرُهُمَا. وهُوَ مَذْكُورٌ فِي ثالثة المَدَنِيِّينَ منْ طَبَقَاتِ مسلم ('')، وكَذَا فِي الأُولَى مِنْ ثِقَاتِ ابنِ حِبَّانَ ('')، وأول «الإصابة» ('')، و«التهذيب» ('')، ويُقالُ لَهُ: الحَجَّاجُ بنُ أبي الحَجَّاج.

٨٣٣ \_ الحَجَّاجُ بنُ عَمرهِ، ويُقالُ: ابنُ مالكِ بنِ عُمَيْرٍ، ويُقالُ: عُوَيْمِرٍ، والأولُ أصحُّ، ابنِ أبي أسِيدِ بن رِفَاعةَ بنِ ثَعلبةَ، يُكْنَى أبا حَدْرَدٍ (٧).

ذَكَرَهُ ابنُ سعدٍ (^) في الصحابة، فَقَالَ: ابنُ عمروٍ ('')، وذكرهُ غيرهُ فَقَال: ابنُ مالـكٍ رَوَى عَنهُ: ابنهُ حَجَّاجٌ، وعُروةُ. روى لهُ الثلاثة ('') حَدِيثاً في الرَّضَاعِ، سأل عَنهُ النَّبيَّ ﷺ. وفي

الإحصار (١٨٦٣)، والترمذي، في الحج، باب: ماجاء في الذي يُملُّ بالحج فيكسر أو يعرج (٩٤٠)، والنسائي في الحج، باب: فيمن أُحصر بعدوِّ ٥/ ١٩٨ (٢٧٦٠)، وابن ماجه في المناسك، باب: المحصر (٣٠٧٨). وصححه الألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ المدينة)) ٤/ ١٢٨١، و ((تاريخ الطبري)) ٣/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الصحابة))، لأبي نعيم ٢/ ٥٩ (٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٠ (٨٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکمال)) ٥/٤٤٤، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>V) ((الإصابة)) 1 / ٣١٤، و ((تهذيب الكمال)) ٥ / ٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: عمر. بدل: عمرو. وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) أبو داود، في النكاح، باب في الرَّضْخ عند الفِصال (٢٠٦٤)، والترمذي، في الرضاع، بـاب: ماجـاء في مـا يُذهب مَذَمَّة الرضاع (١١٥٣)، والنسائي في النكاح، باب: حق الرضاع وحرمته (٣٣٢٩).

الأولى مِنَ المَكنِيِّين عندَ مسلم (١): حَجَّاجُ الأسلميُّ، وهو ابنُ حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجِ.

٨٣٤ ـ الحَجَّاجُ بنُ يوسُفَ بنِ الحكمِ بنِ أبي عقيلِ بنِ مسعودِ بنِ عامرِ بنِ مُغيثِ بنِ مالكِ بنِ كعبِ بنِ عمروِ بنِ سعيدِ بنِ عوفِ بنِ قَسِيٍّ (")، وهو ثقيفٌ (")، أبو محمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، الطَّائفيُّ (أ).

وُلِدَ سنةَ تسع وثلاثينَ، وقِيل: في التي بعدَها. كانَ أميرَ المدينةِ لعبدِ الملكِ بنِ مَروانَ كما سَيأتي في: الحَسنِ بنِ الحَسنِ بنِ عليّ، ثُمَّ صَارَ أَمِيرَ الحَرَمَيْنِ والحِجَازِ والعراقِ، ذَكَرَ المَسْعُودِيُّ (٥) أَنَّه وُلِدَ مُشَوَّهاً لا دُبرَ لَهُ، فَنُقِّبَ عَنْ دُبرِهِ، وأَنَّه لما وُلد أبى أن يقْبَلَ ثَدْيَ أُمِّهِ وغيرِها، فأعيَاهُم أمرُه، فيُقَالُ: إنَّ الشَّيطانَ تَصَوَّرَ لحُم في صُورةِ الحارثِ بنِ كَلَدَةَ الطَّائفيِّ حَكيمِ العَرَبِ، فقالَ: مَا خَبرُكُمْ ؟ فأخبرُوهُ، فَقَالَ اذْبَحُوا جَدْياً أسودَ، وأولغُوهُ دمَه، فَفَعَلُوا بِهِ ذلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَصَارَ لا يَصْبِرُ عنْ سَفْكِ الدِّماءِ، وكانَ يُخبرُ عَنْ نَفْسِهِ أن ذلك أكبرُ لَذَاتِهِ.

وكان يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ في الطَّائِفِ كَأَبِيهِ، واسْمُهُ كُلَيْب، وتَرْجَمَتُهُ مِنْ أَقْبَحِ التَّرَاجِمِ، وَتَلْ جَمَتُهُ مِنْ أَقْبَحِ التَّرَاجِمِ، وَعَلَى عبدَ اللهِ بنَ الزُبيرِ، ورَمَى بالمنْجَنِيق (١) إلى الكَعْبَةِ، وغيَّرَ مِنها ما بَنَاهُ ابنُ الزُّبيرِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/۱۵۲ (۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) بفتح القاف. انظر: ((الاشتقاق)) ، لابن دريد ص: ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المخطوط: قسي. وانظر: ((جمهرة النسب)) ، للكلبي ٣٨٥، و ((وفيات الأعيان)) ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل)) ، لابن الأثير ٤/ ٢٨٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) ((مروج الذهب ومعادن الجوهر)) ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٦) المنجنيق: آلةٌ تستخدم لرمي الحجارة على الأعداء في الحرب في حصار المدن وغير ذلك، وله أنواع عديدة. انظر: ((الجيش والقتال في صدر الإسلام))، لمحمود أحمد عواد ص٣٩٦.

وَلاَّهُ عِبدُ الملكِ إمرةَ الحِجَازِ، وسَارَ إلى المدينةِ مِنْ مَكَّةَ، فأقامَ بِهَا ثَلاَئة أشهرٍ، وتَغَيَّبَ أهلُها مِنه، واستخفَّ فيها بِبقايا الصَّحَابَة، وخَتَمَ أعْناقَهُم وأيدي جماعةٍ بالرَّصَاصِ: كجابرٍ، وأنسٍ، وسهلِ بنِ سعدٍ (()، ثُمَّ عزَلَهُ عبدُ الملكِ عنْ الحِجَازِ سنةَ خمسٍ وسبعينَ، وأمَّرَهُ على العِراقِ، ففَعلَ أيضاً مِنَ المناكِيرِ ما يطولُ شرحُه، إلى أنْ أهْلكَهُ اللهُ بمدينةِ وَاسِط التي بَناهَا (() \_ يومَ الجُمُعةِ، لسبعٍ بقِينَ مِنْ رَمَضَان، سَنةَ خمسٍ ويَسْعين، عنْ ثلاثٍ وخمسين، وقيل غيرُ ذلكَ فيها، وعُفِي قَبرُه وأُجرِي عليهِ الماءُ، وكانَ مرضُهُ الذي مَاتَ بهِ الأكلة وقَعَتْ في بطنِه، وسلَّطَ اللهُ مَعَهَا عليهِ الزَّمْهَرِير (())، ولما بلغَ موتُه الحسنَ البَصْريَّ سَجَد للهِ شُكْراً وقالَ: اللَّهُمَّ إنَّ كَ أمَتَهُ فأمِتْ سُنتَهُ. وسُعلِ إلى إلى اللهُ تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَعَهَا عليهِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَوتُه الحسنَ البَصْريَّ سَجَد للهِ شُكْراً وقالَ: اللَّهُمَّ إنَّ لَكَ أَمَتُهُ فأمِتْ سُنتَهُ. وسُعلِ إليه تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللّهِ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللّهِ عَلَى اللهُ الله

وروى الترمذيُّ (°) عَنْ: هِشام بنِ حسانَ: أنَّه أُحْصِيَ مَنْ قَتَلَهُم صَبراً، فبَلَغ مئة أَلْفٍ وعشرين ألفاً، وعُرضت الشُّجونُ بعده، فوُجِد فيها ثلاثة وثلاثون ألفاً لم يَجِب على أحدٍ منهم قَطْعٌ ولا صَلْبٌ.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ الطبري)) ٣/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) وَاسِط: مدينة بناها الحجاج بن يوسف سنة ٨٤هـ وفرغ من بنائها سنة ٨٦هـ وسمّيت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة. ((معجم البلدان)) ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) ((المحن)) ١/ ٤٤٤، و ((المنتظم)) ٧/ ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، آية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) كتاب المناقب، باب: مناقب ثقيف وبني حنيفة بعد حديث: ((في ثقيف كذاب ومبير)) (٣٩٤٤) طبعة الأوقاف الرياض، وقد سقط هذا من بعض طبعات الترمذي.

قال النَّهبيُّ (۱): وسمعوه يقول عند الموت: ربِّ اغفر لي؛ فإنَّ النَّاسَ يزعمون [۲۰۱/ب] أنَّكَ لا تغفر لي، قال: وكان شُجاعاً مَهيباً، جبَّاراً عنيداً، مخازيه كثيرةٌ، إلا أنَّه كان عالماً فَصِيحاً، مُفوَّهاً مُجوِّداً للقرآن. انتهى.

وكانتْ ولايتهُ للحجازِ ثلاثَ سنينَ، وللعِرَاقِ عشرَ سِنين، وسيرتُهُ القبيحةُ تحتملُ مِحلَّداً، وما أحسنَ قولَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إذا تَجَاشَئَتْ الأممُ (١)، وجاءتْ كلَّ أمةٍ بخَبَيْهَا وجئنَا بالحَجَّاج غَلَبنَاهُمْ.

وقد وقع في البُخاريِّ مَا نَصُّهُ: حدثناً مُسَدَّدُ، حَدثناً عبدُ الواحدِ، حدثناً الأعمشُ، سَمِعْتُ الحَجَّاجَ بنَ يوسفَ على المنبرِ يقولُ: السُّورةُ التي تُذكرُ فيها البقرةُ، والسورةُ التي تذكرُ فيها آلُ عمرانَ، قال: فذكرْتُ ذلكَ لإبراهيمَ فقالَ: حدَّ ثنِي عبدُ الرَّحنِ بنُ يزيدَ أنهُ كانَ معَ ابنِ مسعودٍ حينَ رمَى جَمْرةَ العَقَبَةَ. . . الحديث.

ولم يقصِدُ البخاريُّ رحمهُ اللهُ التخريجَ للحَجَّاجِ، ولا الاقتداءَ بهِ فيها زعمَهُ، بلُ سياقُهُ يُشعِرُ بإرادةِ الردِّ عليهِ، وكَذَا أخرجَهُ مُسلمٌ '' وغيرُه، بل وَقَعَ مِنْ كَلاَمِهِ في «الكتبِ الستَّةِ»، وفي «مسند أحمد» أشياء، وفي «الصحيح» أيضاً عن سَلَّام بن مِسْكِينٍ قال: بَلغنِي أنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لأنسٍ: حدِّثني بأشدٌ عقوبةٍ عَاقَبَ بِهَا النَّبيُّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) ((تاريخ الإسلام، للذهبي)) ٦/ ٣٢٥، حوادث سنة ٨١ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي: ثارت لتُخرج أسوأ ما في بطونها. ((القاموس)): جشأ.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الحج، باب: يُكبِّر مع كلِّ حَصاة (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) كتاب الحج، باب: رمى جمرة حجرة العقبة من بطن الوادي٢/ ٣٠٦) ٩٤٢.

<sup>(</sup>٥) ((المسند)) ٤/ ٣١١، وغيره.

<sup>(</sup>٦) البخاري، في الطب، باب: الدواء بألبان الإبل (٥٦٨٥).

قالَ: فحدَّثْتُه بحديثِ العُرَنِيِّين ('). وفي «سنن أبي داود» (''من روايـة الرَّبِيـع بُـنِ خَالِـدٍ الضَّبِّيِّ ") قَالَ: سَمِعْتُ الحَجَّاجَ يَخْطُبُ، فذَكَرَ قِصَّةً. وتَـرْجَمَ لَـهُ شَـيخنَا في «مُحتـصرِ التهذيب»(٤) فقالَ: الأميرُ الشُّهيرُ، وُلد سنةَ أربعينَ أو بعدَها يَـسيراً، وكانَ أَبُـوهُ مِـنِ شِيعةِ بنِي أُمَيَّةَ، وحَضَرَ مع مروانَ حروبَهُ، ونَشَأَ ابنُهُ بالطَّائِفِ، مؤدِّبَ كُتَّابِ، ثُـمَّ لَجـقَ بِعَبْدِ الملكِ بنِ مروانَ، وحضرَ معهُ قتلَ مُصعبِ بنِ الزُّبيرِ، ثُمَّ انتدَبَ لِقِتَالِ عبدِ الله بـنِ الزُّبيرِ بِمَكَّةَ، فَجَهَّزَهُ أمِيراً على الجيشِ، فحصر مَكَّةَ، ورَمَى الكَعْبَةَ بالمنْجَنيقِ إلى أنْ قُتل ابنُ الزُّبير، وقال جماعةٌ: إنَّه دسَّ على ابن عمرَ مَنْ سمَّه في زُجِّ (٥) رُمح، وقدْ وقَعَ بَعضُ ذلكَ في «صحيح البخاري»(١٠)، وولاهُ عبدُ الملكِ الحرمينِ مـدةً، ثُـمَّ اسـتقْدَمَهُ فـولاَّهُ الكوفة، وجَمَعَ لَهُ العراقين، فَسَارَ بالنَّاسِ سِيرةً جَائرةً، واستمرَّ في الولايةِ نحواً مِنْ عِشْرِينَ سنةٍ، وكَانَ فَصِيحاً بَليغاً فَقيهاً، يزعُمُ أنَّ طاعةَ الخليفةِ في كل ما يرومـهُ فـرضٌ على النَّاسِ، ويُجَادِلُ على ذلك، وخرجَ عليهِ ابنُ الأشعثِ(٧) ومعهُ أكثرُ الفقهاءِ والقُـرَّاءِ مِنْ أهل البَصرةِ وغيرِها، فحَاربَهُ حتَّى قَتَلَهُ، وتَتَبَّعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، فَعَرَضَهُمْ على السَّيفِ، فَمَنْ أَقَرَّ لَهُ أَنَّهُ كَفَرَ بِخروجِهِ عَليهِ أَطْلقهُ، ومَنْ امْتَنَعَ قَتَلَهُ صَبراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب السنة، باب: في الخلفاء (٢٦٤١)، وضعفه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الزبير بن خالد الضبي، وهو خطأ، والصواب: المثبت، كما في ((سنن أبي داود)).

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۱۸٦.

<sup>(</sup>٥) زجُّ الرُّمح هو: الحديدةُ التي تُركَّب أسفل الرمح. ((لسان العرب)): زجج.

<sup>(</sup>٦) كتاب العيدين، باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم (٩٦٦).

<sup>(</sup>٧)عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ محمَّدِ بنِ الأشعثِ الكِنديُّ، بعثه الحجَّاجُ على سجستان، فشار هنـاك، وأقبـل بجمـعِ عظيمٍ، وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى. قتل سنة ٨٤ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ١٨٣ (٧٤).

وروَى الترمذيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِ حسانَ قالَ: أَحصَينَا مَنْ قَتَلَ الحَجَّاجُ صَبراً، فَبَلَغَ مئة أَلْفٍ وعِشْرِينَ أَلْفاً، وقالَ زَاذَانُ ((): كَانَ مُفْلِساً مِن دِينهِ، وقال طاووسُ: عجبتُ لمنْ يسمِّيهِ مُؤمِناً، وكَفَّرَهُ جماعةٌ مِنْهُم: سعيد بنُ جُبيرٍ، والنَّخَعِيُّ ومُجَاهِدٌ، وعَاصِمُ بنُ أبي النَّجُودِ، والشَّعْبِيُّ وغيرُهم، وقالتْ لهُ أسهاءُ ابنةُ أبي بكرٍ: أنتَ المُبير الذي أخبرنَا بِهِ رسولُ الله عَلَيْ "(). وقالَ ابنُ شوذبَ: سمعتُ الحجَّاجَ يخطبُ فلمْ يزلُ ببيانِهِ وتخليصِهِ للحُجَج حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ مَظلومٌ.

وفي «فوائِدِ مّامٍ» مِنْ طَريقِ مسلمِ بنِ قُتيبَةَ بنِ مسلمِ الباهِليِّ: سمعتُ أبي يقولُ: خطبنا الحَجَّاجُ، فذَكرَ القَبْرَ، فها زَالَ يقُولُ: بيتُ الوَحدةِ، بيتُ الغربةِ حتَّى بَكَى وأَبْكَى مَنْ حَولَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ أُميرَ المؤمنينَ عبدَ الملكِ بن مَروانَ يقولُ: سَمعتُ مروانَ يقولُ في خطبيّهِ: خَطبنا عُثهانُ ﷺ فَقَالَ: مَا نظرَ رَسُولُ الله ﷺ إلى قَبرِ ولا ذَكرَهُ إلاَّ بَكى.

وقَالَ ابنُ أِي الدُّنيَا<sup>(7)</sup>: حدَّثِني أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المبَارِكِ أَنبأنَا عبدُ الله بنِ دينارِ عنْ: زيدِ بنِ أسلمَ قالَ: أُغْميَ على السور بنِ مَحْرُمَة، ثُمَّ الرَّحنِ بنُ عبدِ الله بنِ دينارِ عنْ: زيدِ بنِ أسلمَ قالَ: أُغْميَ على السور بنِ مَحْرُمَة، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أشهدُ أَنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، أحبُّ إليَّ مِنَ الدُّنيَا ومَا فِيها. عبدُ الرَّحنِ بنُ عوف في الرَّفيقِ الأعلى مع الذينَ أنْعَمَ اللهُ عليهم مِنَ النَّبيّنَ والصِّدِيقِينَ والشُّهداءِ والصَّالحينَ، وحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً. وعبدُ الملكِ [١٠٣]]

<sup>(</sup>١) زاذان أبو عمر الكنديُّ، البزَّار صدوق، وفيه تشيُّع. ((الثقات)) ٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب: مناقب ثقيف وبني حنيفة (٣٩٤٤)، وقـال: هـذا حـديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣)في كتابه: ((المحتضرين)) ١ / ٢٣٧.

والحُجَّاجُ يَجُرَّانِ أمعاءهما في النَّار. قال شيخُنا ((): وهذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يكنْ للحَجَّاجِ حِيتَاذٍ ذِكْرٌ، ولا كَانَ عبدُ الملكِ وَلِيَ الخلافةَ بعدُ؛ لأنَّ المِسورَ ماتَ في اليومِ الذِي جَاءَ فيهِ نعيُ يزيدَ بنِ معاويةَ، وذلكَ في ربيعِ الأوِّلِ سنةَ أربعٍ وسِتينَ منَ الهجرةِ.

وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ في «الزُّهدِ» (() : حدَّ ثني الحسنُ بنُ عبدِ العزيزِ، حدَّ ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ ابْنِ شَوذَب، عَن: أَشْعَثَ الحُدَّانِيِّ، وكَانَ يَقْرَأُ للحَجَّاجِ في رَمَضَان، قال: رأيتُهُ في مَنَامِي بحَالةٍ سَيِّئَةٍ، فقلتُ: يا أبا محمَّد، مَا صَنعْتَ ؟ قال: مَا قَتَلْتُ أَحَداً بقتْلَةٍ إلا قُتِلْتُ بَهَا، قُلْتُ: ثُمَّ مَهُ، قالَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ إلى النَّارِ، قلتُ: ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ: أرجُو مَا يَرْجُو أَهلُ لا إله إلا الله، فبلغ ذلكَ ابنَ سيرين، فقالَ: إنِّ لأَرْجُو لَهُ، فبلغ قولُ ابن سيرين الحسنَ فقالَ: إنِّ لأَرْجُو لَهُ، فبلغ قولُ ابن سيرين الحسنَ فقالَ: أمَا والله لَيُخلِفَنَّ اللهُ رَجَاءهُ فيه.

وقال القاسمُ بنُ مُخيمِرةَ: كان الحَجَّاجُ ينْقُضُ عُرَى الإسلام عُروةً عُروةً.

وقال الأصمعيّ عَنْ أَبِي عَمروِ بنِ العلاءِ: لَمَا مَاتَ الحَجَّاجُ قَالَ الحسنُ: اللَّهُمَّ أَنتَ أُمتَّهُ فأمِتْ سُنْتَهُ، أَتَانَا أُعيمشَ أُخيفشَ قصيرَ البنانِ "، والله مَا عَرِقَ ' لهُ عِذَارٌ في سَبِيلِ الله قطُّ، فمَدَّ كَفّاً كَزَّةً "فقال: بِايعُونِي وإلا ضربتُ أعنَاقَكُمْ.

<sup>(</sup>۱) في ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في ‹‹الزهد›› للإمام أحمد وزيادات ابنة عبدالله عليه، و النسخة المطبوعة فيها نقص.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: الثياب، وهو تحريف، وانظر: ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢١٣، و ((فيض القدير)) ١/ ١١٥ (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) العِذَار من اللِّجام: ما سالَ على خَدِّ الفَرَس. ((لسان العرب)): عذر.

<sup>(</sup>٥): أي : بخيل. ((لسان العرب)): كزز.

وقدْ رَوَى الحَديثَ عنِ: ابنِ عباسٍ، وسمُرةَ بنِ جندبٍ، وأنسٍ، وعبدِ الملكِ بنِ مروانَ، وأبي بُرْدَةَ بنِ أبي مُوسَى، ورَوَى عَنْه: سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ، ومَالكُ بنُ دينارٍ، وهيدٌ الطَّويلُ، وثَابتُ البُنَّانِيُّ، وموسى بنُ أنسِ بنِ مالكٍ، وأيوبُ السَّختيانيُّ والربيعُ بنُ خالدِ الضَّبِيُّ، وعوف الأعرابيُّ، والأعمش، ومجالدٌ، وقتيبةُ بنُ مسلم، وغيرُهُمْ. وقالَ النَّسائيُّ : ليسَ بثِقَةٍ ولا مَأْمُونٍ، وقالَ الحاكمُ أبُو أحمدَ: ليسَ بأهلِ أنْ يُروى عَنْهُ.

وممَّا يُحكَى عنْهُ مِنَ المُوبِقَاتِ قولُهُ لأهلِ السَّجوُنِ: ﴿ قَالَ اَخْسَوُا فِيهَا وَلَا عَكَلِمُونِ ﴾ (١). مَاتَ في رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وتِسْعِينَ بِوَاسِطٍ، وهُ وَ الذي بَنَاهَا في خِلاَفَةِ الوَلِيدِ، وقِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَعِشْ بَعدَ قتْل سعيدِ بنِ جُبيرٍ إلاَّ يَسِيراً.

٨٣٥ - حَدردُ بنُ عُميرٍ، أَبُو خِرَاشِ السُّلميُّ (١).

مَدَنيُّ. روى لَهُ أَبُو داود (٢) من طريق عمرانَ بنِ أبي أنسٍ عَنْهُ حَدِيثا، وهُوَ عِنْدَ البخاريِّ في «الأدب المفرد»(٤)، والحارثِ بنِ أبي أُسَامَةَ، وابنِ مَنْدَه وغيرِهم، ولم يَقَعْ عنْدَ بَعْضِهِم مُسمَّى. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في «الإصابة»(٥)

٨٣٦ - حُدَيثَةُ بنُ قَاسم بنِ قاسم بنِ جَمَّازٍ.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، آية: ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) ((تهذیب الکهال)) ۵/ ۲۸۷ ( ۱۱٤۲ ).

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب، باب: فيمن يهجر أخاه المسلم (٤٨٧٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) ((الأدب المفرد))، باب: من هجر أخاه سنة، ص: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/٣١٦.

أَخُو فَضْلٍ. قَتَلَ منصورَ بنَ جمازٍ عمَّ والدِهِ مع كونِهِ كانَ نــازلاً معــهُ، وآمنــاً مِـنْ جِهتهِ، وظَنَّ أَنَّهُ ينجُو، فأدركَهُ بعضُ أصحابِهِ، فقتلوُهُ مِنْ سَاعَتِهِ، وذَلكَ في رَمـضانَ سَنَةَ خُسٍ وعِشْرِينَ وسبع مئة. ذَكَرَهُ ابنُ فرحون (۱).

٨٣٧ - حُذَيفَةُ بنُ أَسَيدٍ - بالفتح - أَبُو سَرِيحَةَ، بمُهملاتٍ كعَجِيبة، الغِفَارِيُّ (٢).

مشهورٌ بِكنيتِهِ. صحابيٌّ شهدَ الخُديبَ وَذُكِرَ فِيمنْ بايعَ تَحت الشَّجرةِ، ثُمَّ نزلَ الكوفة، ولهُ أحاديثُ عندَ «مسلم» (")، و «أصحابِ السنن» (")، ولهُ أيضاً عَن: أبي بكرٍ، وعليٍّ، وأبي ذرِّ. رَوَى عنهُ: أبو الطُّفيلِ، ومِنَ التَّابعينَ الشَّعبيُّ، وغيرُه.

مَاتَ سنةَ ثنتينِ وأربَعينَ، وصلَّى عليهِ زيدُ بنُ أرقمَ، وذَكَرَهُ بَعضُهمْ في أَهْلِ الصُّفَّة (٥٠)، وفيه نظرٌ.

٨٣٨ - حُذَيفَةُ بنُ اليَهانِ حِسْلٍ بكسرِ المهملةِ، وقيلَ: حُسيلٍ، بالتَّصغِيرِ، ابنِ جابرِ بنِ أُسيدِ، أو عمروٍ، أو ربيعةَ بنِ عبسٍ، أبو عَبدِ اللهِ، وأبو سُريحةَ العَبْسيُّ، حَليفُ الأنْصَارِ، مِنْ بَنِي عَبدِ الأشْهَلِ(٢).

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور وتعزية المجاور)) ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٣٨٩، و ((الإصابة)) ١/ ٣١٧ ( ١٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) منها في كتاب القدر، باب: كيف خلق الآدمي في بطن أمه ٤/ ٢٦٤٤)،

<sup>(</sup>٤) من ذلك ما رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب: علامات الساعة (٤٣١١)، والترمذي في الفتن، باب: باب: ما جاء في الخسف (٢١٨٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الجنائز، باب: البعث (٢٠٨٦)، وابن ماجه في الفتن، باب: الآيات (٤٠٥٥).

<sup>(</sup>٥) ((حلية الأولياء)) ١/ ٥٥٥ ( ٥٧ )، و((رجحان الكفة)) ص:١٧٣.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب)) ١/ ٣٩٣ (٥١٠ )، و ((أسد الغابة)) ١/ ٣٩٠.

فأمُّهُ الرَّبابُ ابنهُ كعبِ بنِ عدِّي بنِ عَبدِ الأَشْهَلِ، وهو صاحبُ سرِّ رَسُولِ اللهِ، وأحدُ المُهَا بِرينَ. كَانَ أَبُوه أَصَابَ دَماً في قومِه، فَهَرَبَ إلى المَدينةِ، وحالف بنِي عَبدِ الأَشْهَلِ، فَسَمَّاهُ قومُهُ اليَهانَ لِحَلِفِهِ لليَهانِيَّةِ. استُشْهِدَ يومَ أُحُدٍ على يَدِ المسلمينَ غَلَطاً، وقالَ ابنهُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، فَهَا زَالَتْ في حُذيفَة بَقِيَّةُ خَيْرٍ لِذَلكَ (۱).

وشَهِدَ أُحُداً ومَا بَعدَهَا، وقَالَ: إِنَّهُ لمْ يَمنَعْهُ مِنْ شُهُودِ بَدْرٍ [٣٠ ١ / ب] إِلاَّ أَنَّهُ كَما فِي «مسلم» (٢٠ خرَجَ هُوَ وأَبُوهُ يُريدَانِهَا، فأَخَذَهُمَا كُفَّارُ قُريشٍ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ محمَّداً، فَقَالاً: ما نُريدُ إلا المدِينَة، فأَخذُوا عَلَيْهِمَا الْعَهْدَ لَيَنْصَرِفَانِ إليها ولا يُقاتِلانِ مَعَهُ، فَلَمَّا جَاءَا وَأَخْبَرَا بِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ فَي «نَفِي لهمْ بعهدهم، ونستعينُ باللهِ عليهمْ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (٣٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد والسير، باب: الوفاء بالعهد ٣/ ١٤١٤ (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) مدينة من أعمال الجبل، قرب قرميسين، وهي بإيران، خربها تيمور. ((معجم البلدان)) ٢/ ٦١٦، و ((المنجد)) ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) تقع جنوبي بغداد على ضفتي دجلة. ((المنجد)) ص ٥٢٥. باختصار.

<sup>(</sup>٥) الإكافُ: ما يوضعُ على الدَّابةِ ليركبَ عليها. ((القاموس)): أكف.

<sup>(</sup>٦)العِذْق: القِنْو من النَّخل، والعُنقود من العنب. ((القاموس)): عذق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق ﷺ ((المصنف)) ١٠/ ٤٢٩ باسنادٍ رجالُه ثِقاتٌ، من مرسل محمد بن سيرين.

وقال (۱) العِجليُّ (۲): بالمدَائِنِ قَبْلَ الجَمَلِ. رَوَى عَنْهُ: زيدُ بنُ وهب، وزِرُّ بنُ حُبيشٍ، وأَبُو وَائلٍ، ورِبْعيُّ بنُ حِرَاش، وجَمَاعَةُ، وحَدِيثُهُ فِي الكُتُبِ السِّتة، وسَكَنَ الكُوفَة وَقْتاً، ومَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ. مِنْهَا: أَنَّه ﷺ فِي عَودَتِهمْ مِنْ تَبُوك كَانَ أَسرَّ إِلِيهِ أَسَاءَ المُنَافِقِينَ، وَقْتاً، ومَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ. مِنْهَا: أَنَّه ﷺ فِي عَودَتِهمْ مِنْ تَبُوك كَانَ أَسرَّ إِلِيهِ أَسَاءَ المُنَافِقِينَ، وحَفِظ عَنْهُ الفِتَنَ الكَائِنَةَ بِينَ يَدَى السَّاعةِ (۱)، وناشَدَهُ عُمرُ ﴿ بِاللهِ: أَ أَنَا مِنهُمْ ؟ وَخَفِظ عَنْهُ الفِتَنَ الكَائِنَةَ بِينَ يَدَى السَّاعةِ (۱)، وناشَدَهُ عُمرُ ﴿ بِاللهِ: أَ أَنَا مِنهُمْ ؟ فَقَالَ: اللَّهمَ لاَ، ولاَ أُزكِي أحداً بَعْدَهُ. وقَالَ ﷺ مِمَّا حَسَّنَهُ الترمذيُّ (۱): «مَا حدَّثكُمْ حذَيْفةُ فَصَدِّقُوهُ».

وكَانَ فَصُّ خاتِمِهِ يَاقُوتَةً أَسَانَجُونَه، فِيهَا كَرْكِيَّانُ ﴿ مَتَهَا بِلاَنِ بِينَهَا مَكْتُوبُ الحمدُ اللهِ، كَذَلكَ قالهُ جريرٌ ﴿ ﴿ ، عَنِ الأَعمشِ ، عَنْ مُوسَى بِنِ عبدِ اللهِ بِنِ يزيدَ ، عنْ أُمِّ موسى ﴿ ﴾ ابنَةِ حُذَيْفَةَ ﴿ ﴾ . وأَخبَارُهُ مُستَوفَاةٌ فِي ﴿ تاريخِ ابنِ عساكرَ ﴾ ، و ﴿ التَّهذِيبِ ﴾ ( • ) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقيل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) ((تاریخ الثقات)) ص ۱۱۱ ( ۲٦٤ )

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: إخبار النبي ﷺ فيها يكون إلى قيام الساعة
 ٢٨١٩)٢٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) كتاب المناقب، باب: مناقب حذيفة بن اليهان ١٤ (٣٨١٢)، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) الكُركيُّ طائرٌ، و في ((القاموس)) : الكَرِكُ، كَكَتِف، : الأحمر.

<sup>(</sup>٦) صوابه أبو معاوية، كما في ((المصنف)).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أم سلمة، والمثبت هو الصواب، وانظر: ((الطبقات الكبرى)) ٦/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) ((مصنف ابسن أبي شيبة)) في كتاب اللباس، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (٨) (١٨ ٢٥/ ٢٥٠٧)، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>۹) ((تاریخ دمشق)) ۱۲/ ۲۵۹ ( ۱۲۳۱ ).

<sup>(</sup>١٠) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٤٩٥، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ١٩٧.

وأوَّلِ «الإصابةِ»(١) وغيرها، وذكرَهُ مسلمٌ ١١) في سَاكِنِي الكوفةِ.

\_ حَرَامُ بِنُ سَاعِدَةً.

وهُوَ الذِي بَعدَهُ.

٨٣٩ ـ حَرَامُ بنُ سَعدِ بنِ محيِّصَةَ بنِ مسعودِ بنِ كعبِ بنِ عامرِ بنِ عَديِّ بنِ بَحْدعةِ بنِ حَارثةَ بن الحارثَ بنِ الحزْرجِ، أبو سَعيدِ الأنصاريُّ، الحارثيُّ، المَدَنُّ (٢٠).

ذَكَرَهُ مُسلمٌ (٤) في ثالثةِ تَابِعِي المدنيين، وهُو الذِي يُقالُ لهُ: حَرامُ بنُ ساعدة، وقدْ يُنسبُ إلى جَدِّهِ، وأُمُّهُ هندُ ابنَةُ عمرو بنِ الجَموحِ. تَابعيٌ ثِقةٌ. رَوَى عَنْ: أبيهِ، والبراءِ بنِ عازبٍ، وعَنْهُ: الزُّهْرِيُّ فَقَط. قَالَ ابنُ سَعدٍ (٥): ثِقَةٌ قَلِيلُ الحَدِيثِ، مَاتَ بِالمدِينَةِ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ ومئة، عَنْ سَبْعِينَ سَنَةً، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (١) وقال: لمُ يَسْمَعْ مِنَ البَرَاءِ.

٠ ٨٤ - حَرَامُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عمرو بنِ يحيَى الأنصاريُّ (٠).

مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، يَروِي عَنْ: محمَّدٍ وعبدِ الرَّحمنِ ابنَيْ جَابرِ بنِ عبدِ اللهِ، والأعرجِ، وغيرِ واحدٍ، وعَنْهُ: الدَّرَاوَرْدِيُّ، ومُسلمٌ الزَّنْجِيُّ، وحَاتمُ بنُ إسهاعِيلَ، وكَـانَ غَاليـاً

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣١٧ (١٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۱۷۲ (۲٤٦)

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكهال)) ٥/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٤٤٢ ( ٨٠٥ ).

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ بغداد)) ٨/ ٢٧٧، و ((لسان الميزان)) ٣/ ٦.

في التَّشَيُّعِ، مُنكرَ الحَديثِ فِيمَا يَرْوِيهِ، يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ ويَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ. قَالَهُ ابنُ حِبَّانَ في التَّشَيُّعِ، مُنكرَ الحَديثِ فِيمَا يَرْوِيهِ، يُقلِّبُ الأَسَانِيدَ ويَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ. قَالَهُ ابنُ حِبَّانُ لَمْ يَكنْ في «الضَّعَفَاء»(۱)، ولِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامِ حرامٌ. وقَالَ مَالكُ: لمْ يَكنْ لِمُ يَكنْ لِمُ الشَّفِعِيُّ: الرِّوايَةُ عَنْ حَرَامِ حرامٌ. وقَالَ مَعِينٍ (۱): ليس بثقةٍ، وقال البخاريُّ (۱): مُنْكرُ الحديثِ، وضعقهُ الله المنارقطنيُّ (۱) وغيرُهُ، وقِيلَ لهُ: عبدُ الرَّحنِ بنُ جابرٍ، ومحمَّدُ بنُ جابرٍ، وأَبُو عَتِيتٍ واحدٌ ؟ قَالَ: إنْ شِئْتَ جَعَلْتُهُمْ عَشَرَةً.

مَاتَ سَنَةَ تِسعِ وأَربَعِينَ ومئة، وكَأَنَّهُ لِتَشَيُّعِهِ رُئي عبدُ اللهِ بنُ حسنٍ قائمٌ عَلَى قَبْرِهِ، وهُو في «الميزان»(°).

- حَرَامُ بِنُ مُحَيِّصَةً.

في: ابنِ سَعدِ بنِ مُحَيِّصَةً، قَريباً..

٨٤١ حَرْبُ بنُ قيسٍ، مَولَى يحيَى بنِ طَلحَةَ (١).

مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، يَرْوِي عَنْ: نَافِع، وعَنْهُ: عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ. ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته» (". وزَادَ غَيرُهُ في شُيُوخِهِ أَبَا الدَّردَاءِ مُرْسَلاً "، وعن: عبدِ الله بنِ أبِي سَلَمَةَ،

<sup>(</sup>١) ((المجروحين)) ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ١٠٤، و ((سؤالات ابن الجنيد)) ص ٩٧ ( ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٠١ ( ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء والمتروكون)) ٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) ((ميزان الاعتدال)) ١ / ٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٦١، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) ((ثقات ابن حِبَّانَ)) ٦/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) ((المراسيل)) لابن أبي حاتم ٧ ( ٦٦ )، و ((جامع التحصيل في أحكام المراسيل))، ١٦١ ( ١٢٩).

ومحمَّدِ بنِ كعبٍ، وفي الرُّوَاةِ عَنْهُ: عبدَ الله بنَ سَعيدِ بنِ أبي هِند. قال البخاريُّ (') عَنْ عُمارة بن غَزِيةَ: إنَّه كَانَ رِضا. وحَدِيثُهُ عِندَ أَحمدَ ('').

٨٤٢ حَرْمَلَةُ، مَولَى أُسَامَةَ بن زيدٍ (٣).

ذَكَرَهُ مُسلمٌ (١) في ثالثةِ تَابعي المَدنيينَ. [ ١٠٤/ أ]

٨٤٣ - حُرَيثٌ رقَّاصةً، مولَى لِبَنِي هِندٍ، أو بَهزٍ، مِنْ سُليمٍ

كَانَ بعضُ عُمَّالِ المَدينةِ قطعَ رِجْلَهُ، فكَانَ إذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَـرْقُصُ، فَلُقِّـبَ رَقَّاصَـة. كَانَ في سَنَةِ ثَلاَثٍ وسِتِّينَ.

٨٤٤ ـ الحُـرُّ ـ بِضَمِّ، و راءٍ مُشدَّدة ـ ابنُ خَضْرَ امَةَ الضَّبيُّ، أو الهلاليُّ.

رَوَى ابنُ شاهينَ مِنْ طَرِيقِ الصَّعْبِ بنِ هِلالِ الضَّبِّي عَنْ: أَبِيهِ أَنَّ الحرَّ وكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي قَيسٍ (°) - قَدِمَ المَدِينَةَ على النَّبِيِّ عَلَىٰ بِغَنَمٍ وأَعبُدٍ، فأعْطَاهُ النَّبِيُ عَلَىٰ كَفَناً وحَنُوطاً، فَلَمْ يلبثُ أَنْ مَاتَ، فَقَدِمَ وَرَثَتَهُ فَأَعْطَاهُمْ الغَنَمَ، وَأَمَرَ بِبَيْعِ الرَّقِيقِ بِالمَدِينَةِ، وَأَعْطَاهُمْ أَثْمَانَهَا.

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ: الحَارِثُ لا الحرُّ. ذَكَرَهُ شيخُنَا في «الإصابة»(١).

٥٤٥ - حِزَامُ بنُ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ بنِ خُوَيلِدِ بنِ أَسَدِ بنِ عَبْدِ العُزَّى القُرَشِيُّ،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٦٦ ( ٢٢٢ ).

<sup>(</sup>۲) ((مسند أحمد)) ۲/۸۰۱.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٣ ( ٩٢٦ ).

<sup>(</sup>٥) في الإصابة)): عبس.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣٢٣ ( ١٦٩١ ).

الأَسْدِيُّ، المدنيُّ(١).

أَخُو هِشَامٍ. تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَنْ: أَبِيهِ، وعَنْهُ: زَيدُ بنُ رُفِيعٍ الجَزَرِيُّ، وعَطَاءُ بن أبي رَبَاحٍ. مِنَ الثقات (١)، مِمَّنْ في «التهذيب»(١).

٨٤٦ حَزْمُ بنُ أَبِي كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ، السَّلَمِيُّ، المَدنِيُّ (أ).

لهُ صُحبةٌ. رَوَى حَدِيثَهُ طَالِبُ بنُ حبيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ عنهُ أَنَّهُ أَتَى مُعَاذاً وهُوَ يُصَلِّي بقومه صلاة العشاء... الحديثَ. أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ<sup>(°)</sup>، والبَزَّارُ<sup>(۱)</sup>، ولَكِنَّهُ قَالَ عَنْ ابنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَزِمَ بنَ أَبِي كَعْبٍ أَتَى مُعَاذاً، وهُو أَشبَهُ. وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في الصَّحَابَةِ (<sup>۷)</sup>، ثُمَّ غَفَلَ فَذَكَرَهُ في التَّابِعينَ (<sup>۸)</sup>.

٨٤٧ - حَزْنُ بنُ أَبِي وَهْبِ بنِ عمرو بنِ عَائِذِ بنِ عِمْرَانَ بنِ مَخْزُومٍ (١٠).

جدُّ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ، سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَهْلاً، ولمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وكَانَتْ قِصَّةُ السِّقِيفَةِ وبيعَةُ أَبِي بَكْرٍ - قَامَ حَزنٌ هَذَا لمَّا سَمِعَ خُطْبَةَ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ في ذَلِكَ، فَأَنْشَدَ

<sup>(</sup>١) ((تاريخ أبي زرعة الدمشقي)) ٥٩، و ((الإكمال)) ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) لابن حبان ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٨٨٧ ( ١١٨٠)، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ١/ ٥٢٥ ( ١٦٩٩ ) و «تهذيب الكمال» ٥/ ٥٩٠ ( ١١٨٢ ).

<sup>(</sup>٥) كتاب الصلاة، باب: تخفيف الصلاة ( ٧٨٨ )، وانظر: ((ضعيف سنن أبي داود)) ص ٧٩ ( ١٧٠ ).

<sup>(</sup>٦) «مجمع الزوائد» ٢/ ٧٥ وقال: رواه البزار، ورجاله موثوقون ولكنه لم يذكر: ( والمسافر ) ولم أقـف عليه في «البحر الزخار» بمسند البزار تحقيق محفوظ الرحمن ومشهور.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٨) ((الثقات)) ٤/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٩) ((تهذيب الكمال)) ٥/ ٥٩٠ ( ١١٨٣).

أَبْيَاتًا. أَوْرَدَهَا شَيْخُنَا فِي «الإصابة»(١).

٨٤٨ ـ حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ بنِ الْمُنْذِرِ بنِ حَرَامِ بنِ عمروِ بنِ زَيْدِ مَنَاةَ بنِ عَدِيِّ بنِ عَمْروِ بنِ مَاءِ السَّمَاءِ بنِ حَارِثَةَ عَمْروِ بنِ مَالِكِ بنِ النَّجَّار بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَمْروِ بنِ عَامِرِ بنِ مَاءِ السَّمَاءِ بنِ حَارِثَةَ الغِطْرِيفِ بنِ الْمُرِيء القَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ مَازِنِ بنِ الأَسْوَدِ بنِ الغَوْثِ بنِ نَبتِ بنِ مَالِكِ بنِ الْمَوْدِ بنِ الغَوْثِ بنِ نَبتِ بنِ مَالِكِ بنِ وَعُطَانَ. مِنَ القَوْمِ الذِينَ مَالِكِ بنِ زَيْدِ بنِ كَهْلاَنَ بنِ سَبَأ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ قَحْطَانَ. مِنَ القَوْمِ الذِينَ مُالِكِ بنِ زَيْدِ بنِ كَهْلاَنَ بنِ سَبَأ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ قَحْطَانَ. مِنَ القَوْمِ الذِينَ يُقَالُ لَمَ مَا لَكُ بنِ النَّجَارِ، ومَعَالَةُ أُمَّهُمْ، أَبو عُمْدِ بن مَالِكِ بنِ النَّجَارِ، ومَعَالَةُ أُمَّهُمْ، أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وقِيلَ: أَبُو الوَلِيدِ الأَنْصَارِيِّ النَّجَارِيِّ".

صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ، وشَاعِرُهِ الفَائِقُ في الفَصَاحَةِ والبَلاَغَةِ، وهُو القَائِلُ في عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها (٣):

حَصَانٌ رَزانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وتُصبِحُ غَرثَى مِنْ لِحُومِ الغَوَافِلِ ذَكَرَهُ مُسلم (') في المدَنِينَ، وقَالَ: الشَّاعِرُ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. ودَعَا لَهُ النَّبيُّ (') ﷺ: «اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ»، وقَالَ لَهُ أيضاً ('): «أهْجُهُمْ وجِبْرِيلُ مَعَكَ».

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ((الاستيعاب)) ١/ ٤٠٠ ( ٥٢٥ )، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٣) ((ديوانه))، ص: ١٩٠.

تُزَنُّ: تُتَّهم. ((القاموس)) : زنن. غرثي: جائعة. ((القاموس)) : غرث.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١ / ١٤٨ ( ٤٠ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الشعر في المسجد( ٤٥٣ )، و مسلم في الفضائل، بـاب: فضائل حسان بن ثابت ، ٢ ٩٣٣ ( ٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣٢١٣)، ومسلم في الباب السابق ٤/ ١٩٣٣ (٢٤٨٦).

وكَانَ أَنْكَى (') فِيهِمْ مِنَ السِّهَامِ والطَّعْنِ، ولَمْ يَكُنْ شُجَاعاً، بَلْ ذُكِرَ بِالجُبْنِ، وأَضَرَّ (')بأخِرةٍ.

رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وسَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ، وأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وغَيْرُهِمَا. مَاتَ بِاللَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَع وَخُسِينَ.

وبَلَغَنَا أَنَّهُ هُو وَأَبُوهُ وَجدُّه وجدُّ أَبِيهِ عَاشَ كُلُّ مِنْهُمْ مئة وعِشْرِينَ سَنَةً، وذَلِكَ المَحْكِي عَنِ الجُمْهُورِ، ولَكِنَّ الذِي في «ثِقَاتِ ابنِ حِبَّانَ» ''أَنَّ كُلاً مِنْهُمْ ابنُ مئة وأَرْبَعِ سِنِينَ، ثُمَّ حَكَى الأَوَّلَ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، وهُو في «التهذيب» وأرب وأرب سِنِينَ، ثُمَّ حَكَى الأَوَّلَ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، وهُو في «التهذيب» (الإصابة» وقَالَ أَبُو عَمْرو ابنُ «الإصابة» وغيرهما، وانْقَرَضَ عَقِبُه، كَمَا قَالَ ابنُ قُتيبة (المَّنصارَ أَنَّ شَاعِرَهُمْ أَشْعَرُ العَلَيْنَةُ: أَبْلِغُوا الأَنْصَارَ أَنَّ شَاعِرَهُمْ أَشْعَرُ العَرْبِ.

\_ حَسَّانُ بنُ دبرَةَ المَكنِيُّ.

يَأْتِي عَلَى الصَّوَابِ فِي: حَيَّان، بالتَّحْتَانِيَّةِ. (١٠١٧) [١٠٤/ب]

<sup>(</sup>١) أشد تأثيرا، وفي ((القاموس)): نكى العدوَّ: قتل، وجرح.

<sup>(</sup>٢) أي: ذهب بصره، وصار ضريراً. ((القاموس)): ضرر.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم بيانه.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ١٦ ( ۱۱۸۸ )، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ (۲۳۱ ).

<sup>(</sup>٦)، ((الإصابة)) ١/ ٣٢٦ ( ١٧٠٤ ).

<sup>(</sup>٧) ((المعارف))، ص ٢.

<sup>(</sup>٨) أبو عمرو ابن العلاء المازنيُّ، شيخ العربية، والقرآن، مات سنة ١٥٤ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢/ ٤٠٧.

٨٤٩ حِسْلٌ، أو حُسَيْلُ بنُ جَابِرٍ، وهُو اليَهَانُ، وَالِدُ حُذَيْفَةَ بنِ اليَهَانِ. مَضَى لَهُ ذِكْرٌ فِيهِ، وآنَّهُ اسْتُشْهِدَ بِأُحْدٍ.

٠ ٥٥ - حَسَن بنُ إِبْرَاهِيمَ بِـنِ حَسَنِ بِـنِ إِبْـرَاهِيمَ، البَـدْرُ ابِـنُ البُرْهَـانِ، المُنَـاوِيُّ الأصلِ، القَاهِرِيُّ، التَّاجِرِ، الشَّهِيرُ بابْنِ عُليْبَةَ (').

مِمَّنْ تَكَرَّرَتْ مُجَاوَرَاتُهُ وجدَّدَ بِئُرَ السُّفْيَا في سَنَةِ سِتِّ وثَمَانِينَ وثَمَان مئة. نَشَأَ في كَنَفِ أَبُويْهِ، وحَفِظَ القُرْآنَ، وأَقْبَلَ عَلَى التِّجَارَةِ، وكَانَ حَاذِقًا فِيهَا، كَثِيرَ التَّوَدُّدِ وَالعَقْلِ، صَبُوراً مُحْتَمِلاً، مَعْدُوداً في وُجُوهِ النَّاسِ. مَاتَ في ظُهْرِ يـومِ الحَمِيسِ ثَانِيَ وَالعَقْلِ، صَبُوراً مُحْتَمِلاً، مَعْدُوداً في وُجُوهِ النَّاسِ. مَاتَ في ظُهْرِ يـومِ الحَمِيسِ ثَانِي مُحَادَى الأولى سَنَةَ تِسْعِ وثَمَانِينَ وثَمَان مئةٍ ببُولاَقِ (")، ودُفِنَ بِتُرْبَتِهِمْ بِالقرْبِ مِنْ مُصَلَّى بَالِ النَّصْرِ، وكَانَ لَه مَشْهَدُّ حَافِلٌ.

٨٥١ - الحَسَنُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِب ٣٠.

اللَّاضِي أَبُّوهُ. ذَكَرَهُ الطُّوسِيُّ (١) في شُيُوخِ الشِّيعَةِ، وقَالَ: كَانَ مِنْ رِجَالِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ. وَزَادَهُ شيخُنا في «لِسَانِهِ»(٥)، تبَعاً لِشَيْخِهِ (١).

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) بولاق : من أحياء القاهرة شمالي الجيزة على النيل اشتهر بمطابقة. ((المنجد)) ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الطبري)) ٤/ ٢٠٤، ٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) ((رجال الشيعة)) للطوسي، ص ١٦٦ (٢).

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان) ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) لم يذكره في ((ذيل الميزان)).

٨٥٢ حَسَنُ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّد بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَالَ ابنُ فَرْحُون (١): الشَّيخُ الإِمَامُ، الفَاضِلُ الْمُتْقِنُ، بَدْرُ الدِّين القَيْسِيُّ، المصريُّ (١)، الشَّافعيُّ، صِهْرُ الشَّرَفِ الأُمْيُوطِيِّ، زَوجُ ابْنَتِهِ، وَلِي \_ بَعْدَ صَرْفِ التَّقِيِّ الهورِينِيِّ \_ القَضَاءَ والخِطَابَةَ والإِمَامَةَ بِالمَدِينَةِ، وقَدِمَهَا فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وأَرْبَعِينَ وسبع مئة، وكَانَ مُقِيهًا فِيهَا قَبْلُ مَعَ وَالِدِ زَوْجَتِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، يَنُوبُ عَنْهُ أَحْيَاناً، فَلَــَّا وَصَــلَهَا الآنَ حَاوَلَ سُلُوكَ طَرِيقَتِهِ، وكَانَ جَزْلاً ٣ صَلباً، مَهيباً، فَشَدَّدَ علَى الأَشْرَافِ، وكَاتَبَ يَشْكُو من طُفَيلِ مُتَأْسِّياً بِصِهْرِهِ في شَكْوَاهُ أَيَّامَ وِلاَيْتِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ طُفَيلاً ذَلِكَ، صَدَرَ مِنْهُ كَلاَمٌ وتَهْدِيدٌ في جِهَةِ البَدْرِ، خَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً؛ ومَعَهُ جَمَاعَةٌ كمحمَّدِ بنِ الشُّوبَكِيَّةِ، ومحمَّدِ بنِ بالغ، ومختارٍ الزُّمُردِيِّ، واسْتَنَابَنِي فِي الحُكْمِ إلى المَوْسِمِ، وجَاءَ الخَبَرُ فِي أَثْنَاءِ إِقَامَةِ البَدْرِ بِمَكَّةَ بِعَزْلِ طُفَيلٍ، واسْتِقْرَارِ سَعْدِ بنِ ثَابِتٍ، فَخَرَجَ طُفَيلٌ مِنْهَا، ومَعَ ذَلِكَ لَمَّا قَدِمَ البَدْرُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ الحَاجِّ، وسَافَرَ إلى مِصْرَ وأَنَا مُسْتَمِرٌّ [فِي] النِّيابَةِ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ بِالقَاهِرَةِ فِي أَثْنَاءِ سِنِةِ إِحْدَى وخُمْ سِينَ وسبع مئة، وكَانَتْ إِقَامَتُهُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْعِ وبَعْضِ التِّي تَلِيهَا.

وذَكَرَهُ المَجْدُ<sup>(1)</sup> فَقَالَ: كَانَ إِمَاماً فَأْضِلاً، وخَبِيراً مُنَاضِلاً. قَدِمَ المَدِينَةَ في ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَهَانٍ وأَرْبَعِينَ وسبْع مئة؛ مُتَولِياً مُسْتَقلاً بِالحُكْمِ والخِطَابَةِ والإِمَامَةِ بَعْدَ أَنْ بَاشَرَهَــا

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور وتعزية المجاور)) ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: المطري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الجُزْلُ: العاقلُ الأصيل الرَّأي. ((القاموس)): جزل.

<sup>(</sup>٤) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٩٨.

مُدَّةً مِنَ السِّنِين، نِيْابَةً عَنْ صِهْرِهِ القَاضِي شَرَفِ الدِّين، فَلَمَّ اسْتَقَلَّ بالمَناصِب، حَاوَلَ أَنْ يَسلك مسْلك صِهْره بِهَا يُنَاسِب، فَوطِيءَ النَّاسَ بِقَدَمِ الصَّلاَبَة، ونَشَرَ عَلَيهِمْ عَلَمَ المَهَابَة، وشَدَّدَ عَلَى الأَمْرَاءِ والأَشْرَافِ، وبَلَغَ فِي مُكَايِدتِهِمْ حَدَّ الإِفْرَاطِ والإِسْرَاف، إلى المَّلطَانِ يَشْكُو مِنَ الأَمِيرِ طُفيل، غيرَ مُكْتَرِثٍ بأَنْ يُنْسَبَ فِي ذَلِكَ إلى السَّلطَانِ يَشْكُو مِنَ الأَمِيرِ طُفيل، غيرَ مُكْتَرِثٍ بأَنْ يُنْسَبَ فِي ذَلِكَ إلى السَّلطَانِ يَشْكُو مِنَ الأَمِيرِ طُفيل، غيرَ مُكْتَرِثٍ بأَنْ يُنْسَبَ فِي ذَلِكَ إلى السَّلطَانِ يَشْكُو مِنَ الأَمِيرِ طُفيل، غيرَ مُكْتَرِثٍ بأَنْ يُنْسَبَ فِي ذَلِكَ إلى السَّلطَانِ يَشْكُو مِنَ الأَمِيرِ طُفيل، غيرَ مُكْتَرِثٍ بأَنْ يُنسَبَ فِي ذَلِكَ الْعَلَا المَّالِ فِيهِ مِنْ صُرُوفِ دَهْرِهِ، وارْتَكَبَ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِصِهْرِهِ، فَلَا بَلَغَ اللَّالِ اللَّالِ فِيهِ مِنْ صُرُوفِ دَهْرِهِ، وارْتَكَبَ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِصِهْرِهِ، فَلَمَّ ابَلَغَ والشَيْرِيفِ الفَيل السَّلطَ المَبْرَ، وَمَا صَبَرَ، وَحَصَلَ فِي حَتِّ القَاضِي مِنْ تُرْعَد وأَرْعَد وأَبْرَقَ بِالوَعِيدِ الشَّدِيدِ، فَلَمْ يَسَعِ القَاضِي غَيرُ التَّولِي عَنْ زَحْفِ إِيعَادِهِ، وقَصْرِهِ عَنِ المُورِةِ بالوَعِيدِ الشَّدِيدِ، فَلَمْ يَسَعِ القَاضِي غَيرُ التَّولِي عَنْ زَحْفِ إِيعَادِهِ، وقَصْرِهِ عَنِ المُقَلِي عَنْ زَحْفِ إِيعَادِهِ، وقَصْرِهِ عَنِ المُعْتِيرِ ، والحُثَلَّ مِالمَ عِبَدِهِ المُعْرَةِ، وانْتَقَلَ عَامَ أَحِدٍ وخَمْسِينَ إلى الدَّارِ الآخِرَةِ.

٨٥٣ ـ حَسَنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ عَبْدِ الله الدَّوَاخِلِيُّ (١).

نسبةً لِمَحَلَّةِ الدَّوَاخِلِ مِنَ الغَرْبِيَّةِ، تَحَوَّلَ مِنْهَا إلى القَاهِرَةِ، ثُمَّ جَاوَرَ بِالحَرَمَيْنِ مُدَّةً، وسَمِعَ مِنِّي فِيهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَتَاةً يَحْيَى بنِ فَهْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، وتَحَوِّلَ إلى طِيبَةَ، فَأَقَامَ بِهَا، وصَارَ بوَّاباً لمدرسةِ السُّلطان هناك، ومرض بالفالحِ مُدَّةً، ثمَّ خلص [٥٠١/أ] وصار ناقِصَ الحَرَكَةِ قَلِيلاً في مَشْيِهِ، وهُو مِمَّنْ قَرَأَ القُرْآنَ، واشتَغلَ قليلاً، ولا بَأْسَ بِهِ.

٨٥٨ ـ الحسنُ بنُ أُسَامَةَ بنِ زَيدِ بنِ حَارِثَةَ الكَلْبِيُّ، المَدَنِيُّ، مَولَى رَسُولِ اللهِ عِلاً".

<sup>(</sup>١) فيَّلَ رأيه : قبَّحه وخطَّأه. ((لسان العرب)) : فيل.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٨٦.

تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، يَرْوِي عَنْ: أَبِيهِ، وعَنْهُ: مُوسَى بنُ أَبِي سَهْلِ النَّبَالُ.

قَالَ ابنُ سعدٍ ('): كَانَ قَلِيلَ الحَدِيث. وقَالَ ابنُ المَدِينِي: حَدِيثُهُ مَدِينِيٌ، رَوَاهُ شَيْخُ ضَعِيفٌ عَنْ جَهُولٍ عَنْ آخَرَ جَهُولٍ ('). يَعْنِي: حَدِيثَ حُبِّ الحَسَنِ والحُسَينِ، وقَدْ ضَعِيفٌ عَنْ جَهُولٍ عَنْ آخَرَ جَهُولٍ ('). يَعْنِي: حَدِيثَ حُبِّ الحَسَنِ والحُسَينِ، وقَدْ قَالَ فيهِ الترمذيُ ('): إنَّهُ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (')، والحَاكِمُ (')، وذكرهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (التهذيب» (التهذيب) (').

٥٥٥ - الحَسَنُ بنُ جَعْفَرِ بنِ محمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ محمَّدِ بن مُوسَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُوسَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُوسَى بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِب، أبو الفُتُوحِ الحسَنِيُّ، المَكِّيُّ (^).

أَمِيرُ مَكَّةَ، وَلِيَهَا بَعْدَ أَخِيهِ عِيسَى سَنَةَ أَرْبَعِ وثَمَانِينَ وثَلاَثِ مئةٍ، فَدَامَ سِتَا وأَرْبَعِينَ سَنَةً، وخَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الحَاكِمِ العُبَيدِيِّ صَاحِبِ مِصَرَ، ودَعَا لِنَفْسِهِ، وخُطِبَ لَهُ سَنَةً، وخَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الحَاكِمِ العُبَيدِيِّ صَاحِبِ مِصَرَ، ودَعَا لِنَفْسِهِ، وخُطِبَ لَهُ سِنَةً، وخَرَبَهُ بِاللهِ، وتَابَعهُ أَهْلُ الحَرَمَينِ، وأَخَذَ مَا عَلَى الكَعْبَةِ، وضَربَهُ وَلَا لِخَلاَفَةِ، ولُقِّبَ بِالرَّاشِدِ باللهِ، وتَابَعهُ أَهْلُ الحَرَمَينِ، وأَخَذَ مَا عَلَى الكَعْبَةِ، وضَربَهُ وَرَاهِمَ (٥)، وأَوْصَى لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُدَّةً بِمئة أَلْفٍ؛ لِيَصُونَ بِهَا تَرِكَتَهُ والوَدَائِعَ، فَاسْتَوْلَى وَرَاهِمَ (٥)، وأَوْصَى لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُدَّةً بِمئة أَلْفٍ؛ لِيَصُونَ بِهَا تَرِكَتَهُ والوَدَائِعَ، فَاسْتَوْلَى

<sup>(</sup>١) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) ((تاریخ دمشق)) ۱۳ / ۲۷.

<sup>(</sup>٣) في كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (٣٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) ((صحيح ابن حِبَّانَ)) بترتيب ابن بلبان ١٥ / ٢٩٦٧ (٦٩٦٧).

<sup>(</sup>٥) ((المستدرك)) ٣/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ٥١ ( ١٢٠١ )، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ الاسلام)) حوادث سنة ٣٨١ ص ٩، و ((غاية المرام)) ١/ ٤٨٣ ( ١٣٤ ).

<sup>(</sup>٩) ((شفاء الغرام)) ١/ ١٩٣، و ((غاية المرام)) ١/ ٤٨٥.

عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وخَطَبَ لِنَفْسِهِ، وتَقَلَّدَ سَيْفًا زَعَمَ أَنَّه ذُو الفَقَارِ، وأَمْسَكَ قَضِيبًا زَعَمَ أَنَّه قُولِيكُ كُلِّهِ، وخَطَبَ لِنَفْسِهِ، وتَقَلَّدَ سَيْفًا زَعَمَ أَنَّه قُولِينَ يَدَيْهِ أَلْفُ عَبِدٍ أَسودَ، وأَنَّهُ قَضِيبُ رَسُولِ الله عَلَيْ، وكَانَ مَعَهُ جماعةٌ مِنْ بَنِي عَمِّهِ، وبَيْنَ يَدَيْهِ أَلْفُ عَبِدٍ أَسودَ، فَنَزَل إلى الرَّمْلَةِ (۱)، ونَادَى بِإِقَامَةِ العَدْلِ، والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهْيِ عَنِ المُنْكرِ، فَنَزُل إلى الرَّمْلَةِ (۱)، ونَادَى بِإِقَامَةِ العَدْلِ، والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهْي عَنِ المُنْكرِ، فَانْزَعَجَ لِذَلِكَ صَاحِبُ مِصْرَ وتَلَطَّفَ بِمَنْ مَعَهُ، وبَذَلَ هُمُ الأَمْوَالَ الجَزِيلَةَ، بَلْ كَتَبَ لاَبْنِ عَمِّ لاَبْنِ عَمِّ لاَبِي الفُتُوحِ، فَولاَّهُ الحَرَمَينِ بِحَيْثُ خَذَلَهُ مَنْ كَانَ وَافَقَهُ، وقَبَضُوا عَلَيهِ، وأَسْلَمُوهُ إلى الحَاكِم، فَرَاجَعَ الطَّاعَة، وعَفَا عَنْهُ، وذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ أَرْبِع مئة. وأَسْلَمُوهُ إلى الحَاكِم، فَرَاجَعَ الطَّاعَة، وعَفَا عَنْهُ، وذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ أَرْبِع مئة.

ويُقَالُ: إِنَّ أَبَا النُّتُوحِ قَبْلَ ذَلِكَ سَارَ إِلَى اللَّدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ فِي سَنَةِ تِسْعِينَ بأَمْرِ الحَـاكِمِ، وَأَزَالَ عَنْهَا إِمْرَةَ بَنِي مُهَنَّا، وذَلِكَ في سنةِ تِسْعِينَ وثَلاَثِ مئةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مَكَّةَ؛ وَقَـدْ عَظُمَ شَأْنُه، وتَرْجَمَتُهُ طَوِيلَةٌ. مَاتَ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ وأَرْبَعِ مئةٍ.

ومِنْ أَغْرَبِ مَا اتَّفِقَ لَهُ مِمَّا أَوْرَدَهُ ابنُ النَّجَّارِ (" بِسَنَدِهِ: أَنَّ بَعْضَ الزَّنَادِقَةِ أَشَارَ عَلَى اللهُ عَنهما إلى مِصْرَ؛ لِتَكُونَ مَحَطَّ الحَاكِمِ بِنَبْشِ القَبْرِ الشَّرِيفِ، وحَملِهِ وصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عنهما إلى مِصْرَ؛ لِتَكُونَ مَحَطَّ الرِّحَال، فَنفَّذَ لأَبِي الفُتُوحِ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ، فَسَارَ حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ، فَحَضَرَ إِلَيهِ جَمَاعَةُ الرِّحَال، فَنفَّذَ لأَبِي الفُتُوحِ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ، فَسَارَ حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ، فَحَضَرَ إِلَيهِ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ عَلِمَ سَبَبَ قُدُومِهِ، ومَعَهُمْ قَارِىءٌ يُعْرَفُ بِالرَّكْبَانِيِّ، فَقَرَأَ بَيْنَ يَدَيْهِ ("): هِنْ أَهْلِهَا مِنَ عَلِمَ سَبَبَ قُدُومِهِ، ومَعَهُمْ قَارِىءٌ يُعْرَفُ بِالرَّكْبَانِيِّ، فَقَرَأَ بَيْنَ يَدَيْهِ ("): هُومِهِ، ومَعَهُمْ قَارِىءٌ يُعْرَفُ بِالرَّكْبَانِيِّ، فَقَرَأَ بَيْنَ يَدَيْهِ ("): هُومِهِ، ومَعَهُمْ قَارِىءٌ يُعْرَفُ بِالرَّكْبَانِيِّ، فَقَرَأَ بَيْنَ يَدُهُمُ اللهُ "، فَلَا مَعْهُمْ قَارِىءٌ يُعْرَفُ بِالرَّكْبَانِيِّ، فَلَا رَأَى ذَلِكَ قَالَ هَمُ مَنَ الجُنْدِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ هَمُ : اللهُ النَّاسُ، وكَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا أَبَا الفُتُوحِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الجُنْدِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ هَمُ اللهَ قَالَ اللهُ وَمِي اللهُ عَنْ الجُنْدِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ هَمُ اللهَ النَّاسُ، وكَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا أَبَا الفُتُوحِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الجُنْدِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ هَمُ اللهَ الْفَالِي وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الجُنْدِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ هَمُ اللهُ الفَالِهُ المُعْمَالِيَةُ اللهُ المُلْهُ المُنْ المِنْ الْمَعُلُومِ المَعْهُ مِنَ الْمِنْ الْمُولِي اللهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالِي الْمُ الْمُنْ الْمُوالِي اللهُ الْمُومِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقِي اللهُ المُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللهُ اللهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤُ

<sup>(</sup>١) الرملة مدينة في فلسطين.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمودٍ، المؤرِّخُ، المحدِّث، له ((تاريخ المدينة))، و ((ذيل على تاريخ بغداد))، توفي سنة ٦٤٣هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية: ١٢\_١٤.

أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى، ووالله لا أَتَعَرَّضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَدَعِ الْحَاكِمَ يَفْعَلُ فِيَّ مَا أَرَادَ، ثُمَّ السَّوْلَى عَلَيْهِ ضِيقُ الصَّدْرِ وتَقْسِيمُ الفِكْرِ كَيْفَ أَجَابَ، فَهَا غَابَتِ الشَّمْسُ في بَقِيَّةِ يَوْمِهِ، حَتَّى أَرْسَلَ اللهُ مِنَ الرِّيحِ مَا كَادَتِ الأَرْضُ تُزَلْزُلُ مِنْهُ، وتَدَحْرَجَتِ الإِبِلُ يَوْمِهِ، حَتَّى أَرْسَلَ اللهُ مِنَ الرِّيحِ مَا كَادَتِ الأَرْضُ تُزَلْزُلُ مِنْهُ، وتَدَحْرَجَتِ الإِبِلُ بِوُمِهِ، حَتَّى أَرْسَلَ اللهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ، وانْفَرَجَ هَمُّ أَبِي الفُتُوحِ بِهَا أَرْسَلَهُ الله مِنْ تِلْكَ الرِّيَاحِ التِّي شَاعَ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ، وانْفَرَجَ هَمُّ أَبِي الفُتُوحِ بِهَا أَرْسَلَهُ الله مِنْ تِلْكَ الرِّيَاحِ التِّي شَاعَ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ، وانْفَرَجَ هَمُّ أَبِي الفُتُوحِ بِهَا أَرْسَلَهُ الله مِنْ تِلْكَ الرِّيَاحِ التِّي شَاعَ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ، وانْفَرَجَ هَمُّ أَبِي الفُتُوحِ بِهَا أَرْسَلَهُ الله مِنْ تِلْكَ الرِّيَاحِ التِّي شَاعَ ذِكْرُهَا فِي الآفَاقِ؛ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ((). وفي تَرْجَمَتِهِ غَيْرُهُ هَذِهِ الغَرِيبَةِ مِنَ الغَرِيبَةِ مِنَ الغَاسِيُّ (().

٨٥٦ - الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٌّ بنِ أبِي طَالِبِ الهَاشِمِيُّ ".

أخو إبرَاهِيمَ وعَبدِ الله، أُمُّهُمْ فَاطِمَةُ ابنةُ الحُسَيْنِ. رَوَى عَنْ: أَبَوَيْهِ (')، وعَنْهُ: فُضيلُ بنُ مَرْزُوقٍ، وقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثَنْ يَغْلُو فِيهِمْ ('): وَيُحَكُمْ أَحِبُّونَا فِي الله، فَإِنْ مَرْزُوقٍ، وقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثَنْ يَغْلُو فِيهِمْ ('): وَيُحَكُمْ أَحِبُّونَا فِي الله، فَإِنْ مَرْزُوقٍ، وقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثَنْ يَغْلُو فِيهِمْ ('): وَيُحَكُمْ أَحِبُّونَا فِي الله، فَإِنْ عَصَيْنَا اللهَ فَأَبْغِضُونَا، لَوْ كَانَ اللهُ نَافِعاً بِقَرَابَةٍ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَأَعَنَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَمَّهُ وَآرَوَى عَنْهُ بِغَيْرِ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ، لَنَفَعَ بِذَلِكَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيهِ [٥٠ ١ / ب]: أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَرَوَى عَنْهُ عَبِيد بن الوسيم، و] عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ المُسِلِيُّ (')، وغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن خلدون)) ٤/ ١٠٩، و ((إتحاف الورى)) ٢/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكهال)) ٦/ ٨٤ (١٢١٤).

<sup>(</sup>٤) أي: أبيه وأمه، كها ذكر ذلك المزي.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن سعد في «الطبقات») هذا القول، وعزاه لوالد صاحب الترجمة، وهو حسن بس حسن بن على بن على بن أبي طالب ٥/ ٣١٩\_ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: السلمي، وهو تحريف.

قَالَ الخَطِيبُ ('): مَاتَ فِي حَبْسِ المَنْصُورِ سَنَةَ خُمْسٍ وأَرْبَعِينَ ومئة عَنْ ثَمَانٍ وسِتِّينَ، وقَالَ اللهُ عَنْ ثَمَانٍ وسِتِّينَ، وقَالَ اللهُ عَنْ تَكَانَ قَلِيلَ الحَدِيثِ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» ("). وقَالَ تُ أُمُّهُ للهِ شَام لَـ اللهُ عَنْ وَلَدِهَا: أَمَّا الحَسَنُ فلساننا (').

َ ٨٥٧ ـ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ، أبو عَمَّدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ، أبو محمَّدِ المَدنُّ (°).

والدُ الذِي قَبْلَهُ، وأُمُّهُ هِيَ خَوْلَةُ ابنَةُ مَنْظُورِ الفزاريةُ، أمُّ إبراهيمَ وداودَ والقاسمِ بنِي محمَّدِ بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ التَّيميِّ، وفي تَرجهةِ أَبِيهِ منَ «ثِقاتِ العِجلي»(٢) أنَّ أُمَّـهُ ابنهُ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، فاللهَ أعلمُ.

تابعِيٌّ يَروِي عَنْ: أبيهِ، وعبدِ الله بنِ جعفرٍ، وعنهُ: بنوهُ إبراهيمُ والحسنُ وعبدُ اللهِ المتوفى في سِجنِ أبي جعفرِ بالهاشمية (٢) سنةَ خمسٍ وأربعينَ ومئة، وابنُ عمّهِ الحسَنُ بنُ محمَّدِ ابنِ الحَنفِيَّةِ، وسُهيلُ بنُ أبي صالحٍ، وإسحاقُ بنُ يسارٍ، والوليدُ بنُ كثيرٍ، وفضيلُ بنُ مرزوقٍ، وسعيدُ بنُ أبي سعيدٍ مولى المهريِّ، وكَانَ وصيَّ أبيهِ، ووَلِيَّ صدقةِ عليٍّ هُم، ولما قالَ لهُ الحَجَّاجُ يوماً وهُو يسايرهُ في موكبِهِ بالمَدِينَةِ إذ كَانَ أميرها:

<sup>(</sup>۱) ((تاریخ بغداد)) / ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم، ص ٢٥٩ ( ١٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۲٤٥.

<sup>(</sup>٥) ((طبقات خليفة)) ٢٤٠، و ((نسب قريش)) ، لمصعب ٢٦.

<sup>(</sup>٦) ((ترتيب الثقات)) للعجلي ص ١١٧ ( ٢٨٤ ).

<sup>(</sup>V) الهاشمية : مدينة بناها السفاح بالكوفة. ((معجم البلدان)) ٥/ ٣٨٩.

أَدْخِلْ عَمَّكَ عَمرَ بنَ عليٍّ مَعَكَ في صَدَقَةِ عَلِيٍّ؛ فإنَّه عمُّكَ وبقيةُ أهلِكَ. قال: لا أُغيِّرُ شرطَ عليٍّ، فقال له: فإذن أُدخلهُ معك، فبادرَ، وسافرَ إلى عبيدِ الملكِ بنِ مَروانَ، فرحَّب بِهِ ووصَلَهُ، وكتَبَ لهُ إلى الحَجَّاج بمنعِهِ وعَدم مُعارضتِهِ.

بل رَوَى عَبدُ الملكِ بنُ عُميرٍ حدَّثني أبو مصعب أنَّ عبدَ الملكِ كتبَ إلى هشامِ بنِ إسهاعيلَ عاملِ المدينةِ: بلغنِي أنَّ الحسنَ هذا يُكاتبُ أهلَ العِراقِ، فإذا جَاءَكَ كِتابي فاستحضِرْهُ. قالَ: فَجِيءَ بهِ، فقالَ لهُ عليُّ بنُ الحُسينِ: يا ابنَ عمِّي، قلْ كلماتِ الفَرجِ: لا إلهَ إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ، لا إلهَ إلاّ اللهُ ربُّ السَّماواتِ السَّماواتِ السَّماو الربُّ الأرضِ، وربُّ العَرشِ الكريمُ ((). قال فخلَّ عنهُ.

ورُويت من وجهِ آخرَ عن: عَبدِ الملكِ بنِ عُمَيرِ لكنْ قالَ: كتبَ الوليـدُ إلى عُـثهانَ المُرِّي: انظر الحسنَ فاجلدُهُ مئة ضَربةِ، وقِفْه للنَّاسَ يومـاً، ولا أُراني إلا قَاتلَـهُ. قـال: فعلَّمه (٢) عليُّ بنُ الحسينِ كلهاتِ الكرب (٣) انتهى.

<sup>(</sup>١) ورد بلفظٍ مقاربِ عند البخاري في كتاب الدعوات، باب: الدعاء عند الكرب ( ٦٣٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في المخطوطة إلى: فكلمه.

<sup>(</sup>٣) ((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ٤٨٦ (١٨٥)، و ((البداية والنهاية)) ٩/ ١٧٨.

أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، بـاب: في الـصلاة عـلى النبـي وزيـارة قبـوره(٢٠٣٥) ورجالـه ثقات، لكنه مرسل. وانظر كلام الذهبي في الوقوف عند الحجرة النبوية والصلاة والسلام على النَّبي في : ((سير أعلام النبلاء)) ٤/٤٨٤.

والحديثُ منْ هذا الوجهِ مُرسل.

وقال لِرجلٍ مِنَ الرَّافضةِ: إِنَّ قَتْلَكَ قُربةٌ إِلَى الله، فقَالَ: إِنَّكَ تَمْزَحُ، فقال: والله ما هو مني بِمُزاح، وقال أيضا لآخر مِنهمْ: وَيُحَكُمْ أُحِبُّونا، فإنْ عصيْنَا اللهَ فأبغِضُونا، فلو كَانَ اللهُ نافعاً أحداً بقرابتِهِ من رسول الله على بغير طاعةٍ، لنفع أباه وأُمَّهُ.

ودخل عليه المغيرة بنُ سعيد (١) الذي أُحرقَ في الزَّندقة، فذكرَ من قرابتِهِ وشبهِهِ بِرسولِ الله ﷺ. قال الحسنُ: وكُنتُ أشبَهَ بِهِ وأنَا شابُّ، ثُمَّ لَعَنَ أبا بكرٍ وعُمَر، فقلتُ: يا عَدوَّ الله، أعِندِي؟! ثُمَّ خنَقْتُهُ حتَّى دَلَع لسانُهُ (٢). وهو ممن خرَّج له النَّسائِيُّ (٢)، وذُكِرَ لذَلكَ في «التهذيب» (٤)، وكذا ترجمهُ ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (٥)، وطوَّها ابنُ العَدِيم في «تاريخ حلب» (١).

٨٥٨ ـ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ، العَجَمِيُّ الأَصلِ، المَدنِيُّ.

الآتي أُخُوهُ محمَّدٌ. أُشير إِلَيهِمَا في أبيهِمَا الآتي في: الحَسَن العجمي.

٨٥٩ \_ الحسنُ بنُ أبِي الحسنِ يسارٍ، أبو سعيدِ الميسانيُّ (١) الأصل، المدَنيُّ المولد، البَصرِيُّ، مولى زيدِ بنِ ثابتِ الأنصاريِّ (١).

<sup>(</sup>١) هو المغيرة بن سعيد البجلي أبو عبدالله الرافضي الكذاب. ((ميزان الاعتدال)) ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) أي: خرج. ((القاموس)): دلع.

<sup>(</sup>٣) ((السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة ٩/ ٢٣٨ (١٠٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ٦/ ٨٩ ( ١٢١٥ )، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٥/ ٢٣١٦.

<sup>(</sup>V) مَيسان : بين البصرة وواسط. ((معجم البلدان)) ٥/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ١٥٦، و ((وفيات الأعيان)) ٢/ ٦٩.

ويقالُ: مولى جميل بنِ قُطبةَ (١). إمامُ أهل البصرةِ، بلْ إمامُ العَصْرِ، وأحدُ أجِلاَّءِ التَّابِعِينَ. وُلِدَ في سنةِ إحدَى وعِشرينَ منَ الهِجرةِ بالمدينةِ في خِلاَفَةِ عمرَ بنِ الخطاب أمِّهِ بثَديها، فربَّها درَّ عليهِ، فيروْنَ أنَّ تِلْكَ الحِكمةَ والفَصَاحَةَ مِنْ بركةِ ذلكَ، ثـمَّ نـشأ بوادِي القُرى(٢)، وقد سمعَ من عُثمانَ وهو يخطبُ، وشهدَ يومَ الدَّارِ وهو ابنُ أربعَ عشرةَ سنةً [٧٠١/ أ]، واحتلمَ سنةَ سبعِ وثلاثينَ، وخرجَ مِنَ المدينةِ أيامَ صِفِّين. وأدركَ بعدَها، و عنهُ: احتلمتُ سنتها، ورأى طلحةَ وعلياً، ورَوَى عَنْ خلقِ كشيرين مِنَ الصَّحَابَةِ، ورأَى مئة وعشرينَ مِنْهُم، وما شافَهَ بـدريّاً قـطَّ إلا عـثمانَ بـنَ عَفَّان، وكذا رَوَى عَنْ: جماعةٍ من كبارِ التابعينَ، كحِطَّانَ الرَّقاشي، وقرأَ عليهِ القُرآن، وصارَ كاتباً في إمرةِ معاويةَ للربيع بن زياد متولي خراسانَ، وروَى عنهُ: أمـمٌ لا يحـصوْنَ، وكانَ يرسِلُ بَلْ يُدلِّسُ، ومراسيلُه ليست بحجَّةٍ (")، ويحدِّث بالمعاني، ومناقبُهُ كثيرةٌ، ومحاسنه غزيرةٌ، وهو رأسٌ في العلم والحديث، والقرآنِ وتفسيرِه، والوعظ والتَّذكيرِ، والحلم والعبادةِ، والزهدِ والصِّدقِ، والفصاحةِ والبلاغةِ، والشَّجاعةِ، إمامٌ مجتهدٌ، كثيرُ الاطلاع، ثِقةٌ حُجَّةٌ، وسيمٌ. ولي قضاءَ البصرةِ.

قال أبو بُردة (1): ما رأيتُ أحداً أشبهَ بالصَّحابةِ مِنهُ، واقتصرَ غَيرهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ٩٥ (١٢١٦).

<sup>(</sup>٢) وادي القرى : يعرف اليوم بوادي العلا، مدينة عامرة شمال المدينة على قرابة ٣٥٠ كيلا. «معجم المعالم الجغرافية» ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) ((جامع التحصيل، ص ١٦٢ ( ١٣٥ )، و ((تعريف أهل التقديس))، ص ٥٦ (٤٠).

<sup>(</sup>٤) أبو بردة، عامر بن أبي موسى الأشعري، ثقة. ((التاريخ الكبير)) ٦/ ٤٤٧.

عُمَر (()، وقال العوَّامُ بنُ حَوشب (): ما أُشَبِّههُ إلا بنبيِّ أقام في قومه ستِّين عاماً يدعوهمْ إلى اللهِ عزَّ وجلّ. وعن مَطَرٍ الورَّاقِ () قال: كأنها كانَ في الآخرة، فهو يخبر عمًا عاين ورأى.

وقال بكرٌ المزنيُّ (\*) : مَن سرِّه أَنْ ينظرَ إلى أفقِهِ مَن رأينا فلينظر إليه، ووُصِفَ بأنَّه كانَ أحسنَ النَّاسِ وجهاً، وكان ذا عامة سوداء، مرجية من ورائِه، وعليهِ طَيْلَسان (\*)، كأنَّا يجري فيه الماء، وخيصة (\*) كأنَّا خَزُّ (\*)، ويُصفِّرُ لحيتِهِ في كُلِّ جُمُعةِ، ولا يحلقَ رأسهُ إلا كلَّ عامٍ يومَ النَّحْرِ، ولم يحجَّ سوى مَرَّتين. وقال الحسنُ: ما سُلِّط الحَجَّاجُ إلا عقوبةً، فلا تعترضُ وا عقوبةَ الله بِالسيفِ، ولكنْ عليكُم بالسَّكينةِ والتَّضُرُع. وترجمتُهُ تحتمل مجلداً فأكثرَ، ماتَ في ليلةِ الجمعةِ من رجبٍ سنةَ عشرٍ ومئةٍ، فصلي عليهِ بعدَ الجمعةِ، وازدحوا عليهِ حتَّى إنَّ صلاة العصرِ لم تُقَم في جامعِ البصرةِ، وكان [الذي] غسَّله أيوبُ السَّختيانيُّ، وحُميدٌ الطويل، وصلَّى عليه النَّضرُ بنُ عمرو المقرىء. رحمه الله، ونفعنا به.

٠ ٨٦ - الحسنُ بنُ حسينِ بنِ عليِّ بنِ رُستمَ الشِّير ازيُّ، السَّقَّا.

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ١٠٤ : عن أبي قتادة قال: الزموا هذا الشيخ، فما رأيتُ أحداً أشبهَ رأياً بعمر بن الخطاب منه.

<sup>(</sup>٢) العوَّامُ بنُ حوشبَ الشيبانيُّ الواسطيُّ، ثقةٌ، ثبتٌ، . مات سنة ١٤٨ هـ. ((الثقات)) ٦/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) مطَرُ بنُ طَهْمانَ الورَّاقُ، سكن البصرة، صدوقٌ، كثير الخطأ. ((الجرح والتعديل)) ٨/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) بكرُ بنُ عبدِ الله المزنيُّ، ثقةٌ، ثَبْتٌ جليلٌ، مات سنة ١٠٦ هـ. ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) الطيلسان: ضربٌ من الأكسية. ((لسان العرب)): طلس.

<sup>(</sup>٦) الخميصةُ: كساءٌ أسود مربَّعٌ له عَلَمان فإن لم يكن مُعلَّما فليس بخميصة. المصدر السابق: خمص.

<sup>(</sup>٧) الخزُّ : ثيابٌ تُنسجُ من الصُّوف والحرير ( الإبريسم ). ((لسان العرب)) : خزز.

أخو محمَّدٍ، كانت فيه مكارم، وخدمةٌ للفقراء، وموالاةٌ حسنةٌ. قاله ابن فرحون (١٠). ولهُ ولأخِيهِ ذِكْرٌ في أبيهها.

٨٦١ - الحسنُ بنُ مُميضةَ البنَّاءُ.

لَهُ ذِكرٌ في حريقِ المدينةِ سنةِ ستٍّ وثمانينَ وثمان مئةٍ.

٨٦٢ - الحسنُ بنُ داودَ بنِ محمَّدِ بنِ المنكدِرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ربيعةَ بنِ الهُـديرِ بنِ المُديرِ بنِ المُنكدرِ، أبو محمَّدِ التَّيميُّ، المُنكَدرِيُّ، المَدنِيُّ (١).

مِنْ أَهْلِهَا، وحَدِيثُهُ فِي أَهْلِ الحِجَازِ. يروي عن: معتمرِ بنِ سليهان، وذُكِرَ ما يدلُّ أَنَّه كتبَ عنهُ وهو ابن خمسِ سنينَ، و: ابنِ عُينيةَ، وأبي ضَمْرَةَ، ومحمَّدِ بنِ أبي فُديك، وعنه: النَّسائيُّ، وابنُ ماجه، وأبو عَروبة الحرَّاني، وابنُ صاعدٍ، وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ الأزهرِ، وجماعةٌ. قَالَ البخاريُّ (٢): يتكلمون فِيهِ. مَاتَ سَنةَ سَبِع وأَربَعِينَ ومائتينِ. وقَالَ ابنُ عَدِي (١): أرجو أنَّه لا بأس به، وكذا قال النَّسائي (٥): لا بأس به، ووثقه ابنُ حِبَانَ (٢)، وقال الحاكمُ في «الكني» (١): لَيسَ بالقويِّ عندَهُمْ، وهو في «التهذيب» (١)،

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ص: ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٢، و ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في كتب الرجال للبخاري فيها بحثت فيه.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) ٢/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) ((تسمية الشيوخ))، للنسائي، ص ٧٩ ( ١٢٨ ).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) القسم المطبوع ناقص وكذلك جميع النسخ الخطية لكتاب الحاكم، والكنى الموجود منها إلى حرف العين، وصاحب الترجمة بحرف الميم.

<sup>(</sup>٨) ((تهذیب الکمال)) ٦/ ١٤٣ ( ١٢٢٨ )، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٢٥٥.

وقيل: إنَّهُ ماتَ بِمَكَّةَ. ذَكَرَهُ الفَاسِيُّ (١).

٨٦٣ ـ الحسنُ بنُ زُبيريِّ بنِ قيسِ بنِ ثَابتِ بنِ نُعيرِ بنِ مَنْصورٍ الحُسَيْنِيُّ (٢).

أميرُ المدينةِ كأبيهِ. وَلِيهَا عنْ صاحبِ الجِجَازِ بَعْدَ مَوتِ أَبِيهِ، فَدَامَ إِلَى أَنْ رأيتُهُ فِي سَنَةِ ثَهَانٍ وتسعينَ "، وأهلُ المدينةِ يحمدُ ونَهُ بالنسبةِ إلى مَن علِمُوهُ كقسيطِلٍ، وضَيْغَمِ بنِ خشرمِ الآتينِ، فليًا كَانَ في سَادسِ ربيعِ الأولِ سَنَةَ إحْدَى وتِسْع مئةٍ، جَمَعَ جماعته مستعدين بالأسلحةِ، ودخل المسجد النَّبويَّ قبيلَ الظهرِ، وأحضَر خازندار ( الحرم، وطَلَبَ مِنْه مَفَاتِيحَ القُبَّةِ لحاصلِ الحرم، فأجَابَهُ بأنَّ شيخَ الحُدَّامِ لم يتركها عِنْدَهُ وطَلَبَ مِنْه مَفَاتِيحَ القُبَّةِ لحاصلِ الحرم، فأجَابَهُ بأنَّ شيخ الحُدَّامِ لم يتركها عِنْدَهُ وكسرهُ بالفَأسِ، فأخذ ما به من النُّقود، وجميع قناديل الذَّهبِ والفضَّةِ، ثمَّ أحْضَر الصَّوَّاغَ لحصنهِ، فسبكَ تلكَ القناديلَ، ثُمَّ ارتحلَ عنِ المدينةِ بعدَ تأمينِ أهْلهَا، واعتذارِهِ بأنَّ الحَاصِلَ لهُ عليهِ الإجحافُ في معلومِهِ ( )، وحينئذِ جَاءَ عسكرٌ مِنْ صاحبِ الحجازِ بأنَّ المحتاصِل للدينةِ، ثمَّ بعدَ عِيءِ المراسيم أذِنَ لابنِ خالهِ السيدِ فارسِ بنِ شَامَان.

[أقُولُ: واستمرَّ مفْصُولاً وهو يخبط في البَرِّ، حتى فُوِّضَ إمرةَ المدينةِ لأخِيهِ مَـانِعٍ، فسكنَ أمرُهُ، وتردَّدَ إلى المدينةِ وماتَ بها في.....(٢)].

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٤٤٣ ( ٩٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٠٠، و ((غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام)) ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الثمان مئة.

<sup>(</sup>٤) خازندار الحرم: هو أمين الصندوق. ((المسجد النبوي عبر التاريخ)) ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) ((وفاء الوفاء)) ٢/ ٥٩٠، ٥٩١.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، وما بين المعكوفتين من زيادات الناسخ.

٨٦٤ - الحَسَنُ بنُ زَيْدِ ابنِ السَّيِّد الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أبو محمَّد الهَاشِميُّ، المَدَنُّ (۱).

أميرُهَا لِلْمنْصُورِ، ووالدُ السَّيِّدَةِ العَابِدَةِ نفيسَةَ، المَدْفُونةِ بظاهِرِ مِصْرَ (")، وأمُّهُ أمُّ ولدٍ. يروِي عنْ: أبيهِ، وعِكرمَةَ، ومعاوِيةَ بنِ عبيدِ الله بنِ جعفرٍ، وعنهُ: ابنهُ إسهاعيلُ، وابنُ أبي ذئبٍ، وعبدُ الرَّحْنِ بنُ أبي الزِّنَاد ووكيعٌ، ومالكُ بنُ أنسٍ، وزيدُ بنُ الحُباب، وغيرُهِمْ وخرَّج له النَّسائيُ (" حديثاً واحداً، وذكرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثَالِثَةِ («ثقاته» (")، وكَانَ مِنْ سَرواتِ (") بني هاشم وأجوادِهِمْ، ذا قُعْدُدٍ (") في النَّسب؛ فإنَّهُ مُوازٍ لأبِي جَعفرِ البَاقِرِ، وَلِيَ المَدِينَةَ للمنصورِ خَسَ سِنينَ، وكانَ يُجري على ابنِ أبي ذِئْبٍ كلَّ شهرِ خسة دنانِيرَ، ولمَّا حَجَّ المنصورِ خَسَ سِنينَ، وكانَ يُجري على ابنِ أبي ذِئْبٍ كلَّ شهرِ خسة دنانِيرَ، ولمَّا حَجَّ المنصورُ أبُو جعفرِ سأل ابنَ أبي ذِئْبٍ عنهُ ؟ فَقَالَ: إنَّهُ لَيتحرَّى العَدْلَ، ثُمَّ عَزَلَهُ وحبَسَهُ مَدَّةً، فلمَّا توفيَّ المَنْصورُ أخْرَجَهُ المهديُّ وأكرمَهُ، وأعْطَاهُ أموالاً وكلَّ شيءٍ ذهبَ لهُ، وحجَ مَعَهُ، ولمْ يزَلْ في صِحَابَتِهِ، ويُقَالُ: إنَّهُ قَضَى عَنْ وَالِدِهِ زَيدٍ أَرْبَعَةَ شيءٍ ذهبَ لهُ، وحجَ مَعَهُ، ولمْ يزَلْ في صِحَابَتِهِ، ويُقَالُ: إنَّهُ قَضَى عَنْ وَالِدِهِ زَيدٍ أَرْبَعَة شيءٍ ذهبَ لهُ، وحجَ مَعَهُ، ولمْ يزَلْ في صِحَابَتِهِ، ويُقَالُ: إنَّهُ قَضَى عَنْ وَالِدِهِ زَيدٍ أَرْبَعَةً

<sup>(</sup>١) ((تاريخ خليفة)) ص ٤٣٥، و ((تاريخ بغداد ٧/ ٣١٣، و ((تهذيب الكمال)) ٦/ ١٥٢ ( ١٢٣١ ).

<sup>(</sup>٢) صاحبة المشهد الكبير في مصر، تحوَّلت من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بـن جعفـر بن محمد الصادق، ثم توفيت سنة ٢٠٨ هـ.

قال الذَّهبيُّ: ولجهلةِ المصريين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف، ولا يجوز، ممَّا فيه من الشرك ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. ((سير أعلام النبلاء)) ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) ، في الحجامة للصائم ٣/ ٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) أي: مِن أشرافهم وأهل الرِّفعة والقدر. ((لسان العرب)): سرو.

<sup>(</sup>٦) يقال: فلانٌ قَعِيدُ النَّسب، ذو قُعْدُدِ: إذا كانَ قليلَ الآباءِ إلى الجَدِّ الأكبر. ((لسان العرب)): قعد.

آلافِ دِينارٍ، وقد مدَحَهُ غيرُ واحدٍ مِنَ الشُّعَرَاءِ، ومَاتَ بالحَاجِرِ (') على حَمسةِ أميالٍ مِنْ المدينة ('')؛ وهو يُرِيدُ الحجَّ مِنْ العِراقِ في السَّنةِ التِي رَجَعَ فيهَا المهديُّ سنةَ ثَهَانٍ وسِسِّينَ ومئة، عَنْ خَمْسِ وثهانينَ سنةً، وصلَّى عليهِ عليُّ بنُ المهدي.

قال العِجليُّ " مَدَنِيٌّ ثقةٌ، وقال ابنُ سعدٍ ('): كانَ عابداً ثقة، ولَّا حبسهُ المنصورُ كتبَ المهديُّ إلى عبدِ الصَّمدِ بنِ علىِّ وإلى المدينةِ بعدَ الحسنِ: أنِ ارفُقْ بالحسنِ ووسِّعْ عليهِ، فَفَعَلَ فلمْ يزَلْ مع المهدِي حتى خرجَ المهديُّ للحَجِّ سنةَ ثهانٍ وستينَ؛ وهو مَعَهُ، فكانَ الماءُ في الطَّريقِ قليلاً، فخَشِي المهديُّ على مَنْ مَعَهُ العَطَشَ فَرَجَعَ، ومضَى الحَسنُ يريدُ مَكَّة، فاشتكى أيَّاماً وماتَ. وقال نحوَ ذلك ابنُ حِبَّانَ ('').

٨٦٥ \_ الحسنُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عبدِ الواحدِ، عنُّ الدِّينِ ابنُ الشَّيخِ، الخُراسانيُّ، المَدنُّ.

مِنَّن سمعَ بالمدينةِ على الزَّينِ المَراغِي في سنةِ تسعٍ وسَبعينَ وسَبعٍ مِئة في «تاريخه» للمدينةِ، ودخلَ القاهرةَ، فسَمِعَ بِهَا مِنَ الزَّينِ العراقيِّ، والهيثميِّ في مجلسِ أوَّلها في سنةِ خمسِ وتِسعينَ وسَبع مئةٍ.

٨٦٦ ما الحسن بن عَجُلانَ بنِ رُمَيثَةَ ابنِ أَبِي نُمَيِّ محمَّدِ ابنِ أَبِي سَعْدٍ حَسنِ بنِ عليِّ

<sup>(</sup>۱) تقع على الطريق المعبَّد من القصيم إلى المدينة على بُعد ( ٢٩٥ كلم) من مدينة بُريدة غربها. ((الأماكن)) ٢/ ٩٠٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: أميال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ((ترتيب الثقات)) ص ١١٤ ( ٢٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ، القسم المتمم ص ٣٨٦ (٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٦٠.

بنِ قَتَادَةَ الحسني (١).

أميرُ مَكَّةَ، ونائبُ السَّلطنة بالأقطارِ الحجازيةِ، ووالدُ السَّيدِ بركاتٍ (٢) الماضي، وَليَ إمرةً مَكَّةً مِنْ غيرِ شَرِيكٍ قريبا مِن اثنتَيْ عَشَرَةً سَنَةً، ودُونَ سنتَيْنِ شَرِيكًا لابنهِ السيدِ بركاتٍ بسعي أبيهِ لَهُ في ذَلِكَ، ونِيَابَةَ السَّلْطَنَةِ سَبْعَ سِنِينَ إِلاَّ قَلِيلاً، كَمَا أَوْضَحَ الفَاسِيُّ الأَمْرَ فِيهِ. فَوَّضَ إليهِ السُّلطانُ النَّاصرُ فَرجٌ في سنةِ إحدَى عَـشَرَةَ وثـمانِ مئـة سَـلْطَنَةَ الحِجَازِ بأَسْرِهِ، ومَكَّةَ والمدينةِ، وينبوع<sup>(٣)</sup>وخُليصٍ<sup>(١)</sup>، والصفراء<sup>(٥)</sup> وأعمالهِا، واستقرَّ في رَبِيعِ الأولِ مِنْهَا في المدينة بجَّازِ بنِ هِبَة، وقَدِمَ عليهِ المَدِينَةَ زَائِراً مِنَ الشَّرْقِ في جَمْع كثير سنة عشرٍ، فخاف منهُ أَهْلُ المدينةِ، وتزوَّجَ بِبَعْضِ أَقَارِبِ نَائِبِهِ جَمَّازِ بنِ هِبــة، ثُــمَّ بَعْدَ يَسِيرٍ استَنَابَ صَاحِبُ التَّرجمةِ عجلانَ بنَ نُعيرٍ، وذَلِكَ في آخرِ ربيعِ الآخـرِ سَـنَةَ إِحْدَى عشرةَ [٧٠٧/ أ]، وأرسَلَ ولدَه الشريفَ أحمدَ بنَ حسنٍ في عسكرٍ لِيُمَهِّدَ أمرَها، ثُمَّ انفصَلَ في ذِي القعدةِ منَ الَّتِي تليهَا، ومولدُ الحسنِ في سَنَةِ خمسٍ وسَبعينَ وسبعِ مئةٍ تَقريباً، ونشأً في كَفَالَةِ أُخِيهِ أَحمدَ مَعَ أُخيهمَا عليٍّ أُمِيرِ مَكَّةَ، حتى مَاتَ أحمدُ، وأَطَالَ الفاسيُّ (٦) في أخْبَارِهِ ومَا حدَثَ في أَيَّامِهِ بِحَيثُ جَاءَتْ ترجَمْتُهُ في نَحوِ كُرَّاسَتينِ

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٤٧ ( ٩٩٥ )، و ((غاية المرام)) ٢/ ٢٤٦ ( ١٩٦ )

<sup>(</sup>٢) لم يذكره في حرف الباء من ((التحفة اللطيفة)) ، وانظر ترجمته في ((غاية المرام)) ٢/ ٣٩٢ ( ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينبوع: هي مدينة ينبع، تبعد عن المدينة ٢٥٠ كيلا غربا. ((معجم معالم الحجاز)) ١٠/٠٥.

<sup>(</sup>٤) خُلَيص: وادٍ كثيرُ الماء والزرع، يقع شهال مَكَّةَ على مسافة مئة كيل. ((المعالم الأثيرة)) ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) الصفراء: قريةٌ تُعرف اليوم باسم الواسطة، تبعد (٥١) كيلا من المدينة. ((معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية)) ص ١٦٧،١٦٧.

<sup>(</sup>٦) ((العقد الثمين)) ٣/ ٣٤٧ ( ٩٩٥ ).

فأزيدَ، وبسَطتُهَا في «الضوء اللامع»(١)، وكانتْ وفاتهُ بالقاهرةِ حينَ قُدومهِ لهَا وعَوده للإِمرةِ على حالِهِ في جُمادي الأولى سنةَ تسع وعِشرينَ.

- الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ بنِ إسهاعيلَ.

هو الذِي بعدَهُ، قلبَهُ بعضُهم، فصوابُهُ: إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ.

٨٦٧ \_ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ، أبو عَليِّ الأهْوَاذِيُّ، المقرئُ ('')، ويُعرفُ بإمامِ الحَرَمَيْنِ ('').

ذَكَرَهُ ابنُ العَديمِ في «تاريخ حلب» ( عنه وغيره ، وتُوفِي سَنَةَ ستَّ وأربعينَ وأربعِ مَدَّدَ مَنْهُ: قاضِي مَكَّةَ أبو العَبَّاسِ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي سَعيدِ الكَرْخِيُّ ( ٥٠٠ مئةٍ . حَدَّثَ عنهُ: قاضِي مَكَّةَ أبو العَبَّاسِ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي سَعيدِ الكَرْخِيُّ ( ٥٠٠ .

٨٦٨ ـ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ إسمَاعِيلَ بنِ إبرَاهيمَ، العِزُّ أَبُو عليٍّ، وأَبُو محمَّدِ ابنُ أَبِي الحَسَنِ العِرَاقِيُّ، البَغْدَادِيُّ المولدِ، الواسطيُّ المنشأِ والمحتِدِ، الشَّافِعِيُّ (١٠).

نزِيلُ الحَرَمَيْنِ، ووصَفَهُ بعضُهم بخَطِيبِ المَدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ، وسَيَّاهُ بعضُهُمْ الحسينَ بالتَّصغِيرِ، وهوَ غَلَطٌ. وُلِدَ سنةَ أَرْبَعٍ، وقال البرزاليُّ (): ثـلاثٍ وخمسينَ وسِت مئة

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في المخطوطة إلى: المصري.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ دمشق)) ۱۲ / ۱۲، و ((سیر أعلام النبلاء)) ۱۸ / ۱۳، و ((النجوم الزاهرة)) ٥ / ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٥/ ٢٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٦) ((نصيحة المشاور)) ص ٧١.

<sup>(</sup>٧) طبع من كتاب البرزالي ((الوفيات)) وليس فيه ترجمة للحسن بن علي، وكذلك القسم المخطوط لم يبلغ ما وُجد منه إلى سنة وفاة الحسن بن علي، وهي ٧٤١ هـ.

بنهرِ عِيسَى مِنْ بَغدادَ، وسَمِعَ مِنَ الصفيِّ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ المَالِحَانِي (١)، والكهالِ النَّو ويَ الفُويرة (٢) وقراً على الجهالِ الحسينِ بنِ إيازِ النَّح ويِّ (٢) ببغدادَ، وقدرَمَ مِصْرَ في أيَّامِ الشَّيخِ أَحمدَ بنِ سُليهَانَ الرَّحبي شيخِ الرِّوَاقِ المعروفِ تَحْتَ القَلْعَةِ (١)، وأمَّ بهِ، وسَمعَ من الدِّمياطيِّ وحدَّث. سمعَ منهُ البِرزالي، وخرَّجَ لهُ «جزءاً» مِنْ حَدِيثِهِ، وقالَ في «مُعجمهِ»: شيخٌ صالحٌ، فقيهٌ فاضلٌ، مباركٌ نشأ بواسِط، حيثُ حُملَ إليها بَعدَ الوَاقعةِ، وقرَأ بهَا القُرآنَ، وتعلَّمَ العِلمَ، ودَخلَ دِمَشقَ مُجْتَازاً لمصرَ في سَنةِ إحدَى وتسعينَ وستِّ مئة، وأقامَ بالقاهرةِ اثنتَيْ عشرَةَ سنةً، ولازمَ الدِّمياطيَّ، وسمعَ منهُ كثيراً، ثمَّ جَاوَرَ بِمَكَّة ثلاثَ سِنينَ يُفتِي، وحجَّ مِرَاراً، وهو مُقيمٌ بالمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ إلى الدِّيارِ المِسْرِيَّةِ قَامَ عنهُ بالخطابةِ والإمامةِ سنينَ، وهو مشكورُ السِّيرةِ، مُحبِبٌ إلى النَّاسِ.

وقال أيضاً: كانَ شيخاً صالحاً، عابداً كثيرَ التِّلاَوَةِ، مليحَ الهيْئَةِ، مُنوَّرَ الوجْهِ، يـزارُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) يحيى بنُ محمَّدِ الدِّمشقيُّ، فقيةٌ حنفيٌّ، محدِّثٌ، مولده سنة ٦٦٦، ووفاته سنة ٧٤٧ هـ. «(الدرر الكامنة)) ٤٧ / ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) جمالُ الدِّين، ابنُ إيازٍ، أوحدُ زمانه في النحو والصرف، له: ((شرح الفصول)) بن معطي، تـوفي سـنة ٢٨١ هـ.

<sup>((</sup>الوافي)) ۱/ ۲۱۲، و ((بغية الوعاة)) ۱/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) الشيخ أحمدُ بنُ سليمانَ الرحبيُّ، شيخ الرواق، لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: اثنتي عشرة سنة، وهو خطأ، حصل فيه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) عمر بن أحمد الخضري.

ويقصَد. حكاه ابنُ رافع'')، وأسند عن: أبي'<sup>١</sup> إسحاقَ إبراهيمَ بنِ يونسَ البغداديِّ<sup>")</sup> ممَّا حكاهُ عن العزِّ هذا أنَّه نزلَ ذاتَ ليلةٍ منْ رِبَاطِهِ في سَنَةِ ثَمَانٍ وسبْع مئة، ولم يلر الوقت، وشكَّ هلْ أُذِّنَ، فقالَ بعضُهم: أذَّنَ النَّاسُ، فقلتُ: بِهَاذَا أَذَّنَ النَّاسُ؟ فقال: بالصَّلاَة، فقلتُ: يعوز هذا كلمةً، ويصير نصفَ بيتٍ، فقلتُ:

أَذَّنَ النَّاسُ بالصَّلاةِ وقالُوا خيرَ قولِ يَدعو إلى التَّوحيدِ دائمٌ بالبقاءِ والتَّأبيدِ ببيانِ الهدى وأمر رشيدِ مُ مِنْ ربِّنا الحميدِ المجيدِ وعلى صحبه أُولِي التَّاأييدِ

إنَّ ربَّ السَّماءِ إلهٌ عظيمٌ أَرسلَ المصطفى إلى الخَلقِ طُرًّا فعليهِ الصَّلاةُ والرَّوحُ والتَّسليــ وعـلى آلِـه الكِـرام السَّـجَـايا

قال ابنُ يونسَ: ولم يقلْ شِعراً في عُمرِهِ غيرَ هذهِ الأبياتِ، وقدْ كتبَهَا عَنهُ البرزاليُّ في «مُعجمِهِ» ، وكذَا سَمِعَ بالقاهرةِ على ابنِ الظَّاهِريِّ (٤)، والأَبْرُقُوهي (٥)، وعلى الجهالِ ابنِ

<sup>(</sup>١) لم أجده في ((الوفيات)) ، لابن رافع.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : ابن إسحاق، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن يونس البغدادي. لم أجـد لـه ترجمـة، ولعلَّه الـبعليُّ، المترجَمُ في «الـدرر الكامنة)) ١ / ٧٨، لا البغدادي.

<sup>(</sup>٤) جمالُ الدِّين، أبو العبَّاسِ أحمدُ بنُ محمَّدِ الحنفيُّ، المقرئ، المحدِّثُ توفي سنة ٦٩٦ هـ، ولـ هسبعون سنة. ((شذرات الذهب)) ٥/ ٤٣٥، ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) شهابُ الدِّينِ أحمدُ بنُ اسحاقَ بنِ محمدٍ الأَبْرقُوهيُّ، المصريُّ، مُسنِدٌ، له رحلةٌ في الحديث، توفي سنة ۷۰۱ هــ

<sup>((</sup>البداية والنهاية)) ١٤/ ٢٢، و ((شذرات الذهب)) ٦/ ٤.

النَّقيبِ(') بعضَ «تفسيرِهِ الكَبِيرِ)(')، وصَحِبَ الشَّمسَ الرِّفاعيُّ('')، وانتَفَعَ بِهِ، ومَاتَ في شَعبانَ سَنَةَ إحدَى وأربَعِينَ وسبع مئة بالمدينةِ المنورةِ.

وعِمَّن أَخذَ عنهُ العفِيفُ المطريُّ، وأبو عبدِ الله ابنُ مرزوقٍ، وأرَّخه في شيُوخِهِ المَدنينَ وأثنَى عَليهِ، [٧٠١/ب] وأنَّهُ قَرَأَ عليهِ «الله طأّ»، ولبسَ مِنهُ الجرقة (أ. قال: وأسَانيدُهُ بالمدينةِ، ووصفهُ بالإمامِ الوَليِّ، بلْ قال: إنهُ جمعَ في مناقبهِ «جُزءا»، ولبسَ منهُ الجمالُ ابنُ هشام (ألجوقة، بلباسِهِ لها مِنَ النورِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ تَعلب (أنه والله المظفَّرِ أبي العباسِ أحمدَ ابنِ السَّاعاتِيِّ الحنفيِّ (أبي المباسِهِ لها مِنَ النورِ أبي المباسِهِ لها مِنَ السُّهروردي (أنه المغفَّرِ أبي العباسِ أحمدَ ابنِ السَّاعاتِيِّ الحنفيِّ (أبي المباسِهِ لها مِنَ السُّهروردي (أنه) وصفهُ شيخُنا: العارفُ العالمُ الزَّاهدُ العابدُ، وذَكرَهُ شيخُنا في (دُرَرِهِ) (أنه.

<sup>(</sup>١) جمالُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ سليهانَ، المعروفُ بابنِ النَّقيبِ، المقدسيُّ، فقيةٌ حنفيُّ، مفسِّرٌ، تـوفي سـنة ٦٩٨. ((فوات الوفيات)) ٢/ ٣٥٧، و ((الجواهر المضية)) ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسيره هو : ((التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير)) . ((كشف الظنون)) / ١/٣٥٨، ولم يطبع.

<sup>(</sup>٣) الشمس الرفاعي لم أعرفه، ووجدتُ ترجمته لولده أحمد.

<sup>(</sup>٤) خرقة الصوفية، تقدُّم الكلام عليها وعلى أسانيدها.

<sup>(</sup>٥) جمالُ الدِّينِ، عبدُ الله بنُ يوسفَ، المعروفُ بابن هشام، من كبار النحويين، لـه: ((أوضح المسالك)) توفي بمصر سنة ٧٦١ هـ. ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) النُّورُ أبو الحسنِ عليُّ بنُ تغلبَ، والدُّ المظفَّر أبي العباس أحمدَ، هو الذي عمل السَّاعاتِ المشهورة على باب المدرسة المستنصرية ببغداد. ((الجواهر المضية)) ١/ ٢٠٩. .

<sup>(</sup>٧) أحمدُ بنُ عليِّ بنِ تغلبَ بن أبي الضياء البغداديُّ، ، المعروف بابن الساعاتي، فقيهٌ حنفيٌّ، أصوليٌّ. مات سنة ٧٢١هـ. ((الجواهر المضية)) ١/ ٢٠٨

<sup>(</sup>٨) شهابُ الدِّين عمرُ بنُ عمَّدِ، الصوفيُّ، ثم البغدادي. قال عنه الـذهبي: المحدِّثُ شيخُ الإسـلام و الصوفية. مات ببغداد سنة ٦٣٢ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٣٧٣/٢٢.

<sup>(</sup>٩) ((الدرر الكامنة)) ٢ / ٢٠.

٨٦٩ ـ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ أبي حَسَنِ، أبو عَليِّ البَرَّادُ(١).

مِنْ أَهلِ المَدِينةِ. يرْوِي عَنْ: أبيهِ، وأبي مَودُودٍ (أن)، والزُّبيرِ بنِ المنذِرِ بنِ أبي أُسيدٍ، وعنهُ: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزَاميُّ، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ، ويعقوبُ بنُ كاسبٍ، وإسحاقُ بنُ موسى. ذكرهُ ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ ((ثقاته)) "باختصار عَنْ هذا.

• ٨٧ - الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ (١).

مِنْ أَهْلِ المَدينةِ، يروِي عن: أبيهِ، وعنه: محمَّدُ بنُ أَبِي سارةَ. قالهُ ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته»(°).

٨٧١ - الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ أبي رافع القُرَشيُّ، الهاشمِيُّ، المدنيُّ، مولَى رسولِ الله. يروِي عن: جدِّهِ أبي رافع، وعنه: الضَّحاكُ بنُ عثمانَ، وبكيرُ ابنُ الأشجِّ. قالهُ ابنُ حِبَّانَ في التابعين مِنْ «ثقاته» (١)، وقال النَّسَائِيُّ : ثقةٌ، وهو في «التهذيب» (٧).

٨٧٢ ـ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ سِنانٍ، ويلقَّبُ عُزيراً.

أحدُ قضاةِ الإمَامِيةِ هوَ وأَبُوه. لهُ ذِكرٌ في: عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ المؤمِنِ الْهُورِينِي.

<sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير)) ۲/ ۲۹۸ ( ۲۰۳۱ ) و ((الكنى والأسهاء)) لمسلم ۱/ ۵۵۱ ( ۲۲۶۸ ) و ((الجسرح والتعديل)) ۳/ ۲۰ ( ۷۸ )

<sup>(</sup>٢) عبدُ العزيز بنُّ أبي سليهانَ الهذليُّ، المدني، القاضي. ((الجرح والتعديل)) ٥/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۸/ ۱۶۸.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٩٨ ( ٢٥٣٢ )، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٩ (٧٣).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/٩٥١.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ٢١٨، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢٧٣.

٨٧٣ ـ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ سنْجَر، عزُّ الدِّينِ، أبو عَليٌّ المَكِيُّ، ثُمَّ المَدَنيُّ.

الوزيرُ لأمِيرِ المَدِينَةِ طُفَيلَ بنِ مَنصورِ بنِ جَمَادٍ. كَانَ عاقلاً حليهًا، سائساً للأمور، لمُ ينخرمُ نظامُ دولةِ أميرهِ إلاَّ بعدَ وفاتهِ، وكانتْ في سنةِ ثهانٍ وأربعينَ وسبع مئة. قالهُ ابنُ فرحون ألى قالَ: ومِنْ محَاسِنِهِ أَنَّ أَمِيرَهُ لَمَّا نَفِدَ في سَنةِ ستِّ وأربعينَ مَا في خزائِنِهِ مِنْ التَّمرِ، ورَامَ أَخذَ ما كانَ بالبيهارستان أمُدَّخراً زيادةً على كِفَايتهِ قرضاً لأيامِ الصَّيفِ، ولمُ يمنعُهُ القاضي تقيُّ الدِّينِ الهوريني. يعني: الشافعيَّ، توجَه هذا سرَّا، واجتمعَ بالقاضِي نورِ الدِّينِ الزَّرنْدِي. يعني: الحنفِيَّ، وقال لهُ: قدْ علمتَ أنَّ الأمراءَ كالأسودِ، متى لاحتْ للمُ فريسةٌ وَثَبُوا عليها، مِنْ غيرِ نظرٍ في العواقبِ، وحَكَى لهُ القَضِيَّة، وإذعانَ رفيقِهِ، وسَألهُ في حضِّهِ على التَّصمِيمِ في المنعِ، ورُجوعِهِ عَا كانَ وعدَ بهِ أوَّلاً، وعلَّلَ المفسَدة في ذلكَ بإشَاعَةِ أَنَّ الأميرَ أخذَ تمرَ البيارستان قهراً، ففَعَلَ، ولا يصلِ الأميرُ لشيء، وعُدَّهذا في حَسَناتِ صاحبِ التَّجَهَةِ، وذكرهُ شيخُنا في «دُررهِ» وقالَ: كَانَ عاقلاً حسنَ السِّياسَةِ، كثيرَ المُوالاةِ للمُجاورِينَ.

٨٨٤ - الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ سيدِ الكلِّ، العِزُّ الأُسْوَانيُّ.

أَخُو الزُّبيرِ الآتي.

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور)) ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) البيهارستان : هو المارستان وهو دار المرضى، ((لسان العرب)، ١٣/ ٧٩.

وأصل الكلمة فارسية، وهي مركبة من: مير، أي: مريض، وأستان، يعني: مأوى. ومعناه المصَحَّة أو المستشفى. ((معجم الأخطاء اللغوية)) ، لمحمد العدناني ص ٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) ((الدرر الكامنة ٢/ ١٢٩.

أَثْنَى عليهِ الأسنوِيُّ في ترجمةِ أخِيهِمَا النَّجمِ حسينٍ مِنْ «طبقاتِهِ»(١)، وأَنَّه ماتَ بالمدينةِ قَبْلَ النَّجم (٢) بنحْوِ خمسةَ عشرَ سنةً، كما سَيأتِي في الزُّبيرِ.

وقَالَ ابنُ فرحون ": كان مِنَ العلماءِ المتقشِّفِينَ المُتخيِّلين، بحَيثُ كان إذا خَرجَ إليهِ مِنْ بيتِهِ يقِفُ ساعةً يُعوِّذُ بابَهُ، ويُحوِّطهُ، ويظُنُّ أَنَّهُ يُخلَفُ على بيتِهِ، فإذا رَجَعَ إليهِ تَخَيَّلَ إليهِ أَنَّهُ تحوَّلَ وتغيَّر، فَيدْعُو على مَنْ فعَلَ ذلك، ومَا ثَمَّ سِوى الخيال، وكانَ على بَابِ بيتِهِ ورَقَةٌ طويلةٌ عريضةٌ، فيها مِنَ التَّعاوِيذِ والأقْسَامِ، وعزائِم الجانِّ أنواعٌ. كلُّ ذلكَ معَ الصَّلاحِ الكثيرِ، والانقطاعِ العظيمِ، والتَّعبُّدِ والتَّحرُّزِ، وكثرةِ الصَّدَقَةِ، فلكَ معَ الصَّلاحِ الكثيرِ، والانقطاعِ العظيمِ، والتَّعبُّدِ والتِّحرُّزِ، وكثرةِ الصَّدَقَةِ، وكَانَ يتَهم المَحيويَّ الحورانيُّ "بأنَّهُ يسْحَرُهُ في كُتبِهِ وفي قِدْرِهِ. قالَ لي يوماً: بينا قدري على النَّارِ، إذْ صَارَ أسفلُها مثلَ الغِربَالِ، ينزِلُ منهُ المَرَقُ نُزُولَ المطرِ، [١٨٠٨] فَعلمْتُ أَنَّهَا مَسحُورة، فَقَرَأتُ عليهَا كذَا وكذَا، حتَّى زَالَ ذَلكَ عنْهَا.

وكانَ إذا أعارهُ أحدٌ كتاباً، ثُمَّ جاءَ لطلبِهِ يدخلُ بيتَهُ فيدُورُ، ثُمَّ يخرُجُ فيقُولُ لهُ: كتَابُكَ أُخذَ منْ بيتِي السَّاعة، ولكنَّهُمْ سيَرُدُّونَهُ إليَّ عنْ قَريبٍ؛ لأنَّ هذِهِ عَادتُهُمْ معِي فيهِ، فيذهبُ صاحبُ الكتابِ وهوَ متشوِّشُ الخاطرِ، ثُمَّ يرجعُ إليهِ، فيجِدُ كتابَهُ، فيقُولُ: هذَا كتَابُكَ ردُّوهُ إليَّ.

<sup>(</sup>١) ((طبقات الشافعية)) للأسنوى ١/ ٨٥ ( ١٥١ ).

<sup>(</sup>٢) مات نجم الدين حسين في صفر سنة تسع وثلاثين وسبع مئة. ((الطبقات)) لابن قاضي شهبة ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور)) ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ يحيى بنُ زكريا الحورانيُّ، الشَّافعيُّ. كان ينوب في الحكم عن القاضي السراج عمر بن أحمد بن الخضر، توفي سنة ٧٢١ هـ، ودفن بالبقيع. ((العقد الثمين)) ٦/ ٢٢٢.

وقالَ للسِّراجِ ما حاصلُهُ: عملتُ قصيدةً ذكرتُ فيها مِنْ صِفَاتِ النَّبِيِّ ما لمْ يَذْكرهُ غيرِي، فقالَ لهُ: هاتِ منهَا، فذكرَ أبياتاً مِنهَا: فبوَطئهِ صَارَ التُّرَابُ طهوراً فقالَ لهُ السِّراجُ: كذَبَ منْ قالَ هذَا، فأخذَ عليهِ وهَجَرَهُ، وبعثَ إلى القَاهِرَةِ يسْتفتِي فقالَ لهُ السِّراجُ: كذَبَ منْ قالَ هذَا، فأخذَ عليهِ وهَجَرَهُ، وبعثَ إلى القَاهِرَةِ يسْتفتِي فيهَا يجبُ عليهِ، ومَكَثَ أيّاماً لا يُصلِّي خلفَهُ، ويترُكُهُ حتَّى يقِيمَ الصَّلاةَ، ويدخلَ المِحرابَ في العَشَاءِ الآخِرَةِ، فيتقدَّم إلى الشَّمعةِ فيقِدُ منْهَا شَمعتهُ والإمامُ يصلي، وربَّجَا ركعَ وهُو قَائِمٌ يُحسِّنُ الطوافة ويفتِل رأسَهَا، حتَّى أُنْكرَ ذلكَ عليهِ، والسِّراجُ يتغافلُ عَنهُ، ويكرَهُ شرَّه؛ لأنَّهُ كانَ لهُ بالقاهرةِ أهلُ وأقرباءُ، أجلُهم أخُوهُ حسينُ الأسوانِيُّ، علاَّمةُ القاهرةِ في وقْتِهِ، ووَلدُهُ أيضاً مِنَ المتقين، واستَمَرَّ صَاحِبُ التَّرِهِةِ على هَذَا حتَى قامَ النَّكيرُ عليهِ. وأخبرنِي أَنَّهُ لَـاً انتَقَلَ مِنَ المُدرسَةِ، ومُنِعَ مِنَ المَّتَعِينَ المتقين، واستَمَرَّ صَاحِبُ التَّامِكيةُ (وكانَ ها يومئذٍ وقعٌ، لقِيهُ رجلٌ لا يعرفهُ، ولا يدْرِي مَنْ هوَ، فأَعْطاهُ المَدرُ الذِي كانَ يُدفعُ لهُ فِي المُذرَسَةِ.

وقال المجدُ": كَانَ أَحَدَ الفُضلاءِ الأبدالِ، الجوَّالِينَ فِي عَالَمِ الخَيَالِ، قَدْ غَلَبَ عليهِ التَّوهُمُ والتَّخَيُّلُ، حتَّى سَدَّ عنهُ بابَ التدْبِيرِ والتَّحيُّلِ، كان شأنْهُ في التَّخيُّلِ مِنْ عليهِ التَّوهُمُ والتَّخيُّلِ، كان شأنْهُ في التَّخيُّلِ مِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ، ولهُ فيهِ حِكايَاتُ وواقعاتُ وغرائبُ. إذَا خرَجَ مِنْ بيتِهِ يقفُ أعْجَبِ العَجَائِبِ، ويقْرَأُ عليهِ ويُعوِّذُ ويُحوِّطُ بآي كثيرةٍ مِنْ الكِتَابِ، ويُحكِمُهُ زماناً طويلاً على البابِ، ويقْرَأُ عليهِ ويُعوِّذُ ويُحوِّطُ بآي كثيرةٍ مِنْ الكِتَابِ، ويُحكِمُهُ بِأَقْفَالٍ ومَغَالِيقَ وثِيقَةٍ، فإذَا رجعَ لا يَشكُّ أَنَّهُ تغيرَ جميعُ مَا في بيتِهِ حقِيقَةً، وكَانَ يتَّهِمُ بِأَقْفَالٍ ومَغَالِيقَ وثِيقَةٍ، فإذَا رجعَ لا يَشكُ أَنَّهُ تغيرَ جميعُ مَا في بيتِهِ حقيقَةً، وكَانَ يتَهِمُ جماعةً مِنَ الصَّالِينَ الكِبَارِ، بأنَّهُمْ يسْحرُونَهُ آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ، ذَكَرَ بعضُ أشياخِ

<sup>(</sup>١) الجامكية: الرواتب عامَّةً.

<sup>(</sup>٢) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٩٦ ( ٢١ ).

الحرمِ قالَ: قالَ لِي يوماً بينَا قِدرتِي على النَّارِ، إذْ صَارَ أسفلُهَا مثلَ الغِربالِ، ينزلُ منهَا المَرقُ نزولَ المطرِ، فعلِمْتُ أنَّهَا مسحُورَةٌ، فقرَأْتُ عليهَا كذَا وكذَا فزَالَ، واستوَى الطَّعامُ في الحَالِ.

وإذا أَعَارَهُ أَحدُ كتاباً، وجاءَ يطلبُهُ، يدخلُ بيتَهُ ويفتِّشُ، ثُمَّ يخرجُ ويقولُ: كتابُكَ أُخِذَ مِنْ بَيتِي السَّاعَةَ، ولكنَّهُمْ سيرُدُّونَهُ قريباً، وهذا شأنهُمْ مَعِي فلاَ تكنْ لهُ كئيباً، ولا تَعُدَّهُ غَريباً، ثُمَّ يَرجِعُ إليهِ فيعطيه الكِتَاب، ويقُولُ: هذا [هُو] قَد ردَّهُ إليَّ الأصحابُ، ومعَ ذلكَ كانَ كَثِيرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ والعبَادَةِ، عَظيمَ الانقطاعِ إلى الله قويَّ المُجَاهَدَة، عظيمَ الزَّهادةِ، وقدْ بُلينَا نحنُ بالآخرةِ بِصاحبِ يجرِي معَ الشَّيخِ المذكورِ عَبْرى الإخوانِ، وهوَ معهُ في عَالمَ التَّخيُّلِ كَفَرَسي رِهان، يتوهَّمُ خُلوصاً فيواصِلُ، ويتخيَّلُ جسوماً فيعاصل (۱)، فبينَ رَضْعهِ وفطامهِ طيفُ خيالٍ، وبينَ نقصِهِ في وقيامِهِ طوقُ ريالٍ، وبينَ احتراقِهِ والتنامِهِ فِكرة، وبينَ افتراقِهِ والتِحَامِهِ خَطْرةٌ.

وقال ابنُ صالح: جاورَ بالمدينةِ حتَّى ماتَ، ودُفنَ هوَ وأخوهُ الزُّبيرُ شرقِيَّ قُبَّةِ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ عليه السَّلام، وهو في «الدُّرَر»(٢) لشيخِنا.

٥٧٥ الْحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ أبِي طَالبِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، أبو محمَّدٍ الهاشِمِيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) التعصيل: الإبطاء. ((القاموس)): عصل.

كذا في الأصل، وفي ((المغانم)): يتوهم حلوما فيواصل، ويتخيل حنبوصا فيفاصل. والحنبوص: الروغان.

<sup>(</sup>٢) ذكره في ترجمة أخيه حسين ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ٢٢٠.

سِبطُ رسولِ الله، فهوَ ابنُ ابنتِهِ السَّيدةِ فاطمةَ الزَّهراءِ، وريحانتُهُ مِنَ الدُّنْيَا(''، وأحدُ أصحَابِهِ. [٨٠١/ب] وُلِدَ في شعبانَ، وقيلَ: في نِصفِ رمضانَ سنةَ ثَلاَثٍ مِنَ الهِجْرَةِ بالمدينةِ النَّبويةِ المهاجرِ إليهَا، وكَانَ يُشَبَّهُ بالنبي عَلَّى. قالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ (') وأنسُ (") فيا صحَّ عنهُا، بلْ قالَهُ أَبُو بَكرِ الصِّدِيقُ هُ ؛ فإنَّهُ رَآهُ يلعبُ، فأخَذَهُ وحَمَلَهُ على غُنُقِهِ، وقَالَ ('): بأبي، شَبِيهٌ بِالنَّبي، لَيسَ شبيهاً بِعَلِي، وعليٌ يَتَبَسَّمُ.

ومناقبُهُ كثيرةٌ وشَهِيرةٌ، وترجمتُهُ تَحتَمِلُ مجلداً، وجمعَ عثمانُ بنُ عفانَ النَّاسَ يوماً لشيء، وقيلَ لهُ: تكلَّمْ يا أمِيرَ المؤمِنينَ، فقالَ أنتَظِرُ سيِّدَ المُسْلِمِين، وسيَّاه، وعَهِدَ إليهِ أَبُوهُ بالجِلاَفَةِ (٥) لمَّا طُعِنَ، وبايعهُ على ذلكَ أَزْيَدُ مِنْ أَربعِينَ أَلفاً، وبَقِيَ على ذلكَ سبعة أشهرِ بالعِراقِ، وما وَراءَهَا مِنْ خُراسانَ، وبالحجازِ واليَمَنِ، وغيرِ ذلكَ، ثُمَّ تَركُ أَلْهُمرَ لمُعاويةَ، وقالَ عَلَيْ في حقِّهِ (١): «إنَّ ابنِي هذا سيِّدٌ، وسَيُصلِحُ اللهُ بهِ بينَ فِئتينِ مِنَ المُمرَ لمُعاوية، وقالَ عَلَيْ في حقِّهِ (١): «إنَّ ابنِي هذا سيِّدٌ، وسَيُصلِحُ اللهُ بهِ بينَ فِئتينِ مِنَ

<sup>(</sup>١) صحَّ عنه ﷺ أنه قال عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: ((هما ريحانتي من الدنيا)). أخرجـه أحمـد في ((فضائل الصحابة ٢/ ٧٨٢ ( ١٣٩٠ )

<sup>(</sup>٢) حديث أبي جحيفة رواه البخاري في كتاب المناقب، باب: صفة النبي ( ٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٣)حديث أنس الله رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (٣٧٧٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الباب السابق ( ٣٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) الذي ذكره المؤرخون كخليفة بن خياط ص ٢٠٣، وابن كثير ٨/ ٤٢ وغيرهم في كتبهم التاريخية أنَّ الناس هم الذين بايعوا الحسن ، بل إنَّ القاضي أبا بكر بنَ العربي رحمه الله تعالى نسب هذا القول إلى الرافضة، فقال: قالت: الرافضة تعهدُ إلى الحسن، فسلَّمها إلى معاوية، فقيل له: مُسوِّدُ وجوه المؤمنين، ثمَّ قال رحمه الله: أمَّا قولُ الرافضة: إنه عهد إلى الحسن فباطلٌ، ماعهِدَ إلى أحد. ((العواصم من القواصم)) ص ١٩٩، ١٩٩، ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب: قول النبي للحسن بن على رضي الله عنهما: ابني هذا سيد

المسلمينَ عَظيمتَينِ»، فكانَ كمَا أَخْبَرَ؛ فإنَّهُ تابَعَهُ بَعدَ وَفاةِ أَبيهِ سَبعونَ أَلفاً فأكثرُ، فزَهِدَ في الخِلافةِ، ولم يُرِدْهَا، وسلَّمَهَا إلى مُعاويةَ، وبَايَعَهُ على شُروطٍ ووثَائِقَ، وحملَ إليهِ مُعاويةُ مالاً؛ قيلَ: إنَّهُ خَسُ مئةِ ألفٍ، أَوْ أَربعُ مئةِ ألفٍ، بعدَ أَنْ قالَ لهُ: لأُجِيزَنَّكَ بجائزةٍ ما أَجزتُ بِهَا أحداً قبلكَ، ولا أُجيزُ بهَا أحداً مِنْ بَعدِكَ، وصرَّحَ الحسنُ قبلَ ذلكَ بأنَّهُ تركها ابتغَاءَ وجهِ الله، وحَقنِ دماءِ الأُمَّةِ.

وفي لَفظٍ (١): لا تُهراقُ على يَديْ مَحْجمَةٌ مِنْ دم.

وكُسِرتْ بذلكَ ظُهُورُ كثيرينَ مِنَ الغَيظِ، بِحَيثُ قِيلَ لَهُ: يَا مُـذِلَّ المَـؤْمِنِينَ، فقـالَ لِقَائِلِ ذلكَ: لا تقُلْ ذلكَ؛ إنِّ كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلكُمْ في طَلَبِ الملْكِ.

والتَمَسَ مِنْهُ مُعاوِيةُ الصَّعُودَ معَهُ على الْمِنْبَرِ وَيُخبِرَ النَّاسَ أَنَّهُ قَد بَايَعَ مُعاوِيةَ ، فَصَعِدَ، فَحَمِدَ اللهَ ، وأَثنَى عَليهِ ، ثُمَّ قال: أيَّها النَّاسُ ، إنَّ اللهَ هَدَاكُم بِأَوَّلِنَا ، وحَقَنَ دِمَاءَكُمْ بِآخِرِنَا ، وإنِّي قَدْ أَخَذْتُ لَكُمْ على مُعاوِيةَ بأنْ يَعْدِلَ فِيكُمْ ، وأنْ يُوفِّرَ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ أَقْبلَ عَلَيْهِ ، فَقَال: أَكَذلكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ هَبَطَ عَنَائِمَكُمْ ، وأنْ يَقْسِمَ فِيكُمْ فَيْتُكُمْ ، ثُمَّ أَقْبلَ عَلَيْهِ ، فَقَال: أَكَذلكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ هَبَطَ مِنَ المِنْبَرِ وهُو يَقُولُ ويشِيرُ بإصبَعِهِ إلى مُعاوِيةَ : ﴿ وَإِنْ أَدَرِى لَعَلَّهُ وَمَنَعُ إِلَى مُعاوِيةَ وَمَنَعُ إِلَى مُعاوِيةَ : ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَمَنَعُ إِلَى مَعاوِيةَ وَلَى مَعاوِيةَ وَلَى مَعْوَيْهُ وَمَنْ فَقَالُوا لَهُ: لو دعوتَهُ فاستنطقتَهُ. يعنِي: استفهمته ما عنى بالآيةِ؟ فقالَ: مهلاً ، فأبوا عليهِ ، ودَعَوهُ فأجابَمْ ، فأقبلَ عليهِ عمرو بنُ ما عنى بالآيةِ؟ فقالَ له الحسنُ: أمَّا أنتَ فقدْ اختلفَ فيكَ رجلٌ منْ قريشٍ وجزَّارُ أهلِ العاصِ ، فقالَ له الحسنُ: أمَّا أنتَ فقدْ اختلفَ فيكَ رجلٌ منْ قريشٍ وجزَّارُ أهلِ

<sup>(3.77).</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)، ٢/ ٧٧٣ ( ١٣٦٤)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)، ٢٩٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية: ١١١.

المدينةِ، فادَّعيَاكَ، فلاَ أَدْرِي أَيُّهمَا أَبُوكُ(١٠)؟

وأقبلَ عليهِ أبو الأعورِ السُّلميُّ (٢) فقالَ لهُ الحسنُ: ألمْ يَلعنْ رسولُ الله ﷺ رعْ اللهِ وَدَكوانَ (٢)، وعمروَ بنَ سفيانَ؟ يعني: اسمَ أبي الأعورِ، ثُمَّ أقْبَلَ عليهِ مُعاوية يُعِينُهُما، فَقَالَ لهُ الحسنُ: أمّا علِمْتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ لَعنَ قائدَ الأحْزابِ وسائِقهم، وكَانَ أحدَهمَا أبو سُفيانَ، والآخرَ أبو عَمرو رضي الله عنهم أجمعِين. ثُمَّ إنَّ الحَسنَ رَجَعَ بَاللهِ بيتِهِ مِنَ الكُوفةِ، ونزلَ المدينةَ.

ومِنْ مَآثِرِهِ: أَنَّهُ حَجَّ خَسَ عشرَة حَجَّةً ''. قِيلَ: أكثرُها مَاشياً مِنَ المَدِينةِ إلى مَكَّـةَ، وإنَّ نجائبَهُ تُقادُ معهُ.

وذكرَهُ مسلمٌ (٥) فيمنْ سكنَ الكُوفةَ، وكانَ سيِّداً حليهاً، ذا سكينَةٍ ووَقارٍ، وحِشمةٍ، كارهاً للفتنِ والسَّيفِ، جواداً مُدَّحاً، كريهاً بحيثُ كانَ يجينُ الواحدَ بمئة ألفِ درهم. تزوَّجَ سبعينَ امرأةً، وقلَّها كانَ يفارقُهُ أربعُ ضرائرَ.

ولماً قالً أبوه ها: يا أهلَ الكُوفةِ، لا تُزوِّجُوا الحسن؛ فإنَّهُ رجلٌ مِطْلاقُ، قالَ لهُ رجلٌ: والله لنُزوِّجَنَّهُ، فها رضيَ أمْسَكَ، وما كَرهَ طلَّق. وعنْ ابنِ سيرينَ : أنَّهُ تزوَّجَ امرأةً، فبعثَ إليهَا بِمئةِ جاريةٍ [٩٠١/أ]، مع كلِّ جاريةٍ ألفُ درهم.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ دمشق)) ٢٦/ ٦٠، وقال ابن عساكر : وهذا قبل إسلامهما، والإسلامُ يَجِبُّ ماقبله.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن سفيان بن قائف. يُعدُّ في الصحابة، وقال أبو حاتم الرازي : لا تصح له صحبة ولا رواية. ((الاستيعاب)) ٤/ ١٦٢ ( ٢٨٧٨ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب: غزوة الرجيع ( ٤٠٩٠ ).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: سنة.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ١٧٢ ( ٢٤١).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ(۱): وروينا مِنْ أوجهٍ: أنّه لما احتُضِرَ قالَ [لأخِيهِ الحُسينِ]: يا أَخِي، إِنِّ أَباكَ استشرفَ لهٰذا الأمرِ، فصر فَهُ اللهُ عنهُ، ووليَهُ أَبُو بكرٍ، ثمَّ استشرفَ لهُ، فَضُرِفَ عنهُ إلى عُمْانَ، فضرِفَ عنهُ إلى عُمْانَ، فضرِفَ عنهُ إلى عُمْانَ، فضرِفَ عنهُ إلى عُمْانَ، فلمَّا قُتلَ عثمانُ بويعَ، ثُمَّ لوزعَ حتَّى جرَّدَ السَّيف، فيَا صَفَتْ لهُ، وإنِّي والله مَا أَرَى أَنْ فلمَّ قَتلَ عثمانَ بُويعَ، ثُمَّ نوزعَ حتَّى جرَّدَ السَّيف، فيَا صَفَتْ لهُ، وإنِّي والله مَا أَرَى أَنْ يَمُعَ اللهُ فينَا النَّبوةَ والخلافة، فلا أعرِفَنَ ما استخفَّكَ سُفهاءُ الكوفةِ، فَأخرَجُوكَ، يَعمَ اللهُ فينَا النَّبوةَ والخلافة، فلا أعرِفَنَ ما استخفَّكَ سُفهاءُ الكوفةِ، فقالتْ: نعمْ، وقَدْ كُنتُ طلبتُ إلى عائشةَ رضي الله عنها أَنْ أُدفنَ معَ رسولِ الله على فقالتْ: نعمْ وكرامَة، فإذَا مِتُ فاطلب ذلكَ إليها، وما أظنُّ القومَ إلاَّ سَيمنَعُونَكَ، فإنْ فعلُوا فلاَ تُراجِعْهُمْ، فليًا ماتَ أتَى الحُسينُ عائشةَ رضي الله عنها، فقالَتْ: نعَمْ وكرامَة، فمنعهم مروانُ، فلبِسَ الحُسينُ ومَنْ مَعَهُ السِّلاحَ، حتَّى ردَّهُ أَبو هريرةَ، فَالَ الأمرُ إلى دُفنِهِ بِالبقِيع إلى جانِبِ أُمِّهِ.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ في «ثقاته» (" : إنَّهُ قال لأخِيهِ : إذا أَنَا مِتُ فاحفرْ لي معَ أبِي، وإلاَّ ففِي بيتِ عليٍّ وفاطمة رضي الله عنها، وإلاَّ ففِي البَقِيع، ولا ترفعنَّ في ذلكَ صوتاً، فليًا ماتَ أمرَ الحسينُ بالحفرِ لهُ في بيتِ عليٍّ وفاطمة رضي الله عنها، فبلغ ذلكَ بنِي أميَّة، فأقْبَلُوا وعليهم السِّلاح، وقالُوا: والله لا تُتَّخذُ القبورُ مساجد، فنادَى الحسينُ في بنِي هاشم، فأقبلُوا بالسِّلاح، ثُمَّ ذكرَ قولَ أخِيهِ: لا ترفعنَّ في ذلك صوتاً، فحُفِرَ في البقيع.

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٤٤١ ـ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٣/ ٦٨.

وقالَ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيميُّ: إنَّهُ لمَّا ماتَ بعثَ سعيدُ بنُ العاصِ بريداً يخبرُ معاويةً، وبعثَ مروانُ أيضاً بريداً، وأنَّ الحسنَ أوصَى أنْ يدفنَ معَ رسولِ الله على، وإنَّ ذلكَ لا يكونُ وأنَا حيٌّ، فلمَّا دُفنَ الحسنُ بالبقِيع، أرسلَ مروانُ بـذلكَ، وبقيامِـهِ مَعَ بَنِي أُمَيَّةً وموالِيهِمْ، وإنِّي يا أميرَ المؤمنِينَ عقدتُ لوَائِي، ولبستُ السِّلاحَ في ألفَيْ رجلِ، فدراً اللهُ أَنْ يكونَ مع أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهمَا ثالثاً أبداً، حيثُ لم يكنْ أميرَ المؤمنينَ عثمانَ عله، وكانُوا هم الذِينَ فَعَلُوا بِعثمانَ ما فَعَلُوا، فكَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ يشكرُ لهُ، وولاَّهُ المدينةَ، وعزلَ سَعيداً. وكَتبَ إلى مروانَ: أنْ لاَ يـدعَ لـسعيدٍ مالاً إلاَّ أخذَهُ، فلمَّا جيءَ مروانُ بالكتابِ، بعثهُ معَ ابنِهِ عبدِ الملكِ إلى سعيدٍ، فلمَّا قـرأهُ أخرجَ كتابَينِ، وقالَ لعبدِ الملكِ: اقرأُهُمَا، فإذَا فيهِمَا: مِنْ معاويةَ إلى سعيدٍ يأمرهُ حينَ عزلَ مروانَ أنْ يقبضَ أموالَهُ، ولا يَدَعَ لهُ عَذقاً، فجزاهُ عبدُ الملكِ خيراً، فقالَ: والله لولاً أنَّكَ جئتنِي بهذَا الكتابِ ما ذكرتُ ممَّا ترى حرفاً واحداً، فجاءَ عبدُ الملكِ بالكتابِ إلى أبيهِ، فقال مروانُ: هو كانَ أوصلَ لنَا مِنَّا له، وقَبرُهُ كما هو اليومَ عِنـدَ النَّاسِ بحذاءِ قبرِ العبَّاسِ من البقيعِ، تحتَ القُبَّةِ العاليةِ(') على يَمِينِ الخارج مِنْ بابِ البَقِيعِ رضي الله عنهم، وكانتْ وفاتُه في ربيع الأولِ سنةَ خمسينَ، كما أرَّخَهُ فيها الجمهورُ، وقِيلَ: في السَّنَةِ التي قَبلهَا كما للواقديِّ وابنِ سعدٍ، ثُمَّ ابنِ حِبَّانَ، وكانتْ بعدَ مُضِيِّ عشرِ سنينَ مِنْ إمارةِ معاويةَ عنْ تسعِ وأربعينَ سنةً، وشهِدَهُ سعيدُ بنُ العاصِ أميرُ المدينةِ، فقدَّمهُ الحسينُ للصَّلاةِ عليهِ، وقالَ: هيَ السُّنَّةُ.

وفي لفظٍ: تقدُّمْ فصلِّ، فلولا أنَّهَا سنَّةٌ ما قُدِّمتَ.

<sup>(</sup>١) جميع قباب البقيع أزيلت منذ أزمنة، والحمد الله.

ويُقالُ فيها نقلهُ ابنُ عبدِ البرِّ(') عنْ: قتادةَ وأبي بكرِ ابنِ حفصٍ: إنَّ زوجتَهُ ابنةَ الأشعثِ بنِ قيسٍ سمَّتهُ نُفْراً وكُرها، بلْ قيلَ: بتَدْسِيسِ الشَّمِّ إليهَا وبذلٍ لها، وكذا قالَ ابنُ حِبَّانَ ('): إنَّهُ سُمَّ حتَّى تفتَّتَتْ كبدُهُ.

قال عميرُ بنُ إسحاقَ: عُدناهُ قبلَ موتِهِ، فقامَ وخرجَ لحاجَتِهِ، فليَّا عادَ مِنَ الخلاءِ قال: إِنِّي والله لقطتُ طائفة مِنْ كَبِدِي، وإنِّي قدْ سُقِيتُ السُّمَّ مراراً، فلمْ أُستَ مثلَ هذهِ قطُّ، فحَرِصَ الحسينُ على أنْ يخبِرهُ بمَنْ سقاهُ، فأبى، وقالَ: اللهُ أشدُّ نقمةً إنْ كان الذي أظنُّ، وإلاَّ فلاَ يُقتل بي والله بريءٌ.

وفي روايةٍ: أنَّه لمَّا احتُضِرَ قالَ: ادعُوا لِي رجالاً أُشْهِدُهُمْ على شيءٍ، فلمَّا دخلُوا عليهِ قالَ: أُشهِدُكُمْ (٢) أَنِّي قد احتسبْتُ نفسِي عِندَ الله، وقدْ مَضَى ابنُهُ الحسنُ. [١٠٩]

٨٧٦ \_ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ محمَّد بنِ ربيعةَ بنِ الحَارثِ بنِ المُطلبِ النَّوْفَلِيُّ، المَدنِيُّ (٤). المَاشميُّ، المَدنِيُّ (٤).

مِنْ أَهْلِهَا. يرْوِي عَنِ: الأَعْرَجِ، وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، روى عنه: مسلمُ بنُ قتيبةً، ووكيعٌ، وسهيلٌ الحرَّانِيُّ. قال البخاريُّ (٥) وغيرُهُ: مُنكَرُ الحدِيثِ، وقَالَ النَّسَائِيُّ (١):

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٤٤٠ ( ٥٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) لابن حِبَّانَ ٣/ ٦٨، وقال : سُمَّ حتى نزلت كبده.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: أشهدهم، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء)) ، لأبي زرعة ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٢٩٨ ( ٢٥٣٣ )

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء والمتروكين)) ص: ٨٧ ( ١٥٣ )

ضَعيفٌ، وذكرُهُ ابنُ حِبَّانَ، والعُقَيليُّ () في الضَّعفاءِ، وقالَ أَوَّهُما : يَروِي المنَاكِيرَ عنِ المُشاهيرِ، فلا يحتجُّ بهِ إلاَّ فيها وَافقَ الثقات. وهو مِنْ رِجَالِ «التهذيب»().

٨٧٧ - الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ فَرحونٍ، العزُّ، المَدَنيُّ.

سمِعَ على أخِيهِ البُرهَانِ إبراهيمَ ((الموطأ)) .

٨٧٨ ـ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ العَسكَرِيُّ (").

كانت له دارٌ بالمدينةِ ثُمَّ عُرِفَتْ بحَوشِ الحسنِ، قريبةٌ مِنَ الزُّقاقِ المتوصَّلِ مِنهُ للمناصع (٤) خارِجَهَا.

- الحَسَنُ بنُ عليِّ، العزُّ الوَاسطِيُّ.

مضَى فيمنْ جدُّهُ: إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ. (٨٦٨).

٨٧٩ ـ الحَسَنُ بنُ عمرَ بنِ زينِ الدِّينِ عبدِ العَزِيزِ بنِ عبدِ الوَاحِدِ بنِ عُمرَ بنِ عيَّادٍ ـ بتَحْتَانِيةٍ ـ الفاضِلُ، البدرُ، الأنصاريُّ، المَدَنُّ، المَالِكِيُّ، ويُعرفُ بابنِ زينِ الدِّينِ (°).

وُلِدَ في سنةِ سبع وأربَعِينَ وثمان مئةٍ بطِيبَةَ، ونشأ بَهَا، فَحَفِظَ القرآنَ، و «الرِّسالة»(١)

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء الكبير)) ١/ ٢٣٤ ( ٢٨٠)

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٦/ ٢٦٤ ( ١٢٥١ )، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ بغداد)) ۷/ ۳۲۹، و ((میزان الاعتدال)) ۱/ ۴ ۰ ۰، و ((الوافی)) ۱۲/ ۷۰.

<sup>(</sup>٤) المناصع : شرق سور المدينة شامي بقيع الغرقد، كانوا يقضون حاجتهم فيه. ((وفاء الوفاء)) ١٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٢٠

<sup>(</sup>٦) ((الرسالة)) في الفقه المالكي، لابن أبي زيد القيرواني، المتوفى سنة ٣٨٦ هـ، وقع التنافس في اقتنائها حتى كُتبت بالذهب، وهي مطبوعة عدة طبعات. انظر: ((ترتيب المدارك)) ٤/ ١٠، و ((شجرة النور الزكية)) ١٠/ ٩٦.

وعرضَهَا على محمَّد بنِ مباركٍ، و «ألفية النحو» (() وقطعة من كلِّ من ابنِ الحاجِبِ الفرعيِّ (()) و «الكافية» ، و «التَّلخِيصِ» ، وأَخَذَ في الفِقهِ عن ابنِ مباركِ المشارِ إليهِ الفرعيِّ (()) ، و «الكافية» ، و «التَّلخِيصِ» ، وأَخَذَ في الفِقهِ عن ابنِ مباركِ المشارِ إليهِ وكان لهُ بهِ مزيدُ اعتناءٍ ، وعادت بركتهُ عليه ، ويجيى الهواريِّ (() ، والعُلَميِّ (() ، وأحمد بنِ يونسَ ، ولازمَهُم فيهِ وفي العربية ، والأصولِ والمنطقِ ، وغيرهَا عنِ الأخيرِ فقط ، وكذا أخذَ في الفقهِ عنِ الشَّيخِ مُوسَى الحاجِيِّ (() قرأ عليهِ «الشَّامل» لبهرام (() ، وحضَّهُ على الكتابةِ عليهِ ، فكتَبَ كراريسَ ، وجوَّدَ عليهِ القرآنَ ، بل قرأ على عُمرَ النَّجارِ (() لقالونَ ، وكذَا أخذَ في العَرَبيةِ والمنطقِ والمعَانِي والبَيَانِ عنِ الشِّهَابِ الأبشيطِي ، وسمعَ الحديثَ على ناصرِ الدِّينِ ابن الكازرُونِيِّ ، والمحبِّ المَطَرِيِّ ، وأبي الفتحِ المَراغي ، بل قرأ عليهِ الستةَ إلا «أبا دوادَ» ، وغيرَهمْ ، وأجازتُ لهُ قريبتُهُ رُقيَّةُ ابنةُ النورِ المَحليِّ (() ، وقرأ بمكَّةَ الستةَ إلا «أبا دوادَ» ، وغيرَهمْ ، وأجازتُ لهُ قريبتُهُ رُقيَّةُ ابنةُ النورِ المَحليِّ (() ، وقرأ بمكَّة

<sup>(</sup>١) ((ألفية ابن مالك في النحو))، سارت بها الركبان لشهرتها.

<sup>(</sup>٢) ((مختصر ابن الحاجب)) في الفقه المالكي. ((كشف الظنون)) ٢/ ١٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) يحيى الهوَّاريُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، قدِمَ المدينة فأقرأ بها الفقه والعربية وغيرهما، وتوجه منها لَكَّـةَ من البحر، فغرق قبلَ وصوله إليها سنة ٨٨٨ هـ. . ((الضوء اللامع)) ١٠ / ٢٦٨

<sup>(</sup>٤) يحيى بنُ أحمدَ، العُلَميُّ، بضم العين، وفتح اللام، المغربيُّ، المدَنيُّ، عالمٌ مشاركٌ بالعلوم، توفي بمكَّة سنة ٨٨٨ هـ. ((الضوء اللامع)) ١٠/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) موسى المغربيُّ المالطي، نزيل مَكَّةَ ويعرف بالحاجي، كأنه لمعرفته ابن الحاجب، كـان فقيهـا فاضـلا، مات بمَكَّةَ سنة ٨٨٠ هـ، وقد زاد على الستين ظنا. ((الضوء اللامع)) ١ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) كتاب ((الشامل في الفقه المالكي))، ومؤلفه بهرام بن عبدالله الظاهري، المالكي، ولـد سـنة ٧٣٤، و توفي سنة ٨٠٥هـ. ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٩، و ((شذرات الذهب)) ٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٧) عمرُ بنُ محمَّدِ الحمويُّ، النَّجَّارُ، المغربيُّ، الشافعيُّ، المقرئ، أقرأَ الناس بالمسجد الحرام، مات بمَكَّـةَ سنة ٨٧٣ هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٨) رُقَيَّةُ بنتُ عليِّ، مُسندةٌ، تروي عن الحافظ العراقي، وغيره، توفيت سنة ٨٨٠ هـ. ((الضوء اللامع)) ١٢/ ٣٤.

على عبدِ المُعطي جُلَّ «الشفاء»، وعلى النُّورِ الزَّمزميِّ (() في الحسابِ والميقاتِ، بلْ حضرَ يَسيراً في العربيةِ عندَ القاضِي المالكيِّ بِهَا المُحيويِّ عبدِ القادرِ (())، و دخلَ هَجَرَ والبحرين بلادَ ابن جبرِ لصحْبَةٍ بينهُما، وزارَ مَن بِاليهامَةِ، وكذَا دخلَ القاهرة في سنةِ أربعٍ وسبعين، فأخذَ عَنِ الأمِينِ الأقصرائيِّ في «السنن» لأبي داودَ وغيرِه، والفرائض عنِ النُّورِ فأخذَ عَنِ الأمِينِ الأقصرائيِّ في «السنن» لأبي داودَ وغيرِه، والفرائض عنِ النُّورِ الطندائيِّ (())، بلْ والبدرِ المارداني (())، وحضر قليلاً عندَ السَّنهُورِيِّ (())، وكذا سمعَ على الخيضريِّ (())، وابنِ الشَّحنةِ (())، ثمَّ في سَنةِ إحدى وثهانينَ فسمِعَ عليَّ مع البرهانِ الخيضريِّ أشياءَ، وعلى الدِّيمِي (())، ثمَّ لازمَنِي في مُجاورَتِي بِالمدينةِ حتَّى حَمَلَ عني درايةً الخجنديِّ أشياءَ، وعلى الدِّيمِي (())، ثمَّ لازمَنِي في مُجاورَتِي بِالمدينةِ حتَّى حَمَلَ عني درايةً

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ محمَّدٍ، نورُ الدِّينِ، البَيضاويُّ الأصل، المكيُّ، الزَّمزميُّ، فقيهٌ شافعيٌّ، فرَضيٌّ، فَلَكيُّ، تـوفي سنة ٨٨٥ هـ بمكة. ((الضوء اللامع)) ٥/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبدُ القادرِ بنُ أبي القاسم، المالكيُّ، المكيُّ، له مشاركةٌ بالعلوم الشرعية، توفي سنة ٠ ٨٨ هـ. بمكة. ((الضوء اللامع)) ٢ / ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ أحمدَ، نورُ الدَّينِ الطَّنتدائيُّ، القاهريُّ، فقيةٌ شافعيٌّ، فَرَضيٌّ، مات بمكة سنة ٨٩٣ هـ.، ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) بدرُ الدِّين، محمدُ بنُ محمدِ المارادانيُّ، الدِّمشقيُّ الأصل، القاهريُّ، فقيهٌ شافعيُّ، محدِّثٌ، مولده سنة ٨٢٦، ووفاته بعد ٩٠٠ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) عليُّ بنُّ عبدِ اللهِ السَّنهوريُّ، القاهريُّ، المالكيُّ، له معرفةُ بالقراءات والحديث، مولده سنة ٨١٤، ووفاته سنة ٨٨٩ هـ. ((الضوء اللامع)) ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدِ الخَيضريُّ، الدمشقيُّ، عالمُ بعِدَّةِ علومٍ، له ((طبقات الـشافعية))، مولـده سـنة ٨٢١، ووفاته سنة ٨٩٤ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ١١٧، و ((نظم العقيان))، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٧) المحبُّ، أبو الفضلِ محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، فقيه حنفيُّ، كثير الشيوخ، عظيم الشُّهرة، له: ((طبقات الحنفية)). مولده سنة ٨٠٤، ووفاته سنة ٨٩٠ هـ. ((الضوء اللامع)) ٩/ ٢٩٥، و ((نظم العقيان))، ص١٧١.

<sup>(</sup>٨) الفخر عثمانُ بنُ محمَّدِ الدِّيميُّ، القاهريُّ، الشافعيُّ، عالم بالحديث، وغيره، أخذ عن ابن حجر،

وروايةً، كبحثِ «ألفية الحديث» بتهامِهَا وأماكنَ مِنْ «شَرحِهَا»، وبعضَ «شرح العمدة»(١) لابن دقيق العيد، وجُلَّ «الموطأ»، وأماكنَ من «الصحيح»، و «ختم الدلائل»، وبعض «الشُّعَب»(٢)، و «الشمائل»، و «الشفاء»، و «الترغيب»، و «المشارق»(۳)، و «الاكتفاء»، و «موجبات الرحمة» سوى ما سمعَهُ منْ لفْظِى مِنَ المسَلْسَل، و «حديثِ زهيرِ العشَّارِيِّ» ، وختمَ مُؤلِّفي «القول البديع» وجملةٍ من «الستة» ، و «الموطَّأ» ، و «المسند» للشافعي، و «شرح معاني الآثار» للطحاويّ، وغيرِهَا، وسمعتْ معهُ ابنتُه سعادة<sup>(١)</sup> بعضَ ذلك، وأمُّها هي ابنةُ الشيخ أحمدَ بـنِ سـعيدٍ الحريريِّ الماضي، وكتبتُ لهُ «إجازةً» في كُرَّاسةٍ ضممتُهَا لما كتبتهُ لـهُ في مصرَ حينَ اجتماعِهِ بي فِيهَا، ووصفتُهُ الآن بسيِّدِي الشيخ الإمام، الحبرِ الهُمام، العالمِ الفاضلِ، والعاملِ الكاملِ، بركةِ المستفيدينَ، صدرِ المدرّسينَ، كنزِ المُخلصينَ، ذي الهمَّةِ العليَّةِ [١١٠/أ] والمحاسنِ الواضحةِ الجَلِيَّةِ، والأصلِ الأصيلِ، والتَّفقَّهِ في التَّفريع والتَّأْصِيلِ، ووصفتُ سماعَهُ المبحوثَ فيهِ بقولِي في البحثِ والتقريرِ بحيثُ دخلَ في

مولده سنة ٧٢١، ووفاته سنة ٩٠٨ هـ. ((الضوء اللامع)) ٥/ ١٤٠، و ((الكواكب السائرة)) ٨/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) لابن دقيق العيد مطبوع، شرح فيه ((العمدة)) لعبد الغني المقدسي، المتوفى سنة ٢٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) ((شُعَب الإيمان))، للبيهقي، مطبوع.

<sup>(</sup>٣) ((مشارق الأنوار النبوية من صحاح الآثار المصطفوية)) ، للرضي الحسن بن محمد الصغاني، المتوفى سنة ٦٠٥ هـ. مطبوع عدة طبعات.

<sup>(</sup>٤) ذكرها المؤلف، وأنها سمعت منه. ((الضوء اللامع)) ١٢/ ٦٣.

زواياهُ، ووصلَ لما ينتفعُ بهِ فيهِ مِنَ الطَّلبةِ مَنْ يلقاهُ، ثُمَّ قلتُ: ولازمَنِي في غير ما ذُكرَ ممَّا حفظ وسطَّر، وأفادَ واستفادَ، وممَّا دعوتُ بهِ لهُ. نفَعَ اللهُ بعلمهِ وبركتِه، وجمعَ شملهُ بأحبَابِهِ وعَشيرتِه، ونِعْمَ الرَّجلُ تميُّزاً ومشاركةً في الفضائلِ، وهِمَّةً عاليةً، وتـودُّداً كبيراً، وبَشاشةً وتواضعاً وخِبرةً، ثُمَّ لقِيتُهُ في سنةِ ثمانِ وتسعينَ بالمدينةِ أيضاً، وقبلَ ذلكَ بمكَّة وغيرِهَا، وسمِعَ عليَّ «مناقبَ العبَّاسِ» مِن تصنيفِي، ووقفتُ عندهُ نسخةً ولم يتحوَّل عن أوصافِهِ وإنصافِهِ. كانَ اللهُ لهُ.

٨٨٠ - الحسنُ بنُ عَمروِ بنِ أبي القاسمِ، البدرُ ابنُ السِّراجِ الحَجَّاجيُّ، الأَقْصُريُّ (١)، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ، الصُّوفيُّ، النَّاسخُ، والمؤذِّنُ بالحَرَمِ المَدنيِّ.

سمعَ على البدرِ ابنِ فَرحونِ في سنةِ سبعٍ وستين وسبعِ مئةٍ، ووصفَه الكاتبُ بالشَّيخ.

٨٨١ - الحسنُ بنُ عيسى، أبو عليِّ الحاحائيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ.

قال ابنُ فَرحون (''): وكانَ مِنَ العلماءِ الأتقياء، الأقوياءِ في دينهم، معَ التَّف تُنِ في علومٍ عِدَّةٍ، إماماً ('') في الفقه والأصلين (') والعربية، رُحلةً (') في الفرائض والحساب، مُشاركاً في اللَّغةِ وغيرِها، مُتصدِّياً للاشتغال ('')، انتفع به الطَّلَبةُ مِن جميعِ المُذاهب،

<sup>(</sup>١) نسبة للأقصُر: مدينة على شاطئ شرقي النيل بالصعيد الأعلى، فوق قُوص. ((معجم البلدان)) ١ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور)) ، ص: ١٧٦ ، وفي النقل عنه بعض التصُّرف بالعبارة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : اما ؟

<sup>(</sup>٤) أصول الدين، وهي العقائد، وأصول الفقه.

<sup>(</sup>٥) الرُّحْلة بالضَّمِّ: الوجهُ الذي تريده. يقال: أنتم رُحلتي، أي: الذين أرتحل إليهم. ((الصحاح)): رحل.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة : للأشغال، وهو خطأ، والتصويب من ((تاريخ المدينة)).

ساكناً برباط دُكالةً في حُجرةِ الصَّالحين، وأفضلَ جماعتِنا في الدَّرس بعد وفاة أخي حسنٍ مؤاخياً لعبدِ السَّلامِ بنِ سعيدِ الآتي. كلُّ ذلك معَ حُسنِ الأخلاق، وترغيبِ الطَّلبةِ في الاشتغالِ، والهيبةِ العَظيمةِ عليهم. ماتَ في سنةِ تسعٍ وأربعين وسبعِ مئةٍ، أو التي بعدَها.

وعندَ ابنِ صالح: الحَسنُ الحيحائيُّ، فقيهٌ صالحٌ، كانَ متعبِّداً مُتجرِّداً (١٠)، يتردَّد إلى الحرمينِ، وله مباحثُ شيخٍ مِن أهلِ القرآنِ والعلمِ، مُتعبِّدٍ، يقال له: عبد الله الماساني (١٠)، ماتَ بالمدينةِ على خيرٍ. انتهى.

وأظنَّه هذا، وذكرَه المجدُّ ، فقال: هكذا يُنسبُ، وليست نسبةً لبلدٍ، ولعلَّه مِن قولِم: حاء حاء ، بالغنم: إذا دعاها إلى الماء، أو مِن قولهم: حاحيتُ حِيحَاء ، وليس له نظيرٌ في كلام العرب سوى: عاعيتُ ، وهَاهَيتُ . قال: وكان الشَّيخُ حسنٌ مِن العلماءِ المتَّقين، وأثمةِ الصِّدقِ واليقين، الرَّاقي في مَدارجِ الفَضلِ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: مجردا؟

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: الملساني، وهو تحريف، وقد ذكره المؤلف في حرف العين، في آخر : عبد الله.

<sup>(</sup>٣) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٩٧.

<sup>(</sup>٤) قال الأزهريُّ: حا: وهو زجرٌ للكبشِ عندَ السِّفاد، وهو زجرٌ للغنمِ أيضاً عندَ السَّقي. يقال: حأحاتُ به، وحاحيتُ. ((تهذيب اللغة)) ٥/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) قال الفيروزآباديُّ في ((القاموس)): حيح: حَاحيتُ حِيحاءً، مُثَلَ به في كتب التصريف، ولم يُفسَّر، وقال الأخفشُ: لا نظيرَ له سوى عاعيتُ، وهاهيتُ.

<sup>(</sup>٦) عا، مقصورٌ: زجرُ الضِّأن، والفعلُ منه: عاعَى، يُعاعي، مُعاعاةُ، وعاعاةً. ((تهذيب اللغة)) ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) ها، من زجر الإبل، هَيْهَيْتُ بها هِيهاءً، وهِيهاةً. ((تهذيب اللغة)) ٦/ ٤٨٣.

مَصاعدِ المُرتقين، وكانَ إماماً في مذهبِ مالك، وفي أصولِ الفِقه، وأصولِ الدِّين، وأمَّا في علمِ الفرائضِ والحساب؛ فكان رُحلةً للطَّالبين، وقِبلةً للقاصدين، وله مِن اللُّغةِ والأدبِ نَصيبٌ صَالح، وفي البحثِ يدُ مَنْ بأظفار الظَّفرِ راشَ (١) مَنْ جاكحه (١) ولو مُجالِح (١)، خصَّهُ اللهُ تعالى مِن الفضلِ والورعِ بمواهب، فشغلَ وأفادَ، وانتفعَ به جاعاتٌ من جميعِ المذاهب، وكانَ ساكناً برِباطِ دُكالةَ في حُجرةِ الأولياء، مَصوناً في حميد طريقته (١) عن شوائبِ السُّمعةِ والرِّياء، مُرَغِّباً للطَّالبين في الطَّلبِ والاشتغال، جامعاً بينَ الهيبة القويَّةِ وحُسنِ الخُلقِ ولُطفِ المقال.

٨٨٢ ـ الحسنُ بنُ فارس، النَّقيبُ.

قالَ ابنُ صالح: أظنُّه أدركَ الحريقَ في المسجدِ النَّبويِّ (°)، وأشكُّ: هل أدركَ النَّارَ النَّارَ التي جاءت بسيلِ بقُربِ أُحُدٍ، و أدركَ من رآها ؟

٨٨٣ - الحسنُ بنُ الفَضلِ بنِ الحسنِ بنِ عَمروِ بنِ أُميَّةَ الضَّمْريُّ (١).

<sup>(</sup>١) رِشْتُ فلاناً : إذا قَرَيتَه وأعنتَه على معاشه، وأصلحت حاله. ((لسان العرب)) : ريش.

<sup>(</sup>٢) جالحتُ الرجلَ بالأمر: إذا جاهرتَه به، والمجاهرة: المكاشفة بالعداوة. ((الصحاح)): جلح.

والمجالح: الأسد. ((القاموس)): جلح.

ومعنى هذه العبارة: أنه له قدرةٌ على البحث والمناظرة، يظفر على مَن خاصمه وجاهره بالمخاصمة؛ ولـو كان المخاصِمُ أسداً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل تحريف كثير في هذه العبارة، والتصويب من ((المغانم المطابة)).

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى : الرعية ؟! والتصويب من ((المغانم المطابة)).

<sup>(</sup>٥) وذلك في رمضان سنة ٢٥٤ هـ. انظر خبر ذلك في ((ذيـل الروضـتين)) لأبي شـامة الدمـشقي، ص: ١٩٤، و ((تاريخ المدينة)) لابن فرحون، ص: ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٠١، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣.

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبيه، وعنه: محمَّدُ بنُ إسحاق. قالمه ابنُ حِبَّان في الثَّالثةِ من «ثقاته»(١).

٨٨٤ ـ الحسنُ بنُ قاسم القطَّانُ (٢).

جدُّ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ الماضي، وأبو حسينِ الآتي، وهما مُؤذِّنا الحَرَمِ النَّبويِّ، وياً عبدِ الرَّعنِ النَّبويِّ، ويأتي بأبسطَ من هذا في: الحسنِ القَطَّان. [١١٠/ب]

٨٨٥ ـ الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ الحسنِ القُرَشيُّ، الدُّخيُّ، المدَنيُّ".

أخو عبدِ الحميد (')، ممَّن سمعَ على الزَّين أبي بكرِ المراغيِّ، وماتَ في يـومِ الجُمعةِ ثاني عِشري صفرَ، سنةَ خمسَ عشرةَ وثمان مئةٍ، وهـو والـدُ عمـرَ أبي خديجةَ زوجةِ عمَّد بنِ عليِّ بنِ سليمانَ الطحَّان، أمِّ ولده عليٍّ وإخوته، وكان قريباً لحسينِ بـنِ أحمـدَ بنِ عليِّ بنِ يعلى الآتي.

٨٨٦ - الحَسنُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ عمرَ بنِ عيَّادٍ الأنصاريُّ، المغربيُّ الأصل، المدَنيُّ، المالكيُّ (°).

شقيقُ الحسينِ الآتي، وسِبطُ النُّورِ المحلِّيِّ (١)، ويُعرف كلُّ منها بابنِ كمالٍ، لقبِ

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) من أهل القرن الثامن، ذكره ابن فرحون في: ((نصيحة المشاور وتعزية المجاور))، ص: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبد الحليم، كما في ((الضوء))، وستأتي ترجمته، ولم يُترجم لأحدِ اسمه عبد الحليم بن محمد، لا في كتابه هذا، ولا في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) اسمه على بنُ محمّدٍ.

أبيهما، وهما ابنا(() عمِّ البدرِ حسنِ بنِ عمرَ الماضي قريباً، سمع على الجمالِ الكازروني في سنةِ أربعٍ وثلاثين وثماني مئة، ثمَّ حفظَ «الرسالة»، واشتغلَ على أبيه، وماتَ في الطَّاعونِ سنةَ ثلاثٍ وخمسين وثماني مئةٍ بالشَّام غريباً.

٨٨٧ - الحسنُ بنُ محمَّد بنِ عبدِ الله بنِ الحسن، أبو الزِّفِت (٠٠).

له قضيةٌ تأتي في: الحسينِ (") بن عليّ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ.

٨٨٨ - الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو محمَّدٍ الهاشميُّ، المدَنُّ، المعروف أبوه بابن الحنفيَّة (١٠).

أخو عبدِ الله الآي، ذكرَهما مسلمٌ في ثالثةِ تابعي المدنيين، يروي عن: أبيه، وابنِ عبّاسٍ، وسلمة بنِ الأكوع، وأبي هريرة، وأبي سعيدٍ، وعائشة، وجابرٍ، وغيرِهم، وعنه: عمروُ بنُ دينارٍ، والزُّهريُّ، وآخرون، وهو أوَّلُ مَن تكلَّمَ في الإرجاء، ولكنْ لمّا لامه زاذانُ ومَيسرةُ على الكتابِ الذي وضعَه فيه؛ قال لزاذانَ: يا أبا عمروٍ، وَدِدتُ أني كنتُ متُ ولم أكتبُه، على أنَّ شيخنا قرَّرَ أنَّ الإرجاء الذي تكلَّمَ فيه هو غيرُ الذي يَعِيبُه أهلُ السُّنةِ المتعلِّقِ بالإيمان، وساقَ في حكايةٍ ذكرَ الحسنُ فيها اعتقادَه، ثمَّ قالَ في آخرِها: ونُوالي أبا بكرٍ وعمر، ونُجاهدُ فيهما؛ لأنَّهما لم تقتتلُ عليهما الأمَّةُ، ولم تَشكُ في أمرِهما، ونُرجيءُ أبا بكرٍ وعمر، ونُجاهدُ فيهما؛ لأنَّهما لم تقتتلُ عليهما الأمَّةُ، ولم تَشكُ في أمرِهما، ونُرجيءُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابني ؟ وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين)) ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحسن ؟ وهو خطأ، وستأتي ترجمته قريبا.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٠٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٢ (٢٧٧\_٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) في ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٢٩٤\_ ٢٩٥.

مَن بعدَهما ممَّن دخلَ في الفتنةِ، فنكِلُ أمرَهم إلى الله. . . ، إلى آخرِ الكلامِ.

فمعنى الإرجاءِ الذي تكلَّمَ الحسنُ فيه: أنَّه كانَ يرى عدمَ القاطعِ على إحدى الطَّائفتين المُقتتلينِ في الفِتنةِ بكونِه مخطئاً أو مصيباً، وكانَ يرى أن يُرجَىءَ الأمرُ فيها [إلى الله](١)، وأمَّا الإرجاءُ الذي يتعلَّقُ بالإيهان فلم يُعرِّجْ عليه، فلا يَلحقُه بذلكَ عَبُّ.

وماتَ في خلافةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وليسَ له عَقِبٌ. وقال ابنُ سعدٍ (١٠): كانَ مِن ظُرفاءِ بني هاشم، وأهلِ العقلِ منهم، يُقدَّمُ على أخيه أبي هاشمٍ في الفضلِ والهيئة.

وقال الزُّهريُّ: حدَّثنا الحسنُ وعبدُ الله ابنا محمَّدِ، والحسنُ أرضاهما في أنفسِنا، وفي روايةٍ: أوثقُهما.

وقالَ ابنُ حِبَّان ("): [كانَ] مِن علماءِ النَّاسِ بالاختلاف. قال خليفةُ (ن): ماتَ سنةَ تسعٍ وتسعين، وقيل: سنةَ مئةٍ، وقيل: سنةَ إحدى ومئةٍ، وقيل: غيرُ ذلك، و هو في (التهذيب)(٥).

٨٨٩ ـ الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ المنعمِ، البدرُ ابنُ الشَّمسِ ابنِ الظَّهيرِ، البَكريُّ، العراقيُّ، نزيلُ الحرمين، ويُعرف بالشُّهرورديِّ (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، والزيادة من ‹‹تهذيب التهذيب›› ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) لخليفة بن الخياط، ص: ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكهال)) ٦/٦ ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٢٦.

نسبةً - فيها قالَ - لشيخِ الإسلامِ أبي حفصٍ. وُلِدَ بالعراقِ سنةَ ثلاثين، وقدِمَ مكَّة وهـو ابـنُ عـشرين، فحـجَّ وزارَ، واعتنى بالتِّجـارة، وسافرَ فيها لكلبرجـة (١)، وهرموز (١)، وكبناية (١)، وغيرها، ثمَّ انقطعَ بـالحرمين، وصارَ يـتردَّدُ بيـنها، وتأهَّلَ بالمدينةِ، وصاهرَه الجهالُ الكازرونيُّ سِبطُ أبي الفَرَجِ المراغي على ابنته، وتكررَّتْ رؤيتي له وهو ساكن (١).

٨٩٠ الحسنُ ابنُ القاضي فتحِ الدِّين أبي الفَتحِ محمَّدِ بنِ العلاَّمةِ نـورِ الـدِّينِ عـليِّ
 بنِ يوسفَ بنِ الحسنِ الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ، المَدنيُّ.

أخو عليِّ ويوسفَ (°) وغيرِهما، ممنَّ سيُذكر، ممَّن سمعَ على الجمالِ الأُميـوطيِّ، والزَّينِ المَراغي، والعَلَم السَّقا، ومات في.....(١).

٨٩١ - الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ عميرِ الشِّيرازيُّ.

شهِدَ في سنةِ خمسٍ وعشرين وسبعِ مئةٍ. [١١١/ أ]

٨٩٢ – الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ قَلاوونَ، صاحبُ اللِّيارِ المِصريةِ، والشَّاميةِ، والحجازيةِ، النَّاصرُ ابنُ المنصور (٧٠.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: لكلبرقة، وهي بلدة في الهند، ، كها ذكر المؤلف في ((الضوء اللامع))٣/ ١٢٧ في ترجمة حسنِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي الفتح.

<sup>(</sup>٢) وتعرف الآن بَهُرْمُز، مضيق على الخليج العربي.

<sup>(</sup>٣) ذكرها المؤلِّف في هذا الكتاب، وأنها في بلاد الهند.

<sup>(</sup>٤) قال المؤلِّف في ((الضوء)): وهو الآن سنة ثمان وتسعين فيها أي: في مكة ـ ثمَّ رجع في موسمها إلى طيبة.

<sup>(</sup>٥) عليٌّ، ستأتي ترجمته، بينها يوسف، في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، ووفاته في آخر القرن الثامن، كما يتبين من شيوخه.

<sup>(</sup>٧) ((البداية والنهاية)) ١٤/ ٢٧٨، و ((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٢٦، و ((الدرر الكامنة)) ١/ ٣٨.

جدَّدَ القُبَّةَ المبنية على الضَّريحِ النَّبويِّ حين اختلَّت الألواحُ الرَّصاص عن موضعِها خوفاً مِن كثرةِ الأمطارِ، بُويعَ بالسَّلطنةِ بعدَ أخيه المظفَّرِ حاجي () في ثاني عشر رمضانَ سنة ثمان وأربعين وسبعِ مئةٍ، واستمرَّ حتَّى خُلِعَ في سنةِ اثنتين وخمسين بأخيه الصَّالحِ صالحِ ()، ثمَّ أُعيدَ إلى السَّلطنةِ بعدَ خلعِ المذكور في شوَّالٍ سنةَ خمسٍ وخمسين، واستمرَّ حتَّى حصلَ بينَه وبينَ كبيرِ أهلِ دولتِه الأميرِ يلبغا الخاصكي () نفورٌ، فقُبضَ عليه في جُمادى الأولى في سنة اثنتين وستين وسبع مئة ()، وكانَ ذلك آخرَ العهدِ به.

٨٩٣ - الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى بنِ الحسنِ بنِ جعفرٍ، أبو محمَّدٍ الحسينيُّ، الهاشميُّ (°).

<sup>(</sup>١) حاجي بنُ محمَّدِ بنِ قَلاوون، الملك المظفَّر سيفُ الدِّين، من المهاليك، تولى السلطنة صغيراً، فكان مُقبلا على اللَّهو والنساء، فقامَ عليه أمراؤه، فقتلوه سنة ٧٤٨ هـ، ومولده سنة ٧٣٢ هـ. ((الدرر الكامنة)، ٢/ ٣.

<sup>(</sup>٢) صالحُ بنُ محمَّدِ بنِ قلاون، الملكُ الصَّالح ابنُ النَّاصر، وَلِيَ السلطنة وهو صغير سنة ٧٥٢، وليس له إلا الاسم، والتَّصرُّف لأمرائه، وخُلع سنة ٧٥٥ هـ، وتوفي سنة ٧٦٢ هـ، وما أكمل من العمر ٢٤ سنة. ((الدرر الكامنة)) ٢/٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) يلبغا بنُ عبدِ الله الخاصكيُّ، الأميرُ المشهور بمصر، صار صاحبَ الأمر والنهي، والحَلِّ والعقد، وهو السلطانُ في الباطن، كانت له صدقاتٌ كثيرةٌ على طلبة العلم، وحطَّ المُكسَ عن الحُجَّاج بمكة، قتل سنة ٧٦٨هـ. ((الدرر الكامنة)) ٤ / ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) وفيها قُتل.

<sup>(</sup>٥) محدِّثٌ غيرُ موثوقٍ، ، رُمي بوضع الحديث، له: كتاب ((النسب)). مولده سنة ٢٦٠، ووفاته سنة ٣٥٨ هـ. ترجمته في: ((الكشف الحثيث)) ، ص: ٩٤، و ((تاريخ الإسلام)) للذهبي ٢٦/ ١٧٧.

حفيدُ مؤلِّف «أخبار المدينة» الآتي (١)، رواه عنه.

٨٩٤ - الحسنُ بنُ مسعودِ الشَّكيليُّ، المكيُّ الأصل، المدَنيُّ.

الماضي أخوه أحمدُ، وعبد الله المذكور مع أبيه، وولدُه محمَّدُ، ممَّن قرأ واشتغلَ بالفقهِ والنَّحوِ، وشاركَ في غيرِهما، وأنجبَ، كانَ أبرعَ بني أبيه. ذكره ابنُ فرحون (٢).

٨٩٥ ـ الحسنُ بنُ مشكورِ القُرَشيُّ، المكِّيُّ الأصل، المدَنُّ.

أخو أحمدَ وعبدِ الرَّحنِ، وغيرِهما، ذكرَه ابنُ فرحون " أيضاً مجرَّداً، وأنَّـه ماتَ في سنة ثلاثٍ وأربعين وسبع مئةٍ.

٨٩٦ - الحسنُ بنُ يعلى العُمَريُّ، الحَنفيُّ.

قال ابنُ فَرحون (1): كانَ لنا من العُمرينَ الأخُ الصَّالح، المُقرىء، الفقيه، عزُّ الدِّين، وكانَ في الحنفيَّةِ حسنةَ أهلِ زمانِه منهم، مُنعطفاً على قراءةِ القرآن، وصُحبةِ الدِّين، وكانَ في الحنفيَّةِ حسنةَ أهلِ زمانِه منهم، مُنعطفاً على قراءةِ القرآن، وصُحبةِ الإخوان، معَ النَّصيحةِ لهم، والقيام بواجبِ الشَّرع، والبُغضِ لأهلِ الشَّرِّ والبِدَع، ماتَ في سنةِ ستِّ وسبعِ مئةٍ، وخلَّ فَ ذُرِّيَّةً صالحةً، كلُّهم قرأ القرآن وجوَّده، واشتغلَ [بالعلم] (٥) وتنبَّل.

<sup>(</sup>١) ترجمة جدِّه يحيى في القسم المفقود من الكتاب.

وذكره في ‹‹هدية العارفين›› ٢/ ٥١٤، وتحرَّف اسم أبيه الحسن فيه إلى جعفر، ووفاته سنة ٢٧٧، أو ٧٨. ‹‹المدينة المنورة في آثار المؤلفين››، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٨٦، وهو من أهل القرن الثامن الهجري.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، وهو من ((تاريخ ابن فرحون)).

٨٩٧ ــ الحــسنُ بـنُ يوسـفَ ابـنِ المقتفي، المستـضيءُ بـأمرِ الله، أبــو محمَّــدِ ابــنُ المستنجدِ (١).

أرسلَ في خِلافتِه بِكِسوةٍ للحُجرةِ النَّبوية، فوُضِعتْ، وأُزيلتْ التي كانتْ لابن أبي الهيجاء، كما سيأتي (١)، ومات في شوَّالٍ سنة خمسٍ وسبعين وخمسِ مئةٍ.

٨٩٨ ـ الحسن، أبو عليِّ الحجَّامُ.

والدُ محمَّدِ الآتي. قال ابنُ صالح: هو الشَّيخُ الصَّالح، الغريبُ في أحوالِه، مِن الأولياءِ الكبار، مَن يُلازمُ الصفَّ الأوَّلَ معَ الجهاعة، على هيئة حسنة، وعبادة، وشَفقة على الفقراء، يَخِيطُ بالإبرة الجبابَ الصُّوفَ للرَّعية وللغريب بالأُجرة، ويكونُ النَّاسُ في الموسمِ في بيعهم وشِرائهم، وهو في دُكَّانِه بإبرته، على خياطتِه وحالته، وكانَ يسقي الماءَ فيه احتساباً لَنْ يمرُّ عليها، ولا يتكلَّمُ مع أحدٍ، بل هو مشغولٌ بنفسه، وذكرِ الله، وفي آخرِ عمره كان يَفصِدُ الله ويختِنُ لمن يَعنُّ عليه مَّن يطلبُه، ويتعنَّى إلى الصُّلحاءِ في بيوتِهم أيامَ الجُمْعِ ليقصَّ شاربَم، ويحملُ إلى الشَّيخ عبد الله القَصريِّ كُوزاً من الماءِ كلَّ ليلةٍ ليُفطرَ عليه في المسجدِ، وماتَ على خيرٍ. قدَّسَ اللهُ رُوحَه، ونوَّرَ ضَريحَه، وأعادَ علينا مِن بَركتِه وبَركةِ أمثالِه.

٨٩٩ \_ الحسنُ التُّركهانيُّ، نزيلُ دمشقَ.

<sup>(</sup>١) ((الفخرى في الآداب السلطانية))، ص: ٣١٩، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في ترجمته، واسمه: الحسين بن أبي الهيجاء.

<sup>(</sup>٣) جمعُ جُبَّةٍ، وهي كساءٌ معروف.

<sup>(</sup>٤) الفصَّدُ: قطعُ العِرق. ((الصحاح)): فصد.

شيخٌ صالحٌ، حيِّرٌ، دَيِّنٌ مُتعبِّدٌ، مَّن جاورَ بالمدينة، وكانَ يحِجُّ منها كلَّ سنةٍ. ذكرَه ابنُ صالح.

- الحسنُ الحيحائيُّ.

مضى في: ابن عيسى؛ لظنِّي أنه هو. [١١١/ب]

• • ٩ - حسنٌ، البدرُ الدِّرعيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، قاضي المالكيةِ بدمشقَ (١).

ممَّن كانَ يقرأُ في «مختصر ابن الحاجب» "حتَّى علِقَ بذهنِه بعضُ مسائلِه، ومسائلَ من «الرسالة» ، بحيثُ صارَ يُذاكرُ بذلك، ويزعمُ معرفةً كبيرةً، مع طَيشٍ وجُرأةٍ ، ودنيا، وامتُحِنَ وضُربَ، وصُرِف، فنابَ بالقاهرةِ، بل رامَ الاستقلالَ به، فلم يتمَّ له، وكذا رامَه بمكَّة ، فلم يتسَّر، وكأنَّه وَلِيَه بغزة ، وجاورَ بمكَّة والمدينةِ، ووُلِدَ له بها، ودخلَ اليمنَ. ماتَ بمكَّة في ذي الحَجَّةِ سنة ثهان وعشرين وثهان مئةٍ، وخلَّفَ ابنةً بالمدينةِ النَّبويةِ، ماثت في التي تليها. ذكرَه الفاسيُّ بأطول في «ذيل النبلاء».

قلتُ: وقد قرأ عليه «البخاريَّ» بالرَّوضةِ في سنةِ سبعَ عشرةَ وثهان مئة أبو الفتح ابنُ صالح ".

٩٠١ ـ الحسنُ العجميُّ، خادمُ قُبَّة (١) سيدي حمزةَ عمِّ النبيِّ اللهِ.

<sup>(</sup>١) من الغريب أنَّ المصنِّف لم يذكره في ((الضوء اللامع)) مع أنه قد ذكر فيه من هو أقلُّ منه شأناً.

<sup>(</sup>٢) ((المختصر في الفروع الفقهية)) على مذهب المالكية، قال عنه كمال الدين ابن الزملكاني: ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية. ((الديباج المذهب))، ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلِّف من تلاميذه محمَّدَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ الجابريُّ. ((الضوء اللامع)) ٨/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) هذه القبَّةُ، وكلُّ القِباب التي كانت في البقيع أيضا قد أزيلت بحمد الله منذ زمن.

كانَ رجلاً صالحاً، ساكناً برباطِ الأصبهانيِّ عندَ بابِ جبريـلَ، يعمـلُ في الفاعـلِ، ويأكل، يتعبَّدُ باللَّيل، مجرداً على خيرِ.

ذكرَه ابنُ صالحٍ، فقالَ: وهو مِن خيارِ العَجمِ الذينَ رأيتُهم مجاورينَ بالمدينةِ، ولَّما ماتَ أخذَ أخي عليٌّ خِدمةَ القُبَّة، وذلكَ في ولايةِ الشَّرف الأُميوطي(').

### ٩٠٢ \_ الحسنُ العجميُّ.

آخرُ، أو هوَ الذي قبلَه. ذكره ابنُ صالحٍ أيضاً، وقال: قدِمَ المدينةَ، فسكنَ في رباطِ الأصبهاني، وكانَ يسقي بالحرَم، على خيرٍ، وماتَ بها عن حسنٍ، ومحمَّدٍ، وهما أيـضاً على خير. انتهى.

وإنها غايرتُ بينها تبعاً له، سِيَّا وقد وصفَه بكونِه سقَّاءً، معَ احتمالِ كونِه أيضاً وصفاً للأوَّل.

## ٩٠٣ ـ الحسنُ العَجَميُّ المدَنُّ (٢).

صاهرَه شيخنًا الشِّهابُ الشُّوايطيُّ على ابنتِه خديجة "، واستولدَها أولادَه، وماتتْ سنةَ تسعِ وخمسين وثهان مئةٍ، وما عَلمتُ متَّى ماتَ صاحبُ التَّرجمةِ.

### ٩٠٤ \_ الحسنُ القَطَّانُ المؤذِّنُ (١).

كانَ هو وأحمدُ أخوه مِن أعقـلِ النَّـاسِ، وأشـغلِهم بنفـسِه، وبتـدبيرِ بيتِـه، إلى أنْ

<sup>(</sup>١) شرفُ الدِّين، محمَّدُ بنُ عبدِ الله الأُميوطيُّ.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) خديجةُ بنتُ حسن العجميّ، سمعت وهي صغيرةٌ على الشمسِ ابنِ سُكَّر، ماتت بمكة في ذي الحجة سنة ٨٥٩ هـ. ((الضوء اللامع)) ٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٥٩.

ماتَ، وتركَ سُرِّيتين (١) له وهما حاملتان، فولدتا جميعاً ذَكَرين: أحدهما: حسينُ الآتي. قاله ابنُ فرحون.

وقال ابنُ صالح: إنَّه كانَ صيِّتاً ()، يقرأُ الميعادَ في الرَّوضةِ بعدَ الظُّهرِ، ثمَّ يمدحُ، وانتفع النَّاسُ بقراءتِه ومدحِه. انتهى. واسمُ أبيه قاسمٌ، وسيأتي ولدُه حسينُ قريباً.

٩٠٥ ـ الحسنُ المسوفيُّ التَّكروريُّ.

هاجرَ إلى المدينةِ، فجاورَ بها حتَّى ماتَ، ودُفِنَ بالبقيعِ، وكانتْ مجاورتُه في عشرِ السِّتينَ وسبعِ مئةٍ، وكانَ مُتعبِّداً، ذا نعمةٍ، مُحَبَّا في الصَّالِحينِ والعلماءِ، واقتنى شيئاً مِن كُتبِ العِلم. ذكرَه ابنُ صالح.

٩٠٦ ـ الحسنُ المغربيُّ، الخوليُّ.

أحدُ أصحابِ عبد الله البسكريّ، له ذِكرٌ فيه.

٩٠٧ - الحسنُ المغربيُّ، صِهرُ عبدِ الله ابنِ القاضي الزَّينِ عبدِ الرَّحنِ بنِ صالحٍ.

مَّن سمعَ معَه في سنة سبع وثلاثين وثمان مئة على الجمالِ الكازرونيِّ في «البخاري»، ووصفَه القارىءُ بالشَّيخ.

٩٠٨ ـ الحسنُ.

شيخٌ كانَ في مدرسةِ السِّراجِ، مستورٌ، يتهَّم بالسَّعَة الجيدة، يقال: إنَّه ربَّى عنبراً الموصلي، وبينهما علاقةٌ من جِهة مُعتقِ شجاعِ الدِّين الطَّواشي ("). ماتَ ودُفنَ في

<sup>(</sup>١) تثنية سُرّية، بالضمّ، وهي الأَمَةُ التي بوَّ أَتَها بيتاً، منسوبة إلى : السِّرّ، بالكسر، للجماع. ((القاموس)): سرر.

<sup>(</sup>٢) الصائتُ: الصائح، ورجلٌ صيِّتُ، أي: شديد الصوت. ((الصحاح)): صوت.

<sup>(</sup>٣) اسمه: عنبر، تأتي ترجمته في حرف العين.

البقيع. ذكرَه ابن صالح.

٩٠٩ - حُسَيلٌ، - آخرُه لامٌ - بنُ جابر العنسيُّ (١)، أو: حِسْلٌ، بالتكبير، كما تقدَّم. وهو اليمانُ، والدُ حذيفةَ. استُشهِدَ بأُحُدٍ على يدِ المسلمين غلطاً (١)، وسيأتي في الياء التحتانية (٣).

• ٩ ٩ - الحسينُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إسهاعيلَ، أبو عبدِ اللهِ الرَّسيُّ. نسبةً لقريةٍ من قُرى المدينةِ النَّبوية (١٠)، استقرَّ بعدَ أبيه في نقابةِ الأشرافِ بمصرَ.

القاضي أبي الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ، القاضي أبو نصرِ ابنُ القاضي أبي الحسينِ ابن القاضي أبي الحسينِ ابن القاضي أبي الحسينِ ابن القاضي أبي الحسينِ الحسينِ الحسينِ المختصِينُ ، قاضي الحَرَمين.

ذكره في «طبقات الحنفية» (عبدُ القادر (١) [ ١١٢ / أ ] وقال: إنه تفقَّهَ بالقاضي أبي الهيثم (٧)، وماتَ يومَ الثُّلاثاءِ تاسعَ ذي القَعدةِ، سنةَ خمسٍ وستين وأربعِ مئةٍ،

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) ((سیرة ابن هشام)) ۳/ ۳۳.

<sup>(</sup>٣) يريد في : اليهان، لكن حرف الياءُ في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الرَّسُّ: من أودية القَبلية، من أعمال المدينة. ((معجم البلدان)) ٣/ ٤٤، و ((المغانم المطابة)) ٢/ ٨٠٨، فهي غير بلدة الرَّسِّ التابعة لمدينة القصيم.

<sup>(</sup>٥) ((الجواهر المضية في طبقات الحنفية)) ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) عبدُ القادرِ بنُ محمَّدِ القُرشيُّ، الحنفيُّ، فقيهٌ، مؤرِّخ، له: ((أوهام الهداية)) في الفقه. مولده سنة ٦٩٦، ووفاته سنة ٧٧٥ هـ. ((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٣١٥، ٧، و ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٦.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ جعفرٍ، فقيهُ نيسابور، من أهل القرن الخامس. أخذ عنه أبو محمد الناصحيُّ، وصاعد بـن محمد الأُستوائي، ((الجواهر المضية)) ٤/ ٩٦، و ((الطبقات السنية)) رقم (٢٩٣٦).

ومولدُه في رجبٍ سنةَ ثلاثٍ وثمانين وثلاث مئةٍ.

٩١٢ - الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ مُعَلَّى القُرَشيُّ، العُمَريُّ، ويُعرف بالدُّخِّي.

ذكرَه ابنُ صالح مجرَّداً، وقد مضى: الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ الحسنِ، قريبٌ لهذا ظنًّا.

٩١٣ ـ الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ، البدرُ ابنُ الخواجا السُّهابِ الكِيلانيُّ، ثمَّ المكيُّ، الشَّافعيُّ، يُعرف بابن قاوان (١٠).

ممَّن تردَّدَ للمدينة، وجاورَ، وعمَّر بئرَ غَرْسٍ، وحوَّطَ عليها حديقة، وبنَى بجانبِها مسجداً، وذلكَ في سنةِ اثتين وثهانين وثهان مئةٍ، وُلِدَ سنةَ اثتين وأربعين بكِيلان "، ونشأ بها في كَنفِ والدِه، وحفظَ القرآنَ، وقدِمَ مكَّةَ معَ والدِه وقطنَها، واشتغلَ فيها على الشَّيخِ محمَّدِ بن خضرِ بنِ محمَّدِ النَّيسابوريُّ "، قرأ عليه «الحاوي» في الصَّرفِ والنَّحوِ، والحديثِ والتَّفسيرِ أيضاً، واشتغلَ في هذه العلوم وفي غيرِها، كالمعاني والبيانِ، والأصولِ والكلام، وآدابِ البحث، والخلافِ والمنطق، والفرائض، على جَمعِ منهم الهمام

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) جِيلان، بالكسر، والعجمُ يقولون: كِيلان، اسمٌ لبلاد كثيرة من وراء طبرستان. ((معجم البلـدان)) ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) ترجم له الزَّين الشَّاع في ((القبس الحاوي)) ٢/ ١٨٩، وقال: إنه أخذ عن الشريف الطباطبيِّ، وأبي الفتح المراغي، وكان يدرِّس بالحرم المكي، توفي قريبا من سنة ٨٧٧ هـ عن بضع وخمسين سنة.

<sup>(</sup>٤) كتاب كبير في الفقه الشافعي، لأبي الحسن الماوردي، طبع مؤخراً.

<sup>(</sup>٥) علمٌ يُعرفُ به كيفيةُ إيرادِ الحججِ الشَّرعية، ودفعُ الشُّبَهِ وقوادحِ الأدلةِ الخلافيةِ، بإيرادِ البراهين القطعيةِ، وهو الجدَّلُ الذي قسمٌ مِن المنطق، إلا أنَّه خُصَّ بالمقاصد الدينية. ((كشف الظنون)) ١/ ٧٢١.

الكرماني()، أحدِ أصحابِ الخُوافي()، والشَّيخُ محمَّدُ المدعو حاجي الفرحي()، ومظفَّرٌ الكرماني()، أحدِ أصحابِ الخُوافي()، والكمالُ ابنُ الهُمام، وتنوَّجَ ابتتَه، وأبو الفضل المغربي()، وابن يونس()، وارتحلَ إلى الشَّامِ، فأخذَ بها في علومٍ عن البدرِ ابن قاضي شُهبة ()، والنَّينِ خطَّابٍ ()، وبحلبَ عن الشَّهابِ المرعشي ()، وإلى القاهرةِ في التي تليها، فأخذَ عن خطَّابٍ ()،

(٣) لم أجد له ترجمة.

- (٤) محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، الكمالُ، أبو محمَّدٍ، فقيهُ أصوليُّ، مشارك في الحديث، قرأ على الـشمس البرماوي، والحافظ ابن حجر، له: ((شرح المنهاج)) للبيضاوي في أصول الفقه، مولده سنة ٨٠٨، ووفاته سنة ٨٧٤ هـ. ((النضوء اللامع)) ٩/ ٩٣، و ((المنجم في المعجم))، ص: ٢٠٥، و ((البدر الطالع)) ٢/ ٢٤٤.
- (٥) محمدُ بنُ إبراهيمَ، وقيل: يحيى، التلمسانيُّ، المغربيُّ، يُعرف بابن الإمام، فقيهٌ مالكيُّ أصوليُّ، زاهد، له رحلة في طلب العلم، زار دمشق، فازدحم عليه الناس، وحج سنة ١٨٠. ((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٨٧، و ((الضوء اللامع)) ٦/ ٢٥٤، و ١١/ ١٢٨.
  - (٦) أحمدُ بنُ يونسَ القسنطينيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، تقدمت ترجمته في حرف الهمزة.
- (٧) محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ، بدرُ الدِّينِ الأسديُّ، فقيهٌ شافعيُّ، مؤرِّخٌ، تـولى الإفتـاء في الـشام. لـه ((طبقـات الفقهاء))، مولده سنة ٧٩٨، ووفاته سنة ٨٧٤ هـ. ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٥٥، و ((نظـم العقيـان))، ص: ١٤٣، و ((القبس الحاوي)) ٢/ ١٥٢.
- (٨) خطَّابُ بنُ عمرَ العجلونيُّ، الدِّمشقيُّ، الشَّافعيُّ، فقيهُ مقرئٌ، أخذ عن ابن حجر، والـشمس البيجوري، أخذ عنه السخاوي، مولده سنة ٩٠٨، ووفاته سنة ٨٧٨ هـ. ((نظم العقيان))، ص: ١١، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٨١، و ((القبس الحاوي)) ١/ ٢٦٥.
- (٩) أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، أبو الفضائل المرعشيُّ، الحلبيُّ، فقيهٌ أصوليُّ، ، له ((نظم العمدة)) للنسفي في أصول الدين، مولده سنة ٧٨٦، ووفاته سـنة ٨٧٢ هــ. ((المنهـل الـصافي)) ١/ ٢٠٨، و ((الـضوء اللامـع))

<sup>(</sup>١) عبدُ الوهَّابِ بنُ محمودِ الكِرمانيُّ، الشافعيُّ، نزيل مكة، عالمٌ مشارك، له رحلةٌ في طلب العلم، مولده سنة ٨٩٨، وتوفى بهراة بعد سنة ٨٩٧ هـ. ((الضوء اللامع)) ٥/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) حسينٌ الخوافيُّ، عالم هراة، ومحتسبها، فقيهٌ حنفيٌّ، من أهل القرن التاسع، وصفه السخاويُّ بالعلامة المحقق، ذكره في ((الضوء اللامع)) ٥/ ١١٤، في ترجمة عبد الوهاب الكرماني.

الكافياجي (()، وسمعَ الحديثَ بالحرمينِ والشَّام، وتلقَّن الذِّكرَ من الهام الكرمانيِّ، وإمامِ الكاملية، وعبدِ الكريمِ وإدريسَ الحضرميينِ (()، وبرعَ في الفضائلِ، وأقرأ الطَّلبة، وصنَّف، وقُرِّضَ له بعضُها (()، وكانَ كثيرَ العبادةِ والخشوعِ، والأدبِ، والإفضالِ على الطَّلبةِ، ماتَ في ليلةِ السَّبتِ ثامنِ ذي القَعدةِ سنةَ تسع وثهانين وثهان مئةٍ (() بمكَّةَ، وصُلِّ عليه عندَ بابِ الكعبةِ، ودُفِنَ عندَ سَلفِه بالمَعلاةِ. رحَهُ اللهُ وإيَّانا.

٩١٤ - الحسينُ بنُ إسهاعيلَ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ الحسينِ بنِ داودَ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليًّ بنِ عممَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عممَّدِ بنِ أبي القاسمِ بنِ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ عليٍّ النَّيسابوريُّ، ويُلقَّب فخرَ الحرمين (°).

ذكره ابن السَّمعاني (٢)، وقال: كان ذا جاهٍ ومالٍ، ومَنزلةٍ عاليةٍ في العِلم.

١/ ٢٥٤، و ((القبس الحاوي)) ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۱) محمَّدُ بنُ سليمانَ الكافياجيُّ، نسبة إلى كتاب ((الكافية في النحو)) لابن الحاجب.، لـه: ((التيسير في قواعد علم التفسير))، مطبوع، مولده سنة ۷۸۸، ووفاته سنة ۸۷۹ هـ. ((بغية الوعاة)) ١/١١٧، و ((الضوء اللامع)) ٧/ ٢٥٩، و ((القبس الحاوي)) ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) لم أجدهما.

<sup>(</sup>٣) في ((الضوء اللامع)): قرض له بعضها الشهاب الأبشيطي. يقال: قرَّض، وقرَّظ. قال ابنُ منظورِ: وقرَّظ الرجلَ تقريطاً: مدحه وأثنى عليه. ((لسان العرب)): قرظ، باختصار.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: وسبعمئة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ((المنتخب من السياق لتاريخ نيـسابور))، ص: ٢٠٢، و ((تـاريخ الإسـلام)) ٣٣/ ٢٤١، وذكـرا أنَّ وفاته سنة ٤٨٨هـ.

<sup>(</sup>٦) أبو سعد، عبدُ الكريمِ بنُ محمَّدِ السمعانيُّ، عالم كبير الشأن، زادت شيوخه على أربعة آلاف شيخ، له: ((الأنساب))، و ((الذيل على تاريخ بغداد))، مولده سنة ٢٠٦، ووفاته سنة ٢٦٥ هـ. ((المنتظم)) ١٠ / ٢٢٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢٠ / ٢٥، و ((طبقات الشافعية الكبرى)) ٧/ ١٨٠.

وقال ابنُ أبي طيِّ ((): في ((كتاب الإمامية)): كان إمامياً في الأصولِ والفروعِ، ويَعرفُ الحديثَ، ويجلسُ للعامَّةِ، ويحدِّثُ، وقد خرَّجَ ((رجال البخاري))، و ((رجال مسلم))، وكان أهلُ الحديثِ في زمانِه يهابونه، واجتهدوا في ثَلْبه (())، فلم يقدِرُوا إلا على نِسبتِه إلى التَّشيُّع، فكانَ يحمدُ اللهَ على ذلك. ألحقَه شيخُنا في ((لسانه)) (").

٥١٥ \_ الحسينُ بنُ بشيرِ بنِ سلاَّم، ويقال: ابنُ سلمانَ الأنصاريُّ، مولاهم (١٠).

فإنَّه مولى صفيةَ ابنةِ عبدِ الرَّحنِ، مِن أهلِ المدينةِ. يـروي عـن: أبيـه عـن جـابرٍ، وعند: خارجةُ بنُ عبدِ الله، وتَّقَه ابنُ حِبَّانُ ، من الثَّالثة، وهو في «التهذيب» (٢٠).

٩١٦ \_ الحسينُ بنُ حازمٍ (٧).

يروي عن: أهلِ المدينةِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: صالحُ بنُ عمرَ. قالمه ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (^^).

٩١٧ - الحسينُ بنُ الحسينِ بنِ قاسمِ الرَّضيُّ، القطَّانُ، المؤذِّنُ بالمدينةِ.

<sup>(</sup>١) يحيى بن أبي طيِّ حُميدِ النَّجَّارُ، الحلبيُّ، الشِّيعيُّ، الرَّافضيُّ، مصنف ((تاريخ الشيعة)) في عدة مجلدات، ومؤلفاته كثيرة، منها يتكسَّب، . مولده سنة ٥٧٥، توفي في حدود ٦٣٠ هـ. ((تاريخ الإسلام) للذهبي ٤٥/ ٤٢١، و ((فوات الوفيات)) ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهريُّ: ثَلَبه ثَلْباً: إذا صرَّح بالعيب، وتَنقَّصه. ((الصحاح)): ثلب.

<sup>(</sup>٣) ((لسان الميزان)) ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/٦ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ٣٥٣، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٨٤، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۲ / ۲۰۷.

والماضي أبوه، وحفيدُه إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، ماتَ أبوه كما قدَّمنا وأمُّه \_ وهي سُرِّيةٌ لأبيه \_ حاملٌ به، فولَدَتْه بعدَه، ونشأً في خير واشتغالٍ بعِلم، واستقرَّ في وظيفةِ أبيه، وكانَ صيِّتاً، حسنَ الأذانَ، حَسنَ العِشرة والمُداراةِ، فعاشَ في النَّاسِ بعقلِه، ثمَّ ماتَ عن أولادٍ صغارِ، فلطَفَ اللهُ بهم. قاله ابنُ فرحون (۱).

وقال ابنُ صالح: إنَّهم ثلاثةٌ، وإنَّه كتبَ خطَّاً مَليحاً، وكانَ ينسخُ بالأُجرةِ، ويُؤذِّنُ حسناً، ويمدّحُ جيِّداً، وانتفعَ النَّاسُ به في ذلكَ. ماتَ شابًّا.

قلتُ: وقد رأيتُه فيمَن سمعَ «مسند الشافعي» سنةَ ثلاثٍ وخمسين وسبعِ مئةٍ على العفيفِ المطريِّ بالرَّوضةِ. [ ١١٢/ ب]

٩١٨ - الحسينُ بنُ زيدِ بنِ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ الهاشميُّ (١).

يروي عن: أبيه، وأعمامه: محمَّدٍ، وعمرَ، وعبدِ الله، وإسماعيلَ بنَ عبدِ الله بنِ جعفرٍ، وأبي السَّائبِ المخزوميِّ المدَنيِّ، وابنِ جُريجٍ، وجماعَةٍ مِن آلِ عليٍّ، وعنه: ابناه: يحيى وإسماعيل، والدَّراوَرديُّ، وأبو مصعب، وعبَّادُ بنُ يعقوبَ الرَّواجنيُّ، وغيرُهم.

قال ابنُ أبي حاتم ": قلتُ لأبي: ما تقولُ فيه؟ فحرَّكَ يدَه وقلبَها. يعني: تَعرفُ وتُنكرُ، وقال ابنُ عديِّن أرجو أنَّه لا بأسَ به إلا أنَّي وجدتُ في حديثِه بعضَ النُّكرةِ، وروى عنه عليُّ بنُ المَدينيِّ، وقال فيه: ضعيفٌ، وقال ابنُ مَعِينٍ: لقيتُه ولم

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبري)) ٥/ ٤٣٤، و ((أخبار القضاة)) ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في الضعفاء)) ٢/ ٧٦٢.

أسمعْ منه، وليس بشيء، ووثَّقَه الدَّارقطنيُّ. قال الذَّهبيُّ('): ماتَ في حدودِ التِّسعينَ ومِئةٍ، عن أكثرَ مِن ثهانين، وهو في ‹‹التهذيب››('').

٩١٩ - الحسينُ بنُ السَّائبِ بنِ أبي لُبابةَ بنِ عبدِ المنذرِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المندُنُّ "). المَذنُّ ".

أخو حجَّاجِ الماضي، يروي عن: أبيه، بل يروي المراسيل، بحيثُ ذكرَه شيخُنا في رابع «الإصابة» (ثقاته» وقال: الزُّهريُّ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» وقال: وهو الذي يروي عَن جدِّه أبي لُبابة حينَ تابَ اللهُ عليه. يعني: وهو مرسلٌ، وهو في «التهذيب» (أ).

٩٢٠ \_ الحسينُ بنُ صالح (٧).

شيخٌ مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: جَناحِ مولى ليلى (^)، وعنه: ابنُه صالحٌ. قالـه ابـنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته»(١٠).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ الإسلام)) ١٢٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ٣٧٥، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ((المعرفة والتاريخ)) ١/ ٣٨٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ٣٧٨، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٥، و ((الفعفاء والمتروكون)) لابن الجوزي ١/٢١٣، و ((المغني في الضعفاء)) ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة : موليَّ لعليِّ، وهو تحريف، فهو مولى ليلي بنت سهيل.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٦/ ٨٠٢.

٩٢١ ـ الحسينُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليٍّ، الشَّرفُ، أبو العـزِّ، و أبو العرِّ،

قاضي الحرمين، كأبيه، وُجِدَ تاريخُ بعضِ ما ثبتَ عليه سنةَ ثهان وخمسين وخمس مئةٍ (۱)، ثمّ في شوَّالٍ سنة إحدى وسبعين وخمسِ مئةٍ، والظَّاهرُ أنَّه كانَ قاضياً فيها بينها معَ احتمالِ تخلُّلِه بالعَزْلِ، ولكن وُجِدَ مكتوبٌ في رجبٍ سنةَ اثنتين، وآخرِ سنةِ سبعٍ، وآخرِ سنةِ ثهانٍ، كلُّها بعد السِّتين، واحتمالُ تأخُّرِه أيضاً إلى بعدِ ما تقدَّمَ، ثمَّ إنَّ سبعٍ، وآخرِ سنةِ ثهانٍ، كلُّها بعد السِّتين، واحتمالُ تأخُّرِه أيضاً إلى بعدِ ما تقدَّمَ، ثمَّ إنَّ قولهم: قاضي الحرمين مجتملُ أنْ يكونَ مبالغة، ويحتملُ غيرَه. ذكره الفاسيُّ (۱) باختصار عن هذا.

٩٢٢ \_ الحسينُ بنُ عبدِ اللهِ بن ضُميرةِ " بنِ أبي ضُميرةِ سعدٍ الحِميريُّ، من آل ذي يزَنَ، المَدَنُّ ('').

نزيلُ البقيعِ في مالٍ له خارجَ المدينةِ، يروي عن: أبيه، وعن عبدِ الرَّحنِ بنِ يحيى بنِ عبَّادٍ، وعنه: ابنُ أبي ذئبٍ معَ تقدُّمِه، وزيدُ بنُ الحُبابِ، وأبو مُصعبِ الزُّهريُّ، وأنسُ بنُ عِياضٍ، وإسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ، وحدَّثَ عنه ابنُ مهديٍّ.

<sup>(</sup>١) في ((العقد الثمين)) ١٩٣/٤: وجدتُ خطَّه على مكتوبٍ ثبتَ عليه بمبيعٍ تاريخه شعبان سنة تسع وخمسين وخمس مئة، وهي أوضح من عبارة المؤلف المختصرة.

<sup>(</sup>٢) ((العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين)) ٤ / ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) بالتصغير، أي: بوزن فُعيلة، بضم الطاء، له صحبة. ((الإصابة)) ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١١٨، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٧.

وذكره مسلم في مقدمة ((صحيحه)) ١/٧، وجعله من الضرب الذين قال فيهم: لسنا نعرِّج على حديثهم، ولا نتشاغل به.

قال ابنُ خزيمة: لا يُحتجُّ به، وقال أحمدُ ('): متروكُ الحديثِ، وفي لفظِ: ليسَ بشيء، وقالَ البخاريُ ('): منكرُ الحديثِ، وقالَ مالكُّ: إنَّ هنا قوماً يُحدِّ ون يكذبون، منهم هذا، ولكنْ قيل: إنَّ إسهاعيل ابنَ أبي أويس لمَّا خرجَ إلى محلِّه، وسمعَ منه، ورجعَ إلى المدينةِ مَجَرَ مالكاً "أربعين يوماً، بل قال أبو مُصعبٍ ('): إنَّ مالكاً جاءَ حينَ أُقيمتِ الصَّلاةُ، فتقدَّم ليَصِلَ الصَّفَ، فوجدَهُ، فقالَ له مالكُ: حدَّ ثني بحديثِ أبيك، عن جدِّكَ، عن عليٍّ في الوترِ، فذكرَه له، ومَتنهُ: أنَّ رسولَ الله وَلَي كانَ يُوترُ بثلاثٍ [يقرأ] في الأولى علي في الوترِ، فذكرَه له، ومَتنهُ: أنَّ رسولَ الله وَلَي كانَ يُوترُ بثلاثٍ الصَّفَ عن جددُ وفي الثانية بالحمدُ، و ﴿ قُلْ يَعَالَيُهَا ٱلْكَغِرُونَ ﴾، وفي الثانية بالحمدُ، و ﴿ قُلْ مَو ٱللهُ أَكبرُ، الحمدُ للهِ الذي وافقَ وِتري وِترَ رسولِ الله وَ الله وهذا كها قالَ بعضُ الحقَاظِ: يدلُّ لثقتِه عندَ الذي وافقَ وِتري وِترَ رسولِ الله وَ (الضعفاء» ابنُ حِبَّان (')، والعُقيليُّ (')، والنَّقيم ما وحديثُه عندَ أحمدَ في «الضعفاء» ابنُ حِبَّان (')، والعُقيليُّ (')، والمنته عند أحمدُ في «مسنده» (').

<sup>(</sup>١) ((العلل ومعرفة الرجال)) ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة، وفي مصادر الترجمة: هجره مالكٌ، عكس هذا، وانظر: ((لسان الميزان)) ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) أبو مصعبِ الزُّهريُّ المدينيُّ، أحمدُ بن أبي بكرٍ، قاضي المدينة، وفقيهها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ٢/ ٧٦٨.

<sup>(</sup>٦) ((كتاب المجروحين من المحدثين)) ١/ ٢٩٦ (٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء الكبير)) ١ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٩) ((المسند)) ٤/ ٧٧. وهو من ((زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند)) ، ص: ٢٥٧ (٨٩). ووقع في ((المسند)): بن ضمر، وهو خطأ.

٩٢٣ - الحسينُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحسين.

قال يحيى بنُ الحسنِ بنِ جعفرِ (') في كتابه ((أخبار المدينة)): ولم أرَ فينا رجلاً أفضلَ منه، كانَ إذا اشتكى شيئاً مِن جسدِه كشفَ الحَصى عن الحَجرِ الذي كانَ ببيتِ فاطمةَ الزَّهراءِ، ويُلاصُق جدارَ القبرِ الشَّريفِ، فيمسحُ، به (''). [١١٣ / أ]

٩٢٤ \_ الحسينُ بنِ عبدِ الله بنِ عُبيدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، أبو عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبد الل

مِن أهلِ المدنيةِ، يروي عن: كُريبٍ وعِكرمةَ، وعنه: الثَّوريُّ، وشَريكُ، وابنُ المباركِ، وعليُّ بنُ عاصم، وابنُ عجلانَ، وابنُ إسحاقَ، وغيرُهم.

قال ابنُ مَعِينٍ: ضعيفٌ، وقال أبو زُرعة وغيره: ليسَ بقويٌّ، والنَّسائيُّ (أ): متروكُ. قال ابنُ سعدٍ (أ): ماتَ سنةَ أربعين، أو إحدى وأربعين ومئةٍ. زادَ غيرُه: وصلَّى عليه محمَّدُ بنُ خالدٍ القَسريُّ والي المدينةِ مِن قِبَلِ أبي جعفرٍ. قال ابنُ سعد (أ): وكانَ كثيرَ الحديثِ، ولم أرهم يحتجُّونَ بحديثِه. وهو لتخريج الترمذيِّ (ابن ماجه (أ) له في

<sup>(</sup>١) تقدَّم ذكره قريباً.

<sup>(</sup>٢) التمسح بجدار القبر لم يرد عن الصحابة.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ((كتاب الضعفاء والمتروكين)) للنسائي، ص/ ١٦٨ (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم، ص: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى))، القسم المتمم، ص: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٧) كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب (٣٢١١)، قال أبو عِيسَى: هذا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّمَا يعرف هذا الحديث من هذا الْوَجْهِ.

<sup>(</sup>٨) كتاب العتق، باب: أمهات الأولاد (١٥١٥)، وهو ضعيف.

«التهذيب»(۱)، بل ذكره ابنُ حِبَّان (۱)، والعُقيليُّ في «الضعفاء»(۱)، وحُكي عن البخاريِّ أنه كانَ يُتَهم بالزَّندقةِ هوَ وعبدُ اللهِ بنُ يزيدِ بنِ فنطس الآتي، وستأتي ابنتُه أسهاء (۱).

### ٩٢٥ الحسينُ بنِ عطاءَ بنِ يسارٍ (٥).

مِن أهلِ المدينةِ، روى عن: زيدُ بنُ أسلمَ المناكيرَ التي ليستُ تُ شبهُ حديثَ الأثبات، لا يجوزُ الاحتجاجُ بهِ إذا انفرَدَ. قاله ابنُ حِبَّانَ في «الضعفاء»(٢)، وذكرَه في ثالثة «ثقاته»(٧) أيضاً، وأنَّه يروي عن زيدِ بنِ أسلمَ، وعنه: عبدُ الحميدِ بنُ جعفرِ، يخطى، ء ويُدلِّس، و هو عندَ الذَّهبيِّ في «ميزانه»(٨).

٩٢٦ ـ الحسينُ الأصغرُ ابنُ عطيَّةَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي الخيرِ محمَّدِ بنِ فهدٍ الهاشميُّ، المكيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکمال)) ٦/ ٣٨٣، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) ((كتاب المجروحين من المحدثين)) ١/ ٢٩٣ (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ((ألضعفاء الكبر)) ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) في قسم النساء آخر الكتاب، وهو من القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ١/ ٥٤٢، و ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٩٢، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) ((المجروحين من المحدثين)) ١/ ٢٩٥ (٢٢٦).

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲/۹ ۲.

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٩) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٤٨.

ابنُ عمِّ صاحبِنا النَّجمِ عُمرَ (')، وُلِدَ في نصفِ ليلةِ الاثنين عاشرِ شعبانَ سنةَ خمسين وثهان مئةٍ بمكَّة، ونشأ بها، وأجازَ له جماعةٌ، وقطنَ المدينةَ وقتاً مع أخته أمِّ الحسين (")، وكذا أقامَ بالقاهرةِ أوقاتاً على وجهِ فاقةٍ، وبالشَّامِ، وزارَ بيتَ المقدسِ وغيرَها، وانقطعَ عنا خبرُه قريبَ التَّسعين، ويقالُ: إنَّه مأسورٌ بأيدي الفِرَنْج، خلَّصَه اللهُ.

- الحسينُ بنُ عليِّ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، العزُّ أبو محمَّدٍ الواسطيُّ، الخطيبُ. مضى في: الحسن، بالتَّكبير على الصواب. (٨٦٨).

٩٢٧ \_ الحسينُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ للسنيُّ.

صاحبُ الوقعةِ بفخِّ ظاهرِ مكَّة (")، ظهرَ بالمدينةِ في سنةِ تسع وستين ومئةٍ، وطردَ عنها عاملَ المهديِّ، وسببُ ذلك أنَّ الهادي (") استعملَ على المدينة عمرَ بنَ عبد العزيز بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ العُمريَّ، فلكًا وَلِيَها أَخذَ أبا الزِّفتِ الحسنَ بنَ عمرًد بنِ عبدِ الله بنِ الحسنِ، ومسلمَ بنَ جُندبِ الهذيَّ، الشَّاعرَ، وعمرَ بنَ سلامٍ مولى آلِ عمرَ على شَرابِ لهم، فأمرَ بهم فضُربوا جميعاً، وجعلَ في أعناقِهم حِبالاً،

<sup>(</sup>۱) عمرُ بنُ محمَّدِ بنِ فهدٍ، المكيُّ، محدِّثُ مكة، ومؤرِّخها، له: ((معجم السيوخ))، و ((إتحاف الـورى بأخبار أم القرى))، مولده سنة ۸۱۲، ووفاته سنة ۸۸۵ هـ. ((الضوء اللامع)) ٦/ ١٢٦، و ((القبس الحاوي)) ٢/ ٢٩، وترجم لنفسه في ((معجم الشيوخ))، ص: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: أم الحسن، وهو خطأ.

ذكرها المؤلف في ((الضوء اللامع)) ١٤١/١٤١ باختصار.

<sup>(</sup>٣) القصة كلها مأخوذة من ((الكامل)) لابن الأثير ٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الخليفة العباسيُّ، موسى الهادي، كان غيوراً شديد البطش، بويع له بالخلافة سنة ١٦٩ هـ، وقتـل سنة ١٧٠ هـ. ((الفخري))، ص: ١٩١.

وطِيفَ بهم في المدينةِ، فجـاءَ الحـسينُ هـذا إلى العمـريِّ، فقـالَ لـه: لم يكـنْ لـكَ أنْ تضربَهم؛ لأنَّ أهلَ العِراقِ لا يرونَ به بأساً، وكذا لم يكنْ لك أنْ تطوف بهم، فأمرَ بردِّهم وحبسِهم، ثمَّ إنَّه ويحيى بنَ عبدِ الله بنِ الحسنِ ضَمِنا الحسنَ بنَ محمدٍ، فأطلقَه مِن الحبس، وكانتِ العادةُ أنْ يُعرضَ المضمونُ، فغابَ الحسنُ عن العَرضِ يـومين، فأحضرَ العُمريُّ الضَّامنين، وسألهما عنه؟ وأغلظَ لهما، فحلفَ له يحيى أنَّه لا ينامُ حتّى يأتيه به، أو يدقُّ عليه بابه، ويُعلمه بأنَّه جاءَه، فليًّا خرجا عَتبَه الحسينُ على حَلِفه، وقالَ له : مِنْ أينَ تجدُ حَسناً؟ فقالَ له: والله لا بتُّ حتَّى أضربَ عليه بابَ دارِه بالسَّيفِ، فقال له الحسينُ: إنَّ هذا ينقضُ ما كانَ بينَنا وبينَ أصحابِنا مِن الميعادِ؛ فإنَّهم كانوا قد تواعَدوا على أنْ يَظهروا بمنى ومكَّةَ في الموسم، فقالَ يحيى: قـدكـانَ ذلكَ، فانطلقا، وعَمِلا في ذلكَ مِن ليلتِهم، وخرجُوا آخرَ اللَّيل، وجاءَ يحيى حتَّى ضربَ على العُمريِّ بابَه، فلم يُجبُّه، وجاؤوا فاقتحموا المسجدَ وقتَ الصُّبح، فلمَّا صلَّى الحسينُ الصُّبحَ أتى النَّاسُ، فبايعوه على كتابِ الله وسنَّةِ رسولِه ، وللمرتضى مِن آلِ محمَّدٍ، وجاءَ خالدٌ اليزيديُّ في مِئتين مِن الجُندِ، وجاءَ العمريُّ ووزيرُه إسحاقَ الأزرقُ، ومحمَّدُ بنُ واقدٍ السَّرويُّ، ومعهم ناسٌ كثيرٌ، فدَنا خالدٌ منهم، فقامَ إليه يحيى وإدريسُ ابنا عبدِ الله بنِ حسنِ، فضربَه يحيى على كَتفِهِ فقطعَه، ودارَ إدريسُ مِـن خلفِه، فضربَه فصرعَه، ثمَّ قتلاه، وانهزمَ أصحابُه، ودخلَ العُمريُّ في المسوِّدة(١٠)، [١١٣/ ب] فحملَ عليهم أصحابُ الحسينِ، فهزموهم مِن المسجدِ، وانتهبوا بيتَ المالِ، وكانَ بضعةَ عشرَ ألف دينارٍ، وقيل: سبعون ألفاً، وتفرَّقَ النَّاسُ، فـأغلقَ أهـلُ

<sup>(</sup>١) أي: العباسيين، فقد كان شعارهم السواد.

المدينةِ أبوابَهم، فلمَّا كانَ الغَدُ اجتمعَ عليه شِيعةُ بني العبَّاس، فقاتلوهم، وفَشتِ الجراحاتُ في الفريقينِ، واقتتلوا إلى الظُّهر، ثمَّ افترقوا، ثمَّ أتى مباركٌ التُّركيُّ إلى شيعةِ بني العبَّاسِ مِنَ الغدِ، وكانَ قد قَدِمَ حاجًّا، فقاتلَ معهم، فاقتتلوا أشدَّ قتالٍ إلى منتصفِ النَّهار، ثمَّ تفرَّقوا، ورجعَ أصحابُ الحسينِ إلى المسجدِ، وواعدَ مباركٌ النَّاسَ الرَّواحَ إلى القتالِ، فلمَّا غَفَلُوا عنه ركبَ رواحلَه، وانطلقَ، وراحَ النَّاسُ فلم يجدوه، فقاتلوا شيئاً مِن قتالٍ إلى المغرب، ثمَّ تفرَّقوا. وقيل: إنَّ مباركاً أرسلَ إلى الحسينِ يقولُ له: والله لأنْ أسقطَ مِن السَّماءِ، فتخطفَني الطَّيرُ أسهلُ عليَّ من أنْ تَشوكَكَ شوكةٌ، أو تُقطعَ من رأسِكَ شعرةٌ، ولكنْ لا بدَّ من الإعذار، فبيِّ يْنِي فإني منهزمٌ عنكَ، فوصَّى إليه الحسينُ، وخرجَ إليه في نفرٍ، فليَّا دنوا مِن عسكرِه صاحوا وكبَّروا، فانهزمَ هو وأصحابه(١)، وأقامَ الحسينُ وأصحابُه أيَّاماً يتجهَّزون، فكانَ مُقامُهم في المدينةِ أحدَ عشرَ يوماً، ثمَّ خرجوا لستِّ بَقِينَ مِن ذي القَعدةِ، فلمَّا خرجوا عادَ النَّاسُ إلى المسجدِ، فوجدوا فيه العِظامَ التي كانوا يأكلون، وآثارَهم، فجعلُوا يدعون عليهم، ولمَّا فارقَ أهلَ المدينة قالَ: يا أهلَ المدينةِ، لا يَخلفُني اللهُ عليكم بخيرٍ، فقالوا: بل أنتَ لا يُخلِفُ اللهُ عليكَ، ولا ردَّكَ إلينا، وكانَ أصحابُه يُحدِثونَ في المسجدِ، فغسلَه أهلُ المدينةِ، ولَّا وصلَ الحسينُ لمكةَ أمرَ فنودي: أيُّما عبدٍ أتانا فهو حرٌّ، إلى أنْ كانَ اقتتالُ الفريقين يومَ التَّرويةِ، فانهزمَ أصحابُ الحسينِ، وقُتل، هو وجِيءَ برأسِه إلى الهادي، فلمَّا وُضعَ قال: كأنَّكم جئتموني بـرأس طاغوتٍ من

<sup>(</sup>١) قال ابنُ الأثير: وغضب الهادي على مبارك التركي، وأخـذ مالـه، وجعلـه سـائس الـدواب، فبقـي كذلك حتى مات الهادي. ((الكامل)) ٦/ ٩٣.

الطَّواغيتِ، إنَّ أقلَّ ما أجزيكم أنْ أحرمَكم جوائزَكم، فلم يُعطهم شيئًا، وقبرُه بظاهرِ مكَّةَ بطريقِ التَّنعيمِ، وتكرَّرت عِمارةُ أمراءِ مكَّةَ لقبرِه في زمنِ خلفائِها العُبيديين. طوَّلَه الفاسيُّ().

وكانَ الحسينُ شجاعاً كريماً، قدمَ على المهديِّ، فأعطاه أربعينَ ألف دينارٍ، ففرَّقَها في النَّاسِ ببغدادَ، والكوفةِ، وخرجَ لا يملكُ سوى ما يسترُ عورتَه.

يروي عن: أبيه، وأخيه أبي جعفر الباقر، وعمَّتِه فاطمة، ووهب بن كيسان، وعنه: بنوه: عليٌّ، وإبراهيمُ ومحمَّدُ وعبيدُ الله، وموسى بنُ عُقبة، وابنُ المباركِ، وغيرُهم، وهو قليلُ الحديثِ. ماتَ عن أربع وسبعين، سنة سبع وخمسين ومئة، ودُفنَ بالبقيع، وذكرَ ابنُ حِبَّان في الثَّالثةِ الحسينَ، وقالَ: أخو عمرَ ومحمَّد، مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: وهب بنِ كيسانَ، وعنه: ابنُ المباركِ. وهذا في «التهذيب» وإنَّه المدينةِ، يروى عنه ابناه: عبيدُ الله ومحمَّدٌ، وموسى بنُ عقبة، وابنُ المباركِ، ووثَّقه النَّسائيُّ، ويقال: إنَّه كانَ أشبه أولادِ أبيه بأبيهِ في التَّعبُّد والتَّالُّه، وهما واحدُّ.

٩٢٩ \_ الحسينُ بنُ عليِّ بنِ رُستمَ الشِّيرازيُّ.

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٤/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ۳۹٥، و ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۳۱۸\_ ۳۱۸.

السَّقَّاءُ بالمسجدِ النَّبويِّ، ووالدُّ حسنِ الماضي، كانَ مِن الشُّيوخِ القُّدماءِ، على طريقةٍ حسنةٍ، وتسبُّب في الحلالِ بتعفُّفٍ وصيانةٍ. قاله ابنُ فرحون (١٠).

٩٣٠ \_ الحسينُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ابنِ عبدِ المطَّلب، أبو عبدِ اللهِ الهاشميُّ (١).

ريحانةُ رسولِ الله على، وابنُ ابنتِه فاطمةَ الزَّهراءِ، وأحدُ سيِّدَيْ شبابِ أهل الجنة، وُلِدَ في خامسِ سنةَ أربع من الهجرة بالمدينة، تحِلُّها كانَ بينه وبين شقيقِه الحسنِ طُهرٌ واحدٌ "، وكانَ النبيُّ على [١١٤] يقول (ئن: «اللَّهمَّ إنِّي أُحبُّهما فأحبَّهما»، وكانَ الحسنُ أشبة بجدِّه على ما بينَ الصَّدرِ إلى الرَّأسِ، وهذا أشبة بها أسفلَ مِن ذلكَ، وقد حفِظ عن جدِّه، وروى عنه، وعن أبويه، وغيرهم، وعنه: أخوه الحسنُ، وابنه عليٌّ، وحفيدٌه محمَّدُ بنُ عليٌّ الباقرُ (ث)، وابنتُه فاطمةُ ابنةُ الحسين، والفرزدقُ، وآخرون، وصعدَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه وهوَ على المنبِ، فقالَ له: انزلُ عن مِنبرِ أبي، وانزلُ إلى مِنبرِ أبيكَ والله، مِنبرُ أبيكَ والله، وهل أنبتَ الشَّعرَ على رؤوسِنا إلا أنتم، لو جعلتَ تأتينا وتغشانا (٢).

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ((نسب قريش))، ص: ٤٠، و ((الإصابة)) ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) في ((سير أعلام النبلاء)) ٣/ ٢٨٠ العبارة أوضح دلالةً، ففيه: بين الحسنِ والحسين في الحمـل طُهـرٌ واحد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين (٣٥٣٧) من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٥) لكن لم يُدركه، كما ذكره الذهبيُّ في ((السير)) ٣/ ٢٨٠، فروايته عنه منقطعة.

<sup>(</sup>٦) ((تاریخ بغداد)) ١ / ١٤١.

ومناقبُه وأخبارُه وقتله يحتملُ مجلداً فأكثرَ، وكانَ فاضلاً، كثيرَ الصَّلاة والصَّوم، والحجِّ، حجَّ خساً وعشرين حجَّة ماشيا، مُكثراً من الصَّدقة ('')، ومِن جميع أفعالِ الخير، أبيَّ النَّفسِ، لم يبايع ليزيدَ بنِ معاوية لما طُلبَ منه البيعة له في حياة أبيه، ولا بعدَ موتِه، وفرَّ لمكَّة، وجاءتُه كتبُ أهلِ الكوفةِ يحثُّونه على المسيرِ إليهم، فبعث إليهم مُسلمَ بن عقيلٍ؛ ليختبرَ له الأمرَ، فبايعَه منهم اثنا عشر ألفاً، ثمَّ تخلُّوا عنه عندما وَلِي عبيدُ اللهِ بنُ زيادٍ الكوفة ليزيدَ، وقتلَ مسلمَ بنَ عقيلٍ، وجهَّزَ ألفي فارسٍ معَ عمرَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ لقتالِ الحسينِ، وكانَ الحسينُ قد خرجَ مِن مكَّةَ في العشرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ لقتالِ الحسينِ، وكانَ الحسينُ قد خرجَ مِن مكَّةَ في العشرِ الأوَّلِ مِن ذي الحجَّةِ سنة ستين، ومعَهُ أهلُ بيتِه وستون شيخاً مِن أهلِ الكوفةِ، بعدَ اللهُ يأمرِ، فالربه وغيرِهم عن ذلك، فأبي، وقال: إني رأيتُ رؤيا أمرَني فيها النبيُّ اللهُ بأمرٍ، وأنا ماضِ له، فكانَ له ما كان.

وكانَ قتلُه رضي الله عنه بكربلاء، وهو عطشانُ يومَ عاشوراء يومَ السَّبتِ سنةَ إحدى وستين، وهو ابنُ ثمانٍ أو ستِّ وخمسين، والقاتلُ له يومئذٍ هو عبيدُ الله بنُ زيادٍ، أو سِنانُ بنُ أبي أنسِ النَّخعيُّ، لعنةُ الله عليهما. . . . ('')، ودُفِنتْ جُتَّته الشَّريفةُ بكربلاء، فكانَ كَرْبٌ وبلاءٌ، وأمَّا رأسُه فاختُلِفَ في محلِّه: فقيل: إنَّ يزيدَ أرسلَ به إلى المدينة، فعُسِّلَ، وكُفِّنَ ودُفِنَ بالبقيعِ، عندَ قبرِ أمِّهِ فاطمةَ، وقيل: إنَّه حُملَ إلى الشَّامِ، فدُفِنَ على رأسِ عمودٍ في مسجدِ جامع دمشق في عينِ القِبلةِ. قال ابنُ حِبَّان '": وقد رأيتُ ذلكَ رأسِ عمودٍ في مسجدِ جامع دمشق في عينِ القِبلةِ. قال ابنُ حِبَّان "": وقد رأيتُ ذلكَ

<sup>(</sup>١) على هامش المخطوطة عدة مطالب مأخوذة من الترجمة، تُنبِّه على بعض الأمور المذكورة.

<sup>(</sup>٢) ملحق هنا في الحاشية كلمتان لم تتضحا.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٣/ ٦٩.

العمود، ومنهم مَن زعمَ أنَّه في البرجِ الثَّالثِ مِن السُّورِ على بابِ الفراديس ( من من ومنه من زعمَ أنَّه في البرجِ الثَّالثِ مِن السُّورِ على بابِ الفراديس ( منه منه وقيلَ: إنَّه في قبرِ معاوية، وإنَّ يزيدَ وضعَه في قبرِ أبيه بحيثُ قيل: إنَّه أحصنه بعدَ المات ( وقيل: إنَّه حُوِّل لمصرَ بعدَ ذلك، فيما ذكرَه بعضُ المصريين، ونفاه بعضُهم، ومنهم الشَّيخُ تقيُّ الدِّين أحمدُ ابنُ تيمية، فقد رأيتُ له جواباً بالغَ في إنكارِه، وأطالَ في ذلك، واللهُ أعلمُ، ووُجِدَ مكتوبٌ بسطرٍ مِن دَم، على قلم من حديدٍ:

أترجو أمَّةٌ قتلتْ حُسيناً شفاعةَ جدِّهِ يومَ الحسابِ

٩٣١ - الحسينُ بنُ محمَّدِ بنِ أي بكرِ بنِ الحسينِ، البدرُ أبو عبدِ اللهِ ابنُ الجالِ أبي النُّمنِ ابنِ الرَّينِ المراغيُّ، المَدنُّ، الشَّافعيُّ (٢٠).

سِبطُ الإمامِ العزِّ عبدِ السَّلامِ الكازروني، وُلدَ في سنةِ سبعٍ، أو ستِّ وتسعين وسبع مئةٍ، فإنَّه حضرَ في الثَّالثةِ، وذلك في صفَرَ سنةَ تسع وتسعين على جدِّه، ثمَّ سمعَ على جدِّه الزَّينِ في سنةِ اثنتين وثهان مئة، وحفظ «مورد الظمآن في مرسوم الخطِّ» لأبي عبدِ الله محمَّد بنِ محمَّد بنِ إبراهيمَ بن محمَّد بنِ عبد الله الأموي، الشَّريشيِّ، وغيرَه، وعرضَ في سنةِ تسع وثهان مئةٍ على جدِّه، والجهالِ الكازروني، الشَّريشيِّ، وغيرَه، وعرضَ في سنةِ تسع وثهان مئةٍ على جدِّه، والجهالِ الكازروني،

<sup>(</sup>١) بابُ الفراديس: بابٌ من أبواب دمشق. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى كلام ابن حِبان.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) المعروف بالخرَّاز، الفاسي، إمامٌ كاملٌ، ومقرئ متأخِّرٌ، وكتابه نظمٌ أتى فيها بزوائد على الرائية للشاطبي، والمقنع من التنزيل، لأبي داود وغيره، وهو ممن أدرك آخر القرن السابع، وأول الشامن، وله: ((شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع)). ((غاية النهاية)) ٢/ ٢٣٧، ومقدمة ((دليل الحيران على مورد الظمآن))، ص: ٦.

وأبي حامدِ ابنِ عبدِ الرَّحنِ الأنصاريِّ المطريِّ، ومحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زكريا اليمني، البعداني، الشَّافعيّ، نزيلِ الحرمين، والوانوغي (١)، وخلف بن أبي بكر بن أحمدَ المالكيُّ، ولم يُفصحُ أحدٌ منهم بالإجازة، وسمعَ على جدِّه وغيرِه، وقُتلَ مع أبيه بدربِ الشَّام في....(٢). [١١٤/ب]

٩٣٢ \_ الحسينُ ابنُ الكمالِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ عمرَ بنِ عيَّادٍ الأنصاريُّ، المغربيُّ الأصل، المدَنيُّ، المالكيُّ (").

الآتي أبوه، والماضي شقيقُه الحسنُ، وهما ابنا عمِّ البدرِ حسنِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ الماضي، وسبطا النُّورِ المحلِّ ، سبطِ النُّبير''، وعليه'' سمع بل قرأ عليه «البخاري»، و «الموطأ» وغيرَهما، وكان خيِّراً، مُديهاً للعبادة، غيرَ مُنفَكِّ غالباً عن زيارة قُباءٍ كلَّ سبتِ، وله اشتغالُ على والدِه وغيرِه، ومشاركةٌ، ماتَ بالمدينةِ في رابع عشرَ صفرٍ سنة سبع وستين وثهان مئةٍ، عن بضع وخمسين.

٩٣٣ \_ الحسينُ بنُ محمَّدِ بنِ سعودٍ الشَّكيليُّ.

أخو حميدان، كان قارئاً مجوِّداً، حسنَ الصَّوتِ، لم يُسمعْ في وقتِه أصوتَ منه، ولا أحسنَ قراءةً، بل غالبُ الشَّكيليين كانوا قُرَّاءً في سُبع (١) ابن السَّلعوس، ويتسببون في

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد، ترجم له المؤلف في كتابه هذا.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) وقع في المخطوطة: الربيع، وهو خطأ، وتحريف، وهو الزبير الأسواني، تأتي ترجمته في حرف الزَّاي.

<sup>(</sup>٥) أي: على النور المحلي، كما هو مبيَّنٌ في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٦) كانوا يقسمون القرآن سبعة أقسام، ويخصصون لكلِّ سُبُع قارئ يقرأه، وله مرتَّب على هذه

العِطر. قاله ابن فرحون(١).

٩٣٤ \_ الحسينُ بنُ معوّضةَ اليَمَنيُّ، التَّعزيُّ.

المجاورُ بطيبةَ، سمعَ بها «البخاري» على الزَّينِ أبي بكرِ بنِ الحسينِ المراغيِّ، بقراءةِ ولدِه أبي الفتح في سنة إحدى وثهان مئةٍ.

٩٣٥ \_ الحسينُ بنُ مُهنَّا الأعرج بنِ حسينِ بنِ مُهنَّا بنِ داودَ.

حفيدُ الذي بعده، ممَّن ولي هو وأخوه القاسمُ إمرةَ المدينةِ واحداً بعد آخر (٢).

٩٣٦ - الحسينُ بنُ مُهناً الأكبرِ بنِ داودَ بنِ القاسمِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ طاهرِ بنِ يحيى النَّسَابةِ بنِ الحسنِ بنِ جعفرِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ الحسينِ الأصغرِ ابنِ زَين العابدين ابنِ عليِّ بنِ الحسينِ الأصغرِ ابنِ زَين العابدين ابنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ الحسينيُّ (٢).

أوَّلُ مَن ولي إِمرة المدينةَ. الآتي جـدُّه الأعـلى طـاهرٌ، وأبـوه يحيى' في محلَّـيهما، وجدُّهم الأعلى جعفر يُلقَّبُ حُجَّةَ الله.

٩٣٧ ـ الحسينُ بنُ أبي الهيجاءِ، صهَّرُ الصَّالح، ووزيرُ الملوكِ المصريين.

أُخذَ مِن العينِ الزَّرقاءِ شُعبةً أوصلَها إلى الرُّحبةِ التي عندَ المسجدِ مِن جهةِ بابِ

الوظيفة، وهي التي أحدث لها ذلك الوزير شمس الدين ابن السلعوس، محمد بن عثمان، وزير الملك الأشرف خليل بن قلاوون، و المتوفى سنة ٦٩٣ هـ. انظر ترجمته في ((شذرات الذهب)) ٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور))، ص: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذكره المؤلف في أول الكتاب عند ذكر أمراء المدينة، وهو في آخر القرن السادس الهجري.

<sup>(</sup>٤) ترجمة يحيى في القسم المفقود من الكتاب.

السَّلامِ. يعني: سوقَ المدينة، وشُعبةً صغيرةً تدخلُ لصحنِ المسجدِ، ثمَّ بطلَ ذلك، وعملَ للحُجرةِ الشَّريفةِ ستارةً مكتوباً عليها سورةُ يس بكمالها، وتكلَّفَ عليها مالاً جزيلاً، ومنعَه قاسمُ بنُ مهنَّا أميرُ المدينةِ مِن تعليقِها إلا بعدَ استئذانِ الخليفةِ المستضيءِ بأمرِ الله، فأذِنَ له، وكانتُ ولايتُه في سنةِ ستِّ وستين وخسِ مئةٍ، فدامَتْ نحوَ عامين، ثمَّ أرسلَ الخليفةُ المشارُ إليه سِتارةً، فأزيلتْ هذه، وأرسلتْ لمشهدِ عليًّ بالكوفة، ثمَّ عملها غيرُه، وهكذا، وربَّما تعدَّدتِ السَّتائرُ.

٩٣٨ \_ الحسينُ بنُ يوسفَ بنِ جمالٍ القُرَشيُّ.

أخو أحمدَ وجمالٍ، ويُعرف بحسين النكوري، كانَ ساكناً ديِّناً، وهو ثانيهم وفاةً. قاله ابنُ صالح.

٩٣٩\_ الحسينُ الزِّيريُّ.

شيخٌ صالحٌ، مقيمٌ برباط السَّبيل، على خيرٍ وسلامةِ قلب، وعدمِ شرَّ، تعتريه أحوالٌ في ذكرِ الله ورسولِه، فيتعجَّبُ مَن يسمعُه مِن كلامِه، عظيمُ الصَّبرِ على الفَاقةِ، وأقامَ بالرِّباط المذكورِ مدَّةً لا يشربُ مِن زِيره (۱)، بل يستقي الماءَ لنفسِه مِن العينِ الزَّرقاءِ، ويبَشُّ لمعارفِه، ويدعو لهم إذا رآهم. ذكرَه ابنُ صالحِ.

٩٤٠ الحسينُ الشّيرازيُّ.

سكنَ رباطَ الشُّشتريِّ، وكانَ صالحاً خيِّراً ساكناً. ذكرَه ابنُ صالحٍ.

٩٤١\_ الحسينُ القُرَشيُّ.

<sup>(</sup>١) الزِّيرُ: الدَّنُّ، والحُبُّ الذي يُعمل فيه الماء، أي: الجرَّة الضخمة.

<sup>((</sup>لسان العرب)): زير، وحبب.

أدرجَه ابنُ فرحون (١) في ذي الوَجاهةِ والهيبةِ، والسُّكونِ والوَقار، مِن القُرشيين، وقد مضى في: ابن يوسفَ قريباً.

٩٤٢\_ الحسينُ المراغيُّ.

قال ابنُ صالح: ومِن الفقهاءِ بالمدينةِ بعدَ السِّتين وسبعِ مئةِ الفقيهُ زينُ الدِّينِ حسينٌ [١١٥/ أ] المراغى، عندَه فضيلةٌ، أصلحَ الله حالي وحاله.

قلتُ: والظَّاهرُ أنَّه والدُ أبي بكرِ بنِ الحسينِ الشَّهير.

٩٤٣ ـ الحصينُ بنُ أوس، وقيل: قيسِ النَّهشليُّ (١).

والدُّ زيادٍ، صحابيُّ، كانَ يسكنُ الباديةَ، قدمَ بإبلِ له إلى المدينةِ؛ ليبيعَها على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فمسحَ النبيُّ ﷺ وجهَه ورأسَه، ودعًا له ("، وهو في «التهذيب»(،،)، وأوَّلِ «الإصابة»(..).

- الحُصينُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أسودَ بنِ زُرارةَ.

في الذي بعده.

٩٤٤ ـ الحُصينُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عَمروِ بنِ سعدِ بنِ معاذٍ، أبو محمَّدِ الأنصاريُّ،

<sup>(</sup>١) لم أجده في ((نصيحة المشاور)).

<sup>(</sup>٢) ترجمته ملحقة في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) ، كتاب الزينة، باب الذؤابة ٨/ ٣٢١ (٩٢٨٠)، وفي ((السنن الصغرى)) ٨/ ٩٢٤.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ٦/ ١٣ ٥، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٣٣٥.

الأشهليُّ، المدَنيُّ<sup>(۱)</sup>.

مِن أهلِها، تابعيٌّ ثقةٌ، أرسلَ عن أُسيدِ بنِ حُضيرٍ؛ ولم يُدركُه، وروى عن: ابن عبّاسٍ، وأنسٍ، ومحمودِ بنِ لبيدٍ، روى عنه: ابنه محمَّدٌ، ومحمَّدُ بنُ إسحاقَ، ويحيى بنُ صالحٍ الأزرق، ومنهم مَن قالَ: هو حصينُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أسعدَ بنِ زُرارةَ. مات سنةَ ستِّ وعشرين ومئةٍ، وحديثُه عندَ أبي داود (") والنَّسائي (")، ولذا أورده في «التهذيب» (").

\_ الحُصينُ بنُ عبدِ الله الشَّيبانيُّ.

هو حصينٌ المدَنيُّ.

٩٤٥ ـ الحصينُ بنُ عِوفٍ الخَنعميُّ، المدَنُّ (٥٠).

صحابيٌّ، مترجم في «التهذيب»(١)، وأوَّلِ ابن حِبَّان(١)، و «الإصابة»(٨).

٩٤٦ \_ الحصينُ بنُ عِصْنِ الأنصاريُّ، الخَطْميُّ، المدَنيُّ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الحاشية، وكتب بعدها: صح.

هـ و في ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٨، و ((الثقات)) ٦/ ٢١٢، و ((تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)) ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود (٢٠٧). قال أبو دَاوُد: هذا الْحَلِيثُ ليس بِمُتَّصِل.

<sup>(</sup>٣) له عند النَّسائيِّ حديثٌ واحد في ((السنن الكبرى)) ، باب: عدد السرية ٨/ ١٢١ (٨٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ٦/ ١٧ ٥، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ٥٢٩، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٣٣٨.

عِدادُه في أهلِها، ذكرَه مسلمٌ (۱) في ثالثة تابعي المدنيين، وهو يروي عَن: عمَّتِه أمّ قيسٍ، ولها صحبةٌ، بحيث ذكرَه ابنُ حِبَّان في التَّابعين (۱)، ثمّ أعادَه في أتباعِهم (۱)، وأنّه يروي عن: هرميّ (۱)، عن خُزيمة، وروى عنه: بُشَيرُ بنُ يسارٍ، وعبدُ الله بنُ عليّ بنِ السَّائبِ المطّلبيُّ، وهو في «التهذيب» (۱)، وقال ابنُ السّكن: يقال: له صُحبةٌ غيرَ أنّ روايتَه عن عمَّته، وليستْ له روايةٌ عن النبيّ السّكن وكذا ذكرَه في الصّحابةِ أبو موسى المديني تبعاً لعبدانَ، وابنِ شاهين، ونسبه أشهيلياً، وذكرَه شيخُنا في أوّل «الإصابة» (۱).

# ٩٤٧ - الْحُصِينُ بنُ محمَّدِ الأنصاريُّ، السَّالميُّ، المدَنيُّ (٧).

مِن أهلِها، وكانَ مِن سَراتهم (^)، ومَن قالَه بالضَّادِ المُعجَمةِ فقد غلِطَ، تابعيُّ ثقةٌ، يروي عن: عِتبانَ بنِ مالكِ، وعنه: الزُّهريُّ، وسألَه عن حديثِ محمودِ بنِ الرَّبيعِ، عن عِتبانَ بنِ مالك، فصدَّقه، قد وثَّقه الدَّارقطنيُّ، وهو «التهذيب» (٩)، ورابع «الإصابة» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲٤٦ (۸۳۷).

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ١٥٧.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٦/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) هرمي بن عمرو الواقفي، كما في ((التهذيب)).

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ٥٣٨، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) (الإصابة)) ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٨) السَّراة: جمعُ سريِّ، والسَّروُ: سخاءٌ في مروءة. ((الصحاح)): سرا.

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ٥٣٩، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٥٥٤\_ ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/ ٣٩٥.

٩٤٨ ـ الحصينُ بنُ مروانَ بنِ الأعجس (١)، \_ وهو الأسود \_ بنِ مَعْدِي كَرِب بنِ خليه و المُعَدِي كَرِب بنِ خليفة بنِ هشام بنِ معاوية بنِ سوارِ بنِ عامرِ بنِ ذُهلِ بنِ جُشَمَ الجُشَميُّ (١).

ذكر هشامٌ ابنُ الكلبي (") أنَّه وفدَ على النَّبيِّ في وأقامَ بالمدينة. أخرجَه ابنُ شاهين، واستدركه أبو موسى. قالَه شيخُنا في «الإصابة»(،).

٩٤٩ ـ الحصينُ بنُ وَحْوَحَ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المدَنيُّ (٥).

صحابيٌّ لذكرِه في أوَّلِ «الإصابة»(١)، وقال ابنُ حِبَّان (١): يقال: إنَّ له صحبةً، وذكرَه مسلمٌ (١) في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين، وهو في «التهذيب»(١)، وقال ابنُ الكلبيِّ (١): قُتلَ هو وأخوه مِحْصنٌ بالقادسيةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: الأعجبين ؟! وفي العرب بنو الأعجب، لكن ليس هذا منهم. انظر: ((الاشتقاق)) لابن دريد، ص: ٢٨٥، ٢٥٥، و ((نسب معد واليمن الكبر)) ٢/ ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) هشامُ بنُ محمَّدِ بنِ السَّائب الكلبيُّ، الشيعيُّ، كان علاَّمة بالأخبار والأنساب، متروكاً في الحديث، له: ((جمهرة النسب))، مات سنة ٢٠٤ هـ. ((تاريخ بغداد)) ١٤/ ٤٥، و ((معجم الأدباء)) ١٩/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ٢ ٠٥.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۳/ ۸۹.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات)) ۱/۹۵۱ (۱۶۲).

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکهال)) ٦/ ٤٨ ه، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٥٧

<sup>(</sup>۱۰) ((نسب معد واليمن الكبير)) 1/ ٣٨٨، وقال: قُتل بالعُذيب. والعذيب ماءٌ بين القادسية والمغيثية. ((معجم البلدان)) ٤/ ٩٢.

• ٩٥ \_ الحُصينُ القُرَشيُّ، الأُمويُّ، مولى عثمانَ بنِ عفَّانَ (١).

مِن أهلِ المدينةِ، ووالدُ داودَ، يروي عن: أبي رافعٍ، وعنه: ابنُه داودُ، وقالَ ابنُ جِبَّان في «الضعفاء»(٢): كانَ ممَّن اختلطَ بأَخرةٍ، وقال البخاريُّ(٢): حديثُه ليسَ بالقائم، وقالَ مرَّةً: في حديثِه نظرٌ، وهو في «التهذيب»(٤).

٩٥١ ـ الحُصينُ الشَّيبانيُّ، المدَنيُّ (°).

عن: عليٍّ، وعنه: ضِرارُ بنُ مُرَّة. قالَ ابنُ مَعِين (١٠): لا أعرفُه وذكرَه، ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(٧)، فقال: حصينٌ عبد الله الشيبانيُّ، وحديثُه عندَ أحمدَ (٨).

٩٥٢ - حفصُ بنُ عاصم بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ القُرشيُّ، العَدَويُّ، المدَنيُّ(٩).

تابعيٌّ من سَرواتِ بني عَديٍّ، مجمعٌ على ثِقته، ذكرَه مسلمٌ (۱) في ثالثةِ تابعي المدنين، يروي عن: أبيهِ، وعمِّه عبدِ الله، وأبي هريرة، وعبدِ الله ابنِ بُحينة، وأبي

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ((المجروحين من المحدثين)) ١/ ٣٣٤(٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) في ((الضعفاء الصغير))، ص: ٧٣(٨١).

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٦/ ١٥٥١، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٠٠، و ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٥٥، و ((تعجيل المنفعة)) ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدارمي ١/ ٩٦، ونسبه: الجعفي.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٤/ ١٥٩، ٦/ ٢١٣، وقد فرَّق ابن أبي حاتم، وابن حبَّان بين حصين الجعفي، وحـصين الشيباني.

<sup>(</sup>٨) ((المسند)) ١/ ١٣٨، ونسبه المزني.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٩٥٩، و ((مشاهير علماء الأمصار)) ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>۱۰) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۸ (۲۲۶).

سعيدِ ابنِ المُعلَّى، وعنه: بنوه: عمرُ وعيسى ورَباحُ، وابنُ عمِّه سالمُ بنُ عبدِ اللهِ، ونسيبُه عمرُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وابنِ شهابٍ، وخُبيبِ بنِ عبدِ اللهِ الرَّحنِ، والقاسم، وآخرون، وخرَّجوا له (۱)، وهو في «التهذيب» (۲).

\_حفصُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طلحةً.

يأتي في آخرِ حفص.

٩٥٣ \_ حفصُ بنُ عمرَ بنِ حفصِ بنِ أبي السَّائبِ المخزوميُّ، المدَنيُّ ".

قاضي عمَّانَ البلقاءِ (''): مدينةِ الشَّراة، ناحيةَ الشَّام، يروي عن: الزُّهريِّ، وعمارِ بنِ يحيى، والأوزاعيِّ، وعنه: ابنه أحمدُ، وحفيدُه السَّائبُ [110/ب] بنُ أحمد، والهيشمُ بنُ حارجة، وهشامُ بنُ عمار، وسليمانُ ابنُ بنتِ شُرَحبيل، وثَّقه ابنُ حِبَّان ('')، وقال ابنُ عساكر (''): أحاديثُه مستقيمةٌ، و[قال] غيرُه: صالحُ الحديثِ.

٩٥٤ \_ حفصُ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ.

هو: ابنُ عاصمِ بنِ عمرَ الماضي، ولكن كذا وقع في «ترتيب ثقات العجلي» ( المهيثمي.

<sup>(</sup>١) أي: أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٧/ ١٧، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٦٦، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٨٢

<sup>(</sup>٤) هي في الأردن اليوم.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٨/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) ((تاریخ مدینة دمشق)) ۲۱/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٢٧(٣٢٧).

٩٥٥ \_ حفصُ بنُ عمرِ بنِ ذَكوانَ (١).

كان نازلاً في الأنصارِ بالمدينة، يروي عن: سالم بنِ عبدِ الله، وعنه: بُكيرُ بنُ عبدِ الله ابنُ عبدِ الله ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (\*\*).

٩٥٦ \_ حفصُ بنُ عمرَ بنِ سعدِ القرَظِ بن عائذِ المدَنيُّ، المؤذِّنُ (٣).

تابعيٌّ ثقةٌ، يروي عن: زيدِ بنِ ثابتٍ، وعنه: الزُّهريُّ، وروى أيضاً عن: أبيهِ وعمومتِه. قاله ابنُ حِبَّان في ثانية ((ثقاته))()، وهو في ((التهذيب))().

٩٥٧ \_ حفصُ بنُ عمرَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ الزُّهريُّ، المدَنيُّ (١).

والدُّ أبي بكرٍ عبدِ اللهِ الآتي، قتلَه وأباه المختارُ (٧)، كما سيأتي في: أبي بكر بن حفص، من الكني (٨)، وكما في أبيه عمر.

٩٥٨ \_ حفصُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفِ القُرَشيُّ، الزُّهريُّ، المدَنيُّ(١).

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٦٤، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٦/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٦٤، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٢٩، و ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) المختارُ بنُ أبي عبيدٍ الثقفيُّ، قتل حفصاً وأباه عمر بن سعد، وكان عمر من قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان ذلك سنة ٦٦ هـ. انظر: ((العبر في خبر من غبر)) ١ / ٧٣، و ((البداية والنهاية)) ٨ / ٢٧٣.

<sup>(</sup>٨) الكني من القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٥٩٣، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٧٧.

ثقةٌ، يروي عن: أبيه، وعنه: يوسفُ بنُ أبي الحَكمِ الطَّائفيُّ، وتَّقَه ابنُ حِبَّانَ (١) وغيرُه، وهو في «التهذيب»(٢).

٩٥٩ \_ حفصُ بنُ عمرَ بنِ أي العَطَّافِ [السَّهميُّ]، المدَنيُّ (٣).

مِن أهلها، مولى لبني سهم، يروي عن: أبي الزِّنادِ وغيرِه، وعنه: إسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ، وعليُّ بنُ بحرٍ القطَّانُ، وأبو ثابتٍ محمَّدُ بنُ عبيدِ الله، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ، وابنُ وهب، وأهلُ المدينةِ، ممَّن خرَّجَ له ابنُ ماجه (الله وُدُكر في «التهذيب» وضعَّفه النَّسائيُّ وجماعةٌ، وقال البخاريُّ وأبو حاتم (الله منكرُ الحديث، وابنُ حِبَّان (الله الله عبى بنُ يحيى بالكذبِ.

\_حفصُ بنُ عمرَ المدنيُّ.

كذا اقتصر فيه على اسم أبيه، وهو الذي قبله. (٩٥٩).

ـ حفصٌ بنُ عمرَ. (٩٥٩).

في الذي قبله.

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٢٩، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الفرائض، باب: الحث على تعليم الفرائض (٢٧١٩)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ٧/ ٣٨، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) في ((الضعفاء الصغير)) ، ص: ٣٦(٧٤).

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٨) ((المجروحين من المحدثين)) ١/ ٣١٢(٢٥٢).

٩٦٠ حفص ابن أخي أنسِ بنِ مالكِ، أبو عمرَ المدنيُّ. قيل: هو ابنُ عبدِ الله، أو: ابنُ عبيدِ الله بنِ أبي طلحة، وقيل: ابنُ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ، أبو عبيدِ اللهِ ابنُ أبي طلحة، وقيل: ابنُ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهُ (١).

يروي عن: عمِّه، وعنه: خلفُ بنُ خليفةَ، وعِكرمةُ بنُ عَبَّارٍ، وأبو معشرٍ المدنيُّ، وآخرون.

قال أبو حاتم ("): صالحُ الحديثِ، وقال الدَّارقطنيُّ: ثقةٌ، وقال ابنُ حِبَّان في «الثقات» ("): حفصُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ صحبَ أنساً إلى الشَّامِ، وقال البخاريُّ (ف): روى عن أبيه عبدِ الله، وروى له أحمدُ في «مسنده» (") عدَّةَ أحاديثَ مِن روايةِ خَلفِ بنِ خليفةَ عنه (")، عن أنسٍ. قال في بعضِها: عن حفصِ بنِ عمرَ، وفي بعضِها: عن حفصِ بنِ عمرَ، وفي بعضِها: عن حفصِ ابن أخي أنس، فيترجَّح أنَّ اسمَ أبيه عمرُ (").

٩٦١ - الحكمُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ أُميَّةَ، أبو خالدِ الأُمويُّ وإخوتِه (^).

<sup>(</sup>١) ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) ((مسند أحمد)) ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) فات المصنف أن يذكر أنَّ له رواية في ‹‹سنن أبي داود›› ، و ‹‹سنن ابن ماجه›› ، كها ذكره الـذهبيُّ في ‹‹الكاشف›› ١/ ٣٤٣، والمزي في ‹‹تهذيب الكهال›› ، لذا فهو من رجال ‹‹التهذيب›› ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) ويقوِّيه ما ذكره ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٤ ٢ / ٤ عن أحمد بن سلمة قال: سألتُ مسلم بـن الحجاج عن حفص ابن أخي أنس؟ فقال: هو حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٨) ((أسد الغابة)) ١ / ١٢ ٥.

أمُّه هندُ ابنةُ المغيرةِ المخزوميةُ، ذكره مسلمٌ (') في الصِّحابة المكيين، وروى البخاريُّ في «تاريخه» (') من طريقِ سعيدِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ بنِ سعيدِ بنِ العاص، حدَّ ثني الحكمُ بنُ سعيدِ قال: أتيتُ النبيَّ اللهِ فقال: «ما اسمُك؟» قلتُ: الحكمُ. قال: «بل أنتَ عبدُ الله». ورواه ابن أبي عاصم ('')، وابنُ شاهين، والطَّبريُّ، والدَّار قطنيُّ في «الأفراد» كلُّهم مِن طريقِ عبيدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ البصريِّ، حدَّ ثني عمرو، عن جدِّه سعيدٍ.

ووقعَ عندَ بعضِهم: الحكمُ بنُ سعيدِ بنِ العاص، وذكرَه [١٦١/أ] التِّرمذيُّ (٤٠ تعليقاً عن الحكمِ بنِ سعيد (٥٠) وقال الزُّبيرُ في «نسب قريش» (٥٠): عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ العاص، كانَ اسمُه الحكمَ، فسمَّاه النَّبيُّ عَبدَ الله، وأمرَه أنْ يُعلِّمَ الكِتابة بالمدينة، وكانَ كاتباً، وقُتلَ يومَ بدرِ شهيدا (٧٠). انتهى.

ولم يذكره ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة في البدريين، بل قال خليفة (١٠): إنَّه

<sup>(</sup>١) ((الطبقات)) ١/ ١٦٥ (٢١٤).

<sup>(</sup>۲) ((التاريخ الكبير)) ۲/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) ((الآحاد والمثاني)) ١/ ٣٨٩ ( ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب، باب: ما جاء في تغيير الأسهاء ٥/ ١٣٣ بعد حديث (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: سعد، وهو خطأ، وكذا في مطبوعة الترمذي.

<sup>(</sup>٦) ((نسب قریش))، ص: ۱۷٤.

<sup>(</sup>٧) في ((نسب قريش)): يوم مؤتة، لا كما ذكره المؤلف هنا، وقد ذكر الطبراني أنه استشهد يـوم بـدر ((المعجم الكبير)) ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات)) لخليفة ١/ ١١.

استُشهدَ يومَ اليهامةِ، وقال ابنُ إسحاقَ: إنَّه استشهِدَ يومَ مُؤتة (۱)، وهو في «الإصابة» (۱) بأطولَ، وعزاه لمسلم في المدنيين، وإنَّها رأيتُه في المكيين (۱).

٩٦٢ - الحكم بن سعيد الأموي (١).

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: هشام بنِ عُروة، والجُعيد بنِ عبدِ الرَّحنِ، وعنه: إبراهيمُ بن حمزة. قال البخاريُّ (٥): مُنكرُ الحديث، و[كذا] قالَ ابنُ عَدِيِّ (٢)، والأزديُّ، وضعَّفه هو وابنُ حِبَّان (٧)، وهو في «الميزان» (٥)، وذكرَه العُقيليُّ (١)، وابنُ الجارود في «الضعفاء»، وأخطأ مَن سمَّى والدَه سعداً.

٩٦٣ \_ الحكم بنُ الصَّلتِ المدَنيُّ، المؤذِّنُ، ويقال: إنَّه ابنُ أبي الصَّلتِ الأعورُ (١٠).

يروي عن: أبيه، وأبي هريرة، وعِراكِ بنِ مالكِ، ومحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مطيعٍ، وعنه: معنُ بنُ عيسى، وخالدُ بنُ مَخلدٍ، والقَعنبيُّ، وسَعدويه الواسطيُّ، وعبدُ الملكِ

<sup>(</sup>١) وكذا ذكره البخاري في ((التاريخ الأوسط)) ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٤، والترجمة منقولة منه.

<sup>(</sup>٣) ونسبه في ((الطبقات)) للمدنيين.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل) ٣/ ١١٧، و ((الضعفاء والمتروكون)) لابن الجوزي ١/ ٢٢٦، و ((لسان الميزان)) ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) ((الكامل في الضعفاء)) ٢/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين من المحدثين)) ١/ ٣٠٣(٢٣٨).

<sup>(</sup>٨) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٩) ((الضعفاء الكبر)) ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>١٠) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٣/ ٢٣٦، و ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٣٩.

بنُ المغيرةِ، وثَّقه أحمدُ، وأبو حاتم (''، وزاد: لا بأسَ به، وابنُ حِبَّان (''، وقال أبو داودَ: معروفٌ، معَ أَنهم لم يُخرِّجوا له، ولكنَّه في «التهذيب» (").

٩٦٤ \_ الحَكَمُ بنُ أبي الصَّلتِ، أبو محمَّدِ المخزوميُّ.

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: أبيه قالَ: رأيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يخطبُ ('')، وعنه: يـونسُ بنُ محمَّدٍ المؤدِّبُ، قاله ابنُ حِبَّان في ثالثةِ ((ثقاته))(°) معَ ذِكرهِ الذي قبلَه فيها أيضاً.

٩٦٥ \_ الحَكمُ بنُ أبي العاصِ بنِ أُميَّةَ بنِ عَبدِ شَمسِ بنِ عَبدِ مَنافٍ، أبو مروانَ الأُمويُّ.

صحابيٌّ مذكورٌ في أوَّل «الإصابة» (أن و «ثقات ابن حِبَّان» (أن) و «[تاريخ] مكة» (أن للفاسي، أسلم يومَ الفتح، وقدمَ المدينةَ، فكانَ فيما قيل: يُفشي سرَّ رسول الله على فطردَه وأرسلَه إلى بطنِ وَجِّ (أن فلم يزلْ طريداً إلى أن ولِيَ ابنُ أخيه عثمانُ بنُ عفّانَ، فأدخلَه المدينةَ، ووصلَ رحمَه، وأعطاه مئةَ ألفِ درهم، وقيلَ: إنَّما نفاه النَّبيُّ إلى الطَّائف؛ لأنَّه كانَ يجكيه في مِشيتِه وبعضِ حَركاته (أن)، وقد رُويتُ أحاديثُ

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٦/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٩٨، وذكره لرواية أبي داود له في ((المراسيل)).

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) 1/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ۲/ ۸٤.

<sup>(</sup>۸) ((العقد الثمين)) ٤/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٩) هو الطائف. ((معجم البلدان)) ٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>١٠) أي: يُقلِّد النبيَّ ﷺ في ذلك.

مُنكرةٌ في لعنِه، لا يجوزُ الاحتجاجُ بها، وليسَ له في الجملةِ خصوصُ الصَّحبةِ، بل عمومُها، وأعرضتُ لأجلِها عن ذكرِ ماترجَتُه مِن ذلك، وكانَ له من الولدِ عشرون، ومِنَ الإناثِ ثمانيةٌ، وكانَ قد أسنَّ وأصابتُهُ ريحٌ، فكانَ يجرُّ رجليه فتمتلىء تراباً، فبلَّط ابنُه مروانُ عمرَّ أبيه، فأمرَه معاويةُ بتبليطِ ما سواه عمَّا قاربَ المسجدَ، ففعلَ.

٩٦٦ - الحَكَمُ بنُ عَمروِ بنِ مُجدَّع (١) الغِفاريُّ (١).

أخو رافع، ويقال له: الحكمُ بنُ الأقرع. قالَ ابنُ سعدٍ ": صحبَ النبيّ الشيخة ماتَ، ثمّ تحوَّلَ إلى البصرة، فنزلها، وعنه: أبو الشَّعثاء، والحسنُ البصريُّ، وابنُ سيرين، وعبدُ الله بنُ الصَّامتِ، وغيرُهم، ولاَّه زيادٌ خُراسانَ، فسكنَ مروَ، وماتَ سيرين، وعبدُ الله بنُ الصَّامتِ، وغيرُهم، ولاَّه زيادٌ خُراسانَ، فسكنَ مروَ، وماتَ بها، وقالَ أوسُ بنُ عبد الله بنُ بريدة، عن أخيه سهلٍ، عن أبيه: إنَّ معاويةَ وجَههُ عاملاً على خُراسانَ، ثمَّ عَتَبَ عليه في شيءٍ، فأرسلَ عاملاً غيرَه، فحبسَ الحكمَ وقيده، فهاتَ في قيودِه قبلَ سنةِ خمسٍ وأربعين، وقيل: سنةَ خمسين، أو إحدى، وذكر الحاكمُ أنَّه لمَّا وردَ عليه كتابُ زيادٍ، دعا على نفسِه بالموتِ، فهات ''. [١١٦/ب]

٩٦٧ - الحَكمُ بنُ عُميرٍ الثَّالِيُّ (°).

قال أبو حاتم (١): روى عن النَّبيِّ ﷺ أحاديثَ مُنكرةً، يرويها عيسى بنُ إبراهيم \_

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه ابن الأثير في ((أسد الغابة)) ١/ ١٧٥ كتابةً لا شكلاً.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) ورجَّح ابنُ حجر هذا القول في ((الإصابة)).

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٢٥.

وهو ضعيف ، عن موسى بنِ أبي حبيب \_ وهو ضعيف ، عن عمّه الحكم (''، وكذا روى عنه شيخٌ طائفيٌّ له ثمانون سنة، فذكر حديثاً، وكانَ بدرياً، حديثُه عندَ أهلِ الشّام. ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»('').

٩٦٨ \_ الحكمُ بنُ المطَّلِبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المطَّلبِ بنِ حَنْطبِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمدو بنِ مخزوم القُرَشيُّ، المخزوميُّ، المدَنيُّ (١)، نزيلُ مَنْبِج (١).

و أخو عبدِ العزيزِ الآي. قال الزّبير بنُ بكّار: كانَ مِن ساداتِ قُريشٍ ووجوهِها، مُحدَّحاً من أبرّ الناس بأبيه، ولاّه على المساعي، ثمّ ترك ذلك، وتزهّد، ولجق بمنبج مرابطاً، فلم يزلْ بها حتّى مات، وكذا قال غيرُه، كانَ أحدَ الأجواد المُمدّحين، قصدَنه الشُّعراءُ، وامتدحوه. وأمُّه سيدةُ ابنةُ جابرِ بنِ الأسودِ بنِ عوفِ الزُّهري، يروي عن: أبيه، وأبي سعيدِ المقبريُّ، وعنه: أخوه عبدُ العزيزِ، والهيثمُ بنُ عمرانَ، وسعيدُ بنُ عبدِ الله الشُّعيثيُّ، وجماعةٌ. قال الدَّارقطنيُّ (٥): يُعتبرُ به، وذكرَه ابنُ حِبَّان في ثالثة ((ثقاته) (١)، والذَّهبيُّ في ((ميزانه)) (٧)، وابنُ عساكرَ

ومنها أحاديث أُخر عند الطبراني في ((المعجم الكبير)) ٣/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٣٦، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٢٨، و ((لسان الميزان)) ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) بلدة شمال سورية.

<sup>(</sup>٥) ((سؤالات البرقاني)) ، ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٨٠، باختصار جداً.

في «[تاريخ] دمشق»(۱)، وابنُ العديم في «حلب»(۱)، وطوَّلاه، وقال ابنُ حزم (۱): لا يُعرفُ حاله. وحديثه في «مسند أحمد»(۱)، وفيه يقول ابنُ هَرمةَ الشَّاعرُ (۱۰):

سألا عن الجودِ والمعروفِ أين هما فقيلَ إنَّها ماتًا معَ الحكمِ ماذا بمنبجَ لو تُنبش مقابرُها من التهدُّم(٢) بالمعروف والكرَم

وقال رجلٌ مِن أهلِ مَنبِج: جاورناه بغير مالٍ، فأغنانا كلَّنا، فقيل له: كيفَ ذلك؟ قال: علَّمنا مكارمَ الأخلاق، فعادَ غنيُّنا على فقيرِنا، فاستغنَوا كلُّهم. حكاه العينيُ، وأخرجَه الطبراني في «الأجواد». وقال المعافى (() في «الجليس) من طريقِ حميدِ بنِ معيوف الحمصيُّ، عن أبيه قال: كنتُ فيمن حضر الحكم؛ وهو يجودُ بنفسه، وقد اشتدَّ عليه الموتُ، فقلتُ: اللَّهمَّ هوِّن عليه (أ)، فأفاق، فقال: مَن المتكلِّمُ؟ فقلتُ: أنا، فقال: إنّ مكل الموت يقول لكَ: إني بكلِّ سخيٍّ رفيقٌ.

<sup>(</sup>١) ((تاریخ مدینة دمشق)) ۱٥ / ۳۷.

<sup>(</sup>٢) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٦/ ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٣) ((المحلَّى)) ١١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) المسند ٣/ ٤٢٣، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ((الجليس الصالح)) ١/ ١٢٥، و((لباب الآداب))، ص: ٣١، و((روضة العقلاء)) ص: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: التقدم، والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٧) المعافى بنُ زكريا، أبو الفرج النَّهروانيُّ، الجريريُّ، نسبة إلى مذهب ابن جرير، أديبٌ، قارئٌ، محدِّث، من بحور العلم، له: ((تفسير القرآن)). توفي سنة ٣٩٠هـ، وله ٨٥ سنة. ((تاريخ بغداد)) ٢٦/ ٢٣٠، و ((معجم الأدباء)) ١٩/ ١٥١.

<sup>(</sup>٨) ((الجليس الصالح)) ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة: عليك.

٩٦٩ \_ الحكم بن ميناء الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو ثقة ، رأى بالالا يتوضّأ بدمشق، وروى عن: أبي هريرة، وابنِ عبّاسٍ، وابن عمر، وعنه: ابنه شُبيثٌ، وسعدُ بنُ إبراهيم، والضّحّاكُ بنُ عثمانَ الحزاميُّ، وأبو سلاَّم ممطورٌ، وحجاجُ بنُ أرطأة، وثّقه أبو زُرعة وغيرُه، وهو في «التهذيب» (٢) لتخريج مسلم (١) وغيره له، وثانية ابنِ جبّان (٥)، ولكنَّه في أوَّل «الإصابة» (١)، وقال فيها: روى ابنُ منده مِن طريقِ عبدِ الله بنِ أبي بكرِ بنِ حزم، عن شُبيثِ بنِ الحكم، عن أبيه أنَّ رجلاً مِن أسلمَ أُصيبَ، فرقاه والحديث مُعضَل (١)، فقيل: الحكم بن منهال.

• ٩٧ - الحكمُ بنُ يحيى بنِ عروةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الطبقات الكرى)) ٥/ ٢١١، و ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۲۶۲ (۸۳۸).

<sup>(</sup>٣) ((تهذیب الکهال)) ٧/ ١٤٣، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة ٢/ ٧٦٥(٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) / .

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) ((تجريد أسماء الصحابة)) ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة: معلل، والصواب: المثبت، وانظر: ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٤٣.

والحديث المعضَل: عبارةٌ عما سقط من إسناده اثنان، فصاعداً. انظر: ((إرشاد طلاب الحقائق))، ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) ((نسب قريش)) لمعب، ص: ٧٤٧.

مُّن قُتلَ بالمدينةِ سنةَ ثلاثين ومئةٍ على يدِ أبي حمزةَ المختارِ الخارجيِّ (١).

٩٧١ - حَكيمُ بنُ الحارثِ الطائفيُّ.

روى الثَّعلبيُّ في ‹‹تفسيره››<sup>‹›</sup> عن ابنِ عبَّاسٍ أَنَّه هاجرَ بامرأتِه وبنيه، فتوفي، وفيه نزلت<sup>(٣)</sup>: ﴿وَ**الَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا** ﴾ الآيةَ.

استدركه ابنُ فتحون، وقد ذكر القصة إسحاق( أن في

«تفسيره»(٥) قال: حُدِّثتُ عن مقاتلِ بنِ حيَّانَ في هذه الآيةِ [ ١١٧ / ب] أنَّ رجلاً مِن أهلِ الطَّائفِ قَدِمَ المدينةَ وله أولادٌ: رجالٌ ونساءٌ، ومعه أبواه وامرأتُه، فهات بالمدينةِ، فرُفعَ ذلك إلى رسولِ الله على فأعطى الوالدين، وأعطى أولادَه بالمعروفِ، ولم يُعطِ امرأتَه شيئاً، غيرَ أنَّهم أُمروا أن يُنفقوا عليها مِن تَرِكَةِ زوجِها إلى الحولِ.

<sup>(</sup>۱) أبو حمزة الخارجيُّ، المختارُ بنُ عوف، من الخوارج الإباضية الذين خرجوا على الخلافة، استولى على مكةَ، ثمَّ المدينةِ، ثم بعثَ مروانُ بنُ الحكم جيشاً كبيراً، فقتلوه سنة ١٣٠ هـ. ((تــاريخ الطــبري)) ٢/ ٣٠، و ((البداية والنهاية)) ١/ ٣٦، و ((العقد الثمين)) ٧/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((تفسير الثعلبي)) لأحمَد بنِ محمدٍ، المتوفى سنة ٤٢٧ هـ. قال عنه ابنُ تيمية: والثعلبيُّ هـو في نفسه كان فيه خيرٌ ودين، ولكنَّه كان حاطبَ ليلٍ، ينقل ما وجدَ في كتب التفسير من صحيح، وضعيف، وموضوع. ((مقدمة في أصول التفسير))، ص: ٧٦.

واسم تفسيرهً: : (((الكشف والبيان في تفسير القرآن))، وهو مخطوطٌ لم يطبع.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن راهويه، المتوفي سنة ٢٣٧ هـ، ووقع في ((الإصابة)) : بن إسحاق، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: ((أسباب النزول)) للواحدي، ص: ١١٤.

قال النَّحَّاس في ((الناسخ والمنسوخ)) ، ص: ٨٧: إنَّ الناس أقاموا بُرهةً من الإسلام إذا توفي الرجل، وخلَّف امرأةً حاملاً أوصى لها زوجها بنفقةِ سنةٍ، وبالسكنى مالم تخرج فتتزوَّج، ثمَّ نُسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر ، وبالمراث.

ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(١).

٩٧٢ \_ حكيمُ بنُ أبي حُرَّةَ الأسلميُّ، المَدنيُّ (١).

تابعيٌّ، ثقةٌ، يروي عن: ابنِ عمرَ، وسنانِ بنِ سنة، وسلمانَ الأغرِّ، وعنه: ابنُ أخيه عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ ابن أبي حُرَّة، وموسى بنُ عقبةَ، وعبيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وهو ممَّن خَرَّجَ له البخاريُّ (") وَغيرُه بحيث ذُكِرَ في «التهذيب»(،).

٩٧٣ ـ حكيمُ بنُ حِزامِ بنِ خُويلدِ بنِ أسدِ (°) بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيِّ بنِ كِلابٍ، أبو خالدٍ القُرَشيُّ، الأسديُّ، المكيُّ (١).

صحابيٌّ، ذكره مسلمٌ (۱) في المدنيين، وله أحاديث، روى عنه: سعيدُ بنُ المسيِّ، وعروةُ بنُ النَّبيُّ النَّبيُّ النَّبيُّ مَنْ وعروةُ بنُ النَّبير، وغيرُهما، وكانَ إسلامُه في الفتح بمرِّ الظهران (۱)، وأَمَّنَ النَّبيُّ مَنْ مَنْ المَنْ اللهُ مَن المؤلَّفة، وتقرَّبَ لله بقُرباتٍ كثيرةٍ حكلَ دارَه بمكَّة يومَ فتحها، وهو ممَّن حَسُنَ إسلامُه مِن المؤلَّفة، وتقرَّبَ لله بقُرباتٍ كثيرةٍ جدَّاً، بعد تقرُّبه في الجاهلية، وقال له النبيُّ الله النبيُّ اللهُ الله على ما سلفَ لك من خير».

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٤/ ١٦١، و ((رجال البخاري)) ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) كتاب النذور والأيهان، باب: من نذر أن يصوم يوما، فوافق النحر، أو الفطر (٦٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ٧/ ١٦٩، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: أسيد، والتصويب من ((أسد الغابة)) ١/ ٥٢٢، و ((الإصابة)).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات)) ١ / ١٤٨ (٤١).

<sup>(</sup>٨) مرُّ الظهران: موضعٌ على مرحلةٍ من مكة. ((معجم البلدان)) ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاريُّ في الزكاة، باب: من تـصدَّق في الشِّرك ثـم أسـلم ( ١٣٦٩)، ومـسلم في كتـاب الإيهان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ١١٣/١ (١٩٤).

وكانَ مِن أشرافِ قريشٍ ووجوهِها في الجاهليةِ والإسلامِ، عاقلاً سَرِيّاً، فاضلاً تقيّاً، سيّداً بهالِه غنيًا، عالماً بالنّسب، ويقالُ: إنّه أخذَه عن الصّدّيق، عاشَ في الجاهليةِ ستين، وفي الإسلامِ ستين، ماتَ في سنةِ أربع، أو ثهانٍ وخسين، وقيل: ستين، واتّفقوا على أنّ وفاتَه بالمدينةِ، كها اتّفقوا على أنّه وُلِدَ في جوفِ الكعبة، رحمَه الله، ورضى عنه.

٩٧٤ \_ حَكيمُ بنُ حَكيمِ بنِ عبَّادِ بنِ حُنيفٍ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المدَنيُّ(١).

مِن أهلِها، وهو أخو عثمانَ، يروي عن: ابنِ عمِّهم أبي أُمامةِ بنِ سهلٍ، ومسعودِ بن الحكمِ الزُّرَقي، ونافعِ بنِ جُبيرٍ، وعنه: أخوه عثمانُ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ الحارثِ بنِ عيَّاش (٢)، وحنيفُ بنُ راهب، وسهيلُ بنُ أبي صالحٍ، وأهلُ المدينةِ، وثَّقه ابنُ حِبَّان (٢)، والعِجليُّ (١)، وهو لتخريج الأربعةِ في «التهذيب» (٥).

٩٧٥ - حُكيمٌ - بالتصغير - ابنُ عِقالٍ (١) القُرشيُّ، المدَنيُّ (١).

عن: عثمانَ، وابنِ عمر، وعائشةَ، وعنه: أبو مُرَّة مولى عَقيل، وقتادةُ، وأوسُّ، وعطاءٌ، وحميدُ بنُ هلالٍ، وغيرُهم، ذكرَه البخاريُّ (^)، فلم يـذكرْ فيـه جَرحاً، وتبعَـه

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٧٣، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في المخطوطة إلى : عباس.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣١٦(٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ۷/ ۱۹۳، و ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: عفان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ((معرفة الثقات)) للعجلي ١/ ٣٤٨(٣٤٨).

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٣.

ابنُ أبي حاتم (۱)، وذكرَه ابنُ حِبَّان في ثقاتِ التَّابعين (۱)، وهو في ((زوائد مختصر التهذيب) لشيخِنا.

٩٧٦ - حُكيمٌ - بالتصغير- بنُ محمَّدِ بنِ قيسِ بنِ مَحَرمةَ بنِ المطَّلبِ القُرشيُّ، المطَّلبيُّ ".

ابنُ عمِّ حكيمِ بنِ عبدِ الله، مدنيُّ الأصل، وقالَ ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته»(''): مِن أهلِ المدينة، يروي عن: سعيدِ المقبُريِّ، وعنه: عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عثمانَ، وثَّقه ابنُ حِبَّان، وقال ابنُ أبي حاتمٍ عن أبيه (''): مدَنيُّ مجهولُ، وهو في «التهذيب»('').

\_حمَّادُ بنُ أبي مُميدٍ.

يأتي في: محمّدِ بنِ أبي مُميدٍ.

٩٧٧ - هَّادُ بنُ عَمرو بنِ حنظلةَ بنِ قيسٍ الزُّرَقيُّ، المدَنيُّ.

يروي عن: أبي الحويرثِ، وأبي حَزْرةَ يعقوبَ بنِ مجاهدٍ، وعنه: عبدُ العزيزَ الأويسي (٥٠)، وهشامُ بنُ عَمَّارٍ، ويعقوبُ بنُ كاسبٍ، ومحمَّدُ بنُ مِهرانَ الجَمَّال. قال أبو حاتم (٥٠): صدوق.

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ١٦١.

<sup>(</sup>۳۵) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٩٤، و ((تاريخ ابن يونس)) ١/ ١٣٦ (٥١).

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ۷/ ۲۱۵، و((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۶۱٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الأوسى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) الترجمة منقولة من ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٢٤٢، لكن فيه : حنظلة بن عمرو بن حنظلة بن قيس الزرقي، وستأتي الترجمة ثانية عند المؤلف في: حنظلة بن عمرو.

٩٧٨ \_حمَّادُ بنُ موسى المدنيُّ (١).

رجلٌ مِن أهلِها، يروي عن: عثمانَ بنِ البهيِّ ''عبيدِ اللهِ بنِ أبي رافعِ '''، ولـه ذِكـرٌ في: أبي رافع مولى رسولِ الله ﷺ من الكُنى '''. [١١٧/ ب]

٩٧٩ \_ حِمَاسٌ، والدُّ أبي عمرو<sup>(٥)</sup>.

ذكره مسلمٌ (٢) في ثانيةِ تابعي المدنيين.

٩٨٠ - مُمَامُ بنُ الجَموحِ بنِ زيدِ الأنصاريُّ.

ذكرَ ابنُ الكلبيِّ (١) أنه استشهد بأُحُدٍ. قاله شيخُنا في ((الإصابة))(١).

٩٨١ \_ مُحرانُ بنُ أبانَ، مولى عثمان (٩).

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٤٨، و ((الثقات)) ٨/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يروي عن أبي الحويرث، وأبي حرزة يعقوب، عثمان بن البهي، ثم كشط على أبي الحويرث إلى : يعقوب.

<sup>(</sup>٣) البهى اسمه عبيد الله، انظر: ((التاريخ الكبير)) ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الكنى من القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) حماس الليثيُّ، بالسين المهملة، كما في ((الإكمال)) ٢/ ٤٩٩، وقال في ((تبصير المنتبه)) ١/ ٤٥٤: بالكسر وتخفيف الميم، وانظر: ((الثقات)) ٦/ ٤٤١ في ترجمة حفيده شداد بن أبي عمرو بن حماش الليثي، ذكره بالشين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) ١/ ٢٣٣(٠٧٠).

<sup>(</sup>٧) الذي عند ابنِ الكلبيِّ: عمرو بن الجموح الأعرج، كان آخر الأنصار إسلاماً، قُتل يـوم أُحـد. «نسب معد» ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/٣٥٣ نقلا عن ((أسد الغابة)) ١/ ٢٧، وهو والد: عمرو، وعمير ابنا الحمام، والأخير من أهل بدر.

<sup>(</sup>٩) ((من تُكلِّم فيه وهو موثَّق)) ، ص: ٧٢.

كانَ مِن النَّمرِ بنِ قاسطٍ، سُبِيَ بعينِ التَّمر، فابتاعَه من المسيّبِ بنِ نجبةً وأعتقه، ذكره مسلمٌ (() في ثانيةِ تابعي المدنيين، وقد أدركَ أبا بكرٍ وعمرَ ومعاويةَ، وروى عنه: أبو وائلِ شقيقٌ، وهو مِن أقرانه، وأبو صخرةَ جامعُ بنُ شدّادٍ، وعروةُ بنُ النُّبير، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرّحنِ، وغيرُهم. قال ابنُ مَعينٍ: مِن تابعي أهلِ المدينةِ ومحدِّ ثيهم، وقال ابنُ سعدٍ ((): نزلَ البصرةَ، وكانَ كثيرَ الحديثِ، وحكى قتادةُ أنّه كانَ يصليِّ معَ عثمانَ، فإذا أخطأَ فتحَ عليه، وقال ابنُ عبد البَرِّ ((): كانَ أحدَ العلماء الجِلَّةِ، يصليِّ معَ عثمانَ، فإذا أخطأَ فتحَ عليه، وقال ابنُ عبد البَرِّ ((): كانَ أحدَ العلماء الجِلَّةِ، أهلِ الوَجاهةِ والرَّأي، والشَّرف، وحكى اللَّيثُ أنَّ عثمانَ أسرَّ إليه شيئاً، فأخبرَ به عبدَ الرَّحنِ بنَ عوفٍ، وأخبرَه بها أعلمَه به، فغضبَ عليه عثمانُ ونفاه، وقد بيَّنَ ذلكَ غيرُه، وأنَّه مرِضَ فكتبَ العهدَ لعبدِ الرِّحنِ، ولم يطَّلِعْ على ذلكَ إلا حمرانُ، ثمَّ أفاقَ، فأطلعَ حمرانُ عبدَ الرَّحنِ على ذلكَ، فغضبَ عليه عثمانُ ونفاه. وذكرَه خليفةُ () في فأطلعَ حمرانُ عبدَ الرَّحنِ على ذلكَ، فغضبَ عليه عثمانُ ونفاه. وذكرَه خليفةُ (في في المَّهُ العَاهُ على أل عثمانَ أل عبدَ الرَّحنِ على ذلكَ، فغضبَ عليه عثمانُ ونفاه. وذكرَه خليفةُ (في في المَّهُ على في العَاهُ عنها عثمانَ عليه عثمانُ ونفاه. وذكرَه خليفةً (المَهمَةُ عُمَّالُ عثمانَ عليه عثمانُ ونفاه. وذكرَه خليفةً (المَهمَةُ عُمَّالُ عثمانَ عليه عثمانُ ونفاه. وحاجبُه حمرانُ،

وقال في موضع آخر (٢): مات بعد سنة خمس وسبعين، وقيل كما لابن قانع: سنة ست وسبعين، ولابن جرير: سنة إحدى وسبعين، وهو في «التهذيب»(٧).

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۱ (۲٤۸).

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكرى)) ٥/ ٢٨٣، و ٧/ ١٤٨.

<sup>(</sup>۳) ((التمهيد)) ۲۲/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ خليفة)) ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: اليمن، وهو تحريف غريب.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات)) لخليفة، ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٢٠، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٣٩.

٩٨٢ \_ حمزةُ بنُ أبي أُسيدٍ مالكِ بنِ ربيعة، أبو مالكِ الأنصاريُّ، السَّاعديُّ، المَدنُّ(١).

أخو المنذرِ الآي، يقال: إنَّه وُلِدَ في زمنِ النبيِّ ، يروي عن: أبيهِ، والحارثِ بنِ زيادٍ الأنصاريِّ الصُّدَائيِّ، وعنه: ابناه: مالكُ ويحيى الآتين، والزُّهريُّ، ومحمَّدُ بنُ عمروِ بنِ علقمةَ، وعبدُ الرَّهنِ بنُ سليمانَ ابنِ الغسيلِ، وقال ("): إنَّه تُوفِي زمنَ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ في آخرين، وكذا قالَ الهيثمُ ("): إنَّه تُوفِي في أيامِ الوليدِ، وقيلَ: إنّه تأخر، وهو ثقةٌ، خرَّجَ له البخاريُّ (،)، وهو في «التهذيب» (ه)،

وثاني «الإصابة»(أ).

٩٨٣ \_ حمزةُ بنُ الزُّبيرِ (٧).

مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ. قاله العِجليُّ (١)، وسيأتي حمزةُ بنُ عبدِ الله بنِ النُّ بيرِ قريباً،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ولم يبين القائل، وهو شيخه ابن حجر في كتاب ((الإصابة)).

<sup>(</sup>٣) الهيثمُ بنُ عديِّ، الكوفيُّ، عالمُ بالتاريخ والحديث، ضعيفٌ بالحديث، وقال الخطيب: الهيثم أوثـق عندي من الواقدي، ولا أرضاه في الحديث، ولا في الأنساب، ولا في شيء، توفي سنة ٢٠٧ هـ وك ثلاث وتسعون سنة. ((تاريخ بغداد)) ٢٠٢/٥، و ((سير أعلام النبلاء)) ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) منها في كتاب المغازي، باب: التحريض على الرمى (٢٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٢١١، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد ٥/ ١٨٦، وقال: وهو أخو مصعب بن الزَّبير لأبيه وأمَّه، فولد حمزةُ عمارة، مات، ولم يعقب، فورثه عروة وجعفر ابنا الزبير.

<sup>(</sup>٨) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٢٢(٣٥٧).

فيحتملُ أن يكونَ هو هذا، (١) سقطَ مِن نسبِه: عبدُ الله.

٩٨٤ \_ هزةُ بنُ أبي سعيدٍ الخُدريُّ (٢).

أخو عبدِ الرَّحن الآتي، ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

٩٨٥ \_ حزةُ بنُ صُهيبِ بنِ سِنانٍ (١٠) القُرَشيُّ، التَّيميُّ، المَدَنُّ (٥٠).

أخو صيفيً، تابعيُّ ثقةٌ، ذكره مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، يروي عَن أبيه حديثَ (١): «خيارُكم مَن أطعمَ الطَّعامَ، وردَّ السَّلامَ»، وعنه: ابنه عبيدُ الله، وعبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عقيل، وهو في ((التهذيب))(^).

٩٨٦ \_ حزةُ بنُ عبدِ الله بنِ حزةَ بنِ عبدِ الله بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حزةَ الحجَّارُ (١٠).

حفيدُ الآتي قريباً، شافعيٌّ، حفظَ القرآنَ، وأخذَ في الفرائضِ والحسابِ عن الشِّهابِ الأبشيطي، وباشرَ الفراشةَ شَريكاً لابنِ عمِّهِ الشِّهابِ أحمدَ بنِ محمَّدِ الماضي (''')، وتكسَّبا

<sup>(</sup>١) هذا الاحتمال خاطئ، لما بيَّنا آنفا.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١١، و ((الثقات)) ٤/ ١٦٩، و ((تعجيل المنفعة)) ١/ ٤٦٨ (٢٣٢).

<sup>(</sup>۳) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۹ (۷۳۷).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: سندان ؟ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٤٦، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات) ١/ ٢٣٩ ( ٧٤١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه المضياء المقدسيُّ في ((الأحاديث المختارة)) ٨/ ٧٦، وقال: سنده حسن، والحاكم في ((المستدرك)) ٤/ ٣١٠، وصححه.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٣٢٩، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٤٣. وذكره لرواية ابن ماجه له.

<sup>(</sup>٩) لم يذكره في ((الضوء اللامع))، بل ذكر جدَّه: حزة بن عبد الله بن علي بن حزة الحجار، الفرَّاش.

<sup>(</sup>١٠) قال المؤلِّف في ترجمة ابن عمه: وبيدهما تقدمة الفراشين بباب السلام.

بالقَبَّان، وهو حيٌّ في سنة ثمان وتسعين(١).

٩٨٧ - حمزةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ، أبو عُمارةَ الأسديُّ، القُرَشيُّ، المَدنُّ (٢٠).

أخو خُبيبٍ، وعبَّادٍ، وهشامٍ، ذكرهم مسلمٌ "في ثالثةِ تابعي المدنيين، روى عن: أبيه، وعائشةَ، وعنه: ابنُ أخيه يحيى بنُ عبَّادٍ، وجعفرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحَكمِ، وثَّقه ابنُ حِبَّان، وقال ابنُ سعدٍ (''): ولاَّه [أبوه] ('') البصرةَ، ثمَّ عزلَه. انتهى.

وكانَ ابنُ الزُّبيرِ أمَّرَ أخاه مصعباً على البصرةِ، فأقامَ مدَّةً، ثمَّ أراد أن يُنوِّه بقدرِ ولدِه حمزة ، فعزلَ مصعباً وولاً ه، فها حمدَ النَّاسُ سيرةَ حمزة لِخفَّةٍ كانت فيه. ذكر ذلك المدائنيُّ. قال الزُّبير [١١٨/ أ] بنُ بكَّارٍ (٢٠: ولَمَّا عزلَه أبوه قال له: أينَ المالُ؟ فقالَ: وفدتُ على قومٍ فوصلتُهم به، فقال: أهو لكَ أو لأبيك؟ فأخذَه فقيَّده وحبسه، وأعادَ أخاه مصعباً، وذكر الزُّبير (٢٠) أيضاً أنَّ مِن شهامةِ حمزةَ أنَّه قالَ لإخوته بعدَ قتلِ والدِهم، وقبضِ أموالهِم بأمرِ عبدِ الملكِ: لا تطلبوا مِن عبدِ الملكِ شيئاً، وأنا أُنفتُ عليكم، فامتنعَ ثابتُ بنُ عبدِ اللهِ بن الزُّبيرِ مِن ذلك، ووفدَ على عبدِ الملكِ، فأكرمَه، عليكم، فامتنعَ ثابتُ بنُ عبدِ الله بن الزُّبيرِ مِن ذلك، ووفدَ على عبدِ الملكِ، فأكرمَه،

<sup>(</sup>۱) يريد سنة ۸۹۸ هـ.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٢، و ((الثقات)) ٣/ ١٦٩، و ((الإكمال لرجال أحمد)) ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ١٤١ (٧٧٠ ١٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى))، القسم المتمم، ص: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وهو في ((الطبقات الكبري)).

<sup>(</sup>٦) ((جمهرة نسب قريش)) ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٧) ((جمهرة نسب قريش)) ١ / ٨٢.

وقال الزُّبيرُ: كانَ حمزةُ جواداً ممدَّحاً، وفيه يقول موسى شهوات (۱) الشاعر (۲): حمرةُ المبتاعُ بالمالِ الثَّنا ويَرى في بيعِهِ أَنْ قَدْ غَبنْ وحديثه في «مسند أحمد»(۱).

٩٨٨ - حمزةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ العُمرِيُّ، الحرَّانيُّ الأصلِ، المَدنُّ (٤٠٠).

ابنُ عمِّ عبدِ القادرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ، ويُعرَفُ كسلَفِه بالحجَّارِ.

وُلدَ سنةَ خمس، وقيل: ستِّ وستين وسبع مئةٍ بالمدينةِ النَّبويةِ، ونشأَ بها، وأجازَ له ابنُ أُميلةً (٥)، وابنُ الهَبَل، والصَّلاحُ ابنُ أبي عمرَ (١)، والكمالُ ابنُ حبيبٍ (٧)،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: شهوان؟ وهو خطأ.

وهو موسى بنُ يسارِ، مولى بني سهم، شاعرٌ أموي، لقِّب شهوات؛ لأنَّ عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء، فيشتريها له موسى، ويتربَّح عليه، كان فيه تخنيث، مات في حدود سنة ١١٠ هـ. ((الشعر والشعراء))، ص: ٣٨٣، و ((الأغاني)) ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) البيت مع بقية الأبيات في ((جمهرة نسب قريش)) ١/ ٣٩، وهو في ((نسب قريش))، ص: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) ((المسند)) ٦/ ٤٨، و٥٣، و٩٣، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) عمرُ بنُ حسنٍ، ابن أُميلة المَراغي الِزيُّ، من كبَّار المحدِّثين في عصره، درَّس الحديثَ نحواً من خسين سنة، وفاته سنة ٧٨٧ هـ عن مئة سنة. ((ذيل التقييد)) ٢/ ٢٣٧، و ((الدرر الكامنة)) ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) صلاحُ الدِّين، محمَّدُ بنُ أحمدَ بن إبراهيم المقدسيُّ، الصالحيُّ، الحنبليُّ، مُسند الـدُّنيا في عـصره، ولـد سنة ٦٨٤ هـ وتوفي سنة ٧٨٠ هـ. ترجمته في ((الدرر الكامنة)) ٣/ ٣٠٥، و ((ذيل التقييد)) ١/ ٣٤، و ((شذرات الذهب)) ٦/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) كمال الدِّين ابنُ حبيب الحلبيُّ، محمَّدُ بن عمر، محدِّثُ، جاور مدَّةً بمكة، وحدَّث بالكثير، وتفرَّد بأشياء، مولده سنة ٧٠٧ هـ. ((ذيل التقييد)) ١٩٦/، و ((الدرر الكامنة)) ١٩٤/.

وأخوه البدرُ(١)، وغيرُهم، وكانَ أحدَ الفرَّاشينَ بالمسجدِ النَّبويِّ، خيِّرًا مباركاً، أجازَ للتَّقيِّ ابن فهدِ(١)، وأولادِه، وماتَ في آخرَ شعبان سنةَ ثهان وثلاثين وثهان مئةٍ بالمدينة.

٩٨٩ \_ حمزةُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، أبو عُمارةَ العَدَويُّ ".

والدُ عمرَ، وهو شقيقُ سالمٍ، أمُّهما أمُّ ولدٍ، مِن أهلِ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ '' في ثالثةِ تابعي المدنين، يروي عن: أبيه، وعمِّتِه حفصةَ، وعائشةَ أمِّي المؤمنين، وعنه: الزُّهريُّ، ويزيدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ الهادِ، وموسى بنُ عُقبة، وآخرون، وكانَ من ثقاتِ التَّابعين وفقهائِهم، لكنَّ سالماً أجلُّ منه. قال العِجليُّ '': مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، وعدَّه التَّابعين بنُ سعيدٍ مِن فقهاءِ أهل المدينةِ، وهو في «التهذيب» ('').

٩٩٠ - هزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم بنِ عبدِ مَنافٍ، أبو يَعلى، وأبو عُمارةَ الهاشميُّ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) بدر الدِّين، حسنُ بنُ عمرَ، أديبٌ، راوِ للحديث، له: ((نسيم الصبا)) في الأدب، مولده سنة ٧١هـ، ووفاته سنة ٧٧٩هـ. ((ذيل التقييد)) ١/ ٥٠٨ و ((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٩، و ((شذرات الذهب)) ٦/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) تقيُّ الدِّين، محمَّدُ بن محمدِ بنِ فهدٍ، المكيُّ، محدِّثٌ، فقيةٌ شافعيٌّ ((نهاية التقريب وتكميـل التهـذيب بالتذهيب))، مولده سنة ٧٨٧، ووفاته سنة ٨٧١ هـ. ((معجم الـشيوخ)) لابـن فهـد، ص: ٢٨٠، و ((الضوء اللامع)) ٩/ ٢٨١، و ((عنوان العنوان))، ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٤٧، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٢، و ((الثقات)) ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٢٣٧ (٧١٠).

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٢٢ (٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ٧/ ٣٣٠، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۷) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٢٨، و ((الإصابة)) ١/ ٣٥٣.

عمُّ النَّبِيِّ عُنِّ، وأخوه من الرَّضاعة، أسدُ الإسلام، ويقال: أسدُ الله، وأسدُ رسولِه، أسلمَ في ثانيةِ المبعثِ أو سادستها، وعنزَ النبيُّ عُنِي بإسلامِه، وانكفَّ عنه الأذى، وهاجرَ (() قبلَه على أه بعثه على سريةٍ إلى سِيف (() البحرِ مِن أرضِ جُهينة، وشهدَ بدراً، وأبلى فيها بلاءً حسناً مشهوراً، وأُحُداً، وقاتلَ فيها بسيفينِ، ثمَّ استشهدَ بها بعدَ أن قتلَ أحداً وثلاثين نفساً، في نصفِ شوَّالِ سنةَ ثلاثٍ، عن بضع وخسين سنةً، بناءً على أنَّه أسنُّ مِن النَّبي عُنِي بأربع، وقيل: عن أربع وخمسين، ودُفنَ هو وابنُ أخته (() عبدُ الله بنُ جحشٍ في قبرٍ واحدٍ، ظاهرَ المدينة، وجُعلَ على قبرِه قبةٌ (أ)، فهو يُزار ويُتبرَّكُ به، وبمحلّه رضي الله عنه، وشهقَ عُن حينَ رأى ما مُثلً به.

وفي روايةٍ: فلم يرَ اللهُ منظراً أوجعَ لقلبِه منه، وقال (°): «رحمكَ اللهُ، لقد كنتَ وَصولاً للرَّحمِ، فَعولاً للخيرات»، بل قال (۱): «حمزةُ سيِّدُ الشُّهداء»، ويروى: «خيرُ الشُّهداء»(۷)، وقال لقاتلِه وحشيِّ بنِ حربٍ بعد أن أسلمَ (۸): «غيِّبْ وجهَكَ عني»،

<sup>(</sup>١) أي : حمزة قبل النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) السِّيف، بكسر السين: ساحل البحر. ((القاموس)): سيف.

<sup>(</sup>٣) في ((سيرة ابن هشام)) ٣/ ٤٢ إنَّ حمزة خال عبد الله بن جحش، وذكر قصةً تفيد ذلك.

<sup>(</sup>٤) أزيلت هذه القباب من جميع القبور في المدينة المنورة منذ زمن بعيد، وكان الناس يغالون فيها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر محمد بن عبد الله في ((الغيلانيات)) ١/١٩٦، و٢٦٠، وفي سنده صالح المُرِّي، ضعيف، كها في ((تقريب التهذيب))، ص: ٢٧١ (٢٨٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) ٢/ ١٣٠، وصححه، والطبراني في ((المعجم الكبير)) ٣/ ١٥١ (٢٩٥٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) ٦/ ٣٢٧(٠٥٥٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابنُ أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) ١/ ٣٦٢ (٤٨٣)، والبيهقي في ((السنن الكبرى))

ورثاه القائلُ بأبياتٍ أوَّهُا('):

بكَتْ عيني، وحُقَّ لها بُكَاها وما يُغني البكاءُ و[لا] العَويلُ وعريرُ بنِ الحارثِ بنِ الأعرجِ بنِ سعدِ بنِ رَزاحِ ('' بنِ عديم بنِ مازنِ بنِ الحارثِ بنِ سلامانَ، أبو صالحٍ، وقيل: أبو محمَّدٍ الأسلميُّ.

مِن أهلِ المدينة، صحابيٌّ، سألَ النَّبيّ عن الصَّومِ في السَّفر، وكان يسردُ الصَّومَ، ذكرَه مسلمٌ (٣) في المدنيين، [١١٨/ب] وروى أيضاً عن الشَّيخين، وكان البشيرَ إلى أبي بكرٍ بوقعةِ أجنادين (٤)، و[روى] عنه: ابنه محمَّدٌ، وعروةُ بن الزُّبير، وسليانُ بنُ يسارٍ، وحنظلةُ بنُ عليِّ الأسلميُّ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحنِ، وأمَّره النبيُّ على قريةٍ، وقال: كنَّا مع رسولِ الله على سفرٍ، فتفرَّقنا في ليلةٍ ظلماءَ دُحُسةٍ (٥)، فأضاءتْ أصابعي حتِّى جمعوا عليها ظهرَهم، وإنَّ أصابعي لتنيرُ (٢)،

٩/ ٧٩، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) القائل هو كعب بن مالك، وقيل: عبد الله بن رواحة، والأبيات في ((سيرة ابن هـشام)) ٣/ ٨٨، و ((أسد الغابة)) ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) بفتح الرَّاء. ((القاموس)): رزح.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ١٥٢ (٨٥).

<sup>(</sup>٤) أجنادينُ أولُ مدينةٍ فُتحت بالشامِ في عهد أبي بكر الصديق، بقيادة خالد بن الوليد. انظر خبر ذلك في («تاريخ الطبري») ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) قال الفيروز آباديُّ: الدَّحْسُ: الأسودُ من كلِّ شيء، وليلةٌ دُخْسَةٌ، وليلٌ دُحْسُ: مظلمٌ. ((القاموس)) دحمس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ في ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٦٩، وسنده حسن.

وخرَّجَ له مسلمٌ وغيره (١)، وهو في «التهذيب» (٢)، و «الإصابة» (٢)، ماتَ سنةَ إحدى وستين في ولايةِ يزيدَ بن معاويةَ عن (١) إحدى وسبعين.

٩٩٢ \_ حمزةُ بنُ محمَّدِ بنِ حمزةَ بنِ عَمروِ بنِ عويمرِ الأسلميُّ، المدنيُّ.

حفيدُ الذي قبلَه، روى عن: أبيه، وعنه: محمَّدُ بنُ عبدِ المجيدِ بنِ سهيلٍ، ضعَّفه ابنُ حزم، وقال ابنُ القطَّان (°): مجهولٌ (۱)،

وهو في ‹‹التهذيب››

٩٩٣ \_ حمزةُ بنُ أب (١) محمَّدِ المدنيُّ (١).

عن: عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وموسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ الخَطْميُّ، وغيرِهما، وعنه:

(١) بل روى له البخاريُّ تعليقاً، وأخرج في الصوم، باب: إذا صام أياماً من رمضان، ثم سافر (١٨٤١) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي ﷺ أَنَّ حزة بن عمروِ الْأَسْلَمِيَّ قال لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ وكان كَثِيرَ الصِّيَامِ، فقال: «إن شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

وأخرجه مسلم في الصيام، باب: التخيير في الصوم والسفر ٢/ ٧٨٩ (١١٢٠).

- (٢) ((تهذيب الكهال)) ٧/ ٣٣٣، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٤٥.
- (٣) من الغريب أنه ليس في ((الإصابة)) طبع مكتبة الرياض الحديثة، وهو في ((أسد الغابة)) ١/ ٥٣٢.
  - (٤) تحرفت في المخطوطة إلى: على.
  - (٥) ((بيان الوهم والإيهام)) ٣/ ٤٣٧.
  - (٦) قال الذهبيُّ في ((المغني)، ١/ ١٩٢: ليس بالمشهور، وضعفه ابن حزم،
- (٧) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٣٣٧. وقال ابنُ حجر في ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٤٥: ولم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً.
  - (٨) كلمة أبي، ملحقة فوق حمزة.
    - (٩) ((الكاشف)) ١/ ٢٥١.

حاتم بن إسهاعيل.

قال أبو زُرعة: ليِّنٌ، وقال أبو حاتم ('): ضعيفُ الحديث، مُنكرَ الحديث، ذكرَه ابنُ البَرقي (') فيمَن الأغلبُ عليه الضَّعفُ، وهو في «التهذيب»(").

٩٩٤ \_ حمزةُ بنُ مصعبِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام (١٠).

والدُّ عُمارةَ، قُتلَ بالمدينةِ فيمَن قتلهم أبو حمزةَ المختارُ الخارجيِّ، حينَ خرجَ سنةَ ثلاثين ومئة.

٩٩٥ - حمزةُ بنُ المغيرةِ بنِ شُعبةَ الثَّقفيُّ، المدَنُّ (٥).

تابعيٌّ ثقةٌ، يروي عن: أبيه في المسحِ على الخفِّين (٢)، وعنه: بكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُـزنيُّ، وإسماعيلُ بنُ محمَّدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وغيرُهما، ممن في «التهذيب»(٧).

٩٩٦ - مَمَلُ بنُ بشيرِ بنِ أبي حَدردِ الأسلميُّ (٨).

حجازيٌّ، يروي عن: عمِّه، عن أبي حَدردٍ، وعنه: أبو قتيبةَ سَلْمُ بـنُ قتيبـة، ذكـره

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ عبدِ الله، البرقيُّ، محدِّث صادق، لـه: ((معرفة الـصحابة)) تـوفي سـنة ٢٧٠ هـ. ((الجـرح والتعديل)) ٢/ ٦١، و ((المنتظم)) ٥/ ٧١، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٣٣٨، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٤٥ \_ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) ((نسب قریش)) ، ص: ۲۵۰.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٤٧، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تقديم الجهاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ١/ ٣١٨ (٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٣٣٩، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٩٠٩، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٠٣، و ((المغني في الضعفاء)) ١/ ٣٩٣.

ابنُ حِبَّان في «الثقات»(۱)، وسيجيء في: أبي حَدردٍ من الكني (۱)، والعمُّ يحتمل أنْ يكونَ هو عبدَ الرِّحنِ بنَ أبي حدردٍ اليمني، وهو في «التهذيب»(۱).

٩٩٧ - حَمَلُ (١) بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ، أبو نضلةَ الهُذلَّيُّ.

صحابيًّ، ذكرَه مسلمٌ (°) في المدنيين، وقد نزلَ البصرة ، وله بها دارٌ (′)، جاء ذكرُه في حديثِ أبي هريرة في «الصحيح» (′) في قصّةِ الجنين، ورواه أبو داود (٬) والنّسائيُ (٬) بإسنادٍ صحيح أيضاً، من حديثِ ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنها أنَّ عمر رضي الله عنه نشدَ النّاسَ عن حديثِ النبيِّ في ديةِ الجنين، فقامَ حملُ بنُ مالكِ، فقال: ... فذكرَ الحديث، وهو دالٌ على أنّه عاشَ إلى خلافةِ عمر، وأنّ القولَ بأنّه قُتلَ في عهدِ النبيً طلحيفٌ جدّاً، وفي روايةٍ: إنّ النبيّ الستعملَه على صدقاتِ هُذيل، وهو في «الإصابة» (٬٬)، و «التهذيب» (۱).

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٦/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) الكنى من القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٣٤٨، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء المهملة والميم. ((الإكمال)) ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/٢٥١(١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ٣٣.

<sup>(</sup>٧) في صحيح مسلم، كتاب الديات، باب: في دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ ٣/ ١٣٠٩ (١٦٨١).

<sup>(</sup>٨) كتاب الديات، باب: دية الجنين (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٩) ((السنن الكبرى)) كتاب القسامة، باب: دية جنين المرأة ٦/ ٣٦١ (٦٩٩٣).

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>١١) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٩٤٩، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٤٩.

٩٩٨ \_ كَمْنانُ.

ذكرَه ابن صالح فيمن رآه مِن شرفاء القواسم.

٩٩٩ \_ حميدانُ بنُ محمَّدِ بنِ مسعودٍ الشَّكيليُّ، المدَنيُّ.

كانَ قارئاً ورئيساً، وَلِيَ الجِسبة في أيامِ وُدَيِّ (') سنة سبع وثلاثين وسبع مئة، وكانت له هيبةٌ وهِمَّةٌ، وحسنُ سياسةٍ، ممِّن كثر ماله، وعَمَّرَ المغسلة مِن مالِه، ولم يطلْ عمرُه، ماتَ سنة خمسٍ وأربعين وسبع مئةٍ. قاله ابنُ فرحون ('').

وقال ابنُ صالح: إنَّه كانَ رفيقَه في القراءةِ على الشَّيخِ أبي عبدِ الله القَصريِّ، وإنَّ القصريِّ، وإنَّ القصريِّ جمعَه في غيرِه مِن طَلَبَتِه، وحذَّرهم مِن الولايات، فكان ذَلك إشارةً إلى ولايتهم.

١٠٠٠ - هيدُ بنُ زيادٍ، وهو ابنُ أبِ المُخارقِ، أبو صخرٍ المدنيُّ، الخرَّاطُ، صاحبُ العَباء ".

رأى سهلَ بنَ سعدٍ، وروى عن: أبي صالح السَّمَّانِ، وأبي حازم سلمةَ بنِ دينارٍ، ونافع مولى ابنِ عمر، ومكحولٍ، [١٩١/أ] وأبي سعيدِ المقبريِّ، وشَريكِ بنِ أبي نَمرٍ، وغيرِهم، وعنه: سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، وحيوةُ، وابنُ وهبٍ، وابنُ القطَّان، وهمَّامُ بنُ إسماعيلَ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، وآخرون.

<sup>(</sup>١) وُدَيُّ بنُ جَمَّازِ الحسيني، ويقال: أُدَيُّ.

<sup>(</sup>٢) ((نصيجة المشاور))، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٥٠، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٢٢، و(( فتح الباب في الكنبي والألقاب)) / ٤٣٨.

قال الدَّار قطنيُّ (۱): ثقةٌ، وأحمدُ (۱) وابنُ مَعِين (۱): ليسَ به بأس، وقال ابنُ مَعِين أيضاً والنَّسائيُّ: ضعيفٌ، وقال البغويُّ: مدَنيُّ صالحُ الحديث، وكذا قال ابنُ عَدِيِّ (۱): هو عندي صالحُ الحديث، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱)، وقال أبو إسحاقَ عندي صالحُ الحديث، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱)، وقال أبو إسحاقَ العصريفينيُّ (۱): ماتَ سنةَ تسعِ وثمانين، وقيل: سنةَ اثنتين وتسعين، وهو في «التهذب» (۱).

١٠٠١ \_ مُميدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ مُميدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ.

حفیدُ الذي بعدَه. روى عنه (۱۰) ق**ال الزُّبير بنُ بكَّارٍ**: كانَ يمزحُ (۱۰). ذكرَه شيخُنا في (۳۶ للتمييز.

١٠٠٢ \_ حميدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، أبو عبدِ الرَّحن، وقيل: أبو إبراهيمَ

<sup>(</sup>١) ((سؤالات البرقاني)) ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ((العلل ومعرفة الرجال)) ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن معين)) رواية عثمان الدارمي ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في الضعفاء)) ٢/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) إبراهيمُ بنُ محمدٍ، الصَّريفيني، الحنبليُّ، محدِّنُ، رحَّال، له مؤلفات حسنة، لم يتمها، مولده سنة ٥٨١، ووفاته سنة ٦٤١ هـ. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٣ / ٨٩، و ((ذيل طبقات الحنابلة)) ٢/ ٢٢٧، و ((الوافي)) ٦/ ١٤١.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکهال)) ٧/ ٣٦٦، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وتفيد العبارة أنه روى عن جده، وفي «تهذيب التهذيب» روى عن. . .، وترك بياضاً.

<sup>(</sup>٩) تحرَّفت في الأصل إلى : يميز، والتصويب من ((تهذيب التهذيب)).

<sup>(</sup>۱۰) ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۷۵۶.

الزُّهريُّ، القُرشيُّ المَدَنيُّ(۱).

أخو إبراهيمَ وأبي سلمةَ، و[أم] ميدٍ، وأمّه أمّ كلثوم ابنة عقبةَ بنِ أبي مُعيطِ أن من المهاجراتِ الأُول، أختُ عثمانَ بنِ عفّانَ لأمّه، تابعيُّ ثقةٌ، روى عن: أبويه، وعثمانَ، وسعيدِ بنِ زيدٍ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، ومعاويةَ، وجماعةٍ. قيل: وأدركَ عمرَ، والصّحيحُ أنّه لم يُدركه أن وعنه: ابن أخيه سعدُ بن إبراهيمَ، وقتادةُ، وابن أبي مليكة، والزّهريُّ، وصفوانُ بن سليم، وغيرُهم، وثقه أبو زُرعةَ، والعِجليُّ أن وابن مليكة، والزّهريُّ، وكانَ فقيها نبيلاً شريفاً، ماتَ عن ثلاثٍ وسبعين، وقيلَ في موتِه غيرُ هذا، سنة خسٍ وتسعين قبلَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بالمدينةِ، وغلِطَ مَنْ قال: سنة خسٍ ومئةٍ، وهو في «التهذيب» التخريج السّتةِ له.

- مُميدُ بنُ عبدِ الله بنِ مالكِ بنِ خُتَمَ.

هو الذي بعده.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٥٤٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٢٥، و ((الثقات)) ٤/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، والتصويب من ((الثقات)).

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات الكرى)) ٥/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ((تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)) ١ / ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٢٤ (٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) عبدُ الرَّحْنِ بنُ يوسفَ، المروزيُّ، حافظٌ ناقدٌ، كان رافضياً، صنَّف ((مثالب الشيخين)) أي: أبي بكر وعمر، وقد حدَّث بمراسيل وصلها، ومواقيف رفعها، تـوفي سنة ٢٨٣ هـ. ((تـاريخ بغـداد)) ١٨٠ ، و ((المنتظم)) ٥/ ١٦٤، و ((سير أعلام النبلاء)) ١٣/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٣٧٨، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٥٨.

١٠٠٣ - مُميدُ بنُ مالكِ بن خُثَم المدنيُّ (١)، وقيل: ابنِ عبدِ الله بنِ مالكِ بنِ خُثَم (٢).

ذكره مسلم في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو يروي عن: سعد بن أبي وقَاص، وأبي هريرة، وعنه: بُكيرُ بنُ عبدِ الله ابنِ الأشجّ، ومحمَّدُ بنُ عَمرو بن حَلْحَلَة، له في «الموطأ» في «الأوطأ» (الأدب المفرد» في المبخاريِّ حديثٌ، ووثَّقه النَّسائيُّ، ثمَّ ابنُ حِبَّان (٢).

\_ حميدُ بنُ أبي المخارق.

هو: ابنُ زيادٍ، مضي.

١٠٠٤ ـ حميدُ بنُ منصورِ بنِ جَمَّازٍ.

أخو طفيلٍ وقاسم، قدِمَ مصرَ في سنةِ ثلاثٍ وأربعين وسبع مئة بسببِ طُفيلٍ أخيه، ورجع بتقليدِه بالأمر(٧).

٥٠٠٥ ـ حميدُ بنُ نافعِ بنِ صفوانَ، أبو أفلحَ الأنصاريُّ، مولاهمُ المدنيُّ (١٠٠٥

وهو الذي يقال له: مُميد صُفيرا، ذكره مسلم (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو ثقةٌ، يروي عن:

<sup>(</sup>١) الْحُتَمَى، بضمِّ الخاء، وفتح الثاء، كما في ((اللباب في تهذيب الأنساب)) ١/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٤٧، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٢٨، .

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ٥٥٧ (٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) ((الموطأ)) كتاب: صفة النبي ﷺ ٢/ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٥) ((الأدب المفرد))، باب: إن الغنم بركة، ص: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ٨٤٨.

<sup>(</sup>٧) أي: بتقليد أخيه طفيل أمارة المدينة. انظر: ((نصيحة المشاور))، ص: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٣٤٧، و ((الثقات)) ٤/ ١٤٧، و ((مشاهير علماء الأمصار)) ١/ ٧٠

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات)) ١/ ٢٥٨ (٩٨٠).

زينبَ ابنةِ أبي سلمةَ، وأبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، وابنِ عمرو (١)، وعنه: ابنُه أفلحُ، وشعبةُ، وصخرُ بنُ جويريةَ، وعبدُ الرِّحنِ بنُ القاسم، وآخرون، هو في «التهذيب» (٢) لتخريج السِّتةِ له.

١٠٠٦ \_ محميدُ بنُ نافع ".

مِن أهلِ المدينةِ، آخرُ، متأخِّرٌ عن الذي قبلَه، يروي عن: زيدِ بنِ أسلمَ، وعنه: يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وأيوبُ بنُ موسى. قاله ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته»(،).

١٠٠٧ - مُميدُ بنُ يعقوبَ بن يسارِ المَدنيُّ (٥).

يروي عن: سعيدِ بنِ المسيِّب، وعنه: ابنُ إسحاقَ، ووثَّقه، وكذا ذكرَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته» (۱) ولم يعرفْه ابنُ مَعِين. قاله ابن أبي حاتم (۱) وأتاه ابنُ عيينة وهو مريضٌ (۱) وهو في «اللسان» (۱).

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ووقع في المخطوطة: أبي عمرو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٠٠٤، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٤٧، ونقل عن شعبة أنه حميد صفيرا المتقدم، وعن عليِّ ابن المديني أنها اثنان.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٥١، و ((تاريخ أسهاء الثقات)) ١/ ٧٠

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٨) ذكر البخاريُّ في ((التاريخ الكبير)) ١/ ٢٩٤ من طريق حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسيب قال: سمعتُ من عمر كلمةً، لم يسمعها أحدٌ غيري، حين رأى البيت قال: اللَّهـمَّ أنـت الـسلامُ، ومنـك السَّلامُ. قال ابنُ عيينةَ: قال إبراهيمُ بنُ طريف الياميُّ: حميدٌ حيٌّ بالمدينة.

قال سفيانُ: فقدمتُ المدينةَ، فقالوا: هو مريضٌ لا يخرج.

<sup>(</sup>٩) ((لسان الميزان)) ٣٠٣/٣٠٣.

١٠٠٨ \_ حميدٌ، أبو المليح الفارسيُّ (١).

سكنَ المدينةَ، يروي عن: أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ، وعنه: وكيعٌ، وأبو عاصمٍ [١١٩/ب] النَّبيلُ، وسيأتي في الكني (٢).

١٠٠٩ \_ حَنظلةُ بنُ الرَّبيعِ بنِ صَيفيِّ بنِ رَباحِ (٣) بنِ الحارثِ بن مخاشن بنِ معاوية، أبو رِبعيٍّ (١٠٠٤).

ويقال له: حنظلةُ الكاتبُ، وهو أخو رباحِ الآتي، وابنُ أخي أكثمَ بنِ صيفيً. صحابيٌّ ذكرَه مسلمٌ (°) في المدنيين كأخيه، روى عن النبيِّ ، وكتبَ له، وأرسله إلى أهلِ الطَّائف فيها ذكرَ ابنُ إسحاق، وشهدَ القادسية، ونزلَ الكوفة، وتخلَّفَ عن عليٍّ يومَ الجمل (۱)، فنزلَ قرقيسيا (۱)، حتِّى ماتَ في خلافةِ معاوية، ويقال: إنَّ الجنِّ لما ماتَ رثته، وفي موتِه تقولُ امرأةٌ مِن أبياتٍ (۱):

## إنَّ سوادَ العَينِ أودَى بهِ حُزني على حنظلةَ الكاتبِ

<sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٥٥٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٣٣، و ((توضيح المشتبه)) ٢/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) رَباح، وقيل: رِياح. انظر: ( الإكمال) ١/ ٧٣، و ((توضيح المشتبه)) ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٤٢، و ((الإصابة)) ١/ ٥٥٩، و ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ١٥٠ (٦٦).

<sup>(</sup>٦) خرج هو وعَديُّ بنُ حاتم، وجريرُ بنُ عبد الله، من الكوفة إلى قرقيسياء، وقالوا: لا نُقيم ببلدٍ يُـشتم فيه عثمان بن عفان. ((التاريخ الكبير)) ٣٦/٣٠.

<sup>(</sup>٧) قرقيسيا، وتمدُّ، بلدة على نهر الخابور، وعندها مصبُّ الخابور في الفرات. ا. هـ. فهي اليوم في العراق. ((معجم البلدان)) ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٨) الأبيات في ((أسد الغابة)) ١ / ٥٤٢.

وفي «الترمذي»(١) من طريقِ أبي عثمانَ النَّهديِّ، عن حنظلة \_وكان مِن كتَّاب النَّبي على الرَّبيعِ، النَّبي على إن رباحِ بنِ الرَّبيعِ، وغيرُ النهديِّ حفيدُ أخيه المرقَّع بنُ صيفيٍّ بن رباحِ بنِ الرَّبيعِ، وغيرهما.

١٠١٠ - حَنظلةُ بنُ أبي عامرٍ الرَّاهبِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المعروفُ بغسيلِ الملائكة ().

صحابيًّ، كان أبوه - وهو مختلَفٌ في اسمِه في الجاهلية - يُعرَفُ بالرَّاهب، وكان يذكرُ البعث، ودينَ الحنيفية، فلمَّا بُعثَ النَّبيُّ عَلَّا عانَدَه وحسدَه، وخرجَ عن المدينة، وشهدَ مع قريشٍ وقعة أُحُدِ، ثمَّ رجعَ معهم إلى مكَّة، ثمَّ خرجَ إلى الرُّوم، فها تبها سنةَ تسع، أوعشر، وأعطى هِرَقُلُ ميراثَه لكِنانةَ بنِ عبدِ ياليلَ الثقفيّ، وأسلمَ ابنُه حنظلةُ فحَسُنَ إسلامُه، واستُشهد بأُحُدٍ، وقال النَّبيُّ عَلَانٌ: «إنَّ صاحبَكم تغسلُه الملائكةُ، فسلوا صاحبتَه»، فقالتْ: لما سمعَ الهائعة (أن خرجَ وهو جُنُبٌ، فقال النبيُّ الملائكةُ، فسلوا صاحبتَه»، وهو في «الإصابة» (وغيرها، ونسبه بعضُهم لأهلِ : «لذلك غسلتُه الملائكةُ»، وهو في «الإصابة» (وغيرها، ونسبه بعضُهم لأهلِ الصَّفَةِ (() تبعاً لأبي موسى محمِّدِ بن المثنى (()).

<sup>(</sup>١) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، بابٌ (١٥١٢).

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) ((أخرجه ابن حبان)) ١٥/ ٤٩٥ (٧٠٢٥)، والحاكم في ((المستدرك)) ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: الهامعة، وهو تحريف.

والهائعةُ: الصوتُ الشديد. ((الصحاح)): هيع.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٥٧، و((رجحان الكفة)) ص: ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) أبو موسى العنزيُّ، البصريُّ، أحدُ حفَّاظ الحديث الأثبات، جمع وصنَّف، وكتب الكثير، كان لا

السَّلَميُّ، المَدَنُّ (۱، ۱۰ حنظلةُ بنُ عليِّ بنِ الأسقعِ، ويقال: بدون ابنِ، الأسلميُّ، ويُقال: السَّلَميُّ، المَدَنُّ (۱).

عِدادُه في أهلِها، ذكره مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، تابعيٌ ثقةٌ، يروي عن: حزةَ بنِ عمروِ الأسلميِّ، وأبي هريرةَ، وخُفافِ بنِ إيهاء، وغيرِهم، وعنه: الزُّهريُّ، وعبدُ الرَّهن بنُ حَرملةَ الأسلميُّ (٢) وعمرانُ، وأبو الزِّنادِ، وآخرون، وثَّقه النَّسائيُّ، والعِجليُّ (١)، وابنُ حِبَّان (٥)، وخرَّج له مسلمٌ (١) وغيرُه، وهو في ((التهذيب) (١)، ورابع (الإصابة) (١).

١٠١٢ \_ حنظلةُ بنُ عمرو(١) بنِ حنظلةَ بنِ قيسٍ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المَدَنُّ(١٠).

يُقرئ إلا من كتابه، مولده سنة ١٦٧، ووفاته سنة ٢٥٢ هـ. . ((تــاريخ بغــداد)) ٣/ ٢٨٣، و ((ســير أعلام النبلاء)) ١٢٣/١٢.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٨، و ((الجوح والتعديل)) ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/۳٤۲ (۸۰۱).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة: وعبد الرَّحن بن حنظلة بن قيس، وهو خطأ، وقد اختلطت هذه العبارة مع الترجمة اللاحقة في المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٢٧(٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت نازلة ١/ ٢٧٩ (٦٧٩).

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٥١، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» 1/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة: عمر، وهو خطأ، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>١٠) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٤٥.

مِن أهلِها، يروي عن: أبي الحويرثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ معاوية، وأبي حَزرةَ يعقوبَ بنِ معاهدٍ، وعنه: عبدُ العزيزِ الأويسيُّ، وهشامُ بنُ عبَّادٍ، ويعقوبُ بنُ كاسب (۱)، ومحمَّدُ بنُ مِهران الجَّال. قال أبو حاتم (۱): صدوقٌ، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (۱)، وهو في «التهذيب» (۱).

١٠١٣ - حنظلة بن قيس بن عَمرو بن حصن بن خَلدة بن مَخلد بن عامر بن زُريقٍ الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ، المَدنيُّ (°).

جدُّ الذي قبلَه، وأمُّه أمُّ حَنطبِ (١) ابنةُ قيسِ بنِ حصنِ بنِ خلدة (١)، ذكره مسلمُ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو ثقةٌ، يروي عن: عمرَ، وعثمانَ إنْ صحَّ، ولكنَّه رآهما، بل قال الواقديُّ: إنه وُلدَ على عهدِ النبيِّ ﷺ وعن أبي اليَسَر السَّلَميِّ، ورافع بنِ خديج، وأبي هريرة، وعنه: يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرَّحن، والزُّهريُّ، وكانَ عاقلاً، ذا رأي ونُبْل، وفَضل، خرَّج له مسلمٌ (١٠) وغيرُه، وذُكِرَ في والزُّهريُّ، وكانَ عاقلاً، ذا رأي ونُبْل، وفَضل، خرَّج له مسلمٌ (١٠)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، مكرر.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٥٥٢، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٤٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) في ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٧٣ : أم سعد بنت قيس.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: خلد ؟

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٦(١٤٨).

<sup>(</sup>٩) ((جامع التحصيل)) ١ / ١٦٩.

<sup>(</sup>١٠) كتاب البيوع، باب: كراء الأرض بالـذهب والـورق ٣/ ١١٨٣ (١٥٤٧). وأخرج لـه البخـاري

((التهذيب))(۱)، وثاني ((الإصابة))(٢). [١٢٠/أ]

١٠١٤ ـ حنظلةُ الأنصاريُّ (٣).

هو مِن أهل قُباء، بل كانَ إمامَهم به، صحابيٌّ، يروي عنه: جَبَلةُ بنُ سُحيم. قالـه ابنُ حِبَّان في الأولى (١٠).

١٠١٥ \_ حُنينٌ، مولى العبَّاس (٥٠).

وجدُّ إبراهيمَ بنِ عبدِ الله، كان عبداً، وخادماً للنبيِّ ، فوهبَهُ لعمِّه، فأعتقَه، وقيلَ: إنَّهُ كانَ مولى عليِّ، له عَن النَّبي الله حديثُ في الوضوءِ (١٠)، وهو في «التهذيب) (١٠)، و «الإصابة) (١٠).

١٠١٦ - حُويطبُ بنُ عبدِ العزَّى بنِ أبي قيسِ بنِ عبدِ وَدِّ بنِ نصرِ بنِ مالكِ بنِ حسلِ بنِ عامرِ بنِ مالكِ بن حسلِ بنِ عامرِ بنِ لُؤي، أبو محمَّدٍ، وأبو الأصبغِ القُرَشيُّ، العامريُّ، من بني عامرِ بنِ لُؤي بنِ غالبِ المُكِيُّ (١٠).

الحديث أيضا من طريق آخر، في كتاب الحرث والمزارعة، باب: قطع الشجر والنخل (٢٣٠٢).

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ٢٥٤، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٧، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٠٤، و ((أسد الغابة)) ١/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) الحديث في ((أسد الغابة)) ١/ ٤٧، و ((الإصابة)) ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکمال)) ٧/ ٥٥٨، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٠٨٨.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٩) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٤٩.

من مُسلمةِ الفتحِ، صحابيُّ، أمُّه زينبُ ابنةُ علقمةَ بنِ غزوانَ بنِ عبدِ منافِ بنِ الحارثِ بنِ مُنقذِ، روى عنه: السَّائبُ بنُ يزيدَ حديثَ عبدِ الله ابنِ السَّعديِ المخرَّجِ في «الصحيحين» (()، وهو أحدُ النَّفرِ الذين أمرَهم [النبيُّ ﷺ] بتحديدِ أنصابِ الحرَم (()، وأحدُ مَن دَفنَ عثمانَ، وكانَ حميدَ الإسلام، عُمِّرَ مئةً وعشرين سنةً؛ قالَ ابنُ حبَّان ((): نِصفُها في الجاهلية، ونصفُها في الإسلام، ويُروى أنِّه باعَ مِن معاويةَ داراً بالمدينة بأربعين ألف دينار، وماتَ بالمدينة في ولايةِ معاويةَ في آخرِها. قال بعضُهم: سنةَ أربع وخسين، ويقالُ: سنةَ اثنتين وخسين، وهو في «التهذيب» (()، وأوَّل سنةَ أربع وخسين، وهو في «التهذيب» وأوَّل المسلم (())، وله ذِكرٌ في: عامرِ بنِ أبي وقَاصِ.

يروي عن: أبي هريرة، وعنه: عمرو بن شرحبيل. قاله ابن حِبَّان في ثانية

١٠١٧ \_ حيَّاأُن بنُ وَبَرةَ المَدَنيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأحكام، باب: رزق الحكام والعاملين عليها ( ٦٧٤٤)، ومسلم في الزكاة، باب: الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ٢/ ٧٢٣(١٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) أي: حدوده. ((القاموس)): نصب.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٣/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکهال)) ٧/ ٤٦٥، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) ((العقد الثمين)) ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات)) ۱/ ۱٦٤ (۱۹۸).

<sup>(</sup>٩) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٤٥.

((ثقاته))(١)، وهو في ثالثِ ((الإصابة))(١)، ويقال: حسِّان، والصَّوابُ: حيَّان.

١٠١٨ \_ حَيدرةُ بنُ دوغان َ بنِ هبةَ الحسينيُّ (٣).

أخو خَشرم الآتي، نابَ في إمرة المدينة بُعيدَ الأربعين وثبان مئةٍ عن أميرِها سليانَ بنِ غرير (')، ثمَّ استقلَّ - بعدَ موتِه في ربيع الآخرِ سنةَ مئةٍ وأربعين - باجتهاع أهلِ المدينةِ، إلى أنْ جاءَه المرسومُ بعدَ نحوِ شهرينِ، وقد قُتلَ؛ فإنِّه أُصيبَ في معركةٍ، فتعلَّلُ نحو شهرين، ثمَّ ماتَ في رمضانَ مِن السِّنة (')، واستقرَّ بعدَه باجتهاع أهلِ المدينةِ معَ أميرِ التركِ مؤنسِ بنِ كبيشٍ، ثمَّ ضيغم بنِ خَشرم (').

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) تأتى ترجمته في حرف السين.

<sup>(</sup>٥) وذلك سنة ٨٤٦ هـ، كما ذكره في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٦) أمير المدينة، تأتي ترجمته في حرف الضاد.

# حَرْفُ الْحَاءِ اللَّهْجَمَةِ

#### ١٠١٩ - خَارِجةُ بنُ إسحاقَ السُّلَميُّ (١).

مَدنيٌّ، عن: عبدِ الرَّحمنِ بنِ جابرٍ، وعنه: أبو الغُصنِ (٢)، جهَّله ابنُ القطَّانِ (٣)، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «المُقَّات» (١٠)، وله في «مسند البزَّار» (١٠)، واستدركه العراقيُّ على «الميزان» (٢)، وتَبعَه شيخُنا (٢).

# ١٠٢٠ - خَارِجةُ بنُ الحَارِثِ بنِ رافع بن مَكيثٍ الجُهَنيُّ (^).

(١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٥، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٧٥.

(٢) اسمه: ثابت بن قيس.

(٣) قال ابنُ القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) ٢/ ١٣٢: علَّتُه الجهلُ بحالِ خارجةَ السُّلميِّ.

(٤) ((الثقات)) ٦/ ٢٧٣.

- (٥) لم أجده في القسم المطبوع من ((مسند البزار))، وهو عند ابن أبي شيبة في ((المصّنف))، كتاب الزكاة ٢ / ٣٨١ (٩٩٣٢) من طريق خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله رسياتيكم ركبٌ مُبغَضون، فإنْ جاؤوكم فرحِّبوا بهم، وخلُّوا بينهم وبين ما يبغون، فإنْ عدلوا فلأنفسِهم، وإنْ ظلموا فعليهم، وأرضوهم؛ فإنَّ تمامَ زكاتِكم رضاهم، وليدعُوا لكم». قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) ٨/١٧: ورجاله ثقات، ورواه البزَّار.
  - (٦) ((ذيل الميزان)) ١/ ٨٧.
  - (۷) ((لسان الميزان)) ۳/۲۱۳.
  - (٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٥

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: أبيهِ، وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ، وعنه: ابنُ مَهديًّ، ومحمَّد بنُ الحسنِ الفقيهُ، ومحمَّدُ بنُ خالدٍ الجُهَنيُّ (')، وإسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ. قال أبو حاتم ('): صالحٌ، ووثَّقهُ ابنُ مَعِينٍ، وابنُ حِبَّان (')، وخرَّجَ له أبو داود (')، وهو في «التهذيب» (').

١٠٢١ ـ خَارِجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتِ بنِ النَّحَّاكِ بنِ زيدِ بنِ لَوذانَ، أبو زيدٍ النَّحَارِيُّ، الخَزْرَجيُّ، النَّجَارِيُّ، المَدَنُّ، الفقيهُ (١٠).

تابعيٌّ، أحدُ الفُقهاءِ السَّبعةِ (٧)، وأخو إسهاعيل، وأمُّه أمُّ سعدٍ (١) ابنةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ

وقد نظمَهم بعضُ العلماء قائلاً:

ألا كلَّ مَنْ لا يقتدي بأئمة فقسمتُه ضِيزى عن الحقَّ خارجة فخذهم عبيدُ الله، عروة، قاسمٌ سعيدٌ، أبو بكرٍ، سليمانُ، خارجة

انظر: ((الوافي)) ١٠/ ٢٣٦.

(٨) واسمها: جميلة، كما في ((الطبقات الكبرى)) ٩ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الفقيه.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۲۷۳.

<sup>(</sup>٤) كتاب المناسك، باب: في تحريم المدينة (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٥، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبري)) ٥/ ٢٦٢، و((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٤، و((المعرفة والتاريخ)) ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٧) الفقهاء السبعة كانوا في المدينة، وهم: ١- عروة بنُ الزُّبير، ٢- القاسمُ بنُ محمَّد بنِ أبي بكرِ الصِّدِّيق، ٣- سعيدُ بنُ المسيِّبِ، ٤- سليهانُ بنُ يسارٍ، ٥- خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ، ٦- أبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ، ٧- عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عتبةَ.

أحدِ النُّقباء (١٠ ذكرَه مسلم (٣) في ثالثةِ تابعي المدنيين، روى عن: أبيهِ، وعمِّه يزيد، [٧١١ ب]، ويقالُ: إنَّه لم يسمع منه (٣)، وأمِّ العلاءِ الأنصاريةِ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ أبي عمرة، وعنه: ابنه سليمانُ، والزُّهريُّ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ، وعثمانُ بنُ حكيم، وأبو الزِّنادِ، وغيرُهم، وكانَ يُفتي بالمدينةِ معَ عروة وطبقتِه، بل عَدُّوه مِن الفقهاءِ السَّبعةِ. قالَ مصعبُ بنُ عبدِ الله (٤): إنَّه كانَ هوَ وطلحةُ بنُ عبدِ الله بنِ [عبد] عوفٍ يستفتيان في زمانِها، وينتهي النَّاسُ إلى قولِها، ويقسهانَ المواريثَ مِن الدُّورِ والنَّخلِ، والأموالِ بينَ أهلِها، ويكتبانِ الوثائق للنَّاسِ، وكانَ يقولُ: والله لقد رأيتنا ونحنُ علهانُ شبابٌ في زمانِ عثمانَ، [وإنَّ أشدَّنا وثبةً الذي يَثِبُ قبرَ عثمانَ بنِ مظعونِ وقد] علمانٌ شبابٌ في زمانِ عثمانَ، [وإنَّ أشدَّنا وثبةً الذي يَثِبُ قبرَ عثمانَ بنِ مظعونِ وقد] لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: إنَّه ماتَ، استرجعَ، وصَفَقَ بإحدى يديهِ على الأخرى، وقال: لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: إنَّه ماتَ، استرجعَ، وصَفَقَ بإحدى يديهِ على الأخرى، وقال: عاشَ سبعين سنةً، وهو في «التهذيب» (٨).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: ابنة أحد النقباء سعد بن الربيع.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۲۳۷ (۷۱۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((التاريخ الصغير)) ١/ ٤٢، و((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) ((نسب قریش))، ص:۲۷۳.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ((نسب قريش)).

<sup>(</sup>٦) العبارة في الأصل: والله لقد رأيتنا ونحن غلمانٌ شبابٌ زمنَ عثمان؛ يدفن في مواخر البقيع. وفيها سقط واضطراب، والتصويب من ((سير أعلام النبلاء)) ٤/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٣٠ (٣٨٥).

<sup>(</sup>٨) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ۱۰، و((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۹۳.

١٠٢٢ \_ خارجة بنُ زيدِ بنِ زهيرٍ، أو أبي زهيرِ بنِ مالكِ بنِ امرئِ القيسِ بنِ مالكِ ، أبو زيدِ الأنصاريُّ، الخَزْرجيُّ (١٠٠٠).

صحابيٌّ، تزوَّجَ أبو بكرِ الصدِّيقُ ﴿ ابنتَه، وماتَ عنها وهي حاملٌ () ، بل قيل: إنَّ النَّبيَ ﴿ آخى بينَه وبين أبي بكرٍ ، وشهِدَ بدراً ، وقيل: إنَّه استُشهِدَ هو وولدُه سعدٌ \_ الآتي \_ بأُحُدٍ ، وهو والدُّ زيدٍ المتكلِّم بعد الموت () .

١٠٢٣ \_ خارجة بن عبدِ الله بنِ سعد بنِ أبي وقَّاصِ الزُّهريُّ (١٠٢٣

مِن أَهلِ المدينةِ، يروي عن: أبيه، وعنه: يـونسُ بـنُ حمـرانَ، قالـه ابـنُ حِبَّـان في ثالثـة «ثقاته»(٥٠).

١٠٢٤ ـ خارجة بن عبدِ اللهِ بنِ سليمانِ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، أبو زيدِ الأنصاريُّ، المَدنُّ (٣).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرج مالك في ((الموطأ)) ٢/ ٧٥٢ (٤٠) عن عائشة: إنَّ أبا بكر كانَ نَحَلَها جادً عشرين وسقاً من مالِه بالغابة، فلمَّا حضرتْه الوفاة قال: والله، يا بُنتَّةُ ما من النَّاسِ أحدٌ أُحبُّ إليَّ غنى بعدي منكِ، ولا أعزُّ عليَّ فقراً بعدي منكِ، وإني كنتُ نَحَلْتُكِ جادً عشرين وسقاً، فلو كنتِ جَدَدتِيه واحتزيته كان لكِ، وإنها هو اليومَ مالُ وارث، وإنها هما أخواكِ وأختاكِ، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلتُ: يا أبتِ، والله لـوكان كذا وكذا لتركتُه، إنها هي أسهاءً، فمَن الأخرى ؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية.

نحَلَها: وهبها. جادّ بمعنى المجدود، وهو المقطوع، يريد ما يُقطف من ثمرها.

<sup>(</sup>٣) خبرُ ذلك أخرجه ابنُ أبي عاصم في («الآحاد والمثاني» ١/ ١٧(١١)، والطبرانيُّ في («المعجم الكبير») ٥/ ٢١٨ بسندِ رجالُه ثقاتٌ، كما قاله في ((مجمع الزوائد)) ٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٥، و((بيان خطأ البخاري)) ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ((الثِّقات)) ٩/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٤.

مِن أهلِها، يروي عن: أبيهِ، [و] نافع، ويزيدَ بنِ رومانَ، وعـامرِ بـنِ عبـدِ اللهِ بـنِ عبـدِ اللهِ بـنِ اللهِ بـنِ اللهِ بـنِ اللهِ بـنِ اللهِ بـنِ الحُبابِ، ومعنُ بنُ عيسى، والواقديُّ، والقَعنبيُّ.

قال ابنُ مَعين ('): ليسَ به بأسٌ، وكذا قالَ ابنُ عدي في الله عندي، واحتجّ به النّسائي، ووقّقه ابنُ حِبّان (''). وقال أحمدُ: ضعيف، وكذا ضعّفه الـدّارقطني (') فيها نسبَه إليه ابنُ الجوزي ('')، وقال الأزدي : اختلفوا فيه، ولا بأسَ به، وحديثُه مقبولٌ، كثيرُ المنكر، وهو إلى الصّدقِ أقربُ، رحمِهَ اللهُ. قال ابنُ أبي عاصم: ماتَ سنةَ خمسٍ وستين ومئةٍ، وهو في «التهذيب» (').

١٠٢٥ حارجة بن عبدِ الله بنِ كعبِ بنِ مالكٍ (٧٠).

الآتي أبوه.

١٠٢٦ - خالدُ بنُ أسلمَ القُرَشيُّ، العَدَويُّ، المَدَنيُّ (١٠٠٠

أخو زيدٍ، مولى عمرَ بنِ الخطَّابِ، يروي عن: ابنِ عمرَ، وعنه: أخوه زيدٌ، والزُّه ريُّ (١٠)،

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) ((الثِّقات)) ٦/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء والمتروكون))، للدارقطني، ص: ٢٠٢(٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء والمتروكون))، لابن الجوزي ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ۱۵، و((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۹۹۶.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات الكبرى)) ۳/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٤٠، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة زيادة، وأشير هاهنا إلى أنَّ النسخة المطبوعة من هذا الكتاب فيها كثير من التصرفات في النسخة الخطية، فيزيد المحقِّق عليها أشياء، ولا يبين ذلك، كما يُسقط منها أشياء هي ثابتة فيها، والساقط منها شيء كثير، وكأنَّ الكتاب كتاب الطابع أو المحقق ؟!

وثَّقَه ابنُ حِبَّان (١)، والدَّار قطنيُّ، وهو في «التهذيب» (٢).

١٠٢٧ \_ خالدُ بنُ إلياسَ: \_ وقيل: إياسِ \_ بنِ صِخرٍ، أبو الهيثمِ القُرَشيُّ، العدَويُّ، المَدَنُّ "".

عدادُه في أهلِها، يروي عن: يحيى بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ حاطبٍ، وصالحٍ مَولى التَّوأمة، والمقبُريِّ، وهشامِ بنِ عروة، وابنِ المنكدرِ. قالَ ابنُ مَعينِ ('): ليسَ بشيءٍ، والبخاريُّ ('): مدينيُّ ليس بشيءٍ، مُنكرُ الحديثِ، وأبو حاتم (''): مُنكرُ الحديثِ، والبخاريُّ ('): متروكُ، وأبو داودَ: إنَّه كانَ يؤمُّ بمسجدِ النَّبيِّ لللهُ نحواً من ثلاثين سنةً، وهو في «التهذيب» (() لتخريج الترمذيِّ (')، وابنِ ماجه (())، وذكرَه في كتب «الضَّعفاءِ» ابنُ حِبان (())، والعُقيلي (())، وآخرون.

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٨، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) ((الضعفاء والمتروكون)) للدارقطني، ص:١٩٧ (١٩٧).

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء الصغير))، ص:٤٢ (١٠١).

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء والمتروكون)) للنسائي، ص: ١٧٢ (١٧٢).

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٩، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٩) في كتاب الأدب، باب: ما جاء في النظافة (٢٧٩٩)، و قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَخَالِـدُ بن إليَاسَ يُضَعَّفُ.

<sup>(</sup>١٠) كتاب النكاح، باب: إعلان النكاح (١٨٩٥).

<sup>(</sup>١١) ((كتاب المجروحين)) ١/ ٣٤٠ (٢٩٤).

<sup>(</sup>۱۲) ((الضعفاء الكبير)) ۲/۳.

\_خالدُ بنُ إياسٍ.

في الذي قبله. (١٠٢٧).

١٠٢٨ ـ خالدُ بنُ أِي أيوبَ الأنصاريُّ، المَدَنُّ (١).

عن: أبيه، وعنه: ابنه أيوب، وثَّقه ابن عِبَّان (٢) في التابعين، انتهى.

وقد مضى في أيوبَ بنِ خالدٍ، أنَّ اسمَ جدِّه صفوانُ، وأنَّ أيوبَ حيثُ روى عن أبيه عن جدِّه، أراد جدَّه لأمِّه أبا أيوبَ الأنصاريَّ، الصَّحابيَّ الشَّهير، واسمُه خالدُ بنُ زيدٍ، فخالدٌ والدُ أيوبَ، زوجُ ابنةِ أبي أيُّوبَ، [٢١١/أ] لا ولدُ أبي أيُّوبَ، ولكن كذا وقعَ في التَّابعين مِن «ثقات ابن حِبَّان»، ولو كانَ على ظاهرِه لكانَ عمَّن وافقَ اسمُه اسمَ أبيه، وليس كذلك''.

١٠٢٩ ـ خالدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّ ابِ العَـ دَويُّ، المَدنيُّ (°). المَدنيُّ (°).

وأمُّه أمُّ الحسنِ ابنةُ خالدِ بنِ المنذر بنِ أبي أُسيدِ السَّاعديّ، يروي عن: جدِّه عبيدِ الله، وعَمَّيْ أبيه: سالمٍ وحمزةَ، وعنه: زيدُ بنُ الحُبابِ، وإسحاقُ بنُ محمَّد الفَرْويُّ،

 <sup>(</sup>۱) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٢٢، و((الإكمال))، ص: ١١٥.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ حجرٍ: أيوب بن خالد بن صفوان، وأبو أيوب جدُّ أيوب بن خالد بن صفوان لأمه؛ لأنَّ أمَّه هي عمرة بنت أبي أيوب. ((التاريخ الكبير)) ١/ ٣٣٣ باختصار، وينظر: ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤١٣،٤١٢.

<sup>(</sup>٤) النقل من ((تعجيل المنفعة)) ١/ ٤٨٥ (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) ‹‹لسان ‹‹الميزان›› ٩/ ٢٩٣ (٦٦٣).

وأبو جعفر النُّفيليُّ، وغيرُهم. قال أبو حاتم ((): يُكتبُ حديثُه، وقال البخاريُّ ((): كه مناكيرُ، وهو في ثالثة ((ثقاتِ ابنِ حِبَّان) (())، وقال: يخطئ. ماتَ سنةَ اثنتين وستين ومئة، وقال ابنُ سعد (()): كانَ كثيرَ الحديثِ والرِّوايةِ، وخرَّجَ له الترمذيُّ (())، ولذا ترجمه في ((التهذيب)) (()).

١٠٣٠ \_ خالدُ بنُ خالدِ النَّجَّارِيُّ، الأنصارِيُّ، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ (٧).

وهو الذي يقالُ له: خلاَّدُ بنُ خالدٍ، يروي عن: أنسٍ، وعنه: عَمروُ بنُ يحيى المازنيُّ، قاله ابنُ حِبَّان في ثانيةِ «ثقاته» (^).

١٠٣١ \_ خالدُ بنُ ذكوانَ، أبو الحسينِ، ويقال: أبو الحسنِ، المدَنيُّ (١).

حديثُه في البصريين، يروي عن: الرُّبَيِّع ابنةِ معوِّذِ ابنِ عَفراءَ الصَّحابيةِ، وأمِّ الدَّرداءِ الصُّغرى، وغيرِهما، وعنه: حَمَّادُ بنُ سلمةَ، وبِشرُ بنُ المفضَّلِ، وأبو معشرٍ

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره في ((التاريخ الأوسط)) ٣/ ٨٠ (١٣٦ ) عرَضا.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٦/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى))، القسم المتمم، ص: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) في كتاب صفة الجنة، باب: ما جاء في صفة أبواب الجنة (٢٥٤٨).

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، سألتُ محمَّداً عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه، وقال: لخالد بن أبي بكر مناكيرُ عن سالم بن عبد الله.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٣٣، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ٤/ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٩) ((المقتنى في سرد الأسهاء والكني)) ١/ ١٨٦، و((الإكهال)) ١/ ٣٠٠.

البرَّاء، وغيرُهم، وثَّقه ابنُ مَعِين (۱)، ثمَّ ابنُ حِبَّان (۱)، وقال أبو حاتم (۱): صالحُ البرَّاء، وغيرُهم، وثَّقه ابنُ مَعِين الصِّدقِ، وقال النَّسائيُّ: ليسَ به بأسٌ، وقال ابنُ اللَّسائيُّ: ليسَ به بأسٌ، وقال ابنُ عُزيمة (۱): أرجو أنَّه لا بأسَ به وبرواياتِه، وقال ابنُ خُزيمة (۱): حسنُ الحديثِ، وفي القلبِ منه، وهو في «التهذيب» (۱) لروايةِ الجماعةِ له.

١٠٣٢ \_ خالدُ بنُ زيدِ بن خالدِ الجُهَنيُّ (٧).

أخو عبد الرَّحمن الآتي، ذكرَهما مسلمٌ (^) في ثالثةِ تابعي المدنيين (٥).

١٠٣٣ - خالدُ بنُ زيدِ بنِ كُليبِ بنِ ثعلبةَ بنِ عبدِ عوفِ بنِ غَنمِ بنِ مالكِ بنِ النَّجَّارِ، أبو أَيُّوبَ الأنصاريُّ، الخَزرجيُّ، مِن بني الحارثِ بنِ الخزرجِ، المالكيُّ، المَذنُّ (١٠٠٠).

صحابيٌ شهيرٌ، أمُّه ابنةُ سعدِ بنِ قيسِ بنِ عَمروِ بنِ امرئِ القيسِ بنِ تعلبةَ، ممَّنْ

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدارمي ١٠٤/.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲۰۷/٤.

<sup>(</sup>٣) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) ((صحيح ابن خزيمة)) ٣/ ٢٨٨، باب: استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکمال)) ۸/ ۲۰، و((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۵۰۸.

<sup>(</sup>٧) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣١، وذكره المزي في ((تهذيب الكمال)) ١٠ / ٦٤ عرضاً في ترجمة خالد بـ ن زيد، أو يزيد، ونبَّه على التفرقة بينهما.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات)) ١/ ٠٤٢(١٥٧)، وأخوه عبد الرحمن في ١/ ٢٤١(٥٠٠).

<sup>(</sup>٩) قلتُ: أخرج له الدارقطنيُّ في ((السنن)) ٢٤٧/٤ في كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/٥٠٤.

شَهِدَ بدراً والعَقَبة، وذكرَه مسلمٌ (() في المدنيين، ونزلَ عليه النَّبيُ على حينَ قدِمَ المدينة مهاجراً، فبقي في دارِه شهراً، حتَّى بُنيت حُجَرُه ومسجدُه، وكانَ مِن نجباءِ الصَّحابةِ، وروى أيضاً عن: أُبيِّ، وعنه: مولاه أفلحُ، والبراءُ بنُ عازبٍ، وسعيدُ بنُ المسيِّب، وعروةُ، وعطاءُ بنُ يزيدَ، وموسى بنُ طلحةَ، وآخرون.

ويروى عَن حبيبِ بن أبي ثابتٍ أنَّه وفدَ على ابنِ عبَّاسٍ، ففرَّغَ له دارَه، وقال: الأصنعنَّ بكَ ما صنعتَ برسولِ الله على، كمْ عليكَ مِن الدَّينِ ؟ قال: عشرون ألفاً، فأعطاه أربعين ألفاً، وعشرين مملوكاً. وقال: لكَ ما في البيتِ كلّه.

ولمّا خرجَ عليٌ الله يريدُ العراقَ استخلفَه على المدينةِ، كما سبقَ في: بلالٍ، فلمّا قدِمَها بسرُ بنُ أرطأة في جيشٍ لمعاوية، فرّ ولحِقَ بعليّ، ودخلَها بُسرٌ، وقالَ لأهلِها: والله لولا ما عهِدَ إليّ \_ يعني معاوية \_ ما تركتُ فيها محتلماً إلا قتلتُه، ثمّ أمرَهم بالبيعة لعاوية، وذكرَ مجيءَ جابرٍ إليه بعدَ استئذانِ أمّ سلمةَ، فبايعَه سرّاً، والقصّةُ مُشارٌ إليها في: بُسرٍ.

وشهدَ الجملَ وصِفِّينَ معَ عليٍّ، وكانَ مِن خاصَّتِه، وكانَ على مقدِّمتِه يومَ النَّهروانِ، ثمَّ إنَّه غزا الرُّومَ معَ يزيدَ بنِ معاوية ابتغاءَ ما عندَ الله، فتُوفِي عندَ القُسطنطينية، ودُفنَ هناك، وأمرَ يزيدُ بالخيلِ فمرَّتْ على قبرِه حتَّى عفتْ أثرَه، لئلا يُنبشَ، ثمَّ إنَّ الرُّومَ عرفوا قبرَه، فكانوا إذا أمحلُوا كشفوا عَن قبرِه، فمُطروا، وقبرُه تُجاهَ سورِ القسطنطينية، وكانتْ وفاتُه في سنةِ إحدى وخمسين، أو: في سنةِ خمسين، وهو الأكثرُ. روى له الجهاعة. [٢١١/ ب].

<sup>(</sup>١) ((الطبقات)) ١/٢٦١ (١٩).

١٠٣٤ \_ خالدُ بنُ زيدٍ المدَنيُّ (١٠٣٤

تابعيُّ، يروي عن: أبي موسى، وعنه: أبو [ يحيى] (٢) حبيبٌ. قالـه ابـن حِبَّـان في ثانيـة «ثقاته» (٣).

١٠٣٥ \_ خالدُ بنُ زيدِ المدَنيُّ (٤٠).

آخرُ، في أوَّلِ «الإصابة»(°)، بل إنَّما قال: المزنيُّ، ولذا قالَ شيخُنا فيها: قلتُ: وقعَ فيه: ابنُ يزيد، بزيادة ياء، والمدَنيُّ، بدالٍ.

١٠٣٦ - خالدُ بنُ سعيدِ بنِ أبي مريمَ التَّيميُّ، الجُدعانيُّ،، مولاهم المدَنيُّ (١).

يروي عن: سعيدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ رُقيشٍ، ونُعيمِ المُجمِر، وجماعةٍ، وعنه: ابنُه عبدُ اللهِ، والعَطَّافُ بنُ خالدٍ، ومحمَّدُ بنُ معنِ الغِفاريُّ، وثَّقَه ابنُ حِبَّان (١٠)، وقالَ ابنُ المنهِ، والعَطَّافُ بنُ حالدٍ، ومحمَّدُ بنُ معنِ الغِفاريُّ، وخَرَّجَ له أبو داود (١٠)، وابنُ ماجه (١٠)، المديني: لا نعرفه، وكذا جهَّله ابنُ القطَّانِ (١٠)، وخرَّجَ له أبو داود (١٠)، وابنُ ماجه (١٠)،

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١١٩، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ومن كتاب ((الثقات)) المطبوع، واستدركناه من: ((الجرح والتعديل)).

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ٢٠١، وفيه: المزني بدل: المدني.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ٩٠٥

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣٣، و((تاريخ دمشق)) ٢٩/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٦/ ٢٦٠، وسهاه: خالد بن سعيد المدني، وكذا سيذكره المؤلف في الترجمة بعده.

<sup>(</sup>٨) ((بيان الوهم والإيهام)) ٣/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٩) كتاب الوصايا، باب: متى ينقطع اليُّتم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>١٠) باب: ما جاء في: لا حول ولا قوة إلا بالله (٣٨٢٦).

ولذا هو في «التهذيب»(١).

١٠٣٧ \_ خالدُ بنُ سعيدِ المدَنيُّ (٢).

يروي عن: أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ، وعنه: حسانُ بنُ إبراهيمَ الكرمانيُّ. قاله ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(۱)، وذكرَه العُقيليُّ في «الضعفاء»(۱)، وقال: لا يُتابَعُ على حديثِه، والذَّهبيُّ في «الميزان»(۱)، وهو الذي قبلَه.

١٠٣٨ ـ خالدُ بنُ أبي الصَّلتِ المدنيُّ (١).

عاملُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ على أهلِ المدينةِ، ممَّن نزلَ البصرةَ، يروي عن: ربعيِّ بنِ حِراشٍ، وعِراكِ بنِ مالكٍ، وعنه: خالدٌ الحذَّاءُ، والمباركُ بنُ فَضالةَ، وسفيانُ بنُ حسينٍ، وغيرُهم. وثَّقَه ابنُ حِبَّان (٧)، وخرَّج له ابنُ ماجه (٨)، فهو في «التهذيب» (٩).

١٠٣٩ \_ خالدُ بنُ الطُّفيل بنِ مُدركٍ الغفاريُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ۸۳، و(((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۵۱٤.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٨/ ٨٣، و ((لسان المیزان)) ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء الكبير)) ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٥٥، و((تاريخ واسط)) ١/ ١٢٨، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٦/ ٢٥٢، وفيه: خالد بن الصلت، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف ١/١١ (٣٢٤).

ورجاله ثقاتٌ عدا خالدٍ، فهو مقبولٌ، كما في ((تقريب ((التهذيب))، ص: ١٨٨ (١٦٤٣)).

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ۹۲، و ((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>١٠) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٤٤، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣٧.

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: الحجازيين وعنه: كثيرُ بنُ زيدٍ، قاله ابنُ حِبَّان في الثالثة()، وهو في أوَّلِ «الإصابة»(٢)، ورابعِها.

## ١٠٤٠ ـ خالدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ بنِ الحكمِ بنِ العاصِ، الأمويُّ (٣).

وَلِيَ المدينة في سنةِ أربعَ عشرة ومئةٍ، بعدَ عزلِ إبراهيمَ بنِ هشامِ الماضي، ثمَّ عُـزلَ، ووليها معَ مَكَّة والطائفِ لأخيه هشامِ [بنِ عبد الملكِ سنة سبعَ عشرة ومئةٍ، وحجِّ عامين بالنَّاسِ فيها، ثمَّ عزلَه في سنةِ ثمان عشرة بمحمَّد بنِ هشامِ المخزومي وحجَّ بالنَّاس فيها.

### ١٠٤١ \_ خالدُ بنُ عقبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ، الأمويُّ (٥٠).

قُتل أبوه صبراً يومَ بدرٍ، وهو مِن مُسلمةِ الفتحِ، ذكرَه ابنُ الحذَّاء في «رجال الموطأ» (()، ولم يذكر له أيَّ روايةٍ، وإنِّما قال مالكُّ (():عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ قال: كنتُ أنا وعبدُ الله بنُ عمرَ عندَ دارِ خالدِ بنِ عقبةَ التي بالسُّوقِ، فجاءَ رَجلٌ يريدُ أن يُناجيَه،

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ۲/۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٤٠٧، ٢٩، وليس له صحبة.

<sup>(</sup>٣) ((البداية والنهاية)) ٩/ ٣٢٠، و((الكامل)) لابن الأثير ٥/ ١٧٩، ١٩٥، ١٩٨، و((تاريخ دمشق)) ١٦/ ١٧٠، وقال: ويقال: هو خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص.

ولم يُشر السخاوي إلى الاختلافِ في اسمه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين لَحَقُّ على هامش المخطوطة، مستدرك على الأصل لسقوطه منه.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٨١، و ((الإصابة)) ١/ ١١٤، وله ترجمة موسعة في ((العقد الثمين)) ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) ((التعريف بمن ذكر في الموطأ))، ص: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) ((الموطأ)) ٢/ ٩٨٨.

فذكر الحديثَ في المناجاةِ، وقال ابنُ الحَذَّاءِ: شهدَ خالدٌ هذا جنازةَ الحسنِ بنِ عليّ، لم يشهدُها مِن بني أميَّةَ غيرُه. قال شيخُنا('): وفيه نظرٌ، لأنَّه جاءَ أنَّ الذي صلَّى عليه هو سعيدُ بنُ، العاصى الأمويُّ أميرُ المدينةِ، قدَّمَه أخوه الحسينُ بنُ عليًّ، لكونِه الأميرَ.

١٠٤٢ \_ خالدُ بنُ عثمانَ بن عفَّانَ (٢).

ذكر ابنُ قُتيبة ("): أنَّ مصحفَ أبيه \_الذي قُتلَ وهو في حَجره \_كانَ عنده، ثمَّ صارَ معَ أولادِه.

١٠٤٣ \_ خالدُ بنُ عثمانَ العثمانيُّ، الأُمويُّ (١).

مِن أَهلِ المدينةِ، يروي عن: مالكٍ، وضعَّفه ابنُ حِبَّان (°)، وذكره الذَّهبيُّ في «الميزان» (٢).

#### ١٠٤٤ ـ خالدُ بنُ عديِّ الجُهنيُّ (٧).

<sup>(</sup>١) ((تعجيل المنفعة)) ١/٤٩٦.

<sup>(</sup>۲) ((نسب قریش)) لمصعب، ص: ۱۱۹

<sup>(</sup>٣) ((المعارف))، ص:٢٠١.

وابنُ قتيبة اسمه عبدُ الله بن مسلم الدِّينوريُّ، من كبار الأدباء، لـه ((غريب الحديث))، و((عيون الأخبار)) مطبوعان، مولده سنة ٢١٦، ووفاته سنة ٢٧٦ هـ. ((مراتب النحويين))، ص: ١٣٧، و ((تاريخ بغداد)) ١٧٠، و ((بغية الوعاة)) ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) ((المضعفاء والمتروكون))، لابن الجوزي ١/ ٢٤٨، و((المغني في المضعفاء)) ١/ ٢٠٤، و((لسان ((الميزان)) ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) ((كتاب المجروحين)) ١/ ٣٤٤ (٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٩٠٤.

صحابيٌّ، عِدادُه في أهلِ المدينةِ، وكانَ ينزلُ الأشعرَ (()، روى عنه: بُسرُ بنُ سعيدٍ، وحديثُه عندَ أحمد (())، ورجالُ إسنادِه مو ثقون (())، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (())، والحاكمُ (())، وقبلَها الطَّبرانيُّ (())، وبعدَهم ابنُ حزم (())، وعبدُ الحقِّ، وابنُ القطَّانِ (())، وأعلَّه أبو حاتم الرَّازيُّ، وقال: خالدٌ لا يُدرى مَن هو. انتهى (٥).

ومَدارُه عندَ مَن صحَّحه على أبي الأسودِ يتيمِ عروةَ، عن بُكيرِ ابنِ الأشجّ، عن بُسرِ بن سعيدٍ، عنه، وخالفَه اللَّيثُ، فقال: عن بُكيرٍ، عن بُسرٍ، عن ابنِ السَّاعديِّ، عن عمرَ. قال أبو حاتم (١٠): هو أصحُّ، فعندَ أبي حاتم أنَّه مقلوبٌ.

١٠٤٥ \_ خالدُ بنُ القاسم، أبو محمَّدِ البَياضيُّ (١١).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: التَّابعين، وعنه: أهلُ المدينةِ(١٢)، ماتَ سـنةَ [٢٢١/ أ]

<sup>(</sup>١) قال ياقوت: الأشعر والأقرع جبلان معروفان بالحجاز، وقال أبو هريرة: خيرُ الجبال أُحد، والأشعر، وورقان، وهي بين مَكَّةَ والمدينة. ((معجم البلدان)) ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) ((المسند)) ٤/ ٢٢٠، وهو في ((الآحاد والمثاني)) ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ((مجمع الزوائد)) ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) ((الإحسان)) كتاب الزكاة، ٥/ ١٧١، وفي كتاب الهبة ٧/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) ((المستدرك)) ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) ((المعجم الكبير)) ٤/ ١٩٦.

<sup>(</sup>۷) ((المحلَّى)) ۱۳۲/۱۳۲.

<sup>(</sup>٨) ((بيان الوهم والإيهام)) ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٩) النقل من كتاب شيخه ((تعجيل المنفعة) ١/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>١٠) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٣٨، و((علل الحديث))، لابن أبي حاتم ١/ ١٤ (٦٣١).

<sup>(</sup>۱۱) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>١٢) روى البياضيُّ عن شعبة مولى ابن عباس، وروى عنه محمَّد بن عمر الواقدي، كما في ((الطبقات

ثلاثٍ وستين ومئةٍ عن ثلاثٍ وتسعين. قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ ((ثقاته))(١).

١٠٤٦ \_ خالدُ بنُ محمَّد بنِ نصرِ، الموفَّقُ، أبو البقاءِ القَيسرانيُّ، الشَّاعرُ (١٠).

صاحبُ الخطِّ المنسوبِ. قال الذَّهبيُّ ": كانَ صدراً نبيلاً، وافرَ الجِ شمةِ، وَزرَ

للسلطانِ محمودِ بنِ زنكيِّ، وماتَ بحلبَ سنةَ ثمان وثمانين وخمس مئةٍ. انتهى.

وفسَّر به بعضُهم الوزيرَ المبهمَ في محمودٍ (١)، وستأتي ترجمة محمودٍ (٥) المتشكَّكِ فيه.

١٠٤٧ \_ خالدُ بنُ المهاجر (١).

ذكرَه مسلمٌ (() في ثالثةِ تابعي المدنيين، ورأيتُ في نسخةٍ بعدَ المهاجرِ: ابنِ خالدِ بنِ اللهِ بنِ عبّاسٍ، الوليدِ، فإنْ كانَ هو فهو قرشيٌ مخزوميٌ حجازيٌّ، روى عن: عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ، وعبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، وعنه: إسهاعيلُ بنُ رافع المدَنيُّ، وابنُ شهابٍ، وذكرَه ابنُ حِبّانَ في كتابِ «الثقات» (()، وكانَ شاعراً معَ عبدِ الله بنِ الزُّبير مخالفاً بني أُميَّة ابني أُميَّة لاتمًامِه معاوية أنَّه دسَّ إلى عمّه عبدِ الرَّحنِ بنِ خالدِ بنِ الوليدِ مُتطبّباً يقال له: ابنُ أثالٍ، فسقاه فقتله، فقتلَ ابنُ أثالٍ بدمشقَ، فضربَه معاوية مئين أسواطاً، وحبسه،

الكبرى)) ٤/ ٥، ٣٠.

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٧/ ٣٠٩٦، و((الوافي)) ١٧٢/١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الإسلام)) ١٦/ ٢٩٧، وذكره في ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ((الروضتين في أخبار الدولتين)، ١/ ٥٧، و ((البداية والنهاية)) ١٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ترجمة محمود في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ((نسب قریش))، ص:٣٢٧، و ((التاریخ الکبیر)) ٣/ ١٧٠، و ((الجرح والتعدیل)) ٣/ ٥٥١.

<sup>(</sup>V) ((الطبقات)) ۱/ ٥٤٢ (٨٢١).

<sup>(</sup>٨) ((الثقات)) ٤/ ١٩٧.

وغرَّمه ديتين: ألفي دينارٍ، فألقى ألفاً في بيتِ المالِ، وأعطى ورثة ابنَ أثالٍ ألفاً، ولم يخرِجُ خالدٌّمِن الحبسِ حتَّى ماتَ معاويةٌ، وهو في «التَّهذيب»(١).

١٠٤٨ ـ خالدُ بنُ الوليدِ بنِ المغيرةِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرو (٢٠ بنِ مخزومٍ، أبو سليمانَ، وأبو الوليدِ، القُرَشيُّ، المخزوميُّ، سيفُ الله (٣٠).

قيل: إنّه أسلمَ في صفرَ سنة ثهانٍ مِن الهجرةِ بالمدينةِ، وكانَ قد هاجرَ إليها معَ عثهانَ بنِ طلحة العبدريِّ، وعَمروِ بنِ العاصِ، ولمَّا رآهم النَّبيُّ عَلَيْ قال'': «قد رَمَتْكُم مَكَّةُ بأفلاذِ كَبدِها»، يعني: بأشرافِها، وقيل: إنَّه أسلمَ بينَ الحُديبيةِ وحيبرَ، ولذلك قيل: إنَّه شَهِدَ حيبرَ ''، وجزمَ النَّواويُّ '') بشهودِه لها، ومُقتضى كلامِ ابنِ عبدِ البرِّ '' في قيل: إنَّه شَهِدَ خيبرَ ''، وجزمَ النَّواويُّ '') بشهودِه لها، ومُقتضى كلامِ ابنِ عبدِ البرِّ '' يخالفُه، وشَهِدَ غزوة مُؤتةَ، وأبلى فيها بلاءاً عظيها، ويومئذٍ سهَّاه النَّبيُّ على سيفَ الله ''، وفتْحَ مَكَّةَ، وكان على المَجْنَبة اليُمنى مُقدَّماً على طائفةٍ من المسلمين، وكذا كانَ مُقدَّماً على طائفةٍ في غزوةٍ حُنين، بل على خيلِه مِن حينَ أسلمَ، وبعثَه بعدَ الفتحِ له دمِ

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ١٧٤، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عمر، والتصويب من: ((الإصابة)).

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٨٦، و((الإصابة)) ١/ ١٣. ع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ١٦ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في ((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٣٩: ويؤيِّد عدمَ شهوده لها أي: خيبر ـ مـا ذكره مصعب في ((نسب قريش))، ص:٣٢٥من أنه خرج من مَكَّةَ فارّاً؛ لئلا يرى رسول الله وأصحابه في وقت عمرة القضية.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الأسهاء واللغات)) ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) قال في ((الاستيعاب)) ١/ ٤٠٧: لا يصحُّ لخالد بن الوليد مشهدٌ مع رسول اله ﷺ قبل الفتح.

<sup>(</sup>٨) أخرج ذلك أحمد في ((المسند)) ٥/ ٢٩٩.

العُزَّى إلى غيرِ ذلك، ولمَّا استُخلِفَ أبو بكرٍ أمَّرَه على قتالِ المرتدِّينَ، وفُتحتِ اليهامةُ وغيرُها على يدِه، وعزلَه عمرُ لاستبدادِه بالخَراجِ ('')، ثمَّ اعتذرَ بأنَّه أمرهُ بحبسِ هذا على المهاجرين ('')، فأعطاه لذي البأسِ والشَّرفِ، وكان الله يُثني عليه ويَترحَّم عليه بعدَ موتِه، ويقولُ: ماتَ فقيداً، وعاشَ حميداً.

والجملة في جملة ما شهد مِن الحروبِ مئة زَحفِ، أو زُهاؤها فيما يُروى عنه، وأنه قال: وما في بدني موضعُ شِيرِ إلا وفيه ضربةٌ، أو طعنةٌ، أو رَميةٌ، وها أنا أموتُ على فراشي كما يموتُ البعيرُ، فلا نامتْ أعينُ الجُبناءِ، وما مِن عملٍ لي أرجى مِن لا إلهَ إلا أللهُ، وأنا مُترِّسٌ بها، وكانَ معهُ في حروبِه شعراتٌ مِن شَعَرِه في قلنسوتِه يستنصرُ بها. ومِن مناقبِه أنّه قيل له له لمّا نزلَ الحيرة له: احذرِ السّمَ لا تسقيكه الأعاجم، فقال: التوني به، فأخذه بيدِه، وقال: بسمِ الله، وشَربَه ولم يضرَّه شيئاً، وأنّه كانَ مجُابَ الدّعوةِ، وقد روى عن النّبي في أحاديث، قال النوويُّ أن: ثمانيةَ عشرَ، اتّفقَ الشّيخانِ على بعضِها، روى عنه: ابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، والمقدامُ بنُ مَعدِي كَرِبَ، وأبو أُمامةُ بن سهلِ الصحابيون، في آخرينَ ممّن بعدَهم، وخرَّجَ له الأئمةُ، ماتَ سنةَ إحدى وعشرين، وقيل: في التي بعدَها، ودُفنَ بالمدينةِ فيها قاله دُحيم أن وغيرُ واحدٍ، وقيل:

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في المطبوعة إلى: الإخراج. قال ابنُ حجر: وكان سببَ عزلِ خالدٍ ما ذكره الزُّبير بن بكَّار قال: كان خالدٌ إذا صار إليه المال قسَمَه في أهل الغنائم، ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً. «الإصابة» ١/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: بحبس هذا المهاجرين على المهاجرين؟!، وهو خطأ، فكلمة: (المهاجرين) الأولى مقحمة خطأ، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الأسماء واللغات)) ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) عبدُ الرَّحمنِ بنُ إبراهيم، الدمشقيُّ، كان فقيهاً محدِّثاً، جمع وصنَّف، وجرَّح وعدَّل، وصحَّح وعلَّل،

بِحِمْصَ، وصحَّحه النَّوويُّ(۱)، وقبرُه مشهورٌ على نحوِ ميلٍ منها، وانقرضَ ولدُه، فلم يبقَ منهم أحدٌ، وورثَ أيُّوبُ بنَ سلمةَ دُورَهم بالمدينة (۱)، وترجمتُه محتملةٌ للبسط.

\_خالدُ بنُ يزيدَ المدَنيُّ.

في: ابن زيدٍ المُزنيِّ. (١٠٣٥).

١٠٤٩ \_ خالدٌ المغربيُّ، المالكيُّ (١٠٤٥).

جاورَ بمَكَّة أوقاتاً كثيرةً مِن سنين كثيرةٍ، وربَّما زارَ المدينة غيرَ مرَّةٍ، مع حظِّ الآلا/ب] مِن العلمِ والعبادةِ والخيرِ، وحُسن السَّمتِ، وللنَّاسِ فيه اعتقادٌ حسنٌ، ماتَ بمَكَّة في أوائلِ سنةِ سبعَ عشرةَ وثهان مئةٍ، ودُفِنَ بالمَعلاةِ، وهوَ في سنِّ الكهولة ظنَّا. ذكره الفاسيُّ (۱).

· ٥ · ١ - خالص، أمينُ الدِّينِ البَهائيُّ (°).

أحدُ خدَمَةِ المسجدِ النَّبويِّ، كانَ فيه من السُّكون والخيرِ المكنونِ ما لا مزيدَ عليه،

ولي قضاء الرملة، مولده سنة ١٧٠ هـ، و فاته سنة ٢٤٥ هـ بفلسطين. ((التــاريخ الكبــير)) ٥/٢٥٦، و((الجرح والتعديل)) ٥/٢١٦، و((تاريخ بغداد)) ١٠/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>١) وكذا صحَّحه الذَّهبيُّ في ((سير أعلام النبلاء)) ١/ ٣٨٤.

قلتُ: وقبره إلى الآن معروف مشهور، يُزار في مدينة حمص.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ المدينة)) لابن شبة ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ((العقد الثمين)) ٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) في مطبوعة ((نصيحة المشاور))، لابن فرحون، ص: ٦١: البهادي ؟

وكانَ يتعانى الفِلاحة، فيخالطُ النَّاسَ، فيَسلَمُ منهم ويَسلَمون منه، متواضعاً، متأذّباً، يرحمُ المسكينَ، ويُعينُ مَن به يستعين، طالتْ أيَّامُه، وكثرَ مالُه، حتَّى أوقفَ الأوقافَ، وله رباطٌ ببابِ البقيع، وعُتقاءُ من عبيدٍ وإماءٍ، وغرسَ في الحرمِ خادمَه سروراً لقراءةِ القرآن، وألزمَه حضورَ الأسباع، فجادَت قراءتُه، وحَسُنَ صوتُه، وظهرَ بينَ أقرانه برُجلتِه () وشجاعتِه. قاله ابنُ فَرحونٍ ().

#### ١٠٥١ \_ خالصٌ البهائيُّ".

آخرُ، أظنُّه مدنياً، سمعَ على أبي اليُمنِ ابنِ عساكر '' مؤلَّفَه «إتحاف الزائر»، سمعه عليه محمَّد بنُ محمَّد بن يحيى الخَشبيُّ.

#### ١٠٥٢ \_ خالصٌ الزَّينيُّ، أبو الصَّفاءِ الهنديُّ، الكافوريُّ (٥).

نسبةً لكافورٍ مولى الولوي ابنِ قاسم (٢)، وقد يقالُ لصاحبِ التَّرجمةِ: القاسميُّ المحلاويُّ، أحدُ الخدَّام بالمدينةِ، قرأ عليَّ بعضَ «أربعي النَّووي»، وبعض «البُردة»،

<sup>(</sup>١) الرُّجلة: القوة على المشي، ((لسان لعرب)): رجل، والمراد هنا مطلق القوة.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور))، ص: ٦١.

<sup>(</sup>٣) خالص بن عبد الله البهائي، أمين الدين، أبو اليمن، توفي في جمادى الآخرة سنة ٧٤٠ هـ، ويقال: إنه نيَّف على التسعين، سمع منه أبو إسحاق إبراهيم بن يونس البعلي. ((الوفيات)) لابن رافع الم ٣٢٢، و((ذيل التقييد)) ١/ ٢٢٢، و((ذيل التقييد))

<sup>(</sup>٤) أبو اليُمنِ عبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوهَّابِ، المعروف بابن عساكر، فقيهٌ شافعيٌّ، محدِّثُ، نزيل مَكَّةَ، وشيخ الحجاز في وقته، له: «إتحاف الزائر)»، مطبوع، مولده سنة ٦١٤ هـ، ووفاته سنة ٦٨٦ هـ بالمدينة. ((ملء العيبة)) قسم الحرمين، ص: ١٤٥، و((العقد الثمين)) ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) اسمه: محمَّد بن قاسم بن عبد الله، تأتي ترجمته في حرف الميم.

وسمع مني جُلَّ «القول البديع» (۱) والمسلسل، و «حديث زهير»، واليسير من الكتب الستة، و «الموطأ»، و «مسند الشافعي»، و «الطحاوي»، وعليَّ دون النِّصفِ من «البخاري»، وكتبتُ له كرَّاسةً وصفتُه فيها بالمولى الفاضلِ، النَّفيسِ الكامل، زَينُ أقرانِه، وعينُ إحسانِه، حبيبُ العلماء والصَّالحين، ونسيبُ الخدَمة لمقام (۱) سيِّد المرسلين، بل الفريدُ عن أكثرِهم بجميلِ الأوصاف، والرَّشيدُ في سيرتِه عند ذوي الإنصاف، أعزَّه اللهُ تعالى بعزِّ الطَّاعة، وأحرزَه باقتفاء أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، وأعانه على القيام بهذه الخدمةِ الشَّريفة، وزانَه بالأخلاقِ المرضيَّة المُنيفة.

ولَّا قدمتُ المدينةَ في جُمادى الثانيةِ سنةَ ثهانٍ وتسعين قيل لي: إنَّه باليمنِ مِن سنين نحوِ أربعةٍ، يرسلُه شيخُهم لاستخلاصِ ما هو مُرصَدٌ للمدينةِ مِن المزارعِ هناك، مع تكرُّرِ قدومِه في أيَّام الحجِّ لجُدَّةَ، ثمَّ مَكَّةَ، ولا بأسَ به.

١٠٥٣ - خبَّابُ بنُ الأرَتِّ - بمثنَّاةٍ مِن فوقُ - بنِ جَندلةَ بنِ سعدِ بنِ خُزيمةَ بنِ كُزيمةَ بنِ كَعبِ بنِ سعدِ بنِ ريدِ بنِ تميمٍ، أبو عبدِ الله، أو أبو يحيى، أو أبو محمَّدِ التَّميميُّ، وقيل: الخُزاعيُّ، وقيل: الزُّهريُّ ".

أحدُ السَّابِقِينَ إلى الإسلام، وعمَّن عظُمَ عذابُه فيه، وصبرَ، وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يألفُه ويأتيه، ويقول (''): «اللَّهِمَّ انصرْ خبَّابِا». قال ابنُ عبدِ البَرِّ (''): كانَ فاضلاً مِن

<sup>(</sup>١) ((القول البديع في الصلاة على الشفيع)) للمؤلف، مطبوع.

<sup>(</sup>٢) ملحقة في الهامش.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٩١، و ((الإصابة)) ١/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) ((الاستيعاب)) ١/ ٤٢٣.

المهاجرين الأوَّلين، شهدَ بدراً وما بعدَها، ثمَّ نزلَ الكوفة، وماتَ بها سنة سبع وثلاثين، مُنصرفَ عليٍّ مِن صِفِيِّن، وقيلَ: سنة تسع وثلاثين، وصلَّى عليه عليُّ، وقال: يرحمُ الله خبَّاباً، أسلمَ راغباً، وهاجرَ طائعاً، وعاشَ مجاهداً، وابتُلي في جسدِه، ولن يُضيعَ اللهُ أجرَ مَنْ أحسنَ عملاً، وماتَ عن ثلاثٍ وستين، وقيل: إنَّه ماتَ بالمدينة، وصلَّى عليه عمر، والصَّحيحُ الأوَّلُ، وأنَّهُ أوَّلُ مَنْ دُفن بظاهرِ (١) الكوفةِ من الصَّحابةِ بوصيةٍ منه، وكانَ النَّاسُ إنَّا يَدفنون موتاهم في أفنيتِهم، وعلى أبوابِ دورهم، وفيمَنْ سكنَها ذكرَه مسلمُ (١)، وترجمتُه أطولُ مِن هذا.

١٠٥٤ ـ خبَّابُ بنُ قَيظيِّ بنِ عَمرو بنِ سهلِ الأنصاريُّ، الأشهليُّ ("). أخو صيفيِّ، وذُكر في المهملة أيضا (١٠)، شهدَ بدراً، واستشهد بأُحُدٍ.

٥٥٠١ خبَّابُ المدنيُّ، صاحبُ المقصورةِ، مولى فاطمةَ بنتِ عتبةَ بنِ ربيعةً (٥٠).

[٢٢ / أ] مِن أوَّل ‹‹الإصابة››(١)، وكذا هو في: خبَّاب المدَني من ‹‹التهذيب››(١٠٠٠).

وقال العِجليُّ (^): خبَّابٌ المدَنيُّ، تابعيُّ ثقةٌ، وقال غيرُه: يروي عن: أبي هريرةً،

<sup>(</sup>١) في الأصل: بظهر، والتصويب من: ((أسد الغابة)).

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۱۷۲ (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٩٥، و ((الإصابة)) ١/ ٣٠٢، وذكره بالحاء.

<sup>(</sup>٤) أي: بالحاء المهملة من النقط.

<sup>(</sup>٥) ((معجم الصحابة))، للبغوي ٢/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٢١، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٨) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٣٤ (٤٠٣).

وعائشة، وعنه: عامرُ بنُ سعدٍ، أدركَ الجاهلية، واختُلفَ في صُحبيه، ذكرَه في الصَّحابةِ ابنُ مَندَه، وأبو نُعيمٍ (')، وساقَ أوَّلُم قولَه: رأيتُ النَّبيِّ ، مُتَّكئاً على سريرٍ، يروي له مسلمٌ (')، وأبو داود ('').

- خَبَّابٌ المدنيُّ، صاحبُ المقصورة.

هو الذي قبله. (١٠٥٥).

١٠٥٦ ـ خبَّابٌ أبو يحيى، مولى عُتبةَ بن غزوانَ '').

مِن حلفاءِ بني نوفلِ بنِ عبدِ مَنافٍ، شهدَ بدراً. قال أبو نُعيمٍ (°): لا عِقِبَ له، ولا رواية. ماتَ بالمدينةِ سنةَ تسعَ عشرةَ، وصلَّى عليه عمرُ.

- خُبيبُ بنُ إسافٍ.

يأتي قريباً في: خبيب بن يساف. (١٠٥٩).

١٠٥٧ - خُبيبُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ خُبيبِ بنِ يساف، أبو الحارثِ الأنصاريُّ، الخزرجيُّ (٢).

أحدُ بني الحارثِ بنِ الخزرج، الآي جدُّه، مِن أهلِ المدينةِ، خالُ عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ العدوي، يروي عن: أبيه، وعمتِه أنيسةً، وحفصِ بنِ عاصمٍ، وعنه: ابنا أختِه [عبـدُ

<sup>(</sup>١) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ٩١٣ (٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتِّباعها ٢/ ٦٥٣ (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها ٤/ ١٤(٣١٦١).

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ٩٤، و ((الإصابة)) ١/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ٩١٢ (٧٩٠).

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٩٠٩، و((فتح الباب في الكني والألقاب)) ١/ ٢٤٨، و((الكاشف)) ١/ ٣٧١.

الله] (۱) وعبيدُ الله ابنا (۲) عمرَ، وشعبةُ، ومالكُ، ومباركُ بنُ فَضالةَ، وابنُ إسحاق، وليحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وتَّقه (۳) ابنُ مَعينِ، والنَّسائيُّ، وقال أبو حاتم (۱): صالحُ الحديثِ، وقال ابنُ سعدِ (۱): قليلُ الحديثِ، وقال الواقديُّ: ماتَ في زمنِ مروانَ بنِ محمَّد، يعني: سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ، وخرَّجَ له الجماعةُ (۱)، وذُكرَ في «التهذيب» (۷).

١٠٥٨ - خُبيبُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ، الأسديُّ، المدَنيُّ (١٠٥٨).

والدُ الزُّبيرِ والمغيرةِ، وأخو عبَّادٍ وهاشمٍ الآتي ذكرُهم، وحمزةَ الماضي، ذكرَهم مسلم (٩) في ثالثةِ تابعي المدنيين،

وأمُّه خَيثمة (١٠) ابنةُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامِ المخزوَميُّ. تابعيُّ ثقة، روى عن: أبيه، وعائشة، وعنه: ابنُه الزُّبير، ويحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ مالكِ، والزُّهريُّ، وغيرُهم، وقيل: إنَّه أدركَ كعبَ الأحبارِ، وكانَ مِن النُّسَّاك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعنه ابن أخته عبيد الله بن عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المخطوطة إلى: ونقله ؟

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى))، القسم المتمم، ص: ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: جماعة ؟!

<sup>(</sup>۷) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ۲۲۷، و((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۵۰۱.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١٤٧، و((نسب قريش)) ص: ٢٤٠، ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات)) ١/ ٥٤٧ (٢٢٨).

<sup>(</sup>١٠) هذا وهمٌ من المؤلف في اسم أمه، والصواب أن أمه هي تماضر بنت منظور بنت سيار، كما في (نسب قريش))، و((تهذيب الكهال)).

قال الزُّبير بنُ بكَّار ('): أدركتُ أصحابَنا يـذكرون أنَّـه كـانَ يعلـمُ علــاً كثـيراً لا يعرفون وجهَه ولا مذهبَه فيه، يُشبه ما يدَّعي النَّاسُ مِن علوم النُّجوم.

قالَ مصعبُ بنُ عبدِ الله: حُدِّدتُ عن يعلى بنِ عقبة، قال: كنتُ أمشي مع خُبيب، وهو يحدِّثُ نفسه، إذ وقف، ثمَّ قالَ: سألَ قليلاً فأعطي كثيراً، وسألَ كثيراً فأعطي قليلاً، فطعنه فأذراه () فقتلَه، ثمَّ أقبلَ عليّ، فقال: قُتل عَمرو بنُ سعيدِ السَّاعة، ثمَّ فيها فأذراه () فقتلَه، ثمَّ أقبلَ عليّ، فقال: قُتل عَمرو بنُ سعيدِ السَّاعة، ثمَّ فيها فو جدَ عمرو قُتل يومئذِ ()، ويذكرون لخُبيبٍ أشباهاً لهذا، ماتَ قبلَ أن يُستخلفَ عمر بنُ عبدِ العزيزِ سنة ثلاثٍ، أو اثنتين وتسعين، وكانَ عمر هو أمير المدينة، فيها قالَ ابنُ جرير الطبري ()، ضربَه بأمرِ الوليدِ الخليفةِ خسينَ سوطاً، وصبَّ على رأسِه قِربةَ ماءٍ في يومٍ باردٍ، وأوقفَه على بابِ المسجدِ يوماً، فهاتَ رحمه الله، وندمَ عمرُ، وسُقِطَ في يدِه، واستعفَى مِن المدينة، وكانوا إذا ذكروا له أفعالَه الحسنة وبشَّروه، عمر، وقبل مصعبٌ يقول: فكيفَ بخُبيبٍ ؟ وقبل: إنَّه أعطى أهلَه دِيتَه، قسمَها فيهم. وقالَ مصعبٌ الزُّبير، يقول: فكيفَ بخُبيبٍ ؟ وقبل: أنَّه أعطى أهلَه دِيتَه، قسمَها فيهم. وقالَ مصعبٌ الزُّبير، فاجتمعوا عندَه حتَّى ماتَ. قال: فبينا هم جلوسٌ إذا جاءهم الماجشون () يستأذنُ فاجتمعوا عندَه حتَّى ماتَ. قال: فبينا هم جلوسٌ إذا جاءهم الماجشون () يستأذنُ فاجتمعوا عندَه حتَّى ماتَ. قال: فبينا هم جلوسٌ إذا جاءهم الماجشون في يستأذنُ

<sup>(</sup>١) ((جمهرة نسب قريش وأخبارها))، ص:٣٦.

<sup>(</sup>٢) يقال: ذرتِ الرِّيحُ الشَّيءَ ذَرْواً، وأَذْرَتْهُ، وذَرَّتْهُ: أطارَتْه، وأذهبته. ((القاموس المحيط)): ذرى.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب التهذيب)) ١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) ((تاريخ الطبري)) ٥/ ٣٤٤، و ٦/ ٤٨٢، وانظر: ((البداية والنهاية)) ٩/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) عبدُ العزيزِ بنُ عبد الله بن أبي سلمة، مفتي المدينة، عالم بالحديث، والماجشون فارسيُّ، وإنها سُمِّي به؛ لأنَّ وجنتيه كانتا حمراوين، كان ثقة، توفي سنة ١٦٤ هـ. ((الطبقات الكبرى)) ٧/ ٣٢٣، و((الجرح والتعديل)) ٥/ ٣٨٦، و((سير أعلام النبلاء)) ٧/ ٣٠٩.

عليهم، وهو مُسجَّى (۱)، وكان الماجشون يكونُ معَ عمرَ، فقالَ له عبدُ الله بنُ عروة (۱): كانَ صاحبُكَ في مِريةٍ مِن موتِه، اكشفوا عنه، فكشفوا، فلجَّا رآه رجع إلى عمر، قال الماجشون: فوجدتُه كالمرأةِ الماخضِ (۱) قائماً وقاعداً، فقال لي: ما وراءَكَ ؟ فقلتُ: ماتَ الرَّجلُ، فسقطَ إلى الأرضِ فزعاً، واسترجعَ، فلم يزلْ يُعرفُ فيه حتَّى ماتَ، واستعفى من المدينة، وامتنعَ عن الولايةِ، وكانَ إذا قيلَ له: إنَّكَ فعلتَ، فأبشرُ [۱۲۳/ب] يقولُ: فكيفَ بخُبيبِ ؟ وهو في «التهذيب» (۱) لتخريج النَّسائي (۱) له.

١٠٥٩ - خُبيبُ بنُ يساف، - أو إساف - بنِ عِنَبة، أبو عبدِ الرَّحن، الصَّحابيُّ لشَّهرُ (١).

جدُّ الذي قبله، عنَّن شهد بـدراً، ومِن حديثِه عـن النَّبـيِّ عَنْ ": «إنَّا لا نـستعينُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: مستحي

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عروة بن الزبير، تأتي ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٣) الماخض: التي أخذها الطلْق، قال في ((القاموس)): مخض: ومخَّضتْ تمخيضاً: أخذها الطلق.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكهال)) ٨/ ٢٢٣، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٥٠ ـ ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) في ((السنن الكبرى)) كتاب الزينة، النهي عن لبس المعصفر ٨/ ٢٥ (٩٥٧٧).

قال الحافظ ابن حجر في ((تهذيب ((التهذيب)) ٢/ ١٥٥: روى لـه النَّسائيُّ حـديثاً واحـداً في صبغ الثياب بالزعفران، ولم يُسمِّه في روايته، بل قال: عن ابن عبد الله، وسيَّاه أبو صـالحٍ كاتب الليث في روايته لذلك الحديث، رواه سمُّويه في ((فوائده))، لكنه لم يقل: ابن الزبير.

وانظر: ((تحفة الأشراف))(١٦٠٦٦).

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ١/ ٥٩٥، و ((الإصابة)) ١/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ١٧/ ٥٩٢ (٣٣٨٣٤)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) ٥/ ٧٤ (٢٥٧٣ ) بهذا السند.

بمُشركٍ». رواه المستلمُ بنُ سعيدٍ، عن خُبيبِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ خُبيبِ بنِ يساف، عن أبيه، عن جَدِّه، وفيه قصَّةٌ. ونُقلَ عن الحاكم ذِكرُه في أهلِ الصُّفَّة (١)، وذكرَه مسلمٌ (١) في الطَّبقةِ الأولى من المدنيين.

١٠٦٠ - خُشيمُ بنُ عِراكِ بنِ مالكِ الغِفاريُّ (٣).

مِن أهلِ المدينةِ، روى عن: أبيهِ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وعنه: ابنُه إبراهيمُ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، والفضلُ بنُ موسى، ويحيى القطَّانُ، ووهيبُ بنُ خالدٍ، وعِدَّةٌ، وحديثُه عندَ الشَّيخينِ، والنَّسائيِّ (أ)، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (أ)، وقال العُقيليُّ (آ): ليسَ به بأسٌ، وقال الأزديُّ: مُنكرُ الحديثِ، وقال ابنُ حَزم (أ): لا تجوزُ الرِّوايةُ عنه. قال بأسٌ، وقال الأزديُّ: مُنكرُ الحديثِ، ولعلَّ مُستَندَ مَن وهَّاه ما ذكره أبو عليِّ الكرابيسي (أ) في شيخُنا (أ): وهي مجازفةٌ صعبةٌ، ولعلَّ مُستَندَ مَن وهَّاه ما ذكره أبو عليِّ الكرابيسي (أ) في

<sup>(</sup>١) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٦٤، و((رجحان الكفة)) ص: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات)) ١/ ١٥٩ (١٧١). و ((الطبقات)) الكبرى)) لابن سعد، القسم المتمم، ص:١٨٣.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢١٢، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٨٨، و((ذكر من تُكلِّم فيه وهـ و موثَّـق))، ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الزكاة، بـاب: لـيس عـلى المسلم في فرسـه صـدقة (١٣٩٥)، وكـذا مـسلم في الزكـاة ٢/ ٩٨٢)٥٧٦)، والنسائي في («السنن الكبرى») ٣/ ٢٤ (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات)) ٦/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء الكبير)) ١/ ٥٢ في ترجمة ابنه إبراهيم.

<sup>(</sup>۷) ((المحلي)) ۸/ ۱۲۰.

<sup>(</sup>٨) (((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٩) أبو عليِّ الحسينُ بن علي الكرابيسيُّ، فقيه بغداد، وصاحب التصانيف، وقع بينه وبين الإمام أحمد، فهُجر لـذلك، تـوفي سـنة ٢٤٨ هـ. ((تـاريخ بغـداد)) ٨/ ٦٤، و((طبقـات الحنابلـة)) ١/ ١٤٢، و((طبقات الشافعية الكبرى)) ٢/ ١١٧.

القضاء (') قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ زنبر، ومصعبُ الزُّبيريُّ، قالا: استفتى أميرُ المدينةِ مالكاً عن شيءٍ، فلم يُفْته، فأرسلَ إليه: ما يمنعُكَ مِن ذلك ؟ فقالَ مالكُّ: لأنك ولَّيتَ خُشيمَ بنَ عِراكِ بنِ مالكِ على المسلمين، فلمَّا بلغَه ذلك عزلَه، وهو في «التهذيب» ('').

١٠٦١ \_ خُشِمُ بنُ مروانَ السُّلميُّ (٣).

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

١٠٦٢ \_ خِراشُ بنُ أميةَ بنِ ربيعةَ، وقيل: الفضلِ، الكعبيُّ، الخُزاعيُّ، المدَنيُّ (٥٠).

صحابيٌّ جاءَ إلى النَّبيِّ عَلَيْ يومَ الحُديبيةِ، وشهدَ بيعةَ الرِّضوانِ، وحلقَ رأسَ النَّبيِّ عَلَي يومَ الحُديبيةِ، وشهدَ بيعةَ الرِّضوانِ، وحلقَ رأسَ النَّبيِّ يومئذِ، وله دارٌ بالمدينة بسوقِ الدُّجاج، وماتَ بها في آخرِ ولايةِ معاويةَ. قال ابنُ سعدِ ('): لم يروِ شيئاً، وهو في أوَّل ((الإصابة)) (')، و[تاريخ] مَكَّةَ (')، للفاسي.

١٠٦٣ - خُريمُ بنُ أوس الطَّائيُّ (٩).

صحابيٌّ شهيرٌ، من المهاجرين، لـه حـديث أنَّ العبَّاس قـال: يارسـول الله، أريـد أن

<sup>(</sup>١) تحرَّ فت في المخطوطة إلى: الضعفاء، والتصويب من ((((تهذيب التهذيب)).

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٢٨، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢١١، و ((لسان الميزان)) ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٥٥٧(٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) ((نسب معد واليمن الكبير))، للكلبي ٢/ ٤٤٥، و ((أسد الغابة)) ١/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) ليس هو في ((الطبقات الكبري))، بل قال ابن السكن: روى حديثا واحدا. ((الإصابة)) ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۸) ((العقد الثمين)) ٤/ ٣١١.

<sup>(</sup>٩) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٠٦، و ((الإصابة)) ١/ ٢٢٤.

أمتدحك (١٠٠٠) الحديث، وأعطاه خالدُ بنُ الوليد الشَّياءَ ابنة بُقيلة، تنفيذاً لوعد النَّبيّ ﷺ أنه إن فتُحت الحيرةُ تكون له (١٠)، وعدَّه بعضُهم في أهل الصُّفَّة (٣)، فيما نسبه إلى الدَّار قطنيِّ. انه إن فتُحت الحيرةُ بنُ فاتكِ الأسديُّ (١٠).

صحابيٌّ شهيرٌ ممَّن شهدَ بدراً (٥)، وروى في إسبالِ إزارِه، وتوفيرِ شعرِه (٢)، عدَّه بعضُهم (٧) في أهل الصُّفَّة فيما نسبه لأحمد بن سليمان المروزي (٨)، وهو في «التهذيب» (٩)، وأوَّل «الإصابة» (١٠)، و «تاريخ حلب» (١١)، لابن العديم وطوَّله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ٢ / ٢١٣ (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبرانيُّ في ((المعجم الكبير)) ٤/ ٢١٤ (٤١٦٨) عن خريم بن أوس سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ((هذه الحيرةُ رُفعت لي، وهذه الشَّيهاءُ بنتُ بُقيلة الأزدية على بغلة شهباء، معتجرةِ بخهار أسود))، فقلتُ: يا رسول الله، فإنْ نحن دخلنا الحيرة، ووجدتُها على هذه الصفة فهي لي ؟ قال: «هي لك». قال في ((مجمع الزوائد)): وفيه جماعة لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٣) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٦٤، و ((رجحان الكفة))، ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ١/ ٦٠٧.

<sup>(</sup>٥) الصواب أنه أسلم يوم الفتح. ((الإصابة)) ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابنُ أبي عاصم في ‹‹الآحاد والمثاني›› ٢/ ٢٨٥ (١٠٤٤)، وأخرجه الحاكم في ‹‹المستدرك›› ٢/ ٢١٦، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٧) هو أبو نُعيم، كما في ((حلية الأولياء)) ١/٣٦٣، و((رجحان الكفة)) ص:١٩١.

<sup>(</sup>٨) أحمدُ بن سليمان أبي الطيِّب، البغداديُّ، المعروف بالمروزي أقام بمرو مدَّةً، فنُسب إليها، لـه في «(صحيح البخاري)» حديثُ واحد. ((رحال البخاري)» ١/ ٣٥٧، و ((تهذيب الكمال)) ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکمال)) ۸/ ۲۳۹، و((تهذیب التهذیب)) ۲/ ۵۵۶.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>١١) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٧/ ٣٢٢٧.

١٠٦٥ - خُزيمةُ بنُ ثابتِ بنِ عُمارة (١٠٦٥ بنِ الفاكهِ بنِ ثعلبةَ بنِ ساعدةَ بنِ عامرٍ، أبو عمارة الأنصاريُّ، الخَطميُّ من بني ذِبيانَ بن النجَّار (٢٠).

وهو ذو الشَّهادتين "، يقال: إنه بدريُّ، والصحيح أنَّه شَهِدَ أُحُداً وما بعدها، وهو في مسلم " في المدنيين، له أحاديثُ في مسلم " وغيره، روى عنه: ابنه عهارة، وإبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وعمروُ بنُ ميمونِ الأوديُّ، وأبو عبدِ الله الجدَليُّ، وغيرُه، وشهدَ مع عليِّ بن أبي طالب صِفِين وقاتلَ حتَّى قُتل.

١٠٦٦ \_ خزيمةُ بنُ محمَّد بنِ عمارةَ بنِ خزيمةَ بن ثابتٍ الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١).

الآتي أبوه، روى عنه [عبد الله بن محمَّد بن عمران](.

١٠٦٧ ـ خزيمةُ بنُ مَعْمَرِ الخَطْميُ (١٠٦٧

مدنيٌّ، صحابيٌّ، حديثُه عند أهلها، قاله ابنُ حِبَّان في أوَّها(١)، وكذا هو في أوَّلِ «الإصابة»(١).

<sup>(</sup>١) قوله: ابن عمارة، غير موجود في ((الإصابة))، ولا في ((أسد الغابة)).

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ١/ ٦١٠، و ((الإصابة)) ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في التفسير، باب: ﴿فَينَّهُم مِّن قَعَىٰ تَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُّ وَمَابَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ٢٤٦ (١٧).

<sup>(</sup>٥) ليس له أحاديث في ((صحيح مسلم))، كما ذكر المؤلف، بل له في البخاري ما ذكرناه، ولـ عنـ أبي داود في المسح على الخفين ( ١٧٥)، وعند غيره.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٨، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٩٢، و ((الثقات)) ٦/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وفيه بياض بعد قوله: روى عنه استدركناه من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٨) ((أسد الغابة)) ١/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/٨٢٨.

١٠٦٨ - خَشرمُ بنُ دوغانَ بنِ جعفرِ بنِ هبةَ بنِ جمَّازِ بنِ منصورِ الحسينيُّ (١).

أخو حيدرة، استقرَّ في إمرةِ المدينةِ بعدَ عجلانَ بنِ نُعيرآخرَ سنةِ تسعِ وعشرين وثهان مئةٍ، فليَّا توجَّه الرَّكبُ الشَّاميُّ [٢٤/أ] وأهلُ المدينةِ إلى مَكَّة للحجِ، هجم عجلانُ على المدينةِ، وبلغ السُّلطانَ، فأرسلَ بكتمرَ السَّعديَّ بعسكرِ لتقويةِ خشرم ونصرِ السُّنَّة، فاقتضى الحالُ من بكتمرَ في آخرِ ذي القَعدةِ القبضَ على خشرم، وإقامة آلِ منصورِ في المدينةِ، وذهبَ بخشرم إلى مَكَّة، ثمَّ إلى القاهرةِ، ومعه مانعُ بنُ عطية، فولاً هذا في سنة اثنتين فولاً هذا في سنة اثنتين وثهان مئةٍ، وقُتلَ هذا في سنة اثنتين وثهان مئةٍ، وقُتلَ هذا في سنة اثنتين وثهان مئةٍ،

١٠٦٩ - خَشْرَمُ بنُ نِجادِ بنِ ثابتِ بنِ نُعيرِ بن منصورِ بن جمَّازٍ الحسينيُّ (١٠٠٠).
 والدُّ ضيغم، وهو وضَيغمٌ أميرا المدينة.

١٠٧٠ ـ خشكلديُّ، نائبُ المشيخةِ بالمدينة (٣).

أُصيبَ في الحريقِ الكائنِ بها في رمضانَ سنةَ ستِّ وثهانين وثهانِ مئةٍ.

- الْحَضِرُ بنُ عليِّ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ النُّويريُّ.

يأتي في المحمَّدينَ.

١٠٧١ ـ الخَضِرُ بنُ يوسفَ بنِ سُحلولٍ، بهاءُ الدِّينِ الحلبيُّ.

كانَ فاضلاً، له نظمٌ، وماتَ بالمدينةِ في ذي الحجَّةِ سنةَ خمسٍ وتسعين وسبع مئةٍ.

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر بأبناء العمر)) ٨/ ١٨٢، و((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧٤، وفيه: خشرم بن مجاد، وذكر أنَّ وفاته سنة ٨٣١ هـ.

<sup>(</sup>٣) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٧٨ ، ولم يزد على ما هاهنا شيئاً.

ذكره شيخُنا في ‹‹الإنباء››(۱)، وأغفلَه من ‹‹الدُّرر)،، وهو في ‹‹تاريخي المحيط».

١٠٧٢ \_ خطَّابُ بنُ صالح بنِ دينارٍ، أبو عَمروٍ الأنصاريُّ، الظَّفَريُّ مولاهم المدنيُّ (٠٠٠.

أخو داودَ ومحمَّدِ، روى عن:أبيه، وعنه: ابنُ إسحاقَ، وانفردَ عنه. قال البخاريُّ ("): ثقةٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (")، وقالَ: ماتَ سنةَ ثلاثِ وأربعين ومئةِ، [وهو(")] في «التهذيب» (").

١٠٧٣ \_ خُفَافُ بنُ إيهاءَ بن رُحضةَ الغِفاريُّ (٧).

صحابيٌّ شهدَ الحُديبية، وذكره مسلمٌ (١٠) في المدنيين، روى عنه: ابنُه الحارث،

وحنظلةُ بنُ عليِّ الأسلميُّ، وذكرَه في «التهذيب» (٩)، وأوَّل «الإصابة» (١٠)، وكانَ إمامَ بني غِفارٍ، وخطيبَهم وسيِّدَهم، وينزلُ غَيْقَةَ (١١) \_ بالمُعجمة والمثنَّاة التحتانية والقاف\_مِن بلاد غِفار، ويقدمُ المدينةَ كثيراً، ماتَ بالمدينةِ في خلافةِ عمرَ.

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر بأبناء العُمر)) ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ١/ ٥٥٦، و((لسان ((الميزان)) ٣/ ٣٦٣، و((تعجيل المنفعة)) ٢/ ٢٧٦ (١٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٦٦، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٧) ((أسد الغابة)) ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>۸) ((الطقات)) ۱/۲/۱(۹۲).

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکمال)) ٨/ ٢٧١، و((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>١٠) ((الإصابة)) ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>١١) غَيقة بين مَكَّة والمدينة، في بلاد غفار. ((معجم البلدان)) ٤/ ٢٢٢.

قال أبو القاسم البغويُّ (١): بلغَني أنَّه ماتَ في زمانِ عمرَ.

١٠٧٤ - خَلَفُ بنُ أبي بكرِ بنِ أحمدَ، الزَّينُ النِّحريريُّ، المِصريُّ، المالكيُّ (١).

نزيلُ المدينةِ، وُلدَ تقريباً سنةَ أربع وأربعين وسبع مئةٍ، وسمع من أي الحرم القلانسي (الموطأ) رواية أبي مصعب بفوتٍ، وبحثَ على الشَّيخِ خليلٍ (البخاريَّ)، في سنةِ «مختصره»، وحدَّث ودرَّس، وقرأً عليه أبو الفتحِ ابنُ صالح «البخاريَّ»، في سنةِ عشر وثهانِ مئةٍ، ووصفَه بالعلاَّمة، وعبدُ الرَّحن بنُ أحمدَ النَّفطي، وكذا لقيه التقيُّ ابنُ فهد في ذي الحجَّةِ سنةَ اثنتي عشرةَ بالمدينة، وقرأ عليه جزءاً فيه ثلاثة عشر حديثاً موافقات من «الموطأ» المذكور، وعرضَ عليه الشَّمسُ محمَّد بنُ عبد العزيز الكازرونيّ في سنةِ أربعِ عشرة، وأجازَ لخلقٍ، منهم شيخُنا التَّقيُّ الشُّمنُ ومات في صفرَ سنةَ ثماني وثمانِ مئةٍ بالمدينةِ، رحمَه الله.

<sup>(</sup>١) ((معجم الصحابة)) ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٨٢ ، و((شذرات الذهب)) ٧/ ٣٢

<sup>(</sup>٣) أبو الحرم محمَّد بنُ محمَّد القلانسيُّ، مُسنِدُ الدِّيار المصرية، وفقيه حنبليٌّ، مولـده سنة ٦٨٣، ووفاتـه سنة ٧٦٥ هـ. ((درر العقـود الفريـدة)) ٣/ ٢٢٠، و((ذيـل التقييـد)) ١/ ٢٥٩، و((الـدرر الكامنـة)) ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) خليلُ بنُ إسحاقَ الجنديُّ، فقيهٌ مالكيُّ ثاقبُ الذهن، لـه مـشاركة في العلـوم صـاحب («المختـصر الشهير)) في الفقه، توفي سنة ٧٤٩ هـ. («الديباج المذهب)) ص: ١١٥، و(«الدرر الكامنة)) ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ محمَّدِ الشَّمُنَيُّ، القسنطينيُّ الأصل، السكندريُّ المولد، من كبار العلماء المتفنين، حنفي المذهب، «حاشية على مغني اللبيب»، و «حاشية على الشفاء»، مولده سنة ٢٠١، ووفاته سنة ٨٧٢ هـ. «النضوء اللامع» ٢/ ١٧٤، و «بغية الوعاة» ١/ ٣٧٥، و «القبس الحاوي لغُرر ضوء السخاوي» ١/ ٢١٤.

١٠٧٥ خَلَفُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ خلفِ بنِ محمَّدٍ، أبو القاسمِ الغافقيُّ، القِشبيلُ (١).
 القَبتَوْرِيُّ (١)، الإشبيلُ (٢).

الشَّيخُ الإمامُ الزَّاهد، البارعُ الفارع، ذو الفضائلِ الجمَّة، والمناقبِ العالية، توفي بالمدينةِ في أوَّلِ عامِ أربعٍ وسبعِ مئةٍ، وكانَ مولدُه في سنةِ خمسَ عشرةَ وستِّ مئةٍ. ومِن نظمِه المليح:

أَسِيلِي الدَّمعَ يا عيني، ولكنْ دماً، ويقلُّ ذلكَ لي، أسيلي فكمْ في التُّربِ من طَرفٍ كحيلٍ لِتِرْبٍ لي، ومن خَدِّ أسيلِ (٣) وله أيضاً:

ماذا جَنيتُ على كفِّيْ بها كسبتْ كفِّي، فيا ويحَ نفسي من أَذى كَفِّي [١٢٤/ب] ولو يشاءُ الذي أُجرَى عليَّ بـذا قضاءَه الكفَّ عني، كنتُ ذا كَفِّ '' وله:

واحسرتا لأمور ليسَ يبلغُها مالي وهنَّ مُنى نفسي وآمالي أصبحتُ كالآلِ لا جدوى لديَّ وما ألوتُ جدَّاً، ولكن جدَّيَ الآلي (٥)

<sup>(</sup>١) ضبطها السيوطي في ‹‹بغية الوعاة›› بفتح القاف، وسكون الموحدة، وضم المثلثة، وانظر: ‹‹معجم البلدان›› ٤/٤ ٣٠٤، وضبطها ابن حجر في ‹‹الدرر›› بفتح القاف، وسكون الموحدة، وفتح المثنَّاة، وسكون الواو، وكذا السخاوي هنا تبعاً له.

<sup>(</sup>٢) ((توضيح المشتبه)) ٧/ ٧٧، و((الوافي)) ١٣/ ٢٣١، و((المغانم المطابة)) ٣/ ١٩٩، و((بغية الوعاة)) ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ‹‹المغانم››، و ‹‹الوافي››، والخدُّ الأسيل: الطويل المسترسل. ‹‹القاموس››: أسل.

<sup>(</sup>٤) البيتان في ((المغانم))، و((الدرر الكامنة)).

<sup>(</sup>٥) الآل: السراب، والجدُّ: الحظ، والآلي: المقصِّر. ((القاموس)): أول، جدد.

وله:

رجوتُكَ يا رحمَنُ، إِنَّكَ خيرُ مَنْ رَجاهُ لغفرانِ الجرائم مُرْتَجي فرحتُكُ العُظمى التي ليسَ بابُها \_ وحاشاك \_ في وجهِ المُسيءِ بمُرْتَجِي (١) هكذا ترجمه المجد (٣).

ورأيتُ طبقةً بتحديثِه لـ«الشفاء» بالمدينةِ، وفيها جماعةٌ، منهم: أبو عبدِ الله ابنُ فرحون (٢)، وُصِفَ فيها بالشَّيخِ المحدِّثِ، الأديبِ المُسمِع، الرَّاوية، نزيلِ المدينةِ آخرَ مدته، وأنَّه يروي «الشفاء» عن أبي محمَّدٍ عبدِ الله ابنِ أبي القاسمِ الأنصاري (٤) عن أبي زيدٍ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّد بنِ عبدِ الرَّحنِ الأنصاريِّ الخزرجيِّ (٥)، عن أبي جعفرٍ الحصَّار (٢)، عن

<sup>(</sup>١) البيتان في ((المغانم)) و((الدرر))، و((بغية الوعاة))، و((نفح الطيب)) ٣/ ٤٦٢. وقوله: بمرتجي في البيت الأول، من الرجاء، وفي الثاني بمعنى المغلق، من: أرتج الباب: أغلقه.: ((القاموس)): رتج. ففي الأبيات الجِناسُ، وهو من المحسِّنات اللفظية، بأن يتفق اللفظان في الحروف ويختلفا في المعنى. انظر: ((التبيان في علم المعاني والبديع والبيان)) للطيبي، ص: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١١٩٩.

<sup>(</sup>٣) اسمه: محمَّدُ بنُ أبي الفضل، والدُ عبد الله، صاحب ((تاريخ المدينة))، تأتي ترجمته في الكتاب.

<sup>(</sup>٤) عبدُ الله بنُ أبي القاسمِ الأنصاريُّ، المالقيُّ، نزيلُ سبتة، ويُعرف بها بابن حكم، وبابن أخت أبي صالح، من متأخري المغاربة، في المئة السابعة. ((لسان الميزان)) ٤/ ٥٤٥، و((نفح الطيب))

<sup>(</sup>٥) أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّد، الخزرجيُّ، المالكيُّ، من أهل مالقة، يعرف بالقهارشي، عالم بالحديث، كان شيخا صالحا، مولده سنة ٥٧٢، وتوفي في سنة ٦٣٧ هـ. ((التكملة لكتاب الصلة)) ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ عليِّ الحصَّار، الأندلسيُّ، قارئ متقن ضابطٌ، محدِّث، مولده في حدود سنة ٥٣٠، ووفاته سنة ٢٠٠٩ هـ. ((التكملة)) لابن الأبار ١/٠٠، و((معرفة القراء الكبار)) ٢/٩٣، و((غاية النهاية)) ١/٠٠.

مؤلِّفه (۱)، وهو في «الدُّرر» (۲) لشيخنا.

١٠٧٦ \_ خَلَفُ بنُ مُحرزٍ، أبو مالكِ الهذليُّ، المدَنيُّ (١).

عن: مالكِ، وحاتم بنِ إسماعيلَ، وعبدِ العزيزِ الدَّرَاورديِّ، وغيرِهم، وكانَ رضيعاً لقاضي مصرِ هارونَ بنِ عبدِ اللهِ الزُّهري، فقدمَ مصرَ، وحدَّث بها، روى عنه: سعيدُ بنُ عُفير، ويحيى بنُ عثمانَ بنِ صالح، توفي في ربيع الآخرِ سنةَ ثلاثين ومئتين.

١٠٧٧ ـ خليفةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ خليفةَ بنِ سلامة، أبو سعيدٍ، وأبو عثمانَ المَتنَّانيُّ ـ بفتح الميم ثمَّ المثنَّاة، من بعدها نون مشددة \_ ثمَّ البخاريُّ، المالكيُّ (1).

أحدُ الفضلاء، مُمَّن لقيَني بالمدينةِ، ولازَمَني بها حتَّى سمعَ عليَّ مباحثَ جُلِّ «الألفية»(°)، وذلك مِن المجهول إلى آخرِها، بل قرأ عليَّ من أوَّلها دروساً، بل قال: إنَّـه لقِيني بالقاهرةِ معَ الشَّيخَ أحمدَ زرُّوقٍ (٢)، ومولدُه سنةَ خمسٍ وخمسين، أو بعـدُ تقريباً،

<sup>(</sup>۱) القاضي عياضٌ بن موسى السَّبتيُّ، من كبار العلهاء والمحدِّثين المغاربة، ((شرح صحيح مسلم)) مطبوع، أفرد المقَّري ترجمته بكتاب ((أزهار الرياض بأخبار القاضي عياض)) في عدة أجزاء، توفي سنة ٥٧٥ هـ. ((معجم أصحاب الصدفي))، ص: ٢٩٨، ((وفيات الأعيان)) ٣/ ٤٨٣، و((سير أعلام النبلاء)) ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) ((الدرر الكامنة)) ۲/ ۸٥

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ الإسلام)) للذهبي ١٦/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) المراد بها «ألفية الحديث»، للحافظ العراقي، وقد شرحها المؤلف شرحاً حافلا سماه «فتح المغيث»، وهو مطبوع عدة طبعات.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ أحمدَ الفاسيُّ، المغربيُّ، فقيهُ، صوفيُّ، مشاركٌ في العلوم، له رحلةٌ في طلب العلم، له ((شرح الحكم العطائية)) مولده سنة ٦٤٨، ووفاته سنة ٨٩٩ هـ. ((النصوء اللامع)) ١/ ٢٢٢، و((شذرات الذهب)) ٧/ ٣٦٣، وسهاه إسهاعيل، وهو خطأ، و((جذوة الاقتباس))، ص: ١٢٨.

ومن شيوخِه، وقد كان بمَكَّة قبل ذلك، وبعدَه يحضرُ الدُّروسَ عندَ قاضيها الشافعي والمالكي، كما أنّه كانَ يحضرُ بالمدينةِ عندَ مالكيِّها، بل لازمَ فيها السيِّدَ السمهوديَّ حتَّى حلَ عنه كتابَه - الأوسطَ الذي هو الأكبرُ الآن - في «تاريخ المدينة ومعالمها» قراءةً وسماعاً، إلى أنْ سافرَ معَ ابنِ جبرِ، ليكونَ معلِّماً لهم، أو قاضياً، فبقيَ هناكَ إلى الآن سنةِ اثنتين وتسع مئةٍ، ووصفتُه في الكرَّاسةِ التي كتبتُها له بالشَّيخِ الفاضل، الأوحدِ الكامل، العالمِ المُتقنِ الضَّابط، مُفيدِ الطَّاليين، قُدوةِ المُخلِصين، جمالِ المدرِّسين، وقلتُ: جلُّ ما أخذه من «الألفية» في البحثِ والتقرير، والإيضاحِ والتَّحرير، فأفادَ واستفادَ، وظهرَ فضلُه للنُّقَاد، وحقَّق ودقَّق، ووقفَ حتَّى عرف، وقالَ فطال، بحيثُ الإفادة، والإقراءِ والإعادة.

١٠٧٨ - خليفةُ ابنُ الشَّمسِ محمَّد بنِ خليفةَ بنِ المنتصرِ بنِ محمَّدِ المدَنيُّ.

الآتي صدِّيقٌ أخوه، وأبوهما، سمعَ معه في سنةِ ثمان وتسعين وسبعِ مئة «الموطأ» على البرهان ابن فرحون.

١٠٧٩ ـ خليلُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ محمَّد بنِ عمرَ بنِ محمَّد بنِ عمرَ بنِ الحسنِ، أبـو عبد الله، الضِّياءُ، أبو الفضلِ، القَسطلانيُّ، المكيُّ، المالكيُّ، إمامُ المالكية بها<sup>٧٠)</sup>.

ويسمّى محمَّداً، له ذِكرٌ في: أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ القاسم النُّويريِّ.

<sup>(</sup>١) واسم كتابه: ((وفاء الوفا)) مطبوع.

<sup>(</sup>٢) ((الوفيات)) لابن رافع ٢/ ٢٢٢، و((غاية النهاية)) ١/ ٢٧٦، و((النجوم الزاهرة)) ١٠/ ٣٣٣. وذكره ابن حجر في ((الدرر الكامنة)) ٤/ ٨ مقتصراً على قوله: محمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد، تقـدَّم في: خليل بن محمَّد. قلتُ: ولم يذكره في: خليل.

قال ابنُ فرحون ('): إنَّه كانَ مِن أَئمةِ الدِّين، والمُتَّسِمينَ باليقين، كانتْ مَكَّةُ بلـدَه ودارَ إقامته، [١٢٥/ أ] ولكن قلُّ أن تجيءَ قافلةٌ منها للزيارةِ ليس هو معها، بل كــانَ قــد أقــامَ بها وجاورَ وقتاً، وقرأً على والدي العربيةَ، ولازمَ درسَه وانتفعَ وحصَّلَ، وكانَ يقـولُ لي: ما كُتبُ الشَّيخ مِن العربية ؟ فأقولُ له: ما علمتُ عنده سوى شرح من «شرح الجمل»(٢) لابن عصفور (٣)، فيقول لي: ما هذا مِن جوانح ابن عصفور، فهذا الذِّكرُ العظيم، وحسنُ الإلقاءِ والتفهيم، لا يكونُ إلا عن إلهام أو كثرةِ اشتغال، وكتبٍ كثيرةٍ يلتقطُ محاسنَها ويرتِّبُ قوانينَها، فأقولُ له: ما عندَه غيرُ ما ذكرتُ لكَ، وكانَ حالُ الفقيـهِ خليلٍ معلوماً مشهوراً، مِن البِرِّ والـصَّدَقة، ومواسـاةِ الفقـراء، وتحمُّـلِ الـدَّينِ العظـيمِ لأجلِهم، ينتهي دَينُه في بعضِ السِّنين إلى قربِ مئةِ ألفِ درهـم نقـره (٬٬، ثـمَّ يقـضيها اللهُ على أيسرِ ما يكونُ، وكانَ له مِن الدِّينِ فوقَ ما يصفُه الواصفون، ومِن العلمِ مثلُ ذلك، ومِن الورع والتَّمسُّكِ بالسُّنَّةِ فوقَ ذلك، قُلْ عن البحرِ، فالبحرُ يقفُ دونَه. كانَ لي النَّصيبُ الوافرُ في دعائِه ومكاتبتِه، ونشرِ ذكرِه عندَ أهـلِ الخـير، جـزاهُ اللهُ خـيراً، وكــانَ عندَه الوسواسُ في طهارتِه ما اشتهر مَثَلاً في الأقطارِ، ماتَ في شوَّالٍ سنةَ ستين وسبع

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ((شرح الجمل الكبير)) في النحو، ((الجُمل)) للزجاجي، وشرحه ابن عصفور الأندلسي، شرحين، والشرح الكبير منهما مطبوع في مجلدين.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن، عليُّ بنُ مؤمن، الإشبيليُّ، حاملُ لواءِ العربية في زمانه بالأندلس، له: ((الممتع في التصريف))، و((المقرِّب في النحو))، مطبوعان، مولده سنة ٥٩٧، ووفاته سنة ٦٦٣ هـ. ((تاريخ ابن الوردي)) ٢/ ٢١٤، و((بغية الوعاة)) ٢/ ٢١٠، و((شذرات الذهب)) ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: نفره؟ وفي ((نصيحة المشاور)): يقرضهم، ولا يصحُّ معها سياق الكلام.

مئةٍ، سنةَ ماتَ القاضي شهابُ الدِّينِ قاضي مَكَّةَ، وكانا سِراجي مَكَّةَ في فنَّيهما، وقـلَّ أنْ يَخلُفَهما أحدٌ مثلُهما فيما بقيَ من الدَّهرِ، رحمهما الله. انتهى.

وقد ذكره الفاسي<sup>(۱)</sup> بها ملخَّصُه: أنَّه سمعَ على العهادِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمَّدِ الطبري<sup>(۱)</sup>، وأخيه يحيى <sup>(۱)</sup>، والأمين القسطلاني<sup>(۱)</sup>، والفخر التَّوْزري<sup>(۱)</sup>، والصفي<sup>(۱)</sup> والرَّضي الطَّبرينِ، والشَّريفِ أبي عبدِ الله الفاسيِّ <sup>(۱)</sup>، وابنِ حُريث <sup>(۱)</sup>، وغيرِ هم بمَكَّةَ والمدينةِ في

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّدِ الطبريُّ، المكيُّ، يُلقَّب بالعهاد الشافعيِّ، مفتى مَكَّـةَ، لـه مـشاركة في الحـديث والعربية، مولده سنة ٠٣/٠ ووفاه سنة ٧٠١ هـ. ((العقد الثمين)) ٥/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل يحيى بنُ محمَّد الطبريُّ، المكيُّ، عالم مشارك، مولده سنة ٦٣٧، ووفاته سنة ٧٠٧ هـ بمَكَّة. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢/ ٣٠٤، و((العقد الثمين)) ٧/ ٤٤٩، و((ذيل التقييد)) ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) أمينُ الدِّين محمَّدُ بنُ محمَّدِ قطبِ الدِّين، العسقلانيُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ، من المحدِّثين، مولده سنة ١٣٥٥، ووفاته سنة ٧٠٤هـ بمَكَّةَ، ((معجم الشيوخ)) للذهبي ٢٦٦٦، و ((العقد الثمين)) ٢/٧٧٧، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٥) فخرُ الدِّين عثمانُ بنُ محمَّدِ التَّوزريُّ، المالكيُّ، المكيُّ، قارئٌ، محـدُّث، لـه ألـف شيخٍ، مولـده سنة ٠٣٠، ووفاته سنة ٧١٧هـ. ((معرفة القراء الكبار)) ٢/ ٧٣٣، و((العقد الثمين)) ٦/ ٤١، و((الـدرر الكامنة)) ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، صفيُّ الدِّين الطبريُّ، المكيُّ، المسُنِد، تـوفي سـنة ٧١٤ هـ. ((الـوافي)) ٧/ ٣٢٠، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله، محمَّدُ بنُ محمَّدِ الفاسيُّ، المكيُّ، المالكيُّ، محدِّث، صالحٌ، حُكيت له كراماتٌ، وُلد سنة ٦٩٨، وتوفي سنة ٧١٩ هـ بمصر، وأوصى لابن الحاج بقضاء دينه. ((العقد الثمين)) ٢/ ٢٩٨، و((ذيل التقييد)) ١/ ٢٢٩، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ١٨١،

<sup>(</sup>٨) محمَّد بن محمَّد بن حُريث البلنسيُّ، ترجم له المؤلف في حرف الميم.

آخرين، كجدِّه لأمِّه قاضي مَكَّة الجهالِ ابنِ المحبِّ الطبري (')، وجدِّ أمه المحبِّ الطبري، عما لم نقفْ عليه، وأشغلَه خالُه النَّجمُ الطَّبريُّ (') القاضي في المذهبِ الشَّافعيِّ، فحفظَ «الحاوي»، و «التنبيه»، ثمَّ تحوَّلَ مالكياً، واشتغلَ على قاضي إسكندرية الشَّمسِ ابنِ جميل، وقاضي دمشقَ الفخرِ ابنِ سلامة (')، وأبي عبدِ الله الغرناطيِّ بمَكَّة، وقرأ الأصولَ على العلاءِ القُونوي (')، والنَّحوَ عليه وعلى العزِّ النَّ شائي (')، وجوَّد للسَّبع على العفيفِ

<sup>(</sup>١) جمالُ الدِّين، محمَّدُ بنُ أحمِدِ بنِ عبدِ الله الطَّبريُّ، الشافعيُّ، قاضي مَكَّةَ، له شِعرٌ جيِّد، له: ((نظم كفاية المتحفظ)) في اللغة، و((التشويق إلى البيت العتيق)) في مناسك الحج، مولده سنة ٦٣٦ هـ، ووفاته سنة ٦٩٤ هـ. ((طبقات الشافعية)) للإسنوي٢/ ٧٢، و((الوافي)) ٢/ ١٤١، و((العقد الثمين)) ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) نجمُ الدِّين محمَّدُ بنُ محمَّدِ الطبريُّ، قاضي مَكَّةَ، فقيةٌ شافعيُّ، أملى كتاب ((المحرر)) من حفظه، مولده سنة ٢٥٨، ووفاته سنة ٧٣٠ هـ. ((طبقات الشافعية)) للإسنوي ٢/ ٧٣، و((العقد الثمين)) ٢/ ٢٧١، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) فخرُ الدِّين، أحمدُ بنُ سلامة الإسكندرانيُّ، الدِّمشقيُّ، القاضي، المالكيُّ الأصوليُّ، كان من خيار الحكام صرامة وعفَّة، وُلد سنة ١٧٦، وتوفي سنة ٧١٨ هـ. ((مرآة الجنان)) ٤/ ٢٢٨، و((البداية والنهاية)) ٤/ ٨٤، و((الدرر الكامنة)) ١/ ١٤٠، و((شذرات الذهب)) ٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) علاءُ الدِّين، عليُّ بنُ إسهاعيل القُونويُّ، تميَّز بالعلوم العقلية، وعلوم العربية، له منزلة عند السلطان، ولي قضاء الشام، فأحسن، له: ((شرح الحاوي))، و((مختصر منهاج الحليمي))، مولده سنة ٦٨٦، ووفاته سنة ٧٢٩هـ. ((البداية والنهاية)) ١٤٧/١٤، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٢٤٩. الوعاة)) ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) عزُّ الدِّين، عمر بن أحمد النَّشائيُّ، نسبة إلى: نشا من الغربية بمصر، فقيه شافعيٌّ، مشارك في العلوم، له: ((نكت على الوسيط)) في الفقه، توفي بمَكَّةَ سنة ٧١٦ هـ. ((طبقات الشافعية)) للإسنوي ٢/ ٢٨٦، و((العقد الثمين)) ٦/ ٢٨٣، و((العقد الثمين)) ٢/ ٢٨٣،

الدِّلاصي(١) بمَكَّةَ، وأبي عبدِ الله القصري، وصحب الشريفَ أبا عبدِ الله الفاسيَّ بمَكَّةَ مدَّةً طويلةً، وربَّاه وسلَّكه، وأخذَ عنه طريقَ القوم، وأبا محمَّد البَسكريَّ، وتلقَّنَ منه، وأخذ عنه، و[صحبِ الشيخ (٢) ] خليفة (٣) وآخرين، وحدَّثَ بالكثيرِ، سمعَ منه والـدُّ التِّقي('')، ودرَّسَ وأفتى، معَ الفَضيلةِ والشُّهرةِ الجميلةِ، وكونِه وافرَ الصَّلاح، ظاهرَ البرَكَة، شديدَ الوَرع والاتِّباع، له مِن الجَلالةِ عندَ الخاصِّ والعامِّ ما لا يُوصف، خـصوصاً المغاربةَ والتَّكاررةَ والسُّودان، فإنَّهم كانوا يرونَ الاجتماعَ بـه مِـن كـمالِ حجِّهـم، وكـانوا يحملونَ إليه الفتوحاتِ الجزيلة، فيفرِّقُها على أحسنِ الوجوه، بل كانَ يستدينُ ويُحسنُ إلى الخلقِ، بحيثُ انفردَ في بلادِ الحجازِ بذلك، ويقضي اللهُ دَينَه، وكانَ مُبتليَّ بالوَسواس في الطُّهارةِ والصَّلاةِ، بحيثُ يُعيدُ الصَّلاةَ بعدَ صلاتِه بالنَّاسِ، وربما أذَّنَ العـصرُ ولم ينتـهِ مـن الإعادةِ، حتَّى إنَّه يبكي في بعضِ الأحيان، ولَّما ماتَ أوصى بكفَّاراتٍ كثيرةٍ خوفاً مِن حِشْه فيها صدرَ منه مِن الأيهان، فنُفِّذت، ودُفِنَ بالمَعلاةِ على جدِّه الإمام ضياءِ الدِّينِ المالكيِّ، ومولدُه في شوَّالٍ سنةَ ثمانٍ وثمانين وستِّ مئةٍ، واستقلُّ بإمامةِ المالكيةِ مِن سنةِ ثلاثَ عشرةَ وسبع مئةٍ حين موتِ أبيه، إلى أنْ ماتَ، فكانت سبعاً وأربعين سنةً.

<sup>(</sup>١) عبدُ الله بنُ عبدِ الحقّ، الدِّلاصيُّ، المخزوميُّ، شيخُ الإقراءِ بالحرَم المكيِّ الشَّريف، كان مالكياً، ثـم شافعياً، مولده سنة ١٣٠، ووفاته سنة ٧٢١ هـ. ((معرفة القراء الكبار)) ٢/ ٧١٨، و((غاية النهاية)) ١/ ٤٢٧، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) خليفةُ بنُ محمودٍ الكيلانيُّ، يلقب نجمُ الدِّين، إمامُ الحنابلة بالحرم المكيِّ الشريف، هـ و الـذي تـ ولى إجراء عين بازان في مَكَّة، وهو من أهل القرن الثامن الهجري. ((العقد الثمين)) ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) والدُّ التقيِّ الفاسيِّ، واسمُه: أحمدُ بنُ عليِّ، المكيُّ، المالكيُّ، مولده سنة ٢٥٤، ووفاته سنة ٨١٠ هـ بمَكَّةَ. ((العقد الثمين)) ٣/ ٩٠، و((در العقود الفريدة)) ١/ ٣١٥، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ٣٥.

ويمَّنْ أخذَ عنه: الجهالُ ابنُ ظَهيرة، وكانَ أقدمَ مَن لَقِيَه وفاةً، وذُكر في «معجم شيوخه» بالوصفِ بشيخِ الحرَمِ وبركتِه، وأنَّه كانَ عالماً صالحاً مُباركاً، ظاهرَ البركةِ مع الورعِ الشَّديدِ. حصلَ له مِن الجَلالةِ والعظمةِ، والقَبولِ عندَ الخاصِّ والعامِّ، ما لم يحصلُ لأحدٍ مِن أقرانِه، ولم يخلِّف بعدَه مثلَه.

١٠٨٠ ـ خليلُ بنُ محمَّد بنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، الحافظُ غرسُ المدينِ، وصلاحُ الدِّينِ، أبو الصَّفا، [١٢٥/ب] وأبو الحرمِ، وأبو سعيدٍ، الأقفهسيُّ، الشَّافعيُّ(١).

وُلدَ في عشرِ السَّبعين وسبعِ مئة، وسمعَ الحديثَ على خلقٍ كالصَّلاحِ الزِّفتاوي(٢)، وابنِ حاتمٍ (٦)، وعبدِ الواحدِ الصُّرَدي(٢)، والمطرِّزِ (٥)، والشَّهابِ

<sup>(</sup>١) ((العقد الثمين)) ٤/ ٣٢٩، و((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٧٩، و((المجمع المؤسس)) ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) صلاحُ الدِّين، محمَّدُ بنُ محمَّدِ الزِّفتاويُّ، نسبة إلى زِفتا: بلدةٍ بمصر، عالمُ بالحديث، مولده سنة ٧٠٣، ووفاته سنة ٧٩٤ هـ أو ٩٥. ((ذيل التقييد)) ١/ ٢٣٩، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٢٦٩، و((لحظ الألحاظ))، ص: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) تقيُّ الدين محمَّدُ بنُ أحمدَ، المعروف بابن حاتم، الشافعيُّ، المصريُّ، عالمُ بالحديث، مولده سنة ٧١٨، ووفاته سنة ٧٩٣ هـ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ((المجمع المؤسس)) ٢/ ٦٣٥، و ((ذيل التقييد)) 1/ ٧٣٠، و((الدرر الكامنة)) ٣/ ٣٤٩، و((شذرات الذهب)) 7/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المخطوطة إلى: الطردي.

وهو عبدُ الواحد بنُ ذي النون، تاجُ الدِّين الصُّرَديُّ، \_نسبة إلى: صُرَدٍ: قريةٍ بالوجه البحري من الديار المصرية \_ الشافعيُّ، عالم بالحديث والتفسير، مولده سنة ٧٠٧، ووفاته سنة ٧٩٧ هـ. ((ذيل التقييد)) ٢/ ١٥٦، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٤٢١، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) شمسُ الدِّين محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ، المعروف بابن المطرِّز، عالم بالحديث، مولده سنة ٧١٠، ووفاته سنة ٧٩٧ هـ. ((ذيل التقييد)) ١/ ٥٧، و((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٢٧٤، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٤٨٩.

المنقِّرِ (۱)، وابنِ الشَّيخةِ (۱)، ومريمَ ابنةِ الأذرعي (۱) بالقاهرةِ ومصرَ، وعلى ابنِ صدِّيقٍ، والشَّمسِ ابنِ سكَّر (۱)، وغيرِهما بمَكَّةَ والمدينةِ، والشَّهابِ أحمدَ بنِ أبي بكرِ ابنِ العزِّ (۱)، وأبي هريرةَ ابنِ الذَّهبيِّ (۱)، وابنِ أبي المجدِ (۱)، وفرجٍ الحافظي (۱)، وخديجةَ ابنةِ

- (٢) زينُ الدِّين، عبدُ الرَّحنِ بنُ أحمدَ الغزيُّ، المصريُّ، المعروف بابن الشَّيخة، فقيه شافعيُّ، محمدِّث، مولده سنة ١٩٠، ووفاته سنة ٧٩٩ هـ. ((ذيل التقييد)) ٢/ ٧٥، و((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٣٧٩، و ((المجمع المؤسس)) ٢/ ١٠٧.
- (٣) مريمُ بنت أحمد الأذرعيّ، المصريةُ، مُسنِدةٌ، روى عنها الحافظ ابن حجر أشياء كثيرة، مولدها سنة ٧١٩، ووفاتها سنة ٨٠٥ هـ. ((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٤٦٩، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٥٥٩، و((لحظ الألحاظ))، ص: ٢١٩، و ((الضوء اللامع)) ١٢٤ /١٢.
- (٤) شمسُ الدِّين، محمَّدُ بنُ عليِّ، المعروف بابن سُكَّر، الحَنفيُّ، محدِّثُ قارئٌ، مولده سنة ٧١٩، ووفاته سنة ١ ٨٨هـ. ((ذيل التقييد)) ١/ ١٨٦، و((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٤٣، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٥٣٤.
- (٥) شهابُ الدِّين، أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، المقدسيُّ، الصالحيُّ، الحنبائيُّ، المعروف بابن العزِّ، فقيهُ، محدِّثُ مولده سنة ٧٠٧، ووفاته سنة ٧٩٨ هـ. ((ذيل التقييد)) ١/ ٢٩٩، و((الدرر الكامنة)) ١/ ٢٩٩، و((المجمع المؤسس)) ١/ ٢٦٥، و((المقصد الأرشد)) ١/ ٧٨.
- (٦) عبدُ الرَّحنِ بنُ محمَّد الذَّهبيُّ، مُسنِد الشَّام، محدِّثٌ مُكثرٌ، مولده سنة ١٥،٥، ووفاته سنة ٧٩٩هـ. ((ذيل التقييد)) ٣/ ٩٢ ((المجمع المؤسس)) ١/ ١٤٥، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٣٤١.
- (۷) عليُّ بنُ محمَّدٍ، المعروفُ بابنِ أبي المجد الدِّمشقيُّ، من المحدِّثين، قرأ عليه ابنُ حجر كتباً عدة، وخرَّج له جزءاً في روايته عن مشايخه، مولده سنة ٧٠٧، ووفاته سنة ٨٠٠ هـ. ((ذيل التقييد)) ٢ / ٢١٨، و((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٥٥٠، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٣٧٣.
- (٨) فرجُ بنُ عبدِ الله الحافظيُّ، الشَّرَفيُّ، مولى القاضي شرف الدِّين ابن الحافظ، له مشاركةٌ في الحديث، مولده سنة ٧٢٠، و((المجمع المؤسس))

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: المظفر؟

وهو شهابُ الدِّين، أحدُ بنُ أيوبَ، ابنُ المنقّر القرافيُّ، أحد المُسنِدين بالقاهرة، تـوفي سـنة ٧٩٤هـ. «(الدرر الكامنة)) ١٠٨/١، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٥٩٠.

ابن سلطان(١)، وغيرهم بدمشقَ، وجدَّ في الطَّلب، وتخرَّجَ بالزَّينِ العراقيِّ وولدِه، والهيثميّ، وغيرهم، وتميّز في معرفةِ المتأخّرين، والمروياتِ والعوالي، مع بصارةٍ في المتقدِّمين، وخرَّجَ لنفسِه ‹‹المتباينات››، و‹‹أحاديث الفقهاء الشافعية››، ولغيره ك «معجم ابن ظهيرة»، و «مشيخة المجد إسماعيل الحنفي»، وغيرهما مِن شيوخِه وأقرانِه، وتقدَّمَ في هذا الفنِّ معَ مشاركةٍ في الفقهِ والعربيةِ، ومعرفةٍ حسنةٍ بـالفرائضِ والحساب، والشِّعرِ، ممَّن حجَّ كثيراً، وجاورَ بمَكَّةَ سبعَ سنين متوالية، غيرَ أنَّه تخلُّلها بزيارةِ المدينةِ النَّبويَّةِ مِراراً، وكذا زارَ معَ قافلةِ عقيل بعدَ ذلك، وقرأ بها، وسمعَ قديهاً وحديثاً على غيرِ واحدٍ، وترافقَ مع شيخنا(١)، والتَّقيِّ الفاسيِّ (١) وغيرهما، وعظَّموه، وحمدوا مرافقتَه، وحدَّثَ باليسير، وسمعَ منه شيخُنا، والفاسيُّ، وسمعَ هـو مـن كـلُّ منها، وبسطتُ ترجمته في «الضوء اللامع»(١)، وهو جديرٌ بذلك، فهو أحدُ الحفَّاظِ المشارُ إليهم، وتوجَّهَ في قافلة عقيلِ إلى الحَسا، والقَطيفِ، ثمَّ سافر من هناك إلى هرموز، ثم إلى كنباية (°) مِن بلادِ الهند، ثمَّ صارَ يتردَّدُ من هرموز إلى بـلادِ العجـم

٢/ ٣٦٢، و ((إنباء الغمر)) ٣/٧٠٣.

<sup>(</sup>۱) خديجة بنتُ إبراهيم بن سلطان، البعلبكية ، ثمَّ الدمشقية ، محدِّثة ، مولدها سنة ۲۷ تقريبا، ووفاتها سنة ۸۰۳ هـ. ((ذيل التقييد)) ۲/ ۳٦۳، و((درر العقود الفريدة)) ۲/ ۲ و((المجمع المؤسس)) / ۵۷۲ و ((الضوء اللامع)) ۲/ ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) يريد الحافظ ابن حجر العسقلاني.

<sup>(</sup>٣) صاحب ((العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين)).

<sup>(</sup>٤) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجدها في ((معجم البلدان))، وقد تقدمت.

للتِّجارةِ، وحصَّلَ قليلاً مِن الدُّنيا، ثمَّ ذهبَ منه، واستمرَّ على تقلُّلِه حتَّى ماتَ في أواخرِ سنةَ عشرين وثمان مئةٍ بيزدَ<sup>(۱)</sup> مِن بلادِ العجم في مسلخ الحَمَّام. ومِن نظمِه، عمَّا كتبَه عنه شيخُنا الشِّهابُ الشُّوائطي، قصيدةٌ طويلةٌ أوَّلهُا (۱):

دَعِ التَّشَاغُلَ بالغِزلانِ والغَزَلِ يكفيكَ ما ضاعَ مِن أَيَّامِكَ الأُولِ ضيَّعتَ عُمرَك، لا دُنيا ظَفِرْتَ بها وكنتَ عن صالحِ الأعمالِ في شُغُلِ تركتَ طُرْقَ الهدى كالشَّمسِ واضحةً ومِلتَ عنها لمُعوَجٍّ من السُّبُلِ تركتَ طُرْقَ الهدى كالشَّمسِ واضحةً ومِلتَ عنها لمُعوَجٍّ من السُّبُلِ ١٠٨١ \_ خليلُ بنُ هارونَ بنِ مَهديِّ بنِ عيسى بنِ محمَّدٍ، أبو الخيرِ الصَّنهاجيُّ، المخربيُّ، المالكيُّ (۳).

نزيلُ مَكَّة، ممن ترجمتُه في التَّاسعة (٤)، اشتغلَ في بلادِ المغرب بالعربية وغيرِها، ولقِيَ هناكَ جماعةً مِن العلماء والصَّالحين، وحفظ عنهم وعمَّن لقِيه بديارِ مصرَ والشَّامِ والحجازِ أخباراً حسنةً من حكاياتِ الصَّالحين، وانقطعَ بمَكَّة نحوَ عشرين سنةً، وتزوَّج بها زينبَ ابنةَ اليافعي (٥)، وقرأ بمَكَّة كثيراً على ابن صدِّيق، والزَّينِ المراغي، والقاضي عليِّ النُّويريِّ، والشَّريفِ عبدِ الرَّحنِ الفَاسيِّ (٢)، وأبي اليُمن

<sup>(</sup>١) قال ياقوت: يزدُ: مدينةٌ متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان. ((معجم البلدان)) ٥/ ٤٣٥. قلتُ: هي حالياً في إيران.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ((العقد الثمين)) ٤/ ٣٣٣، وذكر تتمة القصيدة.

<sup>(</sup>٣) ((لحظ الألحاظ))، ص: ٢٨٩، و((المجمع المؤسس)) ٣/ ١٠٩، و ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) يريد المئة التاسعة، وذلك في كتابه ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٥) زينبُ بنتُ عبدِ الله بنِ أسعدِ اليافعيِّ، لها مشاركةٌ في الحديث، مولـدها سـنة ٧٦٨، ووفاتهـا بمَكَّـةَ سنة ٨٤٦ هـ. ((الضَوء اللامع)) ٢١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) عبدُ الرَّحمن بنُ محمَّدِ الفاسيُّ، المكيُّ، شيخُ المالكية بمَكَّةَ، انتهت إليه الفتوى بها، مولده سنة ٧٤١،

الطَّبريِّ وغيرِهم، وبالمدينةِ على إبراهيمَ بنِ عليٍّ بنِ فرحونٍ، والعلَمِ سليهانَ السَّقَا، وغيرِهما، وببيتِ المقدسِ على أبي الخيرِ ابنِ العلائي (')، والشَّيخِ محمَّد بنِ أحمدَ بنِ محمَّد القرميِّ، وعليِّ بنِ محمَّد بنِ أحمدَ، وإبراهيمَ ('') ومحمَّد ('') ابني إسهاعيلَ بنِ عليِّ القلقشندي وغيرِهم، وبالقاهرةِ على ابنِ الملقِّن ('')، وبإسكندريةَ على عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ الدَّمامينيِّ (°)، ومحمَّد بنِ يوسفَ بنِ أحمدَ المسلاَّتي ('')، وكانَ قد قرأَ بتونسَ على أبي

ووفاته سنة ٥٠٥ ه... ((العقد الثمين)) ٥/ ٨٠٥، و ((الضوء اللامع)) ٤/ ١٤٩، و ((شذرات الذهب)) ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>١) أبو الخير، أحمدُ بنُ خليلِ العلائيُّ، المقدسيُّ، عالم بالحديث، مولده سنة ٧٢٣، ووفانه سنة ٨٠٢ هـ. ((ذيل التقييد)) ١/ ٣١١، ((المجمع المؤسس)) ١/ ٣٥٣، و((الضوء اللامع)) ١/ ٢٩٦، و((الأنس الجليل)) ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) لم يترجم له المؤلف في ((الضوء اللامع))، بل ذكره في ترجمة أخيه محمَّد.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ إسماعيلَ القلقشنديُّ، المصريُّ الأصل، المقدسيُّ، كان إماماً في المذهب السافعي، عارفا بدقائقه، قامعاً للمبتدعة، مولده سنة ٧٤٦، ووفاته سنة ٨٠٩ هـ. ((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٢٧٦، و((المجمع المؤسس)) ٢/ ٤٠٥، و ((الضوء اللامع)) ٧/ ١٣٧، و((شذرات الذهب)) ٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سرائج الدِّين، عمرُ بن عليِّ، المعروفُ بابن الملقِّن، وبابن النَّحوي، فقيةٌ شافعيٌّ، محدَّث، مشارك في العلوم له قريب من (٣٠٠) مصنف، منها: ((شرح ((صحيح البخاري))، و((شرح المنهاج)) في الفقه، مولده ٧٢٣، ووفاته سنة ٨٠٤هـ. ((ذيل التقييد)) ٢/ ٢٤٦، و((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٢٩٤، و((طبقات الشافعية))، لابن قاضي شهبة ٢/ ٧٣٣، و((الضوء اللامع)) ٦/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) عبدُ الله بنُ أبي بكرِ الدَّمامينيُّ، الإسكندريُّ، أديبٌّ، مُعتنِ بالحديثُ، مولده سنة ٧٠٥، ووفاته سنة ٧٩٤. (دُيل التقييد)، ٧/ ٧٠، و((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٢٥١، و((الدرر الكامنة)) ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ يوسفَ السَّكندريُّ، المالكيُّ، ويُعرف بالمسلاَّتي، فقيهُ أهل الثَّغر، كانَ عارفاً بالفقه، مشاركاً في غيره، مع الصَّلاح والتقوى، مات سنة ٨٠٥ هـ. ((إنباء الغمر)) ٥/ ١٢٣، و((الضوء اللامع)) ١/ ١٠٠، و((شذرات الذهب)) ٧/ ٥٣.

عبد الله ابنِ عرفة (۱) وأجازَ له خلقٌ كثيرون. خرَّجَ له ربيبُه الحافظُ الجالُ محمَّد بنُ موسى المراكشيُّ (فهرستا) لبعضِ مسموعاتِه لم يكمل، وله «الأحاديث [١٢٦/أ] القدسيات»، و «تذكرة الإعداد لهول يوم المعاد» في الأذكارِ والدَّعواتِ، وهو كتابٌ جليلٌ حسنُّ، كثيرُ الفوائد، واختصرَه، وأخذَ عنه التَّقيُّ ابنُ فهدٍ، وأوردَ عنه لبعضِهم شِعراً. ماتَ بالمدينةِ في ثامنِ رمضانَ سنةَ ستِّ وعشرين وثهانِ مئةٍ، ودُفنَ بالبقيع وقد قاربَ السِّتين، رحمَه الله.

١٠٨٢ \_ خُنَيسُ بنُ حُذافةَ بنِ قيسِ بنِ عديِّ بنِ سعدِ بنِ سهمٍ، أبو حذافةَ القُرَشيُّ، السَّهميُّ ".

أخو عبدِ الله بنِ حُذافة، مِن المهاجرينَ الأُولِ، شهدَ بدراً وأُحُداً، ونالتْ ه بأُحُدٍ جراحاتٌ، فهاتُ منها بالمدينةِ، وكانَ زوجَ حفصةَ أمِّ المؤمنين قبلَ النَّبيِّ عَلَى وعدَّه بعضُهم في أهل الصُّفَةِ (1)، فيها حكاه إبراهيمُ (٥) بنُ أبي طالبٍ (١) الحافظُ، ومحمَّدُ بنُ إسحاق.

<sup>(</sup>۱) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عرفةَ، عالم المغرب، متفننٌ بالعلوم، لـه: ((الحدود))، و((المختصر)) في الفقه المالكي، مولده سنة ۷۲۳، ووفاته سنة ۸۰۳ هـ. ((درر العقود الفريدة)) ۳/ ۲۲۳، و((غاية النهاية)) ۲/ ۲۶۳، و ((الضوء اللامع)) ۹/ ۲۶۰

<sup>(</sup>٢) جمالُ الدِّين، محمَّد بنُ موسى المراكشيُّ، الشافعيُّ، محدَّثُّ، عمالم بالرِّجال، له رحلة في طلب العلم، له: ((معجم شوخه))، و((شرح نخبة الفكر))، مولده سنة ٧٨٩، ووفاته سنة ٨٢٣ هـ. ((العقد الثمين))
٢/ ٣٦٤، و((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٣٦٠، و((إنباء الغمر)) ٧/ ٢٠١، و((الضوء اللامع)) ٥١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ١/ ٦٢٤، و((الإصابة)) ١/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٦٠، و((رجحان الكفة))، ص:١٩٣.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في المخطوطة إلى: على.

<sup>(</sup>٦) إبراهيمُ بنُ أبي طالب النَّيسابُوريُّ، إمام المحدِّثين في زمانه، كان خبيراً في معرفة الحديث، والرجال،

١٠٨٣ - حَوَّاتُ بنُ جُبيرِ بنِ النَّعانِ بنِ أميَّةَ بنِ البركِ بنِ امرئِ القيسِ بنِ ثعلبةَ بنِ عمروِ بنِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ الأوسِ، أبو عبد اللهِ، وقيل: أبو صالح الأنصاريُّ، الأوسىُّ، المَدَنُّ (۱).

أخو عبد الله، صحابيًّ خرجَ لبدرٍ، فأصابَه في ساقِه حجرٌ بالصفراء (")، فرجع، فضربَ له رسولُ الله السهمِه، ثمّ شهدَ المشاهدَ بعدَها، وكانَ أحدَ الأبطال المشهورين. ذكرَه مسلمٌ (") في المدنيين، وله أحاديث، روى له البخاريُّ منها في كتاب (الأدب المفرد» عما هو موقوف: ((النومُ أوَّلَ النَّهارِ خُرقٌ، وأوسطَه خُلتُّ، وآخرَه مُقُّ،)، روى عنه: ابنه صالحٌ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي ليلى، وعطاءُ بنُ يسار، وبُسرُ بنُ معيدٍ، وماتَ بالمدينة بعد أن كُفَّ بصره سنة أربعين \_أو التي يليها \_عن أربع وسبعين، وله عَقِبٌ، ويقال: إنه صاحبُ ذاتِ النَّحيينِ (").

والعلل، توفي سنة ٢٩٥ هـ. ((المنتظم)) ٦/ ٧٦، و((سير أعلام النبلاء)) ١٣/ ٧٤٥، و((الوافي)) ٦/ ١٢٨.

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ١/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) الصفراء: وادٍ قرب المدينة، وبينه وبين بدر مرحلة. وهي تبعد عن المدينة ١٤٠ كلم. ((عمدة الأخبار))، ص: ٣٥٤، و((المعالم الأثيرة))، ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ١٤٩ (٥٠).

<sup>(</sup>٤) ((الأدب المفرد))، باب: نوم آخر النهار، ص:٣٢٧ (١٢٥٠)، كما أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) ٤/ ٣٢٦، وصححه.

<sup>(</sup>٥) النَّحْيان: تثنيةُ نِحْيٍ، وهوالزِّقُ، أو ما ما كان للسَّمْن خاصَّة. ((القاموس)): نحا. وفي المثل: أشغلُ من ذات النِّحيين، وخبرها في: ((مجمع الأمثال)) ١ / ٣٦٧.

قال زيدُ بنُ أسلمَ قالَ خوَّاتُ: نزلنا معَ النَّبِيّ عَلَيْ مرَّ الظَّهرانِ (')، فإذا بنسوةٍ يتحدَّثْنَ، فأعجبْنني، فرجعتُ فأخرجتُ حُلَّةً لي فلبستها، وجئتُ فجلستُ معهنَّ، وخرجَ رسولُ الله على من قُبَّته، فقال (''): «أبا عبدَ الله، ما يُجلسُك معهنَّ» ؟ وذكرَ الحديث.

وقال قيسُ بنُ أبي حذيفة عنه: خرجنا حُجَّاجاً مع عمرَ، فسرنا في ركبٍ فيهم أبو عبيدة، وعبدُ الرَّحنِ بنُ عوفٍ، فقالَ القومُ: غنينا، فقال عمرُ: دَعُوا أبا عبدِ الله فليُغَنِّ مِن شعرِه، فها زلتُ أُغنيهم حتَّى كانَ السَّحَرُ، فقال عمرُ: ارفعُ رأسَكَ يا خوَّاتُ، فقد أسحرْنَا، وهو في «التهذيب» "، وأوَّلِ «الإصابة» أن.

١٠٨٤ \_ خويلدُ بنُ عَمرو، أبو شُريح الخزاعيُّ، الكعبيُّ.

ماتَ بالمدينةِ، وسيأتي في الكني(٥٠).

١٠٨٥ \_ خلاَّدُ بنُ السَّائبِ بنِ خلاَّدِ بنِ سُويدِ بن ثعلبةَ بنِ عمرو بنِ حارثة (٢٠ بنِ المرئِ القيسِ بنِ ثعلبةِ بنِ الخزرجِ، \_ أو الحارثِ بنِ الخزرجِ \_ الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، من بلحارثِ بنِ الخزرجِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) موضعٌ على مرحلة من مَكَّة. ((معجم البلدان)) ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ٢٠٣/٤ (٢١٤٦)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٩/ ٤٠١. وواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير الجراح بن مخلد، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٣٤٨، و((تهذيب التهذيب)) ٢/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) الكنى من القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المخطوطة إلى: خارجة، والتصويب من ((أسد الغابة))، و((الإصابة)).

<sup>(</sup>٧) ((أسد الغابة)) ١ / ٦١٩.

صحابيٌّ صغيرٌ، ذكرَه مسلمٌ () فيهم، أمَّه ماويةُ ابنةُ الحارثِ بنِ سَلامانَ، مِن أزدِ شَنوءَ، يروي أيضاً عن: أبيهِ، وزيدِ بنِ خالدِ الجُهنيِّ، وعنه: حَبَّانُ بنُ واسع، وعبدُ الملكِ بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ، والمطَّلبُ بنُ عبدِ الله بنِ حَنْطب، والزُّهريُّ، وقتادةُ، وهو في «التهذيب» ()، وأوَّلِ «الإصابة» (). ولكن قال العجليُّ (): إنه مدَنيُّ تابعيُّ ثقةٌ.

١٠٨٦ - خلاَّدُ بنُ سويدِ بنِ ثعلبةَ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ (٠٠).

جدُّ الذي قبلَه، صحابيٌّ قديمٌ، شهِدَ العَقَبةَ وبَدراً، وهو والدُ السَّائبِ بنِ خَلاَّدٍ، فالثَّلاثةُ صحابةٌ، واستُشهِدَ هذا بقُريظةَ، طرحَتْ عليه امرأةٌ رحاً فشَدَخَتْه، فقال النَّبي عَلَيْنَ : «إنَّ له أَجرَ شهيدين» انتهى. وقالَ صاحبُ «الروضة» (٢٠): ماتَ بالمدينة. [٢٦٦/ب].

١٠٨٧ - خلاَّدُ بنُ عَمروِ بنِ الجَموح، الأنصاريُّ السلميُّ ( ٩٠٠٠ -

أخو أبي أيمنَ، صحابيُّ ابنُ صحابيًّ، بدريُّ، عَنَ استُشهِد بأُحُدٍ، وذكرَ الواقديُّ (°): أنَّ أمَّه هندُ ابنة عمروٍ عمَّةُ جابرِ بنِ عبدِ الله، وأنَّها حملتْ ابنَها وزوجَها وأخاها على

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۱۵۳ (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٨/ ٥٣، و ((تهذیب التهذیب)) ٢/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١ / ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٣٧(٤١٤).

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ١/ ٦١٩، و ((الإصابة)) ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) ((سیرة ابن هشام)) ۳/ ۲۵۱.

<sup>(</sup>٧) ((الروضة الفردوسية))، ومؤلفها: محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أمين الآقشهري، المتـوفي سـنة ٧٣٩ هــ، وقـد ترجم له المؤلف في كتابه هذا.

<sup>(</sup>٨) ((أسد الغابة)) ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٥٦٦.

بعيرٍ، ثمَّ أمرَتْ بهم فرُدُّوا إلى أُحُدٍ، فدُفنوا هناك. ذكره في «الإصابة»(١).

١٠٨٨ \_ خَيثمةُ بنُ الحارثِ بنِ مالكِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ (١).

صحابيُّ استُشهِدَ بأُحُدِ. قال موسى بنُ عُقبة، عن ابنِ شهابِ: استَهَمَ "يومَ بدرٍ هو وابنه سعدٌ الآتي، فخرجَ سهمُ سعدٍ، فقال له أبوه: يا بُنيَّ آثرْني اليومَ، فقالَ: يا أبتِ، لو كانَ غيرُ الجنَّةِ فعلتُ، فخرجَ سعدٌ إلى بدرٍ، فقُتلَ بها، وقُتلَ أبوه خَيثمةُ يومَ أُحدٍ، وهو في «الإصابة»(٤).

١٠٨٩ خيرٌ بك بن حَتِيتٍ، لا حديد، كما هو على الألسنة، الأشرف برسباي (٥).

له دروسٌ بالمسجدين وأتباع، وله غيرُ ذلك بغيرِ هما، وقرباتٌ كثيرةٌ، واختلَّ أكثرُ ها بعدَه، وأوقفَ على ذلكَ أوقافاً كثيرةً، وصارَ مِن بعدِ أستاذِه في أيَّامِ ولدِه خَاصَكِيَّا (") وخازانداراً (") صغيراً، ثمَّ قرَّبه الظاهرُ جَقْمَقُ، وجعلَه دَوَادَاراً (") صغيراً،

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>۲) ((أسد الغابة)) ۱/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) استهم: اقترع. ((الصحاح)): سهم.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) الخاصكية: مماليك خواص السلطان، عُرفوا بذلك لأنهم يدخلون على السلطان في أوقات خلوته وفراغه، ويكفرون طرفي كل نهار في خدمة القصر، ويركبون لركوب السلطان ليلاً ونهاراً. حاشية ((النجوم الزاهرة)) ٤/ ١٧٩، و((حاشية المنهل الصافى)) ٢/ ٢٩٢، و((زبدة كشف المالك))، ص: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) الخازندار، وتسمى وظيفته الخازندارية، وموضوعها التحدث في خزائن الأموال السلطانية، من نقد وقياش، وغير ذلك. انظر: ((صبح الأعشى)) ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٨) الدوادار، أي: ممسك الدواة، والوظيفة هي الدوادارية، ويقوم صاحبها بتبليغ الرسائل عن السلطان، وتقديم القصص إليه. ((صبح الأعشى)) ١٩/٤.

ثمَّ جعلهُ الأشرفُ أميرَ عشرة (١)، ثمَّ الأشرف قايتباي (١)، ثمَّ صيَّره أحدَ المُقدَّمين، ثمَّ غضبَ عليه لمَّا أمرَه بالخروجِ معَ التجريدةِ، فامتنعَ وأودعَه البُرجَ، ثمَّ نفاه إلى دمشقَ مُقيَّداً في الحديد، وسُجنَ بقلعتها، ثمَّ أمره بالتوجُّهِ لَكَّةَ، فتوجَّهَ لها صحبةَ الرَّكب، وأقامَ بها على طريقةٍ مِن العبادةِ والأورادِ، وجمعَ الأولادَ على ذلك إلى أنْ تعلَّلَ بمرضٍ حادِّ مدَّةً طويلة، ثمَّ بإسهالٍ إلى أنْ ماتَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ سبعٍ وثهانين وثهاني مئة، ودُفنَ بالمعلاةِ، وكانَ قد كتبَ الخطَّ الحسنَ، واشتغلَ بالقراءات، والفقهِ، وأصولِ الدِّين، وفيه عبَّةٌ للعلمِ والعلماءِ والصَّالحين، والأدبِ والكرم، وغيرِ ذلك.

• ٩ • ١ - خيرٌ الواثقيُّ، مولاه، أحدُ خُدَّام الحرَم النَّبويِّ.

سمعَ سنةَ اثنتي وسبعِ مئةِ «الشفاء»، ووُصفَ بالطَّواشي (٢) الكبيرِ، المتعبِّدِ، المحترم، أمينِ الدِّين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مرتبة حربية، يكون في خدمة صاحبها عشرة فوارس، ومن هذه الطبقة يكون صغار الولاة ونحوهم من أرباب الوظائف. انظر: ((صبح الأعشى)) ٤/ ١٥، ٢٢.

<sup>(</sup>۲) قايتباي الجركسي المحمودي، الملقب بالأشرف، ملك مصر من الترك، خاتمة الملوك العظام، بويع له سنة ۲۰۱، فأبطل الرشاوى، وأكثر من أعمال البر، مولده سنة ۲۰۲، ووفاته سنة ۹۰۱ هـ. له ترجمة طويلة في: ((الضوء اللامع)) ۲/ ۲۰۱، و ((الكواكب السائرة)) ۲/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) الطواشي: الخصي. ((المعجم الوسيط)) ٢/ ٥٧٠.

قلتُ: كان الطواشيون يُخْصَون، ثم يرُسلون إلى خدمة الحرمين الشريفين، ويسمَّون الآن الأغوات.



## ١٠٩١ \_ داودُ العَجَميُّ.

جاورَ بالمدينةِ مدَّةً، وقطنَ مَكَّةً، وبها ماتَ، وكانَ مُتعبِّداً، كثيرَ الاستغفارِ، ذكرَه ابنُ صالح.

## ١٠٩٢ ـ داودُ بنُ بكرِ بنِ أبي الفُراتِ، الأشجعيُّ (١).

مولاهم، مِن أهلِ المدينةِ، أخو عبدِ الملكِ، وقد يُنسبُ إلى جدِّه، يروي عن: عمَّد بنِ المنكدرِ وغيرِه، وعنه: أبو ضمرةَ أنسُ بنُ عياضٍ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعِ الصَّائغُ، وغيرُهما، وثَّقه ابنُ مَعينٍ (()، ثمَّ ابنُ حِبَّان (())، وقال أبو حاتمٍ (()): شيخُ لا بأس به، ليس بالمتين، وقال الدَّار قطنيُّ: يُعتبر به، وهو في «التهذيب» (()، و«تاريخ البخاري» (()، وغيرهما، وسيأتي داودُ بنُ عمرو بنِ الفُرات.

١٠٩٣ ـ داودُ بنُ أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ .

<sup>(</sup>١) ((سؤالات البرقاني)) ١/ ٢٨، و((مشاهير علماء الأمصار)) ١/ ١٣١، و((ميزان الاعتدال)) ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ ابن معين)) رواية عثمان الدارمي ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکمال)) ٨/ ٣٧٦، و((تهذیب التهذیب)) ٣/ ٣.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٥.

أخو سهل الآتي، ذكرَه مسلمٌ (١) في رابعةِ تابعي المدنيين.

١٠٩٤ ـ داودُ بنُ جُبير (٢).

أخو سعيدِ بنِ المسيِّبِ لأمِّه، أمُّهما نسيبة، مدَنيُّ، يروي عن: أخيه سعيدٍ، واقتصر البخاريُّ (٢) على قوله: واهٍ، روى عنه زيدُ بنُ الحُباب، وثَقه ابنُ حِبَّان (٤)، وهو في «اللسان»(٥).

١٠٩٥ ـ داودُ بنُ الحُصينِ بنِ عقيلِ بنِ منصورٍ، أبو سليهان الأُمويُّ، مولاهم المَدنُّ (٢).

قال البخاريُّ (\*): أُراه مولى عمرو بنِ عثمانَ الأمويِّ، وقالَ ابنُ حِبَّان (\*): مولى عبدِ الله بنِ عَمرو بنِ عثمانَ . يروي عن: أبيهِ، والأعرجِ، وعكرمةَ، وأبي سفيانَ مولى ابنِ أبي أحمدَ، وغيرِهم، وعنه: مالكُ، وابنُ إسحاقَ، ومحمَّد بنُ جعفر بنِ أبي كثيرٍ، وجماعةٌ، وهو صدوقٌ له غرائبُ تُنكرُ عليه، وثَقَه ابنُ مَعينٍ (\*) وغيرُه مطلقاً، وقال

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/۲۲۳ (۱۰۲۹).

<sup>(</sup>۲) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٠٨، و((ذيل الميزان))، ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) ((لسان الميزان)) ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) ((رجال البخاري)) ١/ ٢٣٩، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٠٨، و((المغني في الضعفاء)) ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>۷) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ٦/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٩) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١٥٢.

[۱۲۷/ أ] مُصعبُ الزُّبيريُّ (۱٪ كانَ فَصيحاً عالماً، ويتَّهمُ برأي الخوارج، وعندَه ماتَ عِكرمةُ مولى ابن عبَّاسٍ، وكذا قالَ ابنُ حِبَّان في «ثقاته»: إنَّه كانَ يذهبُ مَذهبَ الشُّراة (۱٬ وكلُّ مَنْ تركَ حديثَه على الإطلاقِ، وهِمَ الأَنَّه لم يكنْ بداعيةٍ، ومَن انتحلَ بدعةً ولم يدع وليها، وكانَ مُتقناً، كانَ جائزَ الشَّهادةِ، مُحتَّجاً بروايتِه، فإنْ وجبَ تركُ حديثِه، وَجبَ تركُ حديثِ عكرمة الأنَّه كانَ يذهبُ مذهبَ الشُّراة مثلَه، ووثقه العِجليُّ (۱٬ أيضاً، على أنَّ ابنَ حِبَّان قد ذكره في «الضعفاء» (۱٬ وقال: إنَّه مِن أهلِ المنصورة، حدَّث بمنكراتٍ عن الثقات، عمَّا لا يُشبهُ حديثَ الأثباتِ، يجبُ مجانبة وايتِه، ويُتقَى (١٠ الاحتجاج بها روى. انتهى.

وقال عليُّ ابنُ المديني (``: مُرسلُ الشَّعبيِّ، وسعيدِ بنِ المسيِّبِ أحبُّ إليَّ من داودَ عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسِ.

وقال غيرُه: إنَّه ماتَ بالمدينةِ سنةَ خمسِ وثلاثين ومئةٍ، وهو في «التهذيب»(٧).

<sup>(</sup>١) لم أجده في كتاب ((النسب)).

<sup>(</sup>٢) الشُّراةُ: الخوارجُ، الواحدُ: شارٍ؛ سمُّوا بذلك لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي: بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة، يقال منه: قد تشرَّى الرجل. ((الصحاح)): شرا.

<sup>(</sup>٣) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤٠ (٤١٩).

<sup>(</sup>٤) ((كتاب المجروحين من المحدَّثين)) ١/ ٣٥٦ (٣٢٢)، وفيه: حدَّث حديثين منكرين عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.... الخ.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: ونفى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ((ميز ان الاعتدال)) ٣/٧.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکمال)) ٨/ ٣٧٩، و ((تهذیب التهذیب)) ٣/ ٤.

١٠٩٦ ـ داودُ بنُ خالدِ بنِ دينارِ المَدَنُّ (١).

سمع ربيعة بنَ أبي عبدِ الرَّحنِ، و[روى] عن: إبراهيمَ بنِ عبيدِ بنِ رفاعةِ، وعنه: عمَّدُ بنُ معنِ الغِفاريُّ المَدنيُّ، وابنُ أبي فُدَيك. قاله البخاريُُّ ('') وابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته» ('')، ووثَّقه أيضاً العِجليُّ ('')، وقالَ ابنُ عديٍّ (''): أرجو أنَّه لا بأسَ به، وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: مجهولٌ لا نعرفُه، ولعلَّه ثقةٌ، وهو في «التهذيب» ('').

١٠٩٧ \_ داودُ بنُ خالدٍ، أبو سليهانَ اللَّيثيُّ، العطَّارُ، المدَنيُّ (١٠٩٧ -

مِن أهلِ المدينةِ، سكنَ مَكَّةَ، ولذا قيل: المدَنيُّ، أو المكيُّ، واقتصرَ البخاريُّ على الأوَّلِ، وقالَ ابنُ حِبَّان أن مِن أهلِ المدينةِ، سكنَ مَكَّةَ، يروي عن: سعيدِ المقبريِّ، وعنه: أهلُ بلدِه، والمعلَّى بنُ منصورٍ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة ((ثقاته))، ومِن قبله البخاريُّ، وأَفْرَداه عن الذي قبلَه، وقال ابنُ مَعينٍ ((الله علي أعرفه))، وهو في قبله البخاريُّ، وأَفْرَداه عن الذي قبله، وقال ابنُ مَعينٍ ((الله عن الله عن اله عن الله عن الله

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤١٠، و((الكاشف)) ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲/ ۲۸۵.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤٠ ( ٤٢٠ ).

<sup>(</sup>٥) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٩٦٠، لكن ذكره في ترجمة الذي بعده، وهو داود بن خالد، الليثي.

<sup>(</sup>٦) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ۲۸۳، و((تهذیب التهذیب)) ۳/ ٥.

<sup>(</sup>٧) ((ف تح الباب في الكنى والألقاب) ١/ ٣٨٨، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤١٠، و((الصعفاء والمتروكون)) لابن الجوزي ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٦/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>١٠) ذكره في ((تاريخه)) برواية الدوري ٣/ ١٠٦.

((التهذيب))(۱).

ب ١٠٩٨ - داودُ بنُ أبي داودَ، عامرٍ، - وقيل: عمير - بنِ عامرٍ، وقيل: مازنِ الأنصاريُّ، المازنُ المدنيُّ المدنيُّ (٢).

أخو حمزة بنِ داود، ذكرَه مسلمٌ "في ثالثةِ تابعي المدنيين، يروي المراسيل، وعنه: أهلُ المدينية. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة ((ثقاته))()، وذكرَه البخاريُّ()، وهو في ((التهذيب))().

١٠٩٩ ـ داودُ بنُ سليانَ بنِ داودَ الشِّير ازيُّ، المدَنُّ.

سمعَ في سنةِ ثلاثَ عشرةَ وسبعِ مئةٍ على الجهالِ المطريِّ، وكافورٍ الخُضريِّ في «تاريخ المدينة» لابن النجَّار.

١١٠٠ ـ داودُ بنُ سنانَ القُرَظيُّ، المَدَنُّ ".

مولى عمير، أو عَمرو بن تميم الحَكَميّ، يروي عن: أبانَ بنِ عثمانَ، ومحمّد بنِ كعبِ القُرَظيُّ، ومِسْوَر بنِ رفاعة، وثعلبة بنِ أبي مالكِ، وعنه: القَعنبيُّ، وإسحاقُ الفَرُويُّ، وعبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله الأُويسيُّ، وخالدُ بنُ مَخْلدٍ، وزيادُ بنُ يونسَ

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٣٨٣، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣ / ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ٤٩٧ (٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٤/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٣٨٥، و((تهذيب التهذيب)) ٣/٦.

<sup>(</sup>۷) ((لسان ((الميزان)) ۳/ ۲۰۰ .

الإسكندراني. قال أبو حاتم (١) وغيرُه: لا بأسَ به، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (١)، وجعله من الثالثة، وهو في ((تاريخ البخاري)(١)، و ((الميزان)(١).

## ١١٠١ ـ داود بن صالح بن دينار التَّار، الأنصاريُّ (٥).

مولاهم، وقيل: إنّه مولى أبي قتادة المدني، الآتي أبوه، يروي عن: أمّه عن عائشة، وعن أبيه، وأبي أمامة بنِ سهلٍ، وأبي سلمة بنِ عبدِ الرَّهنِ، وسالم بنِ عبدِ الله والقاسم بنِ محمَّد، وعنه: هشامُ بنُ عروة، وهو مِن أقرانِه، وابنُ جُريج، وعبدُ العزيزِ والقاسم بنِ محمَّد، وعنه: هشامُ بنُ عروة، وهو مِن أقرانِه، وابنُ جُريج، وعبدُ العزيزِ الدَّراوردي، والوليدُ بنُ كثيرٍ، وآخرون. قالَ أحمدُ: لا أعلمُ به بأساً، ووثَّقه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته» وقال: روى عنه أهلُ المدينةِ، وليسَ هو بالذي يقالُ له: داودُ بنُ أبي صالحِ التَّكَارُ، أحسِبه الذي روى عنه أبو عبدِ الله الشَّقري. يعني: فقد أفردَه البخاريُّ عنه، وهذا في «التهذيب» و«تاريخ البخاري» وقال: إنَّ ابنَ جُريجِ البخاريُ عنه، بداودَ بنِ أبي صالح التَّمارِ [٢٧١/ ب] مولى أبي قتادة.

١١٠٢ ـ داودُ بنُ أبي صالحِ اللَّيثيُّ، المَدنيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٦/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ٣/ ١٣.

<sup>(</sup>٥) ((غنية الملتمس بإيضاح الملتبس)) ١/ ١٨٥، و((تاريخ الإسلام)) للذهبي ٨/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ۲۸٠.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکمال)) ۸/ ۲۰۲، و((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۱۰.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٤، وهو أيضا في ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٩) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٩٥٥، و((ميزان الاعتدال)) ٣/ ١٤.

عِدادُه في أهلِها، يروي عن: نافع، وعنه: أهلُ المدينةِ، ساقَ البخاريُّ (') حديثَه عن نافع عن ابنِ عمرَ، وقال: لا يُتابَعُ عليه، ولا يُعرفُ إلا به، وقال أبو زُرعةَ: لا أعرفه إلا في حديثٍ واحد، وهو حديثٌ مُنكر، وقال أبو حاتم (''): مجهولٌ، حدَّثَ بحديثٍ منكرٍ، وذكره ابنُ حِبَّان في «الضعفاء» (")، وقال: يروي الموضوعات عن الثقات، حتَّى كأنَّه يتعمَّد [ لها]، وهو في «التهذيب» (').

١١٠٣ ـ داودُ بنُ عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ الزُّهريُّ، القُرشيُّ، المدَنيُّ (٥٠).

يروي عن: أبيه عامر بنِ سعدٍ، وعنه: يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بن قُسيطٍ، ومحمَّد بنُ إسحاقَ وغيرُهم، وهو مُقِلُّ ثقةٌ، وثَّقه العجليُّ (٢)، وابنُ حِبَّان (٢)، ومسلمٌ، وقال البخاريُّ (١): حِجازيُّ.

قال الذَّهبيُّ (١): أظنُّه ماتَ شابًّا، وهو في «التهذيب» (١٠).

داودُ بنُ عامر الأنصاريُّ، المَدَنُّ.

<sup>(</sup>١) أنَّ النَّبيِّ ﷺ «نهي أن يمشي الرجل بين المرأتين»، («التاريخ الكبير)، ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) ((كتاب المجروحين من المحدثين)) ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٣٠٤، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٨ ٤، و((الكاشف)) ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤١ (٤٢٢).

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٩) ((تاريخ الإسلام)) ٨/ ٤١١.

<sup>(</sup>۱۰) ((تهذیب الکمال)) ۸/ ۴۰۷، و ((تهذیب ((التهذیب)) ۳/ ۱۱.

في: ابن أبي داود. (١٠٩٨).

١١٠٤ \_ داودُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي الكرامِ محمَّد بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ بنِ أبي طالب، أبو سليهانَ الهاشميُّ، الجَعفريُُّ(١).

عِدادُه في أهلِ المدينةِ، يروي عن: مالكِ، وإبراهيمَ بنِ أبي يحيى، والدَّرَاوَرْديِّ، وعنه: أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، وابنُ نُميرٍ، وأبو حاتمٍ، وإبراهيمُ بنُ المنذر الحِزاميُّ، ومحمَّد بنُ غالبٍ تمتامُّ، وثَقَه أبو حاتمٍ (")، وقال: كانَ عندَه عن حاتمِ بن إسماعيلَ مُصنَّفاتُ شَريكِ، نحوُ ثلاثين جزءاً، وابنُ حِبَّان ")، وقال: يخطئ. زاد غيرُهما: وقيل: إنَّه كانَ سَرِيَّا، جَواداً، مُدَّحاً، مُكثراً عن حاتمِ بنِ إسماعيلَ، وقال العُقيليُّ ("): في حديثِه وَهَمُّ، وهو في «التهذيب» (").

٥ ١ ١ - داودُ بنُ عطاءٍ، أبو سليمانَ المَدَنيُّ، مولى آل الزُّبير (١).

وقال البخاريُّ (۱): مولى المدنيين، يروي عن: زيدِ بنِ أسلم، وهشامِ بنِ عروة، وصالحِ بنِ كيسانَ، وزيدِ بنِ عبدِ الحميدِ، وموسى بنِ عُقبة، وعنه: الأوزاعيُّ وهو مِن طبقتِه، وقيل: إنَّه شيخُه، وعبدُ الملكِ بنُ مسلمة، وغيرُهما كإسماعيلَ بنِ محمَّدٍ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٨/ ١١٤، و ((غنية الملتمس)) ١/ ١٨٢، و((المغني في الضعفاء)) ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٧ ٤.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۸/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء الكبير)) ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكهال)) ٨/ ٩٠ ٤، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)، ٣/ ٤٢٠، و((فتح الباب في الكني والألقاب)، ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>۷) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٤٣.

الطَّلحيِّ، وإبراهيمَ بنِ المنذرِ الحزاميِّ، وعبدِ الله بنِ محمَّدِ الأذرميِّ، روى شيئاً قليلاً؛ لأنَّه ماتَ قبلَ الشَّيخوخة، قالَ ابنُ عديِّ ('): في حديثه بعضُ النُّكرة، وقال البخاريُّ: مُنكرُ الحديثِ، وقالَ أحمُّدُ ('): رأيتُه وليسَ بشيءٍ، وفي لفظ عنه: رأيتُه قبلَ أنْ يموتَ مُنكرُ الحديثِ، وقالَ أحمُّدُ ('): رأيتُه وليسَ بشيءٍ، وفي لفظ عنه: رأيتُه قبلَ أنْ يموتَ بأيّامٍ، لا يُحدَّثُ عنه، وقالَ غيرُهم: متروكٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الضعفاء» (")، وقالَ: إنّه مِن أهلِ المدينةِ، وهو الذي يقال له: داودُ بنُ أبي عطاء، وهو مِن مَوالي مُزينةَ، كثيرُ الوهمِ في الأخبارِ، لا يُحتجُّ به بحالٍ؛ لكثرةِ خَطئه، وغلبتِه على صوابِه، وكذا هو عند العُقيلي في «الضعفاء» (").

١١٠٦ داودُ بنُ عطاءٍ المكيُّ (٥).

في ‹‹الميزان››(١)، وقال: أظنُّه المدَنيَّ. يعني: الذي قبلَه.

١٠٧ - داودُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بن عبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلب، أبو سليهانَ الهاشميُّ، العبَّاسيُّ

أميرُ مَكَّةَ والمدينةِ، واليمنِ، واليهامةِ، والكوفةِ. ولي ذلك لابنِ أخيه أبي العبَّاسِ السَّفَّاح، فالكوفة أولاً، ثمَّ البقية في سنة اثنتين وثلاثين ومئةٍ، وفعلَ بالحرمين أفعالاً

<sup>(</sup>١) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) ((العلل ومعرفة الرجال)) ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ((المجروحين)) ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء الكبر)) ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) ((سؤالات البرقاني))، ص: ٢٩، و((ذيل الميزان))، ص: ٢٢٢، و((لسان الميزان)) ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) ((ميزان الاعتدال)) ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>۷) ((تاریخ مدینة دمشق)) ۱۷/ ۱۵٦، و ((الوافی)) ۱۳/ ۳۰۰، و ((العقد الثمین)) ۶/ ۳٤۹.

ذميمة، قتلَ مَن ظفِرَ به فيهما مِن بني أُميَّة، بحيث قالَ له عبدُ الله بنُ الحسنِ بنِ الحسن: يا أخي، إذا قتلتَ هؤلاء، فبمَن تُباهي بمُلكِك ؟ أمَا يكفيكَ أَنْ يروك غادياً ورائحاً فيها يسرُّك ويسوءهم ؟ فلمْ يقبلْ منه، وقتلَهم.

وكانَ فصيحاً، مُفوَّهاً، ومعَ ذلكَ لَمَّا صعدَ المنبرَ ليخطب أُرتجَ عليه، ولكنَّه نقلَ أَبّا العبَّاسِ السَّفَّاحَ لَمَّا ظهرَ صعدَ [١٢٨/ أ] ليخطب، فلم يتكلَّم، فوثبَ عمُّه صاحبُ الترجمةِ بين يدي المنبرِ، فخطب، وذكرَ أمرَهم وخروجَهم، ومنَّى النَّاسَ، ووعدَهم بالعدل، فتفرَّقوا عن خُطبتِه، وذكرَ له صاحبُ «العقد» (() خطبتين بليغتين، إحداهما: خطبَ بها المدينةِ، وساقَها، وقد مدحه إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ هَرمة (() بأبياتِ لامية ()، ولم يلبث أَنْ ماتَ في ليلةٍ [مِن ليالي] ربيع الأوَّلِ سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ، ومولدُه سنة ثمان وسبعين، روى عن: أبيه عن جدِّه، وعنه: الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وابنُ جبَّانَ في «الثقات» ()، وقال: يخطئ.

\_داود بن عليِّ الغماريُّ.

(٣) منها قوله فيه:

لَكَنَّهُ سَابِغُ عَطَيَّتِهِ يُدُّ رِكُ السُّوْآلُ منه ما سألـوا لا عاجزٌ عزبٌ مروءته ولا ضعيفٌ في رأيـه زلـلُ يحمدُهُ الجارُ والمُعقِبُ والأ رحامُ شتى بحُسنِ ما يصلُ

انظر: ((تاریخ مدینة دمشق)) ۱۲/ ۱۳٥.

<sup>(</sup>١) ((العقد الفريد)) ٤/ ٠٠٠، و((أخبار مَكَّةَ)) للفاكهي ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) إبراهيمُ بنُ هَرمةَ، شاعرٌ أمويٌّ، عباسيٌّ، فصيح، مدح أبا جعفر المنصور، فاستحسن شعره، كان مولعاً بشرب الخمر، وجُلِدَ بسببه. ((الشعر والشعراء))، ص:٧٠٥ و((تاريخ بغداد)) ٦ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٦/ ٢٨١.

في: أبي موسى.

١١٠٨ \_ داودُ بنُ عمرَ، العلاَّمةُ شرفُ الدِّينِ ابنُ الرُّكنِ الشَّاذليُّ، السِّكندريُّ (١٠.

تلميذُ أبي العبّاسِ المُرسي، وُلدَ - كما كتبَه العفيفُ المطَريُّ - في سنةِ تسعين وستِّ مئةٍ، وقال العثماني<sup>(۱)</sup> قاضي صفدَ فيما نقلَه شيخُنا في «درره»<sup>(۱)</sup> عنه: إنَّه كانَ يشتغلُ ويتكلَّمُ على النَّاسِ، ولا يخلو بنفسه إلا ساعةً بعدَ الظُّهرِ. قالَ شيخُنا: وزعمَ أنَّه ماتَ تقريباً سنةَ خسَ عشرةَ وسبع مئةٍ، فليحرَّر.

قلتُ: أرَّخَه العفيفُ المطريُّ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين بالتكرور('')، وله تأليفٌ في زيارة النَّبي المختار)، وهو النَّبي المختار)، وهو مطوَّلُ في مجلِّدين، أجادَ فيه.

قَالَ شيخُنَا: ورأيتُ له قصيدةً يُرغِّب فيها في الموتِ أوِّهُا(٥):

أرى النَّاسَ تَخشى مِنْ حُلولِ المَنِيَّةِ وتَطمعُ أَنْ تبقى بدارِ تولَّتِ

<sup>(</sup>١) ((نيل الابتهاج)) ١/ ١٧٥، و((هدية العارفين)) ١/ ٣٦٠، و((شجرة النور الزكية))، ص:٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحن بن الحسين العثمانيُّ، الدِّمشقيُّ، أخذ عن محمَّد بن عبد الحق الحصريِّ، له: ((طبقات الفقهاء الشافعية)) قال عنها ابن قاضي شهبة: المحشوة بالأوهام، وله: ((تاريخ صفد))، من أهل القرن الشامن. ((طبقات الشافعية))، لابن قاضي شهبة ٣/ ٣٧، ٥٩، و((هدية العارفين)) ٢/ ١٧٠.

ومن الغريب أنَّ الحافظ ابن حجر لم يترجم له في ((الدرر الكامنة)) مع أنه كان ينقل من كتـاب المـترجَم ((طبقات الشافعية)).

<sup>(</sup>٣) ((الدرر الكامنة)) ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ((نيل الابتهاج)):وفاته ٧٣٢ هـ.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ((الدرر الكامنة)).

لذي تُرَجِّينَ ملَّا بالمَكَارِهِ حُفَّتِ إلى المَكَارِهِ حُفَّتِ إلى الميارفينَ ترقَّتِ؟ عن الوطنِ الأعلى إلى دارِ غُربةِ ؟

لكِ الخيرُ، ماذا تحذرين؟ وما الـ
أَمِن نُقلةٍ للموطنِ الأوَّلِ الذي
جَزعْتِ وترضينَ الدَّنيَّ، وتنزعي
داودُ بنُ عمير بنِ عامرٍ.

في: ابن أبي داود. (١٠٩٨).

١١٠٩ ـ داودُ بنُ عيسى بنِ موسى بنِ محمَّد بنِ عليِّ بنِ عبدِ الله بنِ عباسِ الهُ بنِ عباسِ الله بنِ عباسِ الهاشميُّ، العباسيُّ (۱).

والدُ محمَّد الآي، وسيأتي فيه: أنَّه مَّن جُمعَ له في الولاية في خلافة بني هاشم الخطابة على مِنبرِ مَكَّة والمدنية، وقد روى عن: أبيه، وأبي بكرِ بنِ بكَارٍ، وعنه: حفيدُه محمَّد بنُ عيسى، وغيرُه. وَلِيَ إمرة الحرمين للأمينِ محمَّد، ثمَّ خرجَ إلى مَكَّة، وأقامَ بها عشرين شهراً، فكتبَ إليه أهلُ المدينة يلتمسون منه الرُّجوع، ويُفضِّلونها على مَكَّة، في شعرٍ لهم، فأجابهم أهلُ مكَّة بشعرٍ مثلِه، وحكمَ بينهم رجلٌ مِن بني عِجلٍ، كانَ مُقياً بجُدَّة في شِعرٍ له عظمهما معاً فيه، والقصِّةُ مشهورة. وقد قالَ وكيعٌ ("): أهلُ الكوفةِ اليومَ بخيرٍ، أميرُهم داودُ بنُ عيسى، وقاضيهم: حفصُ بنُ غياث (")، ومُتسبهم: حفصُ الدَّورقيُّ (أ).

<sup>(</sup>١) ((تاريخ الطبري)) ٥/ ١٢٤، و((تاريخ مدينة دمشق)) ١٧ / ١٧١، و((العقد الثمين)) ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ((أخبار القضاة)) لوكيع ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) حفصُ بنُ غياثٍ، أحدُ أئمة الحديث، وقاضي الكوفة، وبغداد، وُلـد سـنة ١١٧، ومـات سـنة ١٩٤ هـ ولم يخلف درهما. ((الطبقات الكبرى)) ٦/ ٣٨٩، و((تاريخ بغداد)) ٨/ ١٨٨، و ((سير أعلام النبلاء)) ٩/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة.

ويحكى أنَّ داودَ خلعَ الأمين، وبايعَ المأمون (١٠)، واحتجَّ بكونِ الأمينِ قد بغى على أخويه: المأمون والمؤتمن، وكتبَ لولدِه سليهانَ عاملِه على المدينةِ أنْ يفعلَ مشل ذلك، ثمَّ سارَ إلى المأمون، وأعلمه بذلكَ فسُرَّ، وتيمَّن ببركة مَكَّةَ والمدينةِ، وكانَ داودُ في سنةِ تسع وتسعين ومئةٍ، واتَّفقَ أنَّه أقامَ بمَكَّةَ عشرين شهراً، واستنابَ على المدينةِ ولدَه سليهانَ، فكتبوا إليه: إنَّ مقامَه بالمدينة أفضلُ، وقالوا له شِعراً يحرِّضونه فيه على الهجرة من مَكَّةَ إليها، فليًا وردَ عليه الكتابُ أرسلَ إلى رجالٍ من أهل مَكَّةَ، فقرأه عليهم، فأجابَه عيسى بنُ عبدِ العزيزِ المكيُّ، المعروفُ بالسلعسي (١٠) بقصيدةٍ ذكرَ فيها مكَّة، وما فضَّلها اللهُ بهِ مِنَ المشاعرِ، أوَّ لُها(١٠): [١٢٨/ب]

أداودُ أنتَ الإمامُ الرِّضي وأنتَ ابنُ عمِّ إمام الهدى وفي سنةِ ثمان وتسعين أصلحَ داودُ المنبرَ النَّبويَّ (١٠).

<sup>(</sup>٣) تتمة القصيدة في ((أخبار مَكَّةَ)) للفاكهي ٢/ ٢٩٤، و ((تاريخ مدينة دمشق)) ١٧/ ١٧٥، ومنها:

| أسا في مقالته واعتــدى         | أتاكَ كتابُ جحودٍ حسودْ   |
|--------------------------------|---------------------------|
| على حرم الله حيثُ ابتنى        | يُخيِّرُ يثربَ في شِعره   |
| فلا يَسجدنَّ إلى ما هنا        | فإنْ كان يصدقُ فيها يقول  |
| ومَكَّةُ مَكَّةُ أَمُّ القُـرى | فأيُّ بلادٍ سـوى مَكَّةَ  |
| يُصلَّى إليه برغم العِدا       | وبيتُ المهيمنِ فيها مقيمٌ |

وهي قصيدة بديعة.

<sup>(</sup>١) ((الكامل في التاريخ)) ٥/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ مدينة دمشق: الشعلبوشي، ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) بقي حيًّا إلى بعد المئتين، فقد ذكر خليفة بن خياط في ((تاريخه)) في سنة ٢٠١ هـ: أقام داود بن عيسى الحج.

\_داود بن أبي الفراتِ.

مضى في: [بن] بكر(١) بن أبي الفرات.(١٠٩٢)

١١١٠ ـ داودُ بنُ فراهيجَ المَدنيُّ، ثمَّ البصريُّ، مولى قيسِ بنِ الحارثِ بنِ فِهرٍ (١).

ذكرَه مسلمٌ (٣) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو يروي عن: أبي هريرة، وأبي سعيدِ الحُدريِّ، وعنه: محمَّد بنُ عجلانَ، وابنُ إسحاقَ، وشُعبةُ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ إسحاق، وأبو غسّانَ محمَّدُ بنُ مطرفٍ، ضعَّفَه شعبةُ، والنَّسائيُّ (٤)، وقال حنبلُ بنُ إسحاقَ عن أحمد (٤): مدَنيُّ، صالحُ الحديث، وقال ابنُ مَعينِ (٢): ليسَ به بأسٌ، وقال عبَّاسٌ الدُّوريُّ (٤) عنه: إنَّه ضعيفُ الحديثِ، وقد بقي إلى أيَّام قتلِ الوليد، فإنَّه قدمَ الشَّامَ إذ ذاك، قال شُعبةُ: وقد كبرَ وافتقر، وافتتن، وقال بعضُهم: كانَ شُعبةُ يُضعِّفه، وذكرَه ابنُ حبَّان في ثانية «ثقاته» (٨)، وقال: أصلُه مِن المدينةِ، قدمَ البصرةَ وحدَّثَهم بها، وسبقه ابنُ المدينيِّ، فقالَ: مدَنيُّ، قدمَ البصرةَ، وهو في «الميزان» (١)، وحديثُه عندَ الإمام أحمدَ في «مسنده» (١٠).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: أبي بكر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٧٠، و((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٩٤٩، و((الضعفاء الكبير)) ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ٥٩ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء والمتروكون)) للنسائي، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) ((العلل ومعرفة الرجال)) ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدارمي ١/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>۸) ((الثقات)) ۲۱٦/٤.

<sup>(</sup>٩) ((ميزان الاعتدال)) ٢/ ١٩

<sup>(</sup>۱۰) ((المسند)) ۲/۹۵۲.

١١١١ \_ داودُ بنُ قيسٍ، أبو سليهانَ الفرَّاءُ، الدَّبَّاغ، المدَنيُّ (١).

مِن أهلها، ومولى قريش، ولذا قال البخاريُّ ("): القُرَشِيُّ، يروي عن: موسى بنِ يسارٍ، ونُعيم المُجمِر، وسعيدِ المقبريِّ، وعبيدِ الله بنِ مِقسم، وعدَّةٍ، وعنه: ابنُه سليمانُ، والسُّفيانان، وابنُ مَهديِّ، وأبو نُعيمٍ، وعبدُ الرَّزَّاقِ، والقَعنبيُّ، وقال: ما رأيتُ بالمدينةِ أفضلَ منه، ومن حجَّاجِ بنِ صفوان، في آخرين، وثَّقه الإمامُ أحمدُ (")، وابنُ المديني، وأبو زُرعةَ، وأبو حاتم (")، والنَّسائيُّ، والسَّاجيُّ، وابنُ سعدٍ (")، وقال: ما ماتَ بالمدينةِ، وله أحاديثُ صالحةٌ، وابنُ حِبَّان (")، وقال الشَّافعيُّ ("): ثقةٌ حافظٌ، وقال القَعنبيُّ: ما رأيتُ بالمدينةِ رجلين كانا أفضلَ من داودَ بن قيس، ومن الحجَّاجِ بنِ صفوان، ماتَ في ولاية أبي جعفرٍ، وهو عمَّن خرَّجَ له مسلمٌ (") وغيرُه، وتُرجِمَ في (التهذيب» (")، وسيأتي له ذكرٌ في ولدِه سليمان.

\_داودُ بنُ مازنَ.

هو: ابن داود، مضي.(۱۰۹۸).

<sup>(</sup>١) ((الكنى والأسهاء)) لمسلم ١/ ٣٧٣، و((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) ((التاريخ الكبير)) ۳/ ۲٤٠.

<sup>(</sup>٣) ((سؤالات أبي داود))، ص: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم، ص: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>۷) روى له في ((الأم)) ۱/ ۳۲، ۱۱٥،

<sup>(</sup>٨) كتاب الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع ١/ ٣٤٩ (٤٨٠).

<sup>(</sup>٩) ((تهذیب الکهال)) ۸/ ٤٣٩، و((تهذیب التهذیب)) ٣/ ١٩.

١١١٢ ـ داود بن موسى الغُاريُ، الفاسيُ، المالكيُ (١).

نزيلُ الحرمينِ، سكنَهما نحوَ عشرين سنةً، وبالمدينةِ أكثر بيسيرٍ، وكانَ قد عُنيَ في شبابِه بفنونٍ مِن العلم، وتنبَّهَ في ذلك، وصارَ على ذهنِه فوائدُ، ونُكَتُ حسنةٌ يُذاكر بها، ثمَّ أقبلَ على التَّصوُّفِ والعبادة، وجدَّ فيهما كثيراً، ماتَ بالمدينةِ أوِّلَ سنة عشرين وثهان مئةٍ، ودُفِنَ بالبقيع. ترجمتُه في التاسعة (٢).

وقال الفاسيُّ ("): وكانت بيننا مودّةٌ وعبَّةٌ، وأظنَّه في عشرِ الستين. وقال في «ذيل النبلاء»: كانَ كثيرَ العنايةِ بالعبادة، وله بالفقهِ وغيرِه إلمامٌ، ومذاكرةٌ حسنةٌ، جاورَ بالحرمين أظنُّ مِن أوَّلِ القرنِ التَّاسِعِ، أو آخرِ الثَّامنِ، وكانَ للنَّاسِ فيه اعتقادٌ. قال ابنُ فهدٍ: ووجدتُ بخطِّ شيخِنا الجهالِ محمَّد بنِ إبراهيمَ المرشدي (أ): أنَّه داودُ بن عليًّ الغهاري، الشيخُ الصَّالحُ، النَّاسِكُ العالمِ.

١١١٣ ـ داودُ الْجَبَرُاتُيُّ.

كانَ يحفظُ القرآنَ معَ التَّدينِ والسُّكونِ، وماتَ بالمدينةِ. ذكره ابنُ صالحٍ. 111 \_داودُ الرُّوميُّ.

أحدُ باشاتِ ملكِ الرُّوم عثمانَ، له سُبعٌ.

<sup>(</sup>١) ((إنباء الغمر)) ٧/ ٢٨٥، و ((إتحاف الورى بأخبار أم القرى)) ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع)) ٣/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ((العقد الثمين)) ٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) جمالُ الدِّين، أبو المحاسن، محمَّد بنُ إبراهيم المرشديُّ، من كبار المحدِّثين بمَكَّة، لـه رحلةٌ في طلب العلم مولده سنة ٧٧٠، ووفاته سنة ٨٣٩ هـ. ((درر العقود الفريدة)) ٣/ ٤١٤، و((معجم الشيوخ)) لابن فهد، ص:١٩٨، و((الدر الكمين بذيل العقد الثمين)) ١/ ٧٢، و ((الضوء اللامع)) ٦/ ٢٤١.

١١١٥ ـ داودُ الزَّيلعيُّ.

شَابٌ صالحٌ، جاورَ بالمدينةِ، وماتَ بها. ذكرَه ابنُ صالحٍ، وهو غيرُ الأوَّل. 1117 ـ داودُ.

رجلٌ ذكرَه ابنُ صالحٍ، فقال: كانَ فاضلاً صالحاً، جاورَ بالمدينةِ، ودرسَ بها، واشترى بها داراً، [١٢٩/ أ] كان بها هو وزوجتُه، وولده، ثمَّ باعها وارتحل، وأظنَّه مات بالشَّام.

١١١٧ - دَبُّوسُ بنُ سعيدِ الحسينيُّ، الطُّفيليُّ (١).

مِن شرفاءِ آلِ الطُّفيلِ، ابنِ منصور، رأسُ المُتجرِّئينَ على الحُجرةِ النَّبويةِ في أخذِ جلةٍ من قناديلها، وكانَ ذا شوكةٍ بحيثُ خافَ أميرُ المدينةِ زُبيريُّ منه وقوعَ فتنةٍ، وكانَ ذلك سبباً لتغافلِه عنه حتَّى انسحب إلى الفُرع (٢)، وراسل أبا الفَرجِ المراغيي في طلبِ كسوةٍ، فامتنعَ من إبلاغِه مقصدَه، فحمله ذلك حينَ دخلَ المدينةَ مُحتفياً على ضربه إياه، وهو داخلُ لصلاةِ العشاءِ مِن بابِ السَّلامِ بالسيف على كتفِه، فكانت الشَّيابُ حائلةً بينه وبينَ تمامِ غرضِه، لكنَّه جُرحَ جُرحاً يسيراً، ثمَّ هرب، وطلبَه الشَّريفُ محمَّد بنُ أبي ذرِّ بنِ عجلانَ، مِن آل نُعير، فلم يظفر به تلك الليلة، ثمَّ أدركه الشَّريفُ محمَّد بنُ أبي ذرِّ بنِ عجلانَ، مِن آل نُعير، فلم يظفر به تلك الليلة، ثمَّ أدركه في صنيحتِها، فقتلَه تحتَ جبلِ عَيرٍ، ولم يكن يتوهِّمُ الغريم قتله، وذلك في سنة اثنتين وشهان مئةٍ، على ما يُحرَّر.

<sup>(</sup>١) من الغريب أنَّ المؤلف لم يترجم له في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٢) قريةٌ بين مَكَّةَ والمدينة، قال الفيروز آبادي في ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٠٠١: بينها وبين المدينة ثمانية بُرُدٍ. ا. هـ. قلتُ: والبريد يساوي تقريبا ٢٠ كلم.

١١١٨ \_ دِحيةُ بنُ خليفةَ الكلبيُّ، الصِّحابيُّ، الشَّهيرُ (١).

١١١٩ \_ دَفيفٌ \_ كعَظيم \_ المدنيُّ (٧).

مولى عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس، روى عنه في العزلِ، وعنه: حميدُ بنُ قيس، ذكرَه البخاريُّ (^)، ولم يزد على ما في السند، وقال أبو جعفر: ماتَ سنةَ تسع ومئةٍ في خلافة

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٤٧٢، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٦، و ((الإصابة)) ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/ ۱۹۸ (٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) قرية كانت من ضواحي دمشق، وهي الآن صارت ضمن المدينة، وتسمى دمشق الجديدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) بإسناد صحيح، باب: حلاوة الإسلام ٦/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) شابَّةٌ أعصرت المرأة: بلغت شبابها وأدركت. ((القاموس)): عصر.

<sup>(</sup>٦) كتاب اللباس، باب: القَباطي للنساء ٤/ ٢١٤ (٤١١٣). وفي سنده: عبد الله بن لهيعة، ضعيف.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات الكبرى)، ٥/ ٢٩٤، و ((الجرح والتعديل)، ٣/ ٤٤٣، و((تاريخ الإسلام) ٧/ ٦٧، و((تعجيل المنفعة)، ١/ ٥١، ويقال: ذفيف، بالذَّال.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٦٦، وفيه: ذفيف، بالذَّال المعجمة، وكذا هو في ((الموطأ)).

هشام بن عبد الملك، وحديثه في ((الموطأ))(١)، وذكره ابنُ الحذَّاء في ((رجاله))(١).

١١٢٠ ـ دُكينُ بنُ سعيدِ المزنيُّ، وقيل: الخَثعميُّ (٣).

صحابيُّ، قدمَ على النَّبيِّ في أربعِ مئةٍ نفسٍ يستطعمونه، فأطعمَهم، وزوَّدهم ('')، نزلَ الكوفة، وعدَّه بعضُهم مِن أهلِ الصُّفَّة، وقال أبو نُعيمٍ (''): لا أعلم لاستيطانه الصُّفَّة ونزولها أثراً صحيحاً.

١١٢١ ـ دمشق ، خواجا بن جوبان.

الماضي له ذكرٌ في أبيه، وأنَّهما دُفنا بالبقيع.

١١٢٢ ـ دوسٌ، مولى رسولِ الله ﷺ ''.

قال ابنُ مَندهُ: له ذكرٌ في حديثٍ رواه محمَّد بنُ سليانَ الحَرَّاني (۱) عن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبي الله كتبَ إلى عثمان وهو بمَكَّة «إنَّ جنداً توجَهوا قبل مَكَّة، وقد بعثتُ إليك دوساً مولى رسول الله ، وأمرتُه أن يتقدَّمَ بين يديك

<sup>(</sup>١) ((الموطأ)) ٢/ ٥٩٥ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٢) ((التعريف بمن ذكر في الموطأ))، ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٣/ ١١٨، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٩، و ((الإصابة)) ١/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في أبواب السلام، باب: اتخاذ الغرف (١٩٦٥)، بسند صحيح، وأحمد في ((المسند)) ٤/ ١٧٤، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ١٠١٥، و ((رجحان الكفة))، ص:١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: الخزاعي، وهو تحريف، والتصويب من ((الإصابة))، وانظر: ((تقريب التهذيب))، ص: ٤٨١ (٥٩٢٧).

باللِّواء»، ورواه صدقة بنُ خالد، عن وحشيٍّ، فلم يذكر فيه دوساً. قال أبو نُعيم ('': وليسَ المرادُ بدوسٍ إلا القبيلة، ولا يُعرفُ في موالي النَّبي اللهُ أحدُ اسمُه دَوسٌ. قالَ شيخُنا في «الإصابة»(''): والسِّياقُ يأبى ما قاله أبو نُعيم، لكنَّ الإسناد ضعيف.

١١٢٣ \_ دينارٌ، العزُّ، الحبشيُّ، الشِّهابيُّ، المرشديُّ، الشَّافعيُّ (١٠٠٠).

قال ابنُ فَرحون '': استقرَّ في مشيخةِ الخُدَّامِ بالمسجدِ النَّبويّ، عقبَ وفاةِ ناصرِ الدِّينِ، نصرٍ، عطاءِ الله في سنة سبع وعشرين وسبع مئةٍ بعدَ أن كانَ من جملةِ الخدَّام بالقاهرة، فكانَ ذا حِشْمة (' ودين، وعِزَةٍ وحُسن يقين، صحبَ المشايخ [٢٩١/ب] الكبارَ من المجاورين، وتأدَّبَ بآدابهم، واكتسبَ من أخلاقهم، فلزمَ التللاق، والحبادة نفسِه بالصِّيامِ والقيام، والصَّدقةِ والإحسان، وأوقفَ أملاكاً، ما بين نخيلٍ ودور، وأعتق خُدَّاماً وعبيداً وإماءً، يزيد عددُهم على الثلاثين، وعلَّق القناديل من خُدَّامه في الحرم سبعةٌ، وكفلَ أيتاماً وحُرَماً، ونعَّمهم بالمأكل والملابس والمساكن، حتَّى كانوا يُعدَّون من عياله، وله محاسنُ متعددةٌ، منها: أثب سافر مرَّةً إلى مصر، فاستخلف على بيتِه وأموالِه بعضَ أصدقائِه مِن المجاورين، ففرَّط بعدمِ تحرُّزه مَّن بالبيتِ مِن خُدَّامٍ وإماء وعبيد؛ لظنَّه عدمَ خيانتِهم، فأفسدوا، ونقص مما خلَّفَه ببيته مقدارُ أربعةٍ وعشرين ألفاً، فليًا جاءَ وعلمَ بذلك قال له: إنَّ ذلك يلزمُكَ شرعاً مقدارُ أربعةٍ وعشرين ألفاً، فليًا جاءَ وعلمَ بذلك قال له: إنَّ ذلك يلزمُكَ شرعاً مقدارُ أربعةٍ وعشرين ألفاً، فليًا جاءَ وعلمَ بذلك قال له: إنَّ ذلك يلزمُكَ شرعاً

<sup>(</sup>١) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) ((الدرر الكامنة)) ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور))، ص:٢٦.

<sup>(</sup>٥) الحِشمة: الاستحياء. ((الصحاح)): حشم.

لتفريطك، فقال له: نعم، وأمرَه أنْ يأخذ مِن أملاكِه ونخلِه ما شاء، واستشارَ أصحابَه، فوافقوه على الأخذ، فلم يُصوِّب رأيهم، وقال: إنَّ هذا الرَّجلَ مَّن صحبتُه في الله، وقد أقرأني القرآن، فلا أُغرِّمه شيئاً أفسده عبيدي لم يتدنَّس منه بشيء، وأبرأ في الله، ولم يزلْ صديقاً له، حتَّى فرَّقَ الموتُ بينهما.

ولهُ بالحرم آثارٌ شريفةٌ، وكانَ فيه مِن الشِّدَّةِ في الدِّينِ على الأشراف، ما كانَ في مختارٍ الآتي، وزيادة، مع الانقيادِ إلى الشَّرع، والموافقةِ على الخير، وكانَ صديقاً للجمالِ المطريِّ بحيثُ زادَ في ذلك على عطاء الله الآتي، فلمَّا سعى عليه وهو بالقاهرة في المشيخةِ صفيُّ الدِّينِ جوهرٌ خادمُ اللالا وأعطيها (١٠)، تسلَّطَ أهلُ السِّرِّ على الجمالِ المشارِ إليه، بحيثُ اغتمَّ لذلك، فاتَّفَقَ أنَّه رأى في المنام كأنَّ بابَ جبريلَ حُوِّلَ إلى بابِ الرَّحمة، وصارَ يقولُ: كيف يُزال بابُّ ثابتٌ إلى بابِ غيره، ويبقى هذا المكانُ لا بابَ لـه ؟ فلم يلبث إلا يسيراً، وجاءَ الخبرُ بالرُّجوع عن جوهرٍ، وولايةِ العز (٢) هذا، وكان بيتُـه ببابِ الرَّحمة، وبيتُ جوهرٍ بجوارِ رباطِ صفيِّ الدِّينِ السّلامي، فجاءَ المنامُ كفَلَقِ الصُّبح، وانكفَّ أهلُ الـشرِّ عن الجمالِ المذكور، وكمانَ لأولادَ المجماورين كمالأب الشَّفيقِ، يسألُ كلُّ مَن لقيَه منهم عن حالِه، وحالِ أهلِ بيتِه وأولادِه، ويقولُ له: كيفَ أولادُنا، كيف إخوانُنا ؟ ويقضي الحوائجَ بطِيبِ نفسِ وانـشراح، وكـانَ إذا غـضبَ أو انزعجَ يرجعُ عن قريبِ، لا يُؤيسُ مِن خيرِه؛ ولو أُيسَ بقوله، وطالت مدَّتُه، ثمَّ عُـزلَ بمُختصِّ الدَّيري الآتي، ثمَّ أعيدَ وهو بالقاهرة، ونابَ عنه في غَيبتِه شمسُ الدِّين

<sup>(</sup>١) في الأصل: واعاطيها؟

<sup>(</sup>٢) عز الدين دينار، هذا المترجَم.

الجَمداري(١)، وسارَ عزُّ الدِّينِ في ولايته على طريقتِه الأولى مِن فعلِ الخيراتِ، وعِتقِ الماليكِ، ووقفِ النَّخيل على الفقراء، فلمَّا ضعُفَ بدنُه وقوَّتُه لِكِبَرِ سِنِّه، ولـزمَ العزلـةَ والإقبالَ على الخير، سُعيَ عليه لـذلك، فـوُلي افتخارُ الـدِّينِ يـاقوتُ الخَزنـداري(٢) عِوضَه، في سنةِ ثمان وخمسين وسبع مئةٍ، ولزمَ التَّأدُّبَ معَ صاحبِ التَّرجمةِ بحيثُ كـانَ يأتيه إلى مجلسِه ويُعرِّفه بالشُّهر، ويتقرَّبُ إليه حتَّى أحبَّه، وصارَ يقول: أنا خادمٌ مُحتشمٌ رئيسٌ، ولقد صدقَ فيها قال. فلم يلبثُ أنْ ماتَ في أيَّامِه سنةَ إحدى وستين وسبع مئةٍ. ولخَّص بعضُّهم هذه الترجمةَ، وقالَ: إنَّه بعدَ استقرارِه حسُنَتْ سيرتُه إلى الغاية، ولازمَ التِّلاوةَ والعبادة، وعملَ آثاراً حسنةً بالمسجدِ الشَّريفِ معَ شـدَّةٍ عـلى الرَّافضة، وقيام في الأمورِ الشَّرعيةِ، ومعَ ذلكَ فعُزِلَ بصفيِّ الدِّينِ جوهر، ولكن لم يتمَّ لـه أمر، وعُزلَ قبلَ خروجِه من القاهرةِ، واستمرَّ دينارٌ على عادتِه، ثـمَّ عُـزلَ بالـشَّرفِ مخـتصِّ الخازنداري، فباشرَ بأخلاقٍ غيرِ مَرضيةٍ، وترفَّعَ على النَّاسِ، فعُزِلَ وأُعيدَ دينارٌ، وبقي مختصٌّ نائبَه في المشيخةِ لكِبَر سنِّ دينارٍ، وإقبالِه على العبادة، وإلى أنْ ماتَ بعدَ عزلِه قُبيلَ موتِه سنةَ ثمانٍ وخمسين بافتخارِ الدِّينِ ياقوت. وذكرَه المجدُّ (")، فقال: وكانَ كلَقَبِه ذا عزِّ ودين، وحِشمةٍ وتمكين، ورئاسة وترقين (١٥٠ / أ] وطريق رضيِّ وحُسن

<sup>(</sup>١) شمس الدين، صوابٌ الجمداريُّ، ستأتى ترجمته في حرف الصاد.

<sup>(</sup>٢) ياقوت بن عبد الله الخزنداريُّ، شيخ الخدَّام في المسجد النبوي، كان عارفا بأمور الدنيا وتصاريفها، طالت مدَّته، وكان ذا حقد شديد، إذا استُرضي لا يرضى، مع طلاقة الوجه، ولين الكلمة، توفي سنة ٧٥٩ هـ. ((نصيحة المشاور))، ص:٤٩، ٥١، و((الدرر الكامنة)) ٤/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ترقين: تحسين. ((القاموس)): رقن.

يقين، ولي المشيخة في الحرم الشَّريف النَّبويِّ، على ساكنِه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام، في عامِ سبع وعشرين وسبع مئةٍ، بعدَ وفاةِ الشَّيخ ناصرِ الدِّين نصرٍ عطاءِ الله، وكانَ قد صحبَ أكابرَ الأشياخ، وساداتِ المجاورين، والعلماء المتقين، وكانَ بهديهم يهتدي، وبطريقتهم يقتدي، وإلى خدمتِهم ينتمي، وعن المكارِه بهمَّتِهم يحتمي، وقفَ نفسَه على أفضل العباداتِ، فنالَ به أكملَ السَّعادات، وأجملَ المرادات، وذلكَ أنَّه لم يبرحْ في قراءةِ القرآن، وقِرى الأقران، ومدِّ الخُوان(١)، وسدِّ خَلَّة الإخوان، بالإنعام والإحسان، والمواظبة على القيام، والمداومة على الصِّيام، في أكثر الأيام، بـذلَ في الله الأنفاسَ والنَّفائس، وساسَ المنصبَ بعلوِّ هِمَّتِه وكانَ أحسنَ سائس، شرحَ اللهُ بولايتِـه الصُّدور، وأطلعَ به مِن أُفقِ الكرمِ أتمَّ بُدور، ووقفَ أملاكاً كثيرة ما بينَ نخيلٍ ودور، وأعتقَ من الإماء والعبيد، زهاء الثلاثين بل تزيد، وكفلَ جماعاتٍ مِن الأراملِ والأيتام، وعمَّهم بالإنعام، ورتَّبَ لهم الشَّرابَ والطُّعامَ، والمسكنَ والملبسَ والمقام، وآلَهُمْ (٢) في جميع أحوالهِم أحسنَ إيالة، وبرَّهم ونعَّمهم بمثلِ ما بَرَّ به أهلَه وعيالَه. أمَّـا شِدَّتُه على الأشراف فقد سبقَ فيه مَن تقدَّمَه وقَصَا (٢)، وأمَّا انقيادُه إلى الشَّرع الـشَّريفِ، فكانَ إلى الأمدِ الأقصى، ومسابقتُه إلى الخيراتِ كانت شَدًّا، ومبادرتُه إلى المآثرِ كانت جِدًّا، ومساعدتُه لذوي الضَّرائرِ لا يَعرفُ له أحدٌ حدًّا، وملاطفتُه مع أو لادِ المجاورين

<sup>(</sup>١) الحُوان: السُّفرة للطعام. ((القاموس)): خون

<sup>(</sup>٢) آلَهُم: ساسَهم، والإيالةُ الولاية، وفي المثل: أُلنا وإيلَ علينا. ((الصحاح)): أول.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المخطوطة إلى: خفضا ؟

قَصا: بَعُدَ. يقالُ: قصا المكانُ، يقصو، قُصوُّا: بَعُدَ. ((الصحاح)): قصا.

تحكي ملاطفة الأبِ الرَّؤوف، والأمِّ العَطوف، إذا رأى أحداً سألَ عن حالِه، ثمَّ عن حالِ عياله، ثمَّ عن كلِّ مَن في البيتِ مِن نسائِه ورجالِه، سؤالاً يُشعرُ بالمحبَّةِ في الله للطف مقالِه، ويتصدَّى لقضاءِ حوائجِهم بنفَسٍ مبشوش، ووجهٍ بشوش، قد طهَّر اللهُ قلبَه مِن أدناسِ الغُشوش، حتَّى كأنَّه \_لِتمكُّنِ الإخلاصِ والوَدادةِ الرَّبانية \_ملبوس مرشوش...، وهي طويلة.

## ١١٢٤ ـ دينارٌ المعزيُّ البَدريُّ.

قالَ ابنُ فرحون ('': كانَ مِن خُدَّامِ المسجدِ النَّبويِّ، غايةً في الإحسانِ والخير، قد جعلَ مسكنَه دارَ الشرابي الذي بزُقاقِ الخُدَّامِ موئلاً للخدَّام، ومرفقاً للمرتادين، يعدُّ فيها للمرضى أنواعاً من الأمواهِ والأشربةِ والأغذية، فلا يمرضُ فقيرٌ أو مجاورٌ أو خادمٌ إلا جاءَه في الحين، وحملَ إليه مِن كلِّ ما يحتاجُ إليه، وعطاؤه كالسِّلاطين، إن أعطى ماءَ لسان [الثور] ('')، أو ماء خِلاق ('')، وما أشبة ذلك ملأ الإناء، وكذلك يفعلُ في الشَّراب والسُّكَر وغيرِهما، ومتى وُصِفَ للفقير دواءٌ سعى في تحصيله حتى يأتيه به، ثمَّ إنَّه لا يزالُ يطبخُ في بيتِه الأشياءَ اللَّطيفةَ المناسبة، ويحملُها بنفسِه على يده، لا يستعين بعبدِه ولا بغلامِه، وفعلُه هذا عامٌّ في جميعِ النَّاسِ حتَّى أهلِ الرُّبطِ والمدارس، فيأتيهم ويترفَّى لهم، ويُشفقُ عليهم ويُشهيهم. هذا فعلُه فيا ملكتْ

<sup>(</sup>١) ((تاريخ المدينة))، ص: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، وقد استدركناه من ((نصيحة المشاور)).

قال ابنُ منظور: ولسانُ الثور: نباتٌ، سمِّي بذلك تشبيهاً باللسان. ((لسان العرب)): لسن.

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ منظور: الخَلوقُ والخِلاقُ: ضربٌ من الطِّيب، وقيل: الزعفران. ((لسان العرب)): خلق.

يمينُه، وأمَّا غيرُ ذلك مِن مساعدةِ الضُّعفاء، والقيام مع المنكسر بِدَينِ أو فقرٍ، فالعَجبُ العُجاب، يُخرِجُ مِن ماله، ويَضمنُ في ذمَّته، ويَدخلُ على الغريم في بيته، ولقد ضَمِنَ مرَّةً نحوَ خمسين ألف درهم، طُولبَ بها وضُيِّق عليه فيها، ففرَّجَ الله عنه بِنِيَّتِه، وأمرُه في ذلك أجلَّ مِن أنْ يُوصف، بحيثُ يحتملُ التَّدوين، وأمَّا سعيُه في التئام الكلمةِ، واختلاجُه بينَ النَّاسِ، وجمعُ الـشَّملِ بينَ الإخـوان، والتَّـأليفِ بـين الأقران، فمِن عجائبِ الزَّمان، تُوفي سنةَ أربع وثلاثين وسبع مئةٍ. وذكرَه المجـدُ(١)، فقال: كانَ هو والمتقدِّمُ قبلَه كأنَّها ديناران وازنان، وفي ميزان الاختبارِ والاعتبارِ راجحان رازنان، وكانَ لم يلِ المشيخةَ لكن سبقَ في المكارم كثيراً من المشايخ، له قَـدمٌ في المفاخرِ راسية، [١٣٠/ب] وعِرقٌ في الرئاسةِ راسخ، غَـوثٌ للرَّاجين، وغَيثٌ للمحتاجين، كانَ مسكنُه بدارِ الشَّرابيِّ في زُقاق الخدَّام، هيَّأها منزلاً للخاصِّ والعامِّ، وكلُّ مَن يتجشُّم إليه بنقل الأقدام، قائمٌ(٢) في معـاركِ المبـارِّ إليـه إقـدامٌ وأيُّ إقدام، وجعلَ في منـزلِه مارستاناً للمرضى، ويعدُّ القيامَ بحالهم عليه حَـتـاً فرضـاً، لا يسمعُ بمريضٍ مِن الخُدَّام والمجاورين، والفقراءِ والمسافرين، إلا وتَبادرَ في الحين إلى عيادتِه، ويحملُ إليه مِن الأشربةِ والأغذيةِ الْلُوكيةِ حسبَ شهوةِ المريض وإرادتِه، وإذا وُصفَ لمريض دواءٌ مفقود، بذلَ في تحصيلِه النُّقود، ولا يُبقي في ذلك شيئاً من المجهود، وأمَّا ما هو سهلُ الوجدان، كالسُّكَّر والشَّرابات فهي مبذولةٌ لكلِّ سائل، محمولةٌ إلى منازلِ المرضى المنقطعةِ الوسائل، يبذلُ بذلَ الملوك، ويعطى عطاءَ

<sup>(</sup>١) ((المغانم المطابة)) ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي ((المغانم المطابة)): قلبه.

السلاطين، لا يُفرِّق عندَ التَّصدق بينَ التِّبر والتين، ولا بين الطِّيب والطين، إذا سئل سُكَّرة أعطى شيئاً كثيراً، وإذا طُلبَ ماء وردٍ أو خِلاقِ ملا الإناء ولو كان كبيراً، وإذا تحقق مريضاً داومَ في بيتِه على الأغذيةِ اللَّطيفة، العَطِرةِ الفائقة، والأدويةِ المناسبةِ اللائقة، ويحملُها بنفسه، ويُحضرُها عندَه، ولا يستعملُ في ذلك أحداً لا غلامَه ولا عبده، ولا يخصُّ بعوارفِه معارفَه، بل يعمُّ به كلَّ مَن كان جاهلَه أو عارفَه، وهكذا شأنُه في كلِّ ما ملكتْ يمينُه، كأنَّه انعقدت على الإنفاقِ يمينه، ووراءَ ذلك بذلُ العِرض، وكسرُ الوجه في مساعدةِ المنكسرِ المديون، والفقيرِ الذي قلَّلتْ الدُّيونُ منه نورَ العيون، فإنَّه كانَ يجتهدُ في إرضاء مِدْيانهم (۱)، وإنْ أحوجَ الحالُ إلى الضَّمان دخلَ بنفسِه في ضهانِهم، ولقد ضمنَ مرَّةً نحو خسين ألف درهم، فطُولِبَ بها وضَيَّق عليه الغريم، فلم يكترثْ بذلك، حتَّى فرَّجَ اللهُ عنه ببركةِ هذا النَّبيّ الكريم.

١١٢٥ ـ دينار، أبو عبد الله ابن القرَّاظ (٢).

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيين، هو الذي بعده.

١١٢٦ م ـ دينارٌ، أبو عبدِ الله القرَّاظ('').

مدَنيُّ جليلٌ، مولى خُزاعة، تابعيُّ، يروي عن:سعدِ بنِ أبي وقَّاص، وأبي هريرة، وعنه: عمرُ بن نُبيه الكعبيُّ، ومحمَّد بنُ عمرو، وموسى بنُ عُبيدة، وأُسامةُ بنُ زيد

<sup>(</sup>١) مِدْيان: على وزن مِفعال، صيغة مبالغة من اسم الفاعل، قال في ((القاموس)): دين: المِديان: الـذي يُقرض كثيرا.

<sup>(</sup>٢) ((رجال مسلم)) ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۳) ((الطبقات)) ۱/ ۲۵۲ (۹۱۸).

<sup>(</sup>٤) ((الكني والأسماء)) لمسلم ١/ ٤٧٢، و((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٤٤، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٣٠.

اللَّيثي، وآخرون، وقالَ ابنُ حِبَّان في «الثقات»(۱): روى عنه أهلُ المدينة. زاد غيرُه: وكانَ ذا صلاحِ ووَقار، وفضلٍ، وهو في «التهذيب»(۱)؛

لتخريج مسلم (٢) وغيره له.

١١٢٧ ـ دينارٌ القُرَظيُّ (١).

أحدُ الخدَّام بالمسجد النبويِّ، أثنى عليه ابنُ فرحونٍ.

١١٢٨ ـ دينارٌ الطُّواشيُّ (°).

خادمُ أبي شامةً، كانَ مِن الصَّالحين، ذكرَه ابنُ صالح.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٤/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٥٠٦، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الحج، باب: الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ٢/ ١٠٠٨ (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور))، ص:٦٣، وفيه: القرطبي ؟

<sup>(</sup>٥) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٢١.



## ١١٢٩ - ذَربانُ الحسينيُّ، الطُّفيليُّ (١).

أبو شادي الآتي، مِن أشرارِ أشرافِ المدينةِ كولدِه، كانَ عمَّنْ عاونَ عجلانَ بنَ نُعير '' أميرَ المدينةِ في ولايتِه الأولى، حتَّى وصلَ نُعير '' أميرَ المدينةِ في ولايتِه الأولى، حتَّى وصلَ هو وابنُ عمَّه محمَّد بنُ سندٍ، أحدُ رؤوسِهم أيضاً عندَه بالحصن، وقد قرَّرَ معَ جماعةِ الفتكَ بها، فقتلوهما.

١١٣٠ - ذَكوانُ بنُ عبدِ قيسِ بنِ خَلدةَ بنِ مَحَلدِ بنِ عامرِ بنِ زُريتٍ، أبو اليسعِ، الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ ".

صحابيًّ، شهدَ العقبتين، وكان يقال: إنّه مِن المهاجرين ومِن الأنصار جميعاً، وذُكرَ أنّه خرجَ إلى مَكَّةَ مِن المدينةِ مهاجراً، وأقامَ بها مع رسولِ الله ﷺ إلى أنْ قدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة فقدِمَها معه، وشهد بدراً، واستُشهد بأُحُد، وهو في أوَّلِ «الإصابة»(ن)، وقال النَّبيُ ﷺ: «مَنْ أحبَّ أن ينظرَ إلى رجلِ يطأُ بقدميه غداً خُضرة

<sup>(</sup>١) من أهل القرن التاسع، ولم يذكره المؤلف في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>۲) ((السلوك)) للمقريزي ٦/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٤٨٢.

الجنة، فلينظر إليه »(۱)، وروى عمرُ بنُ شبَّةَ في (رأخبار المدينة)(۱) بسندٍ لـه [۱۳۱/أ] إلى أنسٍ أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ اشترى مِن ذكوانَ هـذا بـيرَ السُّقيا ببعـيرين، ومـن طريقِ جابرٍ نحوه، وزاد: أنَّ أباه أوصاه أن يشتريها، قال: فوجدتُ سعداً قد سبقني.

١١٣١ ـ ذَكوانُ، مولى رسول الله ﷺ ...

ذكره ابنُ حِبَّان (') في الصَّحابة، وهو مختلَف في اسمه في الحديثِ الذي من جهته، وأصحُّ الرِّواياتِ فيه: مِهران، ذكرَه في «الإصابة»(').

- ذَكُوانُ، مولى جُويريةَ ابنةِ الأحمسِ الغَطفانيّ.

هو أبو صالح السَّمان، يأتي في الكني (١١٢٣).

١١٣٢ - ذَكوانُ، مولى جويرية الغطفانيةِ، أبو صالح السَّمَّانُ (١).

مِن كبارِ علماءِ المدينةِ، كانَ يجلِبُ السَّمنَ والزَّيتَ إلى الكوفةِ. قيل: إنَّه شهدَ حصارَ عثمانَ يومَ الدَّارِ، وسمعَ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ، وأبا هريرةَ، وعائشةَ وابنَ عباس، وأبا سعيدٍ، وابنَ عمرَ، ومعاويةَ، وجماعة، وعنه: ابنُه سهيلٌ، والأعمشُ، وقال: إنَّه سمعَ منه ألفَ حديثٍ، وشُميَّ، وزيدُ بنُ أسلمَ، وبُكير ابنُ الأشجِّ، وعبدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في كتاب ((الجهاد)) ١/ ١٠٥ (١٥١).

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ المدينة))، لابن شبة ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) الكنى في القسم المفقود من الكتاب، لكن المؤلف ترجم له بعد هذا.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٦٠، و((مشاهير علماء الأمصار)) ١/ ٥٥، و((سؤالات أبي داود)) ١/ ١٨٢.

الله بنُ دينارٍ، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، وابنُ شهابٍ، وخلقٌ. قالَ أحمدُ ((): ثقةٌ مِن أجلِّ الناسِ وأوثقِهم، ووثَّقه ابنُ مَعين (()) وأدرجَه في أثباتِ أصحابِ أبي هريرة، والعِجليُّ (()) وأبو حاتم (()) وزاد: صالحُ الحديثِ، يُحتجُ بحديثه، وأبو زُرعة، وزاد: مستقيمُ الحديثِ، وابنُ سعد (()) وزاد: كثيرُ الحديثِ، وكانَ يقدَمُ الكوفة بِجَلَبٍ، فينزلُ في بني أُميَّة، والسَّاجيُّ وزاد: صدوقٌ، وقال الحربيُّ: مِن الثقات، وكذا ذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (()) وقيل: كانَ عظيمَ اللِّحية، فإذا ذكرَ عثمانَ بكى فارتجَّت لِحيتُه، وقال: هاه هاه، وذكرَ الإمامُ أحمدُ مِن فضلِه، وقالَ الأعمشُ: كانَ مؤذّناً، فأبطأ الإمامُ، فأمَّنا، فكانَ لا يكادُ يُجيزها من الرِّقَةِ والبكاء. ماتَ سنةَ إحدى ومئةٍ، وهو في «التهذيب» في الأسماء، وقيل: إنَّ أبا هريرةَ كانَ إذا رآه قال: ما على هذا ألا يكونَ مِن بني عبدِ مَنافٍ.

١١٣٣ - ذَكوانُ، أبو عَمروِ، مولى عائشةَ (^).

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، روى عنها، وعنه: عبدُ الرَّحمنِ بنُ الحارثِ

<sup>(</sup>١) ((العلل ومعرفة الرجال)) ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤٥ (٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكبرى)) ٦/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٧/ ١٣٥، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٣٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات)) ١/١٥٢(٨٩٦).

بنِ هشام \_وهو أكبرُ منه \_، وابنُ أبي مُليكة ، وعليُّ بنُ الحسين ، ومحمَّد بنُ عمرو بنِ عطاء ، وغيرُهم . قال أبو زُرعة : ثقة ، و العِجليُّ ('') : مدَنيُّ ، تابعيُّ ، ثقة ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» ('') ، وقالَ البخاريُّ في «تاريخه» ('') مِن طريقِ ابنِ [أبي] مُليكة : إنَّه أحسنَ على ذكوانَ الثَّناء ، وقالَ الواقديُّ : كانتْ عائشةُ قد دبَّرته ('') ، وله أحاديثُ قليلةٌ ، وماتَ لياليَ الحرَّة ، وكذا قالَ الهيثمُ بنُ عَدِيٍّ : أحسِبُه قُتلَ بالحرَّة سنةَ ثلاثٍ وستين ، وقال ابنُ أبي مُليكة : كانَ عبدُ الرَّهنِ بنُ أبي بكرٍ يومُّ أختَ ه عائشة ، فإذا لم يخضر ففتاها ذكوان . انتهى ، وفي «صحيح البخاري» ('') : وكانت عائشةُ يؤمُّها عبدُها يخوانُ في المصحف ، ووصلَه شيخُنا في «تغليقه» ('') .

١٣٤ - ذُويبُ بنُ حِبيبِ بنِ تُويتِ - بمثنَّاتين مصغَّرٌ - بنِ أسدِ بنِ عبدِ العزَّى، القرشي، الأسديُّ.

ذكرَه عمرُ بنُ شبَّة في «أخبار المدينة»(›› عن أبي غسَّانَ المَدَنِيِّ، قال: اتَّخ ذَويب، وساقَ نسبه، قال: وكانتْ له صحبةٌ بالنَّبي الله التَّالِي السوق،

<sup>(</sup>١) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤٥ (٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ٤/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) التدبير: أن يقول السيِّدُ لعبده: إن متُّ فأنتَ حرٌّ. ((التلقين)) للقاضي عبد الوهاب، ص: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأذان، باب: إمامة العبد والمولى. ((فتح الباري)) ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) ((تغليق التعليق)) ٢/ ٢٩١، وذكر أن ابن أبي شيبة وصله في ((المـصنف)) ٤/ ٣٢٠ (٦١٦٨)، وكـذا ابن أبي داود في ((المصاحف))، ص:١٩٢، وغيرهما.

<sup>(</sup>٧) ((تاريخ المدينة))، لابن شبة ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وهو من كتاب ((الإصابة)) الذي نقل المؤلف عنه.

وهي بأيدي ولدِه اليومَ، قاله في ‹‹الإصابة››(١).

١١٣٥ ـ ذُويبُ بنُ حَلْحَلةَ، وقيل: ابنُ حبيبِ بنِ حَلْحَلةَ بنِ عَمروِ بنِ كُليبِ بنِ أَصرمَ، أبو قبيصةَ الْخُزَاعيُّ، الكلبيُّ (٢).

شهدَ الفتحَ مع النَّبِيِّ ، وله روايةٌ عنه، روى عنه: ابنُ عبَّاسٍ كما عند «مسلم» (الله و الله و وعاشَ إلى زمنِ معاوية، وهو في «الإصابة» (الله و الفاسي (الله و الله فيب بن و علم الله و الله قبيصة ، وبينَ ذُويبِ بنِ و علم الله و قبيصة ، وبينَ ذُويبِ بنِ و علم الله و الله قبيصة ، وبينَ ذُويبِ بنِ حلم و الله قبيب الذي روى عنه ابنُ عبّاسٍ ، وزعمَ ابنُ عبدِ البرّ (۱): أنَّ أبا حاتمٍ سبقه لذلك. وهو خطأ ، [۱۳۱/ب].

قَالَ شيخُنا(١٠٠): ولم يظهر لي كونُه خطأً، فأمَّا والدُّ قَبيصةً، فقد ذكر الغَلاَّبي(١١) عن

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٣/ ١٢٠، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سيأتي حديث مسلم.

<sup>(</sup>٤) كتاب الحج، بابِّ: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ٢/ ٢١١(١٧٦٠)، ولم يسمِّ ذؤيبا.

<sup>(</sup>٥) كتاب المناسك، باب: في الهدي إذا عطب ٢/ ١٠٣٦ (٣١٠٥).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٧) ((العقد الثمين)) ٤/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٢٥، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٩) ((الاستيعاب))، ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>١٠) في ((الإصابة)) ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>١١) المفضَّل بن غسان الغَلاَّبي، بتشديد اللام، سيَّاه باسمه كاملا، في ((التهذيب))، و((العقد الثمين))، وليس هو محمَّد بن زكريا الغَلاَبي، بتخفيف اللام، كما يُتوهَّم ذلك. والمفضَّل من المحدِّثين

ابن مَعِينٍ: أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ أَتِيَ بقبيصةِ بنِ ذؤيبِ ليدعوَ له بعدَ وفاة أبيه (۱)، والذي روى عنه ابنُ عباسٍ، فحديثُه عنه (۱) في «صحيح مسلم» (۱) أنَّه الله كانَ يبعثُ معه بالبُدنِ... الحديث، وذكر ابنُ سعدٍ (۱) أنَّه يسكنُ قُديداً، وعاشَ إلى زمانِ معاويةَ، فها اثنان.

دُوليب، أبو قبيصةً.

ذكرَه مسلمٌ (°) في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين، وهو في الذي قبلَه. (١١٣٥).

١٣٦ - ذُوَيبُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَمروِ بنِ محمَّد بنِ ذُوَيبِ بنِ عمامةَ، أبو عبدِ اللهِ اللهُ مَنْ السَّهميُّ (١).

وينسبُ لجدّه الأعلى، فيقال: ذؤيبُ بنُ عِمامةَ، يروي عن: عبدِ المهيمنِ بنِ سهل، ويوسفَ ابنِ الماجِشون، ومالكِ، ومُحرزِ بنِ هارونَ، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي حازم، وعنه: إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، والنَّصْرُ بنُ سلمةَ المروزيُّ، [و] شاذانُ، وأبو

<sup>((</sup>الثقات))، من أهل البصرة، من أهل القرن الثالث الهجري. ((الثقات)) ٩/ ١٨، و((الأنساب)) ٢٢٢/٤

<sup>(</sup>١) وتتمة الحديث: فقال ﷺ: ((هذا رجلٌ نبيه)). أخرجه الحاكم أبو أحمد، كما في ((الإصابة)) ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) تصحف قوله: ((فحديثه عنه)) في المخطوطة إلى: وقد نبه عليه ؟!، ولا معنى لها، والتصويب من ((الإصابة)) حيث نقل المؤلف عنه.

<sup>(</sup>٣) كتاب الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ٢/ ٩٦٣ (١٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٤/ ٣٢٣، وذكر فيه: ذؤيب بن حبيب، صاحب هَدي النَّبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات)) ١/ ١٥٧ (١٤٢).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني، ص: ٦٠ ٢ (٢١٥)، و «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي المحروب المحروب

حاتم الرَّازيُّ (۱)، وقال: صدوقٌ، وجماعةٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱)، وقال: يروي الغرائب، يجبُ أَنْ يُعتبرَ حديثُه مِن غيرِ روايةِ شاذانَ عنه، ولذَا ذكرَه النَّهبيُّ في «الميزان» (۱)، وهو ممَّن سكنَ الموصلَ وحدَّثَ بها، ثمَّ رجعَ إلى المدينةِ، فتُوفِي بها في ذي الحجَّةِ سنةَ عشرين ومئتين.

١١٣٧ ـ ذو البِجَادين المُزنيُّ ( ُ ).

صحابيُّ مِن المهاجرين السَّابقين، واسمُه عبدُ الله (°)، عدَّه بعضُهم في أهلِ الصُّفَّةِ (') في الحكاه عن عليِّ ابنِ المديني، وكانَ اسمُه عبدَ العزَّى، فقال له النَّبيُّ الله (''): «بل أنت عبدُ الله، ذو البِجادين».

١١٣٨ ـ وَدُو الزِّوائدِ الجُهَنيُّ (^).

صحابيٌّ، عِدادُه في أهلِ المدينة، روى عن النَّبيِّ في حجَّةِ الوداع، روى حديثَه سُليمُ (٥) بنُ مُطيرٍ عن أبيه، عنه، وقيل: عن أبيه، عن رجلِ، عنه، وقالَ ابنُ عبدِ

<sup>(</sup>١) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۸/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) ((ميزان الاعتدال)) ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ٢/ ١٨، و ((الإصابة)) ٢/ ٣٣٨.

والبِجَادُ: الكساءُ الغليظ الجافي. ((سيرة ابن هشام)) ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) اسمه: عبد الله بن عبد نهم المزني، توفي في غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٦) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٦٥، وانظر: ((رجحان الكفة))، ص:١٩٥ (٣١).

<sup>(</sup>٧) ((السيرة النبوية)) لابن هشام ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٨) ((أسد الغابة)) ٢ / ٢٢.

<sup>(</sup>٩) تحرَّفت في المخطوطة إلى: مسلم !، والتصويب من ((الإصابة))، و((تقريب التهذيب))، ص: ٢٤٩

البَرِّ('): إنَّه جُهَنيٌّ، روى عنه أيضاً أبو أمامةَ ابنُ سهلِ بنِ حُنيف أَنَّه كانَ يجيءُ إلى السُّوقِ في الحوائج، فيُصلِّي الضُّحى. ذكرَ ذلك ابنُ حجرٍ في «الإصابة»('')، وهو في «التهذيب»('').

١١٣٩ ـ ذو الشِّمالين (١).

ختلف في اسمِه، فقيل: عميرٌ، أو الحارثُ، وهو مِن أهلِ مَكَّة. قال ابنُ إسحاق (٥): إنّه خُزَاعيُّ، يُكنى أبا محمَّد، حَليفٌ لبني زُهرة، وأبوه عبدُ عَمرو بنُ نَضلةَ، قيل: إنّه استُشهِدَ بأُحُدٍ، وهو خطأٌ، فهو إنّها قُتلَ ببدرٍ على ما ذكرَه غيرُ واحدٍ مِن العلماء، منهم: ابنُ عبدِ البر(١)، الذي نسبَ إليه استشهادَه بأحُدٍ ممَّا سببُه غلطُ ناسخ «الاستيعاب».

١١٠٠ دو مخِبر، أبو مُخَبرِ الحبشيُّ، ابنُ أخي النَّجاشيِّ (٧).

وفدَ على النَّبِيِّ اللهِ، وَخدمَه، ثمَّ نزلَ الشَّامَ، وله أحاديثُ، ذكرَه شيخُنا في

<sup>(</sup>٢٥٢٩)، ومطبرٌ ليِّن الحديث.

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب)) ١/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: ((التهذيب))، وهو خطأ، وانظر: ((الإصابة)) ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ٢٨ ه، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ٢٢ / ٢٢

<sup>(</sup>٥) ((السيرة النبوية))، لابن هشام ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) قال في ((الاستيعاب)) ١/ ٤٨٤، شهد بدراً، وقُتل يوم بدر شهيداً، قتله أسامة الجشمي، وكذا ذكر ابن حجر في ((الإصابة)) ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٧) ((أسد الغابة)) ٢٦/٢.

«الإصابة»(١).

۱۱۶۱ دو اليكين<sup>(۲)</sup>.

راوي حديثِ السَّهوِ في الصِّلاة، كانَ ينزلُ بذي خُشُبِ " مِن ناحيةِ المدينة، له صحبةٌ، رواه شعيبٌ بنُ مطيرٍ، عن أبيه، عنه، وروى عنه أيضاً: خالدُ بنُ مَعدانَ، وجبيرُ بنُ نفيرٍ، وأبو الزَّاهريةِ، وغيرُهم، ويقال: إنَّ اسمَه الخِرْباقُ، وحديثُه عندَ عبدِ الله بنِ أحمدَ في «زوائدمسند» أبيه (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) خُشُبٌ: وادٍ على مسيرة ليلة من المدينة. ((معجم البلدان)) ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) ((زوائد المسند))، باب: مَن شكَّ في صلاته، ص:١٨١ (٣٠) و فيه معدي بن سليمان، هو ضعيف.

## حَرْفُ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ

-رَاجِحُ بنُ طِرادِ بنِ عامرٍ.

١٤٢ - راجحُ بنُ طِرادِ بنِ عامرِ التربيُّ، السُّوارقيُّ أبوه.

شَهِدَ في نحوِ الأربعين وسبع مئةٍ (١).

١٤٣ - راشدُ بنُ حفصِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفِ الزُّهريُّ، القُرَشيُّ (١).

مِنْ أَهلِ المدينة، وأمُّه مِن بني سُليم، يروي عن: أبيهِ، وعنه: محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ المطَّلب، وثَّقه ابنُ حِبَّانَ (٣)، وهو في ((الميزان)(١).

١١٤٤ مولى آل الشِّفاءِ (٥).

والشُّفاءُ امرأةٌ قُرشيةٌ، وهي أمُّ سليهانَ (١) [١٣٢/ أ] ابن أبي حَثمةَ.

تابعيٌّ، مِن أهلِ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ (٧) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وقال: مَولى الشُّفاء،

<sup>(</sup>١) هو الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٩٧، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٨٦، و((المغني في الضعفاء)) ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٦/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) ((ميزان الاعتدال)) ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٥٠٥، و((الجرح)) والتعديل)) ٣/ ٤٨١، و((الكاشف)) ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) الشِّفاءُ بنتُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ شمسٍ، كانت لها دارٌ بالمدينة، ولها صحبةٌ. ((تاريخ المدينة))، لابن شبة المرابّ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ شمسٍ، كانت لها دارٌ بالمدينة، ولها صحبةٌ. ((تاريخ المدينة))، لابن شبة

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۲۵۲ (۹۰۹).

ويقال له: مولى أبي أيُّوبَ، يروي عن: أبي أيَّـوبَ الأنصاريِّ، وأبي سعيدِ الخُـدْريِّ، وعنه: إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طَلحة، وثَّقه ابنُ حِبَّان (()، والعِجْلِيُّ ())، وقال: مدَنيُّ تابعيُّ، وقال ابنُ عبدِ البرِّ (): هو مِن تابعي أهلِ المدينة، فيها نُقلَ، وهو في «التهذيب» (():

١١٤٥ ما الغُ بنُ أُسيدِ بنِ ظُهيرِ الأنصاريُّ، الخَزْرَجيُّ، المَدَيُّ (٥).

روى عن: أبيه، وعنه: جعفرُ بنُ عبدِ الله الأنصاريُّ والدُّ عبدِ الحميدِ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثَّقات»(۱)، وهو في «التَّهذيب»(۱).

١١٤٦ رافعُ بنُ جَحشِ المحاربيُّ (^).

ذكرَه مسلمٌ (٩) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو .....(١٠).

١١٤٧ - رَافعُ بنُ خَديجِ بنِ رافعِ بنِ عديِّ بنِ يزيدَ بنِ جُشمَ بنِ حارثةَ، أبو عبدِ

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤٧ (٤٣٩).

<sup>(</sup>۳) ((التمهيد)) ۱/۳۰۳.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٢٠، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٢/ ٤٨، و((ميزان الاعتدال)) ٣/ ٥٨، و((الكاشف)) ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في ((الثقات)).

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٨/ ١ ٢، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٥٤.

 <sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٠٥، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٣٨١، و ((الثقات)) ٤/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٩) ((الطبقات)) ١/ ٢٣٣ (٦٨٣).

<sup>(</sup>١٠) بياض في الأصل.

وفي (تاريخ البخاري)): سمع عثمانَ قولَه، روى عنه أبو مالك بن ثعلبة القرظي.

الله، أو أبو خَديجِ الأنصاريُّ، الخَزْرَجيُّ، الحارثيُّ، من بني حارثة بن الحارثِ بن الحارثِ بن الحَارثِ بن المَارثِ بن الحَارثِ بن الحَار

ابنُ أخي ظُهير ومظهر، صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (") في المدنيين، وله أحاديثُ، وشهدَ أُحُداً والخندقَ، واستُصغِرَ يومَ بدر، ويقالُ: أصابَه سهمٌ يومَ أُحُدِ، فنزعَه، وبقي النَّصلُ حتَّى ماتَ، وقالَ له النَّبيُّ عَلَيْ ("): «أنا أشهدُ لكَ يومَ القيامةِ».

وشهد صِفِّين مع عليًّ، روى عنهُ: ابنه رِفاعةُ، وحفيدُه عَبايةُ بنَ رِفاعةَ، وبُشيرُ بنُ يسارِ، وحَنظلةُ بنُ قَيسِ الزُّرَقيُّ، والسَّائبُ بنُ يزيدَ، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ، ومجاهدُ، ونافعٌ، وآخرون، وكانَ يتعانى المزارعَ ويفلحُها، ماتَ بالمدينةِ عن ستِّ وثهانين سنةً، في أوَّلِ سنةِ أربع وسبعين، وقيل: في التي قبلَها، وصلَّى عليه ابنُ عمرَ، بل أخذَ بعَمودي جنازتِه، فجعلَه على مَنْكِبيه، يمشي بين يدي السرير حتَّى انتهى إلى القبر، وحديثُه في الستة، وهو في «التَّهذيب» أو أوَّلِ «الإصابة» (٥)، و «تاريخِ حلب» (٢) لابن العديم.

١١٤٨ ـ رافعُ بنُ رِفاعةَ، أبو خَديجِ، المَدَنيُّ (١).

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٣/ ١٢١، و((الاستيعاب)) ٢/ ٩٧٩، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات)) ۱/۱٥۱(۷۳).

<sup>(</sup>٣) نسبه في ((الإصابة)) لابن شاهين، وانظر: ((سير أعلام النبلاء)) ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ((تهذیب الکمال)) ۹/ ۲۶، و ((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۵۶.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة)) ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٨/ ٣٦٥٠.

<sup>(</sup>٧) ((((تهذیب التهذیب)) ٣/ ٥٦، و ((خلاصة تذهیب ((تهذیب التهذیب)) ١/١٣/١.

ماتَ سنةَ مئةٍ في خلافةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، تابعيٌّ، يحتملُ أنْ يكونَ هـ و المـذكورَ في ثقات «التَّابعين» (١)، وأنَّه يروي عن: حذيفةَ.

١٤٩ - رافعُ بنُ زيدِ بنِ كُرزِ بنِ سكنِ بنِ زَعوراءَ بنِ عبدِ الأشهلِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، ويقال: رافعُ بنُ سهلِ، ويقال: رافعُ بنُ يزيدَ (٢٠).

بدريٌّ، استُشهد بأُحُدٍ، في أوَّلِ «الإصابة»(").

١٥٠ - رافعُ بنُ سالم الفَزاريُّ (١).

ذكرَه مسلم (°) في ثانية تابعي المدنيين.

١٥١- رافعُ بنُ سِنانٍ، أبو الحكم الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المَدَنُّ، الصَّحابيُّ (١).

جدُّ عبدِ الحميدِ بنِ جعفرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحكمِ بنِ رافعٍ، يروي عنه: عبدُ الحميدِ، وفي إسنادِ حديثِه اختلافٌ. في «التهذيب»(٧)، وأوَّلِ «الإصابة»(٨).

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٤/ ٢٤٠، ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ((سيرة ابن هشام)) ١/١٦٦، و((أسد الغابة)) ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٤٠٥، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٨١، و((الثقات)) ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ليس في ((الطبقات))، وذكره ابن حجر في ((الإصابة)) ١/ ٥٢٥، في القسم الثالث: مَن أدرك النَّبيّ الله و النّبي الله على الله على

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٨٠، و((فتح الباب في الكنى والألقاب)) ١/ ٢٥٦، و((أسد الغابة)) ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٧) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٢٨، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ٤٩٧.

١١٥٢ ـ رافعُ بنُ مالكِ بنِ العجلانِ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، الخَزْرَجيُّ، الصَّحابيُّ (١٠٠ والدُرِفاعةَ. في البخاريِّ (٢): إنَّه كانَ مِن أهلِ العَقَبة، وكانَ يقولُ لابنِه رِفاعةَ: ما يسرُّن أني شهدتُ بدراً بالعَقَبة، وبه يُردُّ على ما ذكرَه موسى بنُ عقبة، عن ابن شهابٍ في عدِّه في البدريين (٢)، وأصرحُ منه ما لأبي نُعيم في ((المعرفة)) من طريقِ معاذِ بنِ رفاعةَ بنِ رافعِ قال: كانَ رافعٌ \_ يعني جدَّه \_ مِن أصحابِ العَقَبة، ولم يشهد بدراً، وعن أبي غسَّانَ، عن عبد العزيزِ أنَّ رافعاً استُشهِدَ بأُحُد، فدُفنَ في بني زُريقٍ.

١١٥٣ ـ رافعُ بنُ المعلَّى الأنصاريُّ، المكنيُّ.

في: أبي سعيدٍ، من الكني(°).

١٥٤ رافعُ بنُ مَكِيثٍ - كعَظيم -، آخره مثلَّثة، الجُهَنيُّ (١).

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ ( ) في المدنيين، أخو جُندبِ بنِ مَكيثِ الماضي، وهو ممَّن شهدَ بيعةَ الرِّضوانِ، وكانَ أحدَ مَن يحملُ ألويةَ جُهينةَ يومَ الفتحِ، واستعمَلَه النَّبيُّ ﷺ على صدقاتِ قومِه، وشهدَ الجابية معَ عمرَ، له عندَ أبي داودَ ( ) حديثٌ واحدٌ، من طريقِ

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ٢/ ٤٥، و ((الإصابة)) ١/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدراً (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) وكذا قال الحاكم في ((المستدرك)) ٣/ ٢٥٧: إنه شهد بدراً.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ١٠٤١.

<sup>(</sup>٥) الكني في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٣/ ١٢٢، و((أسد الغابة)) ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات)) ١/ ١٥٨ (٩٥١).

<sup>(</sup>٨) كتاب الأدب، باب: في حق المملوك (٥١٢٠). وفي إسناده: عثمان بن زفر، مجهـولٌ، تفـرَّد بــه أبــو داود، كما في ((التقريب))، ص:٣٨٣(٢٩٤٤).

ولدِه الحارثِ عنه، في حُسنِ المَلكةِ، ذكرَه [١٣٢/ ب] في «الإصابة»(١)، و «التهذيب»(١). ما الحارثِ عنه، في حُسنِ المَلكةِ، ذكرَه [١٣٢/ ب] في «الإصابة»(١)، و «التهذيب»(١).

بوَّابُ مروانَ بنِ الحكمِ، أرسلَه مروانُ بنُ الحَكَمِ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن قولِه تعالى: ﴿ لاَ تَحْسَبَنُ ٱلَذِينَ يَغْرَكُونَ بِمَا آلُوا ﴾ (')، حكى ذلكَ ابنه حميدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، وعلقمةُ بنُ وقَاصٍ، وكأنَّها سمعًا منه جوابَ ابنِ عبَّاسٍ، وقد روى الخبرَ المذكورَ مسلمٌ (')، والترمذيُّ (') أيضاً، وفيه: ذكرُ رافع.

١١٥٦ ـ رافعٌ، أبو البَهاءِ، مولى النَّبيِّ ﷺ.

هو: أبو رافع، في الكُني(٧).

١١٥٧ \_ رَباحُ بنُ حيَّانَ (^).

يروي عن: أهلِ المدينةِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: مالكٌ، قالمه ابنُ حبَّان في ثانثة «ثقاته»(٩).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) ((تهذیب الکمال)) ٩/ ٣٤، و ((تهذیب التهذیب)) ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المخطوطة إلى: أوتوا. سورة آل عمران، أية: ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب: ﴿إِنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم ٤/ ٢٣٤ ٢ (٢٧٧٨).

<sup>(</sup>٦) كتاب التفسير، باب: ومن سورة آل عمران (٣٠١٤).

<sup>(</sup>٧) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٨) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣١٧، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٦/ ٣٠٧.

١١٥٨ ـ رَباحُ، ـ بالموحَّدة (١)، وقيل: بالمثنَّاة (٢) للأكثر، ـ ابنُ الرَّبيعِ بنِ صَيفيٍّ، التَّميميُّ (٣).

أخو حَنظلةَ التَّميميِّ، ذكرهما مسلمٌ (١) في المدنيين، ولهُ عندَ أبي داودَ، والنَّسائيِّ، وابنِ ماجه (٥) في النَّهي عن قتلِ الذُّرِية (١)، وهو في «التَّهذيب» (٧)، و «الإصابة» (٨).

١١٥٩ ـ رَباحُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي سفيانَ بنِ حويطبِ بنِ عبدِ العُزَّى، أبو بكرٍ القُرَشيُّ، العَامريُّ، المدَنيُّ (٠).

قاضيها، تابعيُّ، روى عن: جدَّته ابنةِ سعيدِ بنِ زيدٍ، وأبي هريرة، وعنه: أبو ثِفَـالِ الْمُرِّيُّ، وصدقةُ، غيرُ منسوب، وثَّقه ابنُ حِبَّان (۱۱).

<sup>(</sup>١) أي: بالباء ذات النقطة الواحدة.

<sup>(</sup>٢) أي: بالياء، بنقطتين.

<sup>(</sup>٣) ((طبقات خليفة)) ١/ ٤٣، و ((الثقات)) ٣/ ١٢٧، و((أسد الغابة)) ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات)) ١/ ١٥٠ (٦٧)، وحنظلة برقم (٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داو في الجهاد، باب: في قتل النساء (٢٦٦١)، وأخرجه النَّسائيُّ في ((السنن الكبرى))، كتاب السير، قتل العسيف ٨/ ٢٦(١ ٨٥٧)، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب: الغارة والبيات، وقتل النساء والصبيان ( ٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٦) بل: النهي عن قتل الأجير والمرأة.

<sup>(</sup>٧) ((تهذیب الکهال)) ٧/ ٤٣٨، و((تهذیب التهذیب)) ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٤، و ((فتح الباب في الكني والألقاب)) ١/ ١٣٩.

وقال الترمذيُّ في كتاب الطهارة بعد حديث (٢٥): وَرَبَاحُ بن عبد الرحمن هـ و أبـ و بكـر بـن حويطب، منهم من رَوَى هذا الحديث، فقال: عن أبي بَكْرِ بن حُوَيْطِب، فَنَسَبَهُ إلى جَدِّهِ.

<sup>(</sup>۱۰) ((الثقات)) ۲/ ۳۰۷.

قال سعيدُ بنُ عُفَيرِ ('): قُتلَ معَ بني أُميَّةَ، يومَ نهرِ أبي فُطرس ('') سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ، وهو في «التَّهذيب» ("). وفي «ثِقات العجلي» (''): رباحٌ: مدَنيُّ، تابعيُّ، ثقةٌ، والظاهر: أنه هذا.

١١٦٠ - رَباحُ بنُ عبيدِ الله بن عمرَ العُمَريُّ (٥).

الآتي أبوه، عن: سهيلِ بن أبي صالح، وغيرِه، قال أحمدُ والدَّارقطنيُّ (٢): مُنكَرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ حِبَّان (٢): لا يجوزُ الاحتجاجُ بها انفردَ به، وذكرَه العُقيليُّ (١)، وابنُ الحارودِ في «الضعفاء»، وقالَ العُقيليُّ: لا يُحفظ حديثُ الدَّابةِ (١) إلا عنه، وسبقه

<sup>(</sup>۱) سعيدُ بنُ كثيرِ بن عفير المصريُّ، من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية، وأيام العرب ومآثرها، والتواريخ، مولده سنة ١٤٦، ووفاته سنة ٢٢٦ هـ. ((تاريخ ابن يونس)) ١/ ٢١٠، و ((تهذيب الكمال)) ١/ ٣٦، و ((تذكرة الحفاظ)) ٢/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) نهرٌ في فلسطين، عنده قُتل بنو أمية زمن مروان بن محمَّد آخر الخلفاء الأمويين على يـد عبـد الله بـن علي بأمر السفاَّح. ((نسب قريش))، ص: ١٢٠، ٤٣٠، و((الكامل في التاريخ)) ٥/ ٧٤\_ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٤٥، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٤٩ (٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٢/ ١٥٩، و((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٩٠، و((لـسان ((الميـزان)) ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء والمتروكون)) للدارقطني، ص:١٣ ٢(٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين)) ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) ((الضعفاء الكبير)) ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>٩) حديث الدابة أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) ٤/ ٣١٩ (٤٣١٧) وأخرجه العقيليُّ أيضا في ((الضعفاء الكبير)) ٢/ ٦١، والفاكهي في ((أخبار مَكَّةً)) ٤/ ٤٣، كلهم من طريق رباحٍ، وهو حديثٌ ضعيف بسبب رباح المذكور.

البخاريُّ(١)، فقال: لا يُتابعُ عليه، وهو في «الميزان»(٢).

١١٦١ - رَباحُ بنُ عشانَ بنِ حَيَّانَ المُرِّيُّ (٣).

أميرُ المدينةِ لأبي جعفرِ المنصورِ، وثبَ عليه محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحسن، وجماعتُه حينَ خروجِهم وسحبوه، وبويع محمَّدٌ بالخلافةِ، فولاَّه المنصورُ القضاءَ سنةَ أربعِ وأربعين ومئةٍ، وعزلَ محمَّدَ بنَ خالدِ القَسْريَّ.

١١٦٢ ـ رَباحٌ، مولى النَّبِيِّ ﷺ '').

ثبتَ ذِكرُه في الصَّحيحين (٥)، في قصَّةِ اعتزالِ النَّبيِّ اللَّنسيَ اللَّ نساءَه، وقولِ عمر: يا رباحُ، استأذنْ لي، وقال البكلاذريُّ (١): كانَ يستأذنُ عليه، وكان أسودَ، ثمَّ صيَّره مكانَ يسارٍ بعدَ قتلِه، فكانَ يقومُ بلِقَاحه (١)، وذكرَ عمرُ بنُ شبَّة في «أخبار المدينة» (١) عن أبي غسَّانَ المدنيِّ، قال: اتَّخذ رباحٌ مولى النَّبيِّ الله داراً على زاويةِ الدَّار اليمانية، ثمَّ أخرجَ

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ((ميزان الاعتدال)) ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ دمشق)) ٢٦/ ٣٨٨، و((البداية والنهاية)) ١١/ ٨٠، و((تاريخ ابن خلدون)) ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ((أسد الغابة)) ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ((صحيح البخاري))، كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ( ١٩١٥)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ٢/ ١١١١ (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ يحيى البغداديُّ، البلاذريُّ، المؤرِّخُ الأديب، أصيب عقله آخر عمره، له: ((أنساب الأشراف))، توفي بعد سنة ٢٧٠ هـ. ((معجم الأدباء)) ٥/ ٨٩، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ١٦٢، و ((فوات الوفيات)) ١٠٠/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) قال الجوهريُّ: اللَّقاح، بالكسر: الإبلُ بأعيانها، الواحدةُ: لَقُوح، وهي الحَلُوب. ((الصحاح)): لقح.

<sup>(</sup>٨) ((تاريخ المدينة)) ١/ ٢٤٠

مِن طريقِ كريمةَ ابنةِ المقدادِ، قالتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «يارباح، أَدنِ منزلَك إلى هذا المنزلِ، فإني أخافُ عليكَ السَّبُعَ». ذكرَه في «الإصابة»(١).

١١٦٣ - رُبيحُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي سعيدِ الخُدْريِّ، المَدَنيُّ (١٠).

أخو سعيدٍ، يروي عن: أبيه، عن جدِّه، وعنه: إسحاقُ بنُ محمَّدِ الأنصاريُّ، وفُليحُ بنُ سليمان، وكثيرُ بنُ زيدٍ، والدَّرَاوَرديُّ، نقلَ التِّرمذيُّ في «العلل الكبير»(٣)

عن البخاريِّ (1) أنَّه قال: مُنكرُ الحديثِ، وقال أبو زُرعةَ: شيخٌ، وقالَ ابنُ عَديٍّ (0): أرجو أنَّه لا بأسَ به، وقال أحمدُ: ليس بمعروفٍ، وثَّقه ابنُ حِبَّان (٢)، وذكرَ ابنُ سعدٍ في «الطبقات» (٧) أنَّ اسمَه سعيدٌ، ورُبيحٌ لقبُه، وهو في «التهذيب» (٨).

\_ربيعة بن أميّة.

هو يزيدُ بنُ أُميَّة، أبو سنانٍ، يأتي.

١٦٢٤ وربيعة بن أُميَّة بنِ خَلفٍ الجُمَحيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٨٥، و((الإكمال)) ٤/ ١٨٨، و((المغنى في الضعفاء)) ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) ((العلل الكبير)) 1/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ١٠٣٤.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/٦٠٣.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في ‹‹الطبقات››، بل فيه في ‹‹القسم المتمم››، ص:١٢٩: أن رُبيح بن عبد الرحمن تـزوَّج أمـة الرحمن بنت يعقوب بن عمر.

<sup>(</sup>٨) ((تهذیب الکهال)) ۹/ ۹ ه، و((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۲۶.

<sup>(</sup>٩) ((الاستيعاب)) ٢/ ٥٧، و ((تعجيل المنفعة)) ١/ ٥٢٥ (٣١٣).

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثانيةِ تابعي المدنيين، وهو (١).

١٦٥ - ربيعةُ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ مَنافِ بـنِ قُـصيِّ بـنِ كِلابٍ، أبو أروى، القُرَشيُّ، [١٣٣/ أ] الهاشميُّ ".

أخو أبي سفيانَ، وله صُحبةٌ، وهو مِن مسلمةِ الفتحِ، وأمَّه غُزية (١) ابنة قيسٍ الفِهْريةُ، روى عنه: ابنه عبدُ المطَّلبِ، ولهُ صحبةٌ أيضاً، ماتَ بالمدينةِ، وله دارٌ بها في بني خُويلدٍ ـ سنة ثلاثٍ وعشرين في خلافةِ عمرَ، بعدَ أخيه أبي سفيانَ بسنتين، وكانَ أسنَّ مِن العبَّاسِ، وهو في «التَّهذيب»(٥)، وأوَّلِ «الإصابة»(٢).

١١٦٦ ـ ربيعةُ بنُ الحارثِ بنِ نوفلِ.

ذكرَه البغويُّ (٧) في الصَّحابة، وقالَ: سكنَ المدينةَ، انتهى. وقـد روى عبـدُ اللهِ بـنُ الفضلِ عنه رفعَه: «إذا ركعَ أحدُكم، فليقلْ: اللَّهمَّ لكَ ركعتُ (٨)...»الحديثَ. ذكره

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات)) ۱/ ۲۲۹ (۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

أسلم يوم الفتح، ثم ارتدَّ زمن عمر، وانظر: ((أخبار المدينة)) لابن شبة ١/ ٣٨٢، وابن سعدٍ في ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٢٨٢، فقال: وغرَّب ربيعة بن أمية بن خلف إلى خيبر، وكانَ صاحبَ شرابِ، فدخلَ أرضَ الرُّوم، فارتدَّ.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ١/ ٥٠٥، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوطة، وفي ((الاستيعاب))، بينها في ((أسد الغابة)) و ( ((الإصابة)): عزة.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ۹/ ۹، ۱، و ((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۷۹.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٧) ((معجم الصحابة)) ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۸) ((كنـز العمال)) ۷/ ۱۸٤.

أبو نُعيم (') في ترجمةِ الذي قبلَه، معَ أنَّ في سياقِه ربيعةَ بنَ الحارثِ بنِ نوفلٍ، فإنْ كانَ هو الذي بعدَه، فإنَّ لأبيه وجدِّه صحبةً، ولأخيهِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ رؤيةٌ. قالَه شيخُنا في «الإصابة»(').

١١٦٧ ـ ربيعةُ بنُ روحِ المَدَنُّ (").

في أوَّل ((الإصابة))(1).

١١٦٨ ـ ربيعة بن سيف (٥).

مدَنيُّ، تابعيُّ، ثقةٌ، قاله العِجليُّ في ((ثقاته))(١).

١١٦٩ ـ ربيعةُ بنُ عِبَادٍ ـ بالكسر والتِّخفيف على المعتمد ـ الـدِّيليُّ، أو: الـدُّوَلِيُّ، الحِجازيُّ.

رأى النَّبِيَّ الطَّبقةِ الطَّبقةِ الأولى مِن المجازِ، وشهدَ اليرموكَ، وذكرَه مسلمٌ (() في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين، روى عنه: محمَّدُ بنُ المنكدرِ، وهشامُ بنُ عروةَ، وزيدُ بنُ أسلمَ، وأبو الزِّناد، وقالَ البخاريُّ (() وغيرُه: له صحبةٌ. قالَ خليفةُ (() وغيرُه: توفي بالمدينةِ في

<sup>(</sup>١) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ((أسد الغابة)) ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٩٠، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٧٧، و((الثقات)) ٦/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٥٧(٤٦٣).

<sup>(</sup>۷) ((الطقات)) ۱/۹۵۱ (۱۲۹).

<sup>(</sup>۸) ((التاريخ الكبير)) ۳/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٩) ((تاريخ خليفة)) ١/ ٣٠٨.

خلافة الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، سنةَ خمسِ وتسعين، وهو في أوَّلِ «الإصابة»(١)، وقال الذَّهبيُّ (١): لا شكَّ في سماعه من النَّبيِّ اللهِ بمَكَّة قبلَ الهجرةِ، وإنَّما أسلمَ بعدَ ذلك، ولم يَرِدْ نصُّ أنَّه رأى النَّبيَ اللهِ وهو مسلمٌ. انتهى.

ولذَا ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في الثَّانية ()، وقالَ: شيخٌ مِن أهلِ المدينة، وفي صحبتِه نظرٌ، ذكرَ في الطَّبقةِ الأولى () ربيعةَ بنَ عبادٍ الدُّولي، مِن أهلِ الحجازِ، وقالَ: لـه صحبةٌ، ومَنْ زعمَ أنَّه الأوَّلُ؛ فقد وهمَ، انتهى.

وقد جعلَ الهيثميِّ (٥) الثانيَ ابنَ عيَّاد، بالتحتانية، فحرَّفَ.

١١٧٠ ربيعةُ بنُ عبدِ الله بنِ الهُديرِ بنِ عبدِ العُزَّى القُرَشيُّ، التَّيميُّ (١).

عمُّ محمَّد بنِ المنكدرِ، والأَتي حفيدُه ربيعةُ بنُ عثمانَ، عِدادُه في أهلِ المدينة، وأمَّه سُميةُ ابنةُ قيسِ بن الحارثِ بنِ نَضلةَ بنِ عوفِ بنِ عبيدِ بنِ عُويجِ بنِ عديِّ بنِ كعبٍ، تابعيُّ، بل قالَ العِجليُّ ((): إنَّه مِن كبارِهم، يروي عن: عمرَ، وطلحةَ بنِ عبيدِ الله، وعنه: ابنا أخيه: محمَّدٌ وأبو بكر ابنا المنكدرِ، ومحمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيميُّ، وربيعةُ الرَّأي، وابنُ أبي مُليكةَ، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وسبعين، أو بعدها، وثَّقَه العِجليُّ، وقال:

<sup>(</sup>١) ((الإصابة)) ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ الإسلام)) ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ۲۳۰/۶

<sup>(</sup>٤) ((الثقات)) ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في ((مجمع الزوائد)) ٣/ ٢٥١، و ٦/ ٢٢: عباد، بالباء، لا بالياء التحتانية، كما ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ((نسب قريش))، ص: ٢٩٥، و ((الاستيعاب)) ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٧) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٥٧(٤٦٥).

مَدنيٌّ، مِن كبارِ التابعين، وابنُ حِبَّان (۱)، بل قالَ في موضع آخرَ: له صحبةٌ، وفي: (تاريخ البخاري)(۱) عن أبي بكرِ ابنِ أبي مُليكةَ: إنَّه كانَ من خيارِ النَّاسِ، وقالَ الدَّارِقطنيُّ: تابعيُّ، كبيرٌ، قليلُ المسندِ، وذكرَه جماعةٌ، كابنِ عبدِ البَرِّ (۱) في الصَّحابة، الدَّارِقطنيُّ: تابعيُّ، كبيرٌ، قليلُ المسندِ، وذكرَه جماعةٌ، كابنِ عبدِ البَرِّ في الصَّحابة، على قاعدتهم فيمَنْ أدرك، وهو في ثاني «الإصابةِ» (۱)، وكذا في «التَّهذيب» (۱)؛ لتخريج البخاريِّ (۱) وغيرِه له.

١١٧١ ـ ربيعةُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الهُديرِ.

ذكرَه مسلمٌ (٧) في ثانيةِ تابعي المدنيين، وهو: .... (^).

١١٧٢ ـ ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرَّحنِ فرُّوخَ، أبو عثمانَ، أو: أبو عَمرو، أو أبو: عبدِ الرَّحنِ، التَّيميُّ، تَيمُ قريش. مولى آل المنكدر، مفتي أهل المدينة وشيخُهم، ويقال له: ربيعةُ الرَّأي (١٠).

ذكرَه مسلمٌ (١٠) في رابعةِ تابعي المدنيين، وهو من الثِّهات، يروي عن: أنسِ،

<sup>(</sup>١) ((الثقات)) ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب)) ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکمال)) ۹/ ۱۶٤، و ((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۸۲.

<sup>(</sup>٦) كتاب سجود القرآن، باب: مَن قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها (١٠٧٨ ).

<sup>(</sup>٧) ذكر ((الطبقات)) ١/ ٢٣٣ (٦٧٨) ربيعة بن عبد الله.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٩) ((وفيات الأعيان)) ٢/ ٢٨٨، و ((تهذيب الكهال)) ٩/ ١٢٣، و ((سير أعلام النبلاء)) ٦/ ٨٩.

<sup>(</sup>۱۰) ((الطبقات)) ۱/۲۲۲ (۱۰۲۳).

والسَّائب بن يزيد، وحنظلة بن قيس الزُّرقيُّ، وسعيد بن المسيِّب، والقاسم بن محمَّد، وطائفة، وعنه: الأوزاعيُّ، والثَّوريُّ، ومالكُّ، وسليهانُ بنُ بلالٍ، وإسهاعيلُ بنُ جعفرٍ، وفُليحُ بنُ سليهانَ، والدَّرَاوَرديُّ، وابنُ عيينةَ، وأبو بكر ابنُ عيَّاشٍ، وشعبةُ، وعمروُ بنُ الحارثِ، وأبو ضَمرةَ، [١٣٣/ب] وآخرون. قال مصعبُ بنُ عبد الله: كانَ صاحبَ الفُتيا بالمدينةِ، يجلسُ إليه وجوهُ النَّاسِ، ويحضرُ مجلسَه أربعون معتبًا، وعليه تفقَّه مالكُ بنُ أنسِ.

قال الخطيبُ ((): كانَ حافظاً للفقه والحديثِ، أقدَمَه السَّفَاحُ الأنبارَ ليوليَه القضاءَ، في مدينةَ السفَّاحِ، وذلكَ سنةَ ستِّ وثلاثين ومئةٍ، وفي «المجالسة» للدِّينوري ((): أنَّ فرُّوخاً والدَه خرجَ في البعوثِ إلى خراسانَ أيَّامَ بني أميَّة غازياً، وابنُه حملٌ، وتركَ عندَ الزَّوجةِ ثلاثين ألف دينارٍ، ثمَّ قدمَ المدينةَ بعدَ سبع وعشرين سنةً، فنزلَ عن فرسه، ثمَّ دفعَ البابَ برمحه، فخرجَ ابنُه، فقال: يا عدوَّ الله، أتهجمُ على منزلي ؟ وقال هوَ له: يا عدوَّ الله، أنت رجلٌ دخلت على حُرمتي، فتواثبا واجتمعَ الجيرانُ، وجعلَ ربيعةُ يقول: والله لا فارقتُك إلى السَّلطانِ، وجعلَ فرُوخُ واجتمعَ الجيرانُ، وكثرُ الضَّجيجُ، فلمَّا بصروا بَالكِ، سكتَ النَّاسُ كلُّهم، فقال مالكُ: يقول كذلك، وكثرُ الضَّجيجُ، فلمَّا بصروا بَالكِ، سكتَ النَّاسُ كلُّهم، فقال مالكُ: فسمعتِ امرأتُه كلامَه، فخرجت، وقالتْ: هذا زوجي، وقالتْ له: هذا ابنُك الذي خطَّفْتني حاملاً به، فاعتنقا جميعاً وبكيا، ودخلَ فرُّوخُ المنسزل، وقال: هذا ابني؟

<sup>(</sup>۱) ((تاریخ بغداد)) ۸/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) ((المجالسة)) فقرة: ٣٢١، ٥٣٧، ١٩١٨، ٢٥٣٩.

قالت: نعم. قال: فأخرجي المال، وهذه أربعة آلاف دينارٍ معي، قالت: إني قد دفنتُه وسأُخرجه، وخرجَ ربيعة إلى المسجد، فجلسَ في حلقته، وأتاه مالك، والحسنُ بن زيدٍ، وابن أبي عليِّ اللَّهبيُّ، والأشراف، فأحدقوا به، فقالت امرأة فرُوخَ: اخرج فصلِّ في المسجد، فخرجَ فنظرَ إلى حلقةٍ وافرةٍ، فأتى إليها فوقف، ففرَّجوا له قليلاً، ونكسَ ربيعة، يوهم أنَّه لم يره، وعليه طويلة، فشكَّ فيه أبو عبدِ الرَّحنِ، فسأل: مَن هذا ؟ فقالوا: ربيعة، فرجع إلى منزلِه، وقال لأمِّه: لقد رأيتُ ولدَكِ في حالةٍ ما رأيتُ أحداً مِن أهلِ العلمِ والفقهِ عليها، قالت: فأيُّا أحبُّ إليك، المالُ الذي تركتَه أو ما رأيته ؟ قال: لا، والله إلا هذا، قالتْ: فإني قد أنفقتُ المالَ كلَّه عليه، قال: فواللهِ ما ضيَّعتيه، انتهى.

وهي حكايةٌ عجيبةٌ، لكن توقَّف الذَّهبيُّ فيها(١)، وكذَّبها لوجوهٍ:

- منها: أنَّ ربيعة لم يكن له حلقةٌ وهو ابنُ سبع وعشرين سنةً، بل كانَ في ذلك الوقتِ شيوخُ المدينةِ، مثلُ القاسمِ، وسالمٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وغيرُهم مِن الفقهاءِ السَّبعةِ.

\_ ومنها: أنَّه كانَ مالكٌ حينَ بلوغ ربيعةَ هذا السِّنَّ فطيهاً، أو لم يولد بعد.

\_ومنها: أنَّ الطويلة لم تكن خرجَتْ للنَّاسِ، وإنَّما أخرجَها المنصورُ، فما أظنُّ ربيعةَ لبسها، وإنْ كانَ لبسَها، فيكونُ في آخرِ عمره، وهو ابنُ سبعين سنةً، لا وهو شاتُّ.

ـ ومنها: أنَّه كانَ يكفيه في المدَّةِ المذكورةِ ألفُ دينارٍ لا أكثرُ.

<sup>(</sup>١) ((سير أعلام النبلاء)) ٦/ ٩٤.

وقالَ عبدُ الرَّحنِ بنُ زيدٍ فيها سمعَه ابنُ وهبٍ منه: إنَّه مكثَ دهراً طويلاً عابداً، يُصلِّي باللَّيلِ والنَّهار، ثمَّ نزعَ عن ذلك، وجالسَ العلهاء، كالقاسم، فنطقَ بلُبً وعقلٍ، فكانَ القاسمُ إذا سئلَ عن شيءٍ، قال: سلوه، وصار إلى فقهِ وفضلٍ وعَفافٍ، وما كانَ بالمدينةِ رجلُ أسخى منه، قالَ ابنُ وهبِ: إنَّه أنفقَ على إخوانِه أربعين ألف دينار ثمَّ جعلَ يسأل إخوانه في إخوانِه. وعن غيره: أنَّه كان يقولُ: المروءةُ ستُ خصالٍ: ثلاثةٌ في الحضر: تلاوةُ القرآن، وعهارةُ المساجد، واتِّخاذُ الإحوانِ في الله، وثلاثةٌ في السَّفر: بذلُ الزَّاد، وحُسنُ الخُلق، والمزحُ في غيرِ معصيةٍ. ومِن ذلكَ: قدِمَ الزُّهريُّ المدينةَ فأخذَه بيده، ودخَلا المنزل، فها خرجا إلى العصر، وقالَ الزَّهريُّ في خروجِه: ما ظننتُ أنَّ بالمدينةِ مثلَه، وكذا قالَ الآخرُ، إلى غيرِ هذا مِن الثَّناءِ عليه، وهو ممَّنْ أُجعَ على توثيقِه.

وكانَ يقولُ: مثلُ الذي يعجلُ بالفتيا قبلَ أن يتثبَّت، كمثلِ الذي يأخذُ شيئاً من الأرضِ لا يدري ما هو، قال الأويسيُّ عن مالكِ: كانَ ربيعةُ يقول للزُّهريِّ: إنَّ حالي ليسَتْ تُشبهُ حالكَ، قال: وكيف؟ قال: أنا أقول برأيي، مَن شاءَ أخذه، ومَنْ شاء تركَه، وأنتَ تُحدِّثُ عن النَّبي ﷺ، [١٣٤/ أ] فيُحفظ.

وعن مالكٍ قال: ذهبتْ حلاوةُ الفقهِ منذُ مات، وعن أنسِ بنِ عياضٍ أنَّ ربيعةَ وقفَ على قومٍ يتذاكرون القدر، فقال مامعناه: لئنْ كنتم صادقين، فَلَمَا في أيديكم أعظمُ مما في يدي ربِّكم؛ إنْ كان الخير والشرُّ بأيديكم. قال: ووقفَ غَيلانُ (١) عليه،

<sup>(</sup>١) غيلانُ بنُ مسلمٍ، الضالُّ، كان غيرَ ثقةٍ ولا مأمونٍ، كان من بُلغاء الكتَّاب، وهو القائل بالقَدَر، وهو من أصحاب الحارث الكذَّاب، وممن آمن بنبوته، وكان مالك ينهى عن مجالسته، وناظره الأوزاعي،

فقال: أنتَ الذي تزعمُ أنَّ الله يحبُّ أن يُعصى ؟ فقال: ويلَك يا غيلانُ، أفأنتَ الذي تزعمُ أنَّ اللهَ يُعصى قَسراً ؟

وقيل لربيعة : ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ (١) كيف استوى ؟ فقال: الاستواءُ منه غيرُ معقولٍ، وعليك السَّلامُ، هكذا في «ثقات العِجلي» (١).

ويقال: إنَّه قال: الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، ومِن اللهِ الرِّسالةُ، وعلى الرَّسولِ البلاغُ، وعلينا التَّصديقُ.

ومثلُه مشهورٌ عن صاحبِه مالكٍ (")، وغيره.

وصحَّ عن ربيعةَ أنه قالَ: العلمُ وسيلةٌ إلى كلِّ فضيلة.

وعن مالكِ قالَ: قدمَ ربيعةُ على أمير المؤمنين، فامتنعَ عن قَبولِ جائزتِه، وترجمتُه تحتملُ كراريس، فلتقتصر على ما أثبتناه.

١١٧٣ - ربيعةُ بنُ عثمانَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الْهَديرِ، أبو عثمانَ القُرشيُّ، المَدَنيُّ (٤).

وأفتى بقتله، قتله هشام بن عبد الملك صلباً. ((الضعفاء والمتروكون)) لابن الجوزي ٢/ ٢٤٧، و((ميزان الاعتدال)) ٣/ ٣١٤، و ((لسان الميزان)) ٦/ ٣١٤.

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية:٥.

<sup>(</sup>٢) ((معرفة الثقات)) ١/ ٣٥٧(٤٦٥)، وأخرجه اللالكائي في ((شرح أصول أهل السنة)) ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، وعن الإمام مالك، كما أخرج ذلك اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)، ٣/ ٤٤١، والبيهقيُّ في ((الأسهاء والصفات))، ص:٥١٥.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٨٩، و((رجال مسلم)) ١/ ٢٠٦، و((ذكر من تُكلم فيه وهو موثق))، ص: ٧٩.

الماضي جدُّه قريباً، وأمُّه أمُّ يحيى ابنةُ المنكدرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الهُدير، يروي عن: نافع، وسعدِ بنِ إبراهيم، وابنِ المنكدرِ، ومحمَّدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّان، وعنه: ابنُ عَجلانَ، وابنُ المباركِ، ووكيعٌ، وجعفرُ بنُ عونٍ، وابنُ أبي فُديك، والواقديُّ وقال ('): ثقةٌ، قليلُ الحديث، وكان فيه عُسر، وغيرُهم. قال أبو حاتم (''): مُنكرُ الحديث، يكتبُ حديثُه، وقال: ليسَ به بأس، وقال ابنُ نُميرٍ: ثقةٌ، وقال الحاكمُ: من ثقاتِ أهلِ المدينةِ، عَن يُجمعُ حديثُه، وخرَّجَ له مسلمُ ('')، وذُكرَ في ((التهذيب)) فاتَ سنةَ أربع وخسين ومئةٍ، عن سبع وسبعين سنةً.

١١٧٤ - ربيعةُ بنُ عطاءِ الزُّهريُّ، مُولاهم، المدنيُّ (٥٠).

ويقالُ: إنَّه ربيعةُ بنُ عطاءِ بنِ يعقوبَ مولى ابنِ سباعٍ. قاله ابنُ حِبَّان في «الثقات» (أ. روى عن: القاسمِ بنِ محمَّدِ، وعنه: بُكيرُ ابن الأسبِّ، قال أبو داودَ: حدَّثَ عنه العُمريُّ الصَّغيرُ، معروفٌ، وقال النَّسائيُّ: ثقةٌ، وقال ابنُ حِبَّان في «الثقات»: روى عن: عروةَ بنِ محمَّدِ، وعنه: يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وقال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (أ)، وتبعَه أبو حاتم الرَّازي (أ) في كونِه مولى ابنِ سِباعٍ،

<sup>(</sup>١) ((الطبقات الكبرى)) القسم المتمم، ص: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب القدر، باب: الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله ٤/ ٢٥٦ (٢٦٦٤ ).

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ١٣٢، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٣/ ١٧٢، و((رجال مسلم)) ١/ ٢٠٦، و((الكاشف)) ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٨) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٧٧.

[وهو] في ‹‹التهذيب›)(١).

١١٧٥ - ربيعة بن الفضل بن حبيب بن زيد بن تميم، من بني معاوية بن عوف ".

ذكره ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة فيمن شهد أُحُداً، وقتل بها، أخرجه الطبراني (٢) وغيره، وقاله شيخنا في «الإصابة»(١).

١٧٦ - ربيعة بن كعب بن مالك بن يَعمر، أبو فراس الأسلميُّ، المدَنيُّ (٥).

صحابيٌّ، عِدادُه فيها قاله ابنُ حِبَّانَ (٢) في أهلِ الحجاز، ذكرَه مسلمٌ (٧) في المدنين، وكان في الصُّفَّةِ (٨)، خدمَ النَّبيَّ ﷺ، ونزلَ بعدَ موته ﷺ على بَريدٍ (٩) من المدينة، وله أحاديثُ، وهو الذي سألَ النَّبيَّ ﷺ مرافقتَه في الجنَّةِ، فقال (١٠): «فأعِني على نفسِكَ بكثرةِ السُّجودِ»، وروى عنه: أبو سلمة بنُ عبدِ الرَّحنِ، ونُعيمٌ المُجْمِر، ومحمَّدُ بنُ عمروِ بنِ عطاء، وأبو عمرَ الجوني، وحديثُه عندَ مسلم (١١)، وغيره (٢١)، وذُكِر في عَمروِ بنِ عطاء، وأبو عمرَ الجوني، وحديثُه عندَ مسلم (١١)، وغيره (٢١)، وذُكِر في

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ١٣٦، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ((المعجم الكبير)) ٥/ ١٤ (٥٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة)) ١/١١٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٨٠، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>۷) ((الطبقات)) ۱/۲۵۲ (۸۹).

<sup>(</sup>٨) ((حلية الأولياء ٢/ ٣١، و رجحان الكفة، ص:١٩٧.

<sup>(</sup>٩) مسافة قصر الصلاة = ٤ مرد، وهي = ٠ ٨ كلم، فالبريد = ٠ ٢ كلم.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: فضل السجود والحث عليه ١/٣٥٣ (٤٨٩).

<sup>(</sup>١١) تقدَّم حديثه قريباً.

<sup>(</sup>١٢) أخرج حديثَه الترمذيُّ في كتاب الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (٣٤١٦).

((التهذيب))()، وأوَّل ((الإصابة))()، توفي أيامَ الحَرَّة ()، وقال بعضُهم: بعدَها. التهذيب) (١١٧٠ الرَّبيعُ بنُ سَبرةَ بن معبدٍ الجُهنيُّ، المدَنيُّ ().

يروي عن: أبيه، - وله صحبة (أن عن أنس، وعن عمر بن عبد العزيز، وعنه: ابناه عبد العزيز، وعبد العزيز، وعمر أن الحارث، والليث، وأبن لهيعة، وخلق، منهم مِن أقرانه: الزُّهريُّ، وعمر بنُ عبد العزيز، ويزيدُ بنُ أبي حبيب، وكانَ مِنْ علماء التابعين، وثَّقه العجليُّ (أن عبد العزيز، وابنُ حِبَّان (أبي حبيب، وكانَ مِنْ علماء التابعين، وثَّقه العجليُّ (أن والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّان (أن وخرَّجَ له مسلمٌ (أن)، وغيرُه، وهو في ((التهذيب)) (أن).

١١٧٨ - ربيعُ بنُ عبدِ الله بنِ محمودِ بنِ هبةِ الله، أبو الفضلِ الماردينيُّ، الحنَفيُّ (١٠).

منشئ الرِّباط الشَّهير بمَكَّة [١٣٤/ب] بأجيادَ منها، عن الملكِ الأفضلِ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ أيوبَ الأيوبي (١١) سنةَ أربع وخمسين وخمسِ مئةٍ، وأحدُ الأولياءِ المعروفين

<sup>(</sup>١) ((تهذیب الکمال)) ٩/ ١٤٠، و((تهذیب التهذیب)) ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة)) ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سنة ٦٣ هـ، وقد قدَّم ذكرُ يوم الحرَّة كثيراً.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٧٣، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٦٢، و((تاريخ دمشق)) ١٨/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) الصحبة لأبيه لا له، كما يُظنُّ مما تحتمله عبارة المصنف.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات)) ١/ ٤٥٤(٤٥٤)، وقال: حجازيٌّ، تابعيٌّ ثقةٌ.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٤/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٨) كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ٢/ ١٠٢٥ (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٩) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٨٢، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) له ترجمة مطولة في ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٨/ ٣٥٩١.

<sup>(</sup>١١) على بن يوسف الأيوبي، ملك دمشق، عهد إليه أبوه بالسلطنة لما احتُضر، كان خيِّراً عادلاً، جرت

بالكراماتِ الظّاهرةِ، سمعَ من: الحافظِ أبي محمَّدِ القاسمِ بنِ عليِّ بنِ عساكر ('')، وروى عنه، وعن ابنِ أبي الصَّيفِ اليمنيِّ المكيِّ ('')، روى عنه: أبو الفضلُ محمَّدُ بنُ هبةِ الله بنِ أجدَ بنِ قرناص ('')، وأبو غانم محمَّدُ بنُ هبةِ الله بن أبي جرادة ('')، وغيرهما، وجالَ في البلادِ، فدخلَ بغداد، والموصلَ، والكوفة، وإسكندرية، ودمشق، وحلب، وجاورَ بالحرمين كثيراً، وأقامَ بالمدينةِ مدَّةَ اثنتي عشرة سنةً يعملُ بالفاعلِ، ويسقي بالقِربةِ، وما حصَّلَ بالنهار يعملُ به جفنةً للفقراء، ولا يدَّخر لغدائِه من عَشائه، ولا لعَشائه مِن غدائِه، ولا يفطرُ في كلِّ شهرٍ غيرَ يومٍ أو يومين، ويُؤثرُ أصحابَه على لعَشائه مِن غدائِه، ولا يقطرُ في كلِّ شهرٍ غيرَ يومٍ أو يومين، ويُؤثرُ أصحابَه على

معارك بينه وبين أخيه العزيز، توفي سنة ٦٢٢ هـ. ((ذيل الروضتين))، ص: ١٤٥، و((وفيات الأعيان)) ٣/ ١٤٩، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢٩٤/٢١

<sup>(</sup>۱) بهاءُ الدِّين، أبو محمَّد القاسمُ بنُ عليِّ، الحافظُ، الفقيهُ الشافعيُّ، ابن مؤلف ((تاريخ دمشق))، له: ((كتاب الجهاد)) سمعه منه السلطان صلاح الدين الأيوبي، مولده سنة ٥٢٧ ، ووفاته سنة ٦٠٠ هـ. ((ذيل الروضتين))، ص: ٤٧، و ((سير أعلام النبلاء)) ٢١/ ٥٠٥، و((طبقات الشافعية الكبرى)) ٨ ٣٥٢/

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ إسهاعيلَ بنِ علي بن أبي الصيف، اليمنيُّ الشافعيُّ، نزيلُ مَكَّةَ، وخرِّج أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً من أهل أربعين مدينة، وكان مشهوراً بالدين والعلم والحديث. توفي سنة ٢٠٩ هـ. ((الكامل في التاريخ)، ١٠/ ٣٥٩، و((تاريخ الإسلام) للذهبي ٤٤/ ٤٦٠، و((تكملة الإكهال)) ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) الحموي الأصل، الأديبُ، شيخ ابن العديم. ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) ٤/٤ ٣١.

<sup>(</sup>٤) أبو غانم محمَّد بن هبة الله، المعروف بابن العديم، فقيه حنفيٌّ، زاهد، وهو عمُّ صاحب ((بغية الطلب في تاريخ حلب))، مولده سنة ٥٤٠، ووفاته سنة ٦٢٨ هـ. ((الكامل في التاريخ)) ٢٠٩/١٠ و ((التكملة لوفيات النقلة)) ٣/ ٢٧١)، و ((الواف)) ٥/ ١٥٨، و ((الجواهر المضية)) ٢/ ١٤٠.

نفسِه، ولا يأكلُ من مالِ السُّلطان، ولا جندِه، ولا مَن يتولَّى وقفاً، وكانَ أُمياً لا يعرفُ الخطَّ، ويقرأُ القرآنَ في المصحف، ماتَ ببيت المقدس، وكانَ توجَّه إليه مِن مَكَّةَ حينَ وصولِه إليه في أواخرِ صفرَ، وأوائلِ ربيع سنةَ اثنتين وستِّ مئةٍ، وأوصى أنْ يُجهِّزَه بعضُ مَنْ كانَ غائباً بدمشق (۱)، فتعجَّب النَّاسُ، فها كانَ بأسرعَ مِن وصولِه قبيلَ موتِه، ودُفِنَ بمقبرةِ ماملا، وقبرُه ظاهرٌ يزار، روى عنه: يوسفُ بنُ أبي طاهرِ ابنِ عليٍّ الجزريُّ الكرديُّ ما سمعَه يُنشده في مسيرهما من مَكَّة إلى المدينةِ مع كونِه كان لا يرى إنشادَ الشعر، ويُنكر على مَن يسمعه ينشد، قال: ولم أسمعُه يُنشدُ غيرَها:

ليالٍ وأيَّامٌ تمرُّ خواليا مِن الوصلِ، ما فيها لقاءٌ ولا وَعْدُ إِذَا قَلْتُ: هذي مدَّةٌ قد تصرَّمتْ أتتْ مُددّةٌ أخرى تطولُ وتمتدَّ الذا قلتُ: هذي ملَّك بنِ عامرٍ، أبو مالكِ الأصبحيُّ (٢).

عمُّ مالكِ بِنِ أنس، حليفُ بني تميم، يروي عن: المدنيين، وعنه: أهلُها، وكانَ قليلَ الحديث، ماتَ سنةَ ستين ومئةٍ، وكانَ أكبرَ بني أبيه أنسٌ والدُ مالكِ، ثمَّ أويسٌ جدُّ إسماعيلَ بنِ أبي أويس، ثمَّ أبو سهيلٍ نافعٌ، ثمَّ هذا، قاله ابنُ حِبَّان في ثالثه ((ثقاته))(").

١١٨٠ ـ الرَّبيعُ، مولى أميرِ المؤمنين.

<sup>(</sup>١) هو على بن السلار، كما في ((بغية الطلب)) ٨/ ٣٦٠٢.

<sup>(</sup>٢) ((الكنى والأسساء)) ٢/ ٥٧٤، و((التاريخ الأوسط)) ٢/ ١٣٧، و((مشاهير علماء الأمصار)) 1/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٦/ ٢٩٦.

له دارٌ كانتْ قبلَه لنافع بنِ عتبةَ بن أبي وقَّاصٍ (١).

١١٨١ ـ رجاء (٢) بنُ الحارثِ بنِ الأخنسِ (٣).

مِن أهل المدينةِ، يروي المراسيل، قاله ابنُ حِبَّان في ثالثة ((ثقاته))(١٠).

١١٨٢ ـ الرّحال، أبو اليَهان (٥٠).

في: الكني(١).

١١٨٣ ـ ردَّادٌ اللَّيشيُّ (٧).

ذكرَه مسلمٌ (١٠) في ثانية تابعي المدنيين (١٠)، ويأتي في: أبو الرداد (١٠٠)، وهو في

- (١) ((أخبار المدينة)) لابن شبة ١/ ٢٤١.
- (٢) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصحيح أنه روح بن رجاء بن الأخنس، من أهل المدينة، روى عنه أنيس بن عمران. ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٠٩.
- (٣) كذا في الأصل تبعاً لكتاب ((الثقات))، وهو تصحيف فيهها، والصواب: أنه حنش، فالاسم على الصحيح: روح بن الحارث بن حنش الصنعاني، وانظر: ((الجرح والتعديل)) ٢/ ٣٥٥، و ٣/ ٤٩٧، و ((الإكهال)) ٧/ ٣٤٠، و((الأنساب)) ٥/ ٦٧٥.
  - (٤) ((الثقات)) ٦/ ٥٠٣.
- (٥) اسمه كثير بن اليهان، روى عن أم ذرَّة، وشداد بن أبي عمرو، وعنه: الدراوردي. («الجرح والتعديل» ٧/ ٥٨، و(«الكني والأسهاء») ٢/ ١٦١، و(«المقتني في سرد الكني») ٢/ ١٦٢.
  - (٦) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.
    - (٧) ((الإصابة)) ٤/ ٦٩.
    - (٨) ((الطبقات)) ١/ ٢٣١(٤٥٢).
- (٩) وذكره ابن عبد البر في ((المقتنى في سرد الكنى)) ١/ ٢٣٦، وذكر أن له صحبة، وكذا ابن منده في ((فتح الباب في الكني والألقاب)) ١/ ٣٢٧.
- (١٠) في الكني، وهو القسم المفقود من الكتاب، وأبو الرداد يروي عن عبد الرحمن بن عوف، وعنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن. ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٥٠٢، و((تكملة الإكمال)) ٣/ ٢١.

((التهذيب))(۱) هنا.

١١٨٤ - رُزيقُ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ المدنيُّ، ويقال: رزق (١).

يروي عن: أبي حازم ابنِ دينارٍ، وعنه: موسى بنُ يعقوبَ الزَّمعيُّ، في «التهذيب»(٣).

١١٨٥ \_ رَزينُ بنُ معاويةَ بنِ عبَّارٍ، أبو الحسنِ العَبدريُّ (أ)، الأندلسيُّ، السَّرَ قسُطيُّ، ثمَّ المكيُّ (٥).

إمامُ المالكية بها، وممَّن جاورَ بالمدينة، له كتابان: أحدُهما في أخبارها، والآخرُ في أخبار مَكَّة، سمع بمَكَّة من: أبي مكتوم (') ابن أبي ذرِّ ((صحيح البخاري))، ومن الحسين بنِ عليِّ (') (صحيح مسلم))، وحدَّث، روى عنه: قاضي مَكَّة أبو المظفر

<sup>(</sup>١) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ١٧٤، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ((ميز ان الاعتدال)) ٣/ ٧٤، و((الكاشف)) ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ١٨٣، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: العبدي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ((الصلة)) لابن بشكوال ١/ ١٨٦، و((بغية الملتمس))، ص: ٢٩٣، و((سير أعلام النبلاء)) ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>٦) عيسى بن عبدٍ أبي ذرِّ الهرويُّ، الحافظ الصدوق، حدَّث عن أبيه، ومحمَّد بن الحسين الـصنعاني، مولده سنة ٤١٥، ووفاته بعد ٤٩٧ هـ.

<sup>((</sup>التقييد ((لابن نقطة))، ص:٣٩٢ (٥١٣) و((سير أعلام النبلاء)) ١١/١١، و((شـذرات الـذهب)) ٢٠١/ ٢٠١. و((شـذرات الـذهب)) ٢٠٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله، الحسين بن علي الطبريُّ، الشافعيُّ، مفتي مَكَّةَ ومحدِّثها، سمع من أبي الحسين الفارسي، مولده سنة ١٨٨، ووفاته بمَكَّةَ سنة ٤٩٨ هـ. ((التقييد))، ص:٢٤٦(٢٩٦)، و((سير أعلام النبلاء)) ٢٠٣/١٩

الشيباني(۱)، والحافظان أبو موسى المديني، وأبو القاسم ابنُ عساكر(۱)، وأجاز للسّلَفي، وذكرَه في كتابه «الوجيز»(۱)، فقال: شيخٌ عالي الكتبِ، نازلُ الإسناد، وقال: وله تواليفٌ، منها كتابٌ جمع فيه ما في الصّحاح الخمسة و «الموطأن، ومنها كتاب في «أخبار مَكَّةَ»، وذكر لي أبو محمّد عبدُ الله ابنُ أبي البركاتِ الصقلي (۱) الطرابليي أنّه تُوفي في الحرمِ سنةَ خمسٍ وعشرين وخمسِمئةٍ بمَكَّة، وأنّه مِن جملةِ مَن كتبَ عنه بالإسكندرية، انتهى.

وكتابُه لَكَّةَ تلخيصٌ من الأزرقي، وكذا له «أخبار المدينة» أيضاً، وفي كتابه المسمى بـ «الصحيح»(١) أحاديثُ ليست في أصوله، بـل ولا تُعلـم إلا مـن كتابـه. وتصانيفُه عندنا بعلوِّ مِن طريق السِّلفي عنه. [١٣٥/ أ]

١١٨٦ \_ رسامٌ.

<sup>(</sup>١) أبو المظفِّرِ محمَّد بنُ عليِّ الطبريُّ الشيبانيُّ، قاضي الحرمين، وتاج الخطباء. تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٢) عليُّ بنُ الحسين، المعروف بابن عساكر، محدِّث الشام، وأحد الأثمة الحفاظ، له رحلة طويلة في طلب العلم، له ((تاريخ دمشق)) من أكبر الكتب المؤلفة، و((تبيين كذب المفتري))، مولده سنة ٩٩٤، ووفاته سنة ٧١٥ هـ وحضره السطان صلاح الدين الأيوبي. ((معجم الأدباء)) ٧٣/ ٧٣، و((وفيات الأعيان)) ٣/ ٩٠٩، و ((سير أعلام النبلاء)) ٧/ ٥٥٤

<sup>(</sup>٣) ((الوجيز في المجاز والمجيز))، ص: ٩٨ (٣١).

<sup>(</sup>٤) وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه ((جامع الأصول)). انظر مقدمة((جامع الأصول)) ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي ((العقد الثمين)): الصدفي ؟ وذكره في ((معجم السفر))، ص:١٦٩.

<sup>(</sup>٦) اسم كتابه: ((تجريد الصحاح)). وقال الذَّهبيُّ: أدخل كتابَه زياداتٍ واهيةً، لـو تنــزَّه عنهـا لأجـاد. ((سير أعلام النبلاء)) ٢٠/ ٢٠٥.

ذكرَه ابنُ صالحٍ فيمَنْ كانَ حيًّا وقتَ ذِكرِه له، مِن الوَحَاوِحَة (١)، وقال: إنَّه مُطوِّعٌ صالح. ١١٨٧ ـ رِشدينُ بنُ كُريبِ بنِ أبي مسلم، أبو كريبِ الهاشميُّ، مولاهم، المَدنيُّ (١).

أخو محمّد، رأى ابن عمر، وروى عن: أبيه، وعليّ بن عبدِ الله بن عبّاس، وعنه: عيسى بنُ يونسَ، والمحاربيُّ، ومروانُ بنُ معاويةَ، ومحمَّدُ بنُ فضيلٍ، وإبراهيمُ بنُ أبي عيبى، وغيرُهم. قال الإمامُ أحمدُ: كلُّ منه وأخيه عندي منكرُ الحديثِ، وعن ابن مَعِينٍ ": ليسَ هما بشيء، وقال الدَّارميُّ: لها مناكير، ورشدينُ أرجحُها، يعني: أخفَّها ضعفاً، ونقلَ التِّرمذيُّ عن البخاريِّ ترجيحَ محمَّدِ على رشدين'، وقال: القولُ عندي ما قالَه الدارميُّ، وضعَّفه غيرُ واحدٍ، وقال البخاريُّ ": مُنكرُ الحديث، وقال ابنُ حبَّان ": كثيرُ المناكير، يروي عن أبيه أشياءَ [ليست] تُشبهُ حديثَ الأثبات، والغالبُ عليه الوهمُ والخطأُ، حتَّى خرجَ عن حدِّ الاحتجاج به، وقال ابنُ عَديً ": أحديثُ الأثبات، والغالبُ عليه الوهمُ والخطأُ، حتَّى خرجَ عن حدِّ الاحتجاج به، وقال ابنُ عَديً ":

١١٨٨ - رشيدُ بنُ عبدِ الله، الحاجُّ رشيدُ الدِّينِ، الفَهديُّ، البهائيُّ (١).

<sup>(</sup>١) قال ابنُ أعينَ المصريُّ: قومٌ من بَليِّ يقال لهم: الوحاوحة. ((فتوح مصر وأخبارها)) ١ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ١٢ ٥، و((تهذيب الكمال)) ٩/ ٩٣، و((ميزان الاعتدال)) ٣/ ٧٨،

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ ابن معين)) برواية الدوري ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((التاريخ الأوسط)) ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) ((المجروحين)) ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٧) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ٩٠٠٩ .

<sup>(</sup>٨) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٢٥.

أحدُ الفرَّاشين بالحرمِ النَّبوي، ويُعرف (() هكذا، سمع على العزِّ أبي عمر ابنِ جماعة (() «جزءً))، قرأه عليه الشَّرفُ أبو الفتحِ المراغيُّ في سنةِ اثنتي عشرةَ وثهان مئةٍ، بمَبْرَكَ النَّاقةِ النَّبويةِ مِنْ دارِ أبي أيُّوبَ الأنصاري، المعروفةِ بالمدرسةِ الشَّهابية، ووصفَه بالشيخ الصَّالح الخيِّر.

١١٨٩ - رشيد بن عبد الله الحبشيّ.

فتى الزَّينِ المراغيِّ، ممَّن سمعَ عليه في سنةِ تسعٍ وسبعين وسبعِ مئةٍ.

١١٩٠ ـ رشيدٌ السَّعديُّ.

أحدُ الخدَّامِ، كُتبَ في شهادةٍ سنةَ إحدى وثمانين وسبع مئةٍ.

١٩١ ـ رشيدُ بنُ عبدِ الله، شهابُ الدِّينِ السَّعيديُّ.

أحدُ الخدَّامِ بالمسجدِ النبويِّ، كانَ فقيهاً مُتديناً، مُتعبِّداً، يصحبُ العلماء، ويأخذُ عنهم، ويشتري كتبَ العِلم ويُوقفها عليهم، وله خِزانةٌ جيِّدةٌ، كانَ فيها كتبٌ غريبة، أعرفُها في دارِ الزَّيَّاتِ، وله رِباطٌ ودُورٌ وقفَها بعدَ أنْ تعبَ في عمارتِها وإنشائِها، بحيثُ كانَ له مِن اسمِه نصيبٌ وافرٌ، قاله ابنُ فرحون "، وماتَ بعدَ العشرين وسبع مئةٍ.

وذكرَه المجدُ، فقال(1): تميَّزَ مِن بين الخُدَّامِ باشتغالِه حتَّى تفقه، وتفطَّنَ للنَّظرِ في

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، وكذا في ((الضوء اللامع)).

<sup>(</sup>٢) أبو عمر عبدُ العزيزِ بنُ محمَّد، عزُّ الدِّين ابنُ جماعة، قاضي القضاة، الفقيهُ الـشافعيُّ، لـه: ((المناسـك الكبرى))، مطبوع، و ((التذكرة))، مولده سنة ٦٩٤، ووفاته سنة ٧٦٧ هـ. ((معجم الشيوخ)) للذهبي ١/ ١٠٤، و ((درر العقود الفريدة)) ٢/ ٢٩٨، و ((طبقات الشافعية الكبرى)) ١٠/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور))، ص: ١٢٠٦

<sup>(</sup>٤) ((المغانم المطابة)) ٣/ ٢٠١٦.

الكتبِ العِلمية وتنبَّه، معَ دوامِ التَّعبُّدِ، والقيامِ والتَّهجُّد، وكانَ مُولعاً بشراء الكتبِ المليحة، وكانَ له خِزانةٌ بدارِ الزَّياتِ تحتوي جملةً مِن الكتب العربية الصَّحيحة، ولهُ بالمدينةِ رباطٌ ودورٌ موقوفة، جُهلتْ أماكنُها بعدَ أنْ كانت معروفة، عاشَ حميداً، وماتَ سعيداً، وكانَ كاسمِه رشيداً، ماتَ سنةَ بعدَ العشرِ (') والسبع مئةِ.

#### ١١٩٢ ـ رشيدٌ، شهابُ الدِّين العزيزيُّ.

مِن عتقاءِ شيخِ الخدَّامِ عزيزِ الدَّولةِ، ريحانَ العزيزيِّ، سمعَ على الجمالِ المطريِّ، وكافورٍ الخضري في سنةِ ثلاثَ عشرةَ وسبعِ مئةٍ في «تاريخ المدينة» لابنِ النَّجَار، ولرشيدٍ هذا عتقاءُ كثيرون، وهو خَشداش (٢) ياقوت، ذكرَه ابنُ صالحٍ.

١١٩٣ ـ رشيدٌ الدَّوْرَخانيُّ،: شمسُ الدِّينِ، أحدُ خدَّام المسجدِ النَّبويِّ".

كانَ فيه مِن مكارمِ الأخلاقِ، ومحبَّةِ الإخوانِ، والشَّفقةِ على الطَّلبةِ ما لا مزيدَ عليه، معَ السَّذَاجةِ وعدمِ الجِذقِ في الدُّنيا، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ وسبع مئةٍ.

وذكرَه المجدُ، فقال ('): كانَ أحدَ الخدَّامِ المذكورينَ بمكارمِ الأخلاق، ومحاسنِ الآداب، محبَّاً للصالحين، مُكِبَّاً على خدمةِ العلماءِ العاملين، كثيرَ الإحسان إلى المعارفِ

<sup>(</sup>١) كتبُ في الأصل فوق كلمة سنة: كذا، كما كتب بعد كلمة العشر أيضاً: كذا. يريد: كذا في الأصل من غير تحديد.

<sup>(</sup>٢) الخشداش؛ كلمة فارسية، معرَّبة من: خواجا تاش، وتعنى: الزميل في الخدمة.

والخشداشية في اصطلاح عصر السلاطين بمصر هم الأمراء الذين نشؤوا مماليك عند سيِّد واحد، فثبتت فيهم رابطة الزمالة القديمة. ((القاموس الإسلامي))، حرف الخاء. وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، بالرياض.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور))، ص: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٠٦.

والأجانب، مِن السَّذاجةِ السُّودانيةِ على جانب، ترجمَه بعضُ المشايخِ، فقال: كانَ بيتُه بيتَ المُلوك، ونوبتُه اقرأ مِن كلامِ اللهِ ما بعدَ ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ (١)، لا يعرفُ الغِشَّ والنِّفاق، وأحبُّ ما إليه الإنفاق، والإحسانُ إلى النَّاسِ والإشفاق، فرَأَسَ بين الأقرانِ وفَاقَ.

#### ١١٩٤ ـ رشيدٌ البهائيُّ، الحرُّ.

أحدُ الفرَّاشين، ويُعرفُ بعبدِ رسلان، عمَّن سمعَ على الـزَّينِ العراقيِّ سنةَ تسعِ [١٣٥/ب] وثهانين جزءَ «قص الشارب» تصنيفَه.

#### ١١٩٥ ـ رضوانُ المغربيُّ.

هاجرَ إلى المدينةِ ومعَه زوجتُه، فأقامَ يُعلِّمُ الأبناءَ القرآن، معَ سلامةِ الصَّدرِ والتَّقنُّعِ، والاشتغالِ بعبادةِ ربِّه، لا يشتغلُ بأحدِ ولا يؤذيه، وطالتْ مُدَّته بالمدينةِ، ذكرَه ابنُ صالح.

١١٩٦ ـ رِفًاعةُ بنُ رافعِ بنِ خَديجٍ، أبو خَديجِ الأنصاريُّ، الحارثيُّ، المدنيُّ(٢).

يروي عن: أبيه، وعنه: ابنه عَبابة، والنَّاسُ، و قيل: عن عَباية عن جدِّه، وهو المحفوظ، ماتَ في ولايةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، قاله ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (ما في «التهذيب» في «التهذيب» في «التهذيب» في «التهذيب» في «التهذيب» في «التهذيب في شائر في ش

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِ التَّامِي بِالْحَجَ يَأْتُولُه رِحَالًا ﴾ سورة الحج، آية: ٢٧، يريد أنَّ المقرر له من قراءة القرآن ما بعد هذه الآية، وكانت في المدينة وظيفة في قراءة القرآن براتب، يُقسَّم المصحف أسباعاً، وكلُّ يقرأ سُبُعه.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٩٣، و ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٢٥٧، و((طبقات خليقة))، ص: ٢٥٠.

<sup>(</sup>۳) ((الثقات)) ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٢٠٠، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ١٠٦.

١١٩٧ ـ رِفاعةُ بنُ رافعِ بنِ مالكِ بنِ العجلانِ بن عَمروِ بنِ عامرِ بنِ زُريتٍ، أبو معاذٍ الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ (١).

أخو مالكِ، وخلاَّدٍ، ويقال له: ابنُ عفراءَ، صحابيٌّ شهدَ هو وأخوه خلادٌ بدرا، وكانَ أبوهما مِن نقباءِ الأنصار، ولرِفاعة أحاديث، منها في «البخاري<sup>(۲)</sup>، وغيره، روى عنه: ابناه عبيدٌ ومعاذٌ، وابنُ أخيه يحيى بنُ خلاَّدٍ، وغيرُهم، وله عَقِبُ كثيرٌ بالمدينةِ وبغدادَ، ماتَ في حدودِ سنةِ أربعين، وقالَ ابنُ قانع (التهذيب، وقال ابنُ سعدٍ (۱): في أوَّلِ خلافةِ معاوية، وهو في «التهذيب» (۰).

١١٩٨ ـ رِفاعةُ بنُ رافعِ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ (١).

تابعيُّ، مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أنسٍ، وعنه: عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ، والنَّاسُ، قاله ابنُ حِبَّان في الثَّانية (٧)، والذي قبلَه في الأولى (١).

١١٩٩ ـ رِفاعةُ بنُ سَمَوأَلَ القُرظيُّ (٩).

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ٢/ ٧٣، و((الإصابة)) ١/ ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرا (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) ترجمته ساقطة من ((معجم الصحابة)) لابن قانع، المطبوع، وفيه سقط كبير.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى)) ٣/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) ((تهذیب الکهال)) ۹/ ۲۰۳، و ((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۱۰۷.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٢٢٣، و ((الجرح والتعديل)) ٣/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات)) ٤/ · ٢٤.

<sup>(</sup>٨) ((الثقات)) ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٣/ ١٢٥، و((أسد الغابة)) ٢/ ٧٦، و ((الإصابة)) ١/ ٥١٨.

صحابيًّ، له ذِكرٌ في رِفاعة القُرظيِّ قريباً، بل له ذِكرٌ في «الصحيح» من حديثِ عائشة، قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعة إلى النَّبيِّ ، فقالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ رِفاعة طلَّقني فبتَّ طلاقي... الحديث. وهو عندَ مالكِ (") عن المسورِ بنِ رِفاعة بنِ سموال أنَّ رِفاعة طلَّق امرأته تميمة ابنة وهب، فذكرَ الحديث، وهبو مرسلٌ عند جهبورِ رواة «الموطأ»، ووصله ابنُ وهب، وإبراهيمُ بنُ طهانَ، وأبو عليِّ الحنفيُ، ثلاثتُهم عن مالكِ، فقالوا فيه: عن الزَّبير بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ الزَّبير عن أبيه، والزَّبيرُ الأعلى بفتحِ الزَّاي، والأدنى بالتَّصغير، وروى ابنُ شاهينٍ من طريق «تفسير " مقاتلِ بن بفتحِ الزَّاي، والأدنى بالتَّصغير، وروى ابنُ شاهينٍ من طريق «تفسير " مقاتلِ بن عيان» في قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا يَعَلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقَّ تَنكِحَ زَفَجًا غَيْرَهُ ﴾ (") أنَّها نزلت في عائشة ابنةِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عَتيكِ النَّضيري، كانتْ تحتَ رفاعة بنِ وهبِ بنِ عتيكِ، وهو ابنُ عمِّها، فطلَّقها طلاقاً بائناً، فتزوَّجتْ بعده عبدَ الرَّحنِ بنَ الزَّبير، فذكرَ القِصَّة مُطوَّلةً.

قال أبو موسى: الظَّاهرُ أنَّ القِصَّةَ واحدةٌ. قالَ شيخُنا (): بل ظاهرُ السِّياقين أنَّها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب: مَن جوَّز طلاق الـثلاث ( ٥٢٦٠ )، ومسلم في الطـلاق / ١٠٥٠ (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) ((الموطأ)) ٢/ ٥٣١، كتاب النكاح، باب: نكاح المحلل وما أشبهه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تفسير ابن مقاتل، وهو خطأ، والتصحيح من ((الإصابة)).

<sup>(</sup>٤) مقاتل بن حيَّان، أبو بسطام البلخي، المحدِّث الثقة، المفسِّر، كان صاحب سنَّة، توفي في حدود الحمسين ومئة. ((التاريخ الكبير)) للبخاري ٨/ ١٣، و((سير أعلام النبلاء)) ٦/ ٣٤٠، و((طبقات المفسرين)) ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة)) ١ / ١٨٥.

اثنتان، لكنِ المُشكلُ اتحادُ اسمِ الزَّوجِ الثَّاني عبدِ الرَّحمنِ بنِ الـزَّبير، وأمَّـا المرأةُ ففي اسمها اختلافٌ كثير، كما سيأتي في زوجةِ رفاعةَ، مِن مُبهماتِ النِّساء (١٠).

١٢٠٠ ـ رِفاعةُ بنُ عبدِ المنذرِ (١).

ذكرَه مسلمٌ (") في المدنيين، وهو أبو لبابة الأنصاريُّ، من بني عَمرو بنِ عوفٍ، وهو بدريُّ، وقيل: اسمُه بشيرٌ، عدَّه بعضُهم في أهلِ الصُّفَّةِ ('' نقلاً عن الحاكم، قال في «الروضة الفردوسية»: إنَّه استُشهِدَ بأُحُدٍ، وسيأتي في الكنى (').

١٢٠١ \_ رِفاعةُ بنُ عَرابةَ بنِ (٦) عَرادةَ، الجُهَنيُّ، المدَنيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (^) في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين وقالَ ابنُ حِبَّان ('): مِن أهلِ الحجاز، وقد يُنسبُ إلى جدِّه، وهو في ‹‹التَّهذيب›› ('')، وأوَّل ‹‹الإصابة››('')، وقال الترمذيُّ:

<sup>(</sup>١) هذا في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات)) ٣/ ١٢٤، و ((أسد الغابة)) ٢/ ٧٧، و ((الإصابة)) ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١ / ٢٤٦ (٢١).

<sup>(</sup>٤) ((حلية الأولياء)) ١/ ٣٦٦، و((رجحان الكفة))، ص: ١٩٨، ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي ‹‹أسد الغابة››، و ‹‹الإصابة››: بن عراة، وقيل: عرادة، وما أثبته المؤلف موافق لما عند ابن حبان في ‹‹الثقات››.

<sup>(</sup>٧) ((أسد الغابة)) ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات)) ۱/۸۰۱ (۱۰۰).

<sup>(</sup>٩) ((الثقات)) ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) ((تهذیب الکیال)) ۹/ ۲۰۷، و ((تهذیب التهذیب)) ۳/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>١١) ((الإصابة)) ١/١٥٥.

عرادةُ وهَمُّ ('')، وقالَ ابنُ حبَّان: إنَّه جدُّه، فمَنْ قال: ابنُ عرادةَ نسبَه إلى جدِّه، وذكر مسلمٌ أنَّ عطاءَ بنَ يسارٍ تفرَّدَ بالرِّوايةِ عنه، وحديثُه عند النَّسائيِّ ('') بسندٍ صحيحٍ، وحكى ابنُ أبي حاتم، ثمَّ ابنُ مَندهْ (''): أنَّه يُكنى أبا خزامة.

قَالَ شيخُنا(): ويظهرُ أنَّه وهمٌ، و المكنيُّ بها غيرُه. [١٣٦/ أ]

١٢٠٢ - رِفاعةُ بنُ عَمرو بنِ زيدِ بنِ عَمروِ بنِ ثعلبةَ بنِ مالكِ بنِ سالمٍ، أبو الوليدِ الخزرجيُّ، الأنصاريُّ السالميُّ (°).

بدريُّ، قال في «الرِّوضة الفردوسية»(١): استُشهِدَ بأُحُدٍ، وسمَّى بعضُهم جدَّه قيسَ بنَ ثعلبةَ.

١٢٠٣ ـ رِفاعةُ بنُ عَمروِ بنِ نوفلِ بنِ عبدِ الله بنِ سنانٍ الأنصاريُّ.

ذكره موسى (٢) بنُ عقبةَ فيمَنْ شهدَ بدراً، واستشهدَ بأُحُدٍ، وعندَ ابنِ إسحاق (١) في شهداء أُحُدٍ: رفاعةُ بنُ عَمروٍ، مِن بني الحبلي، قالَه شيخُنا في «الإصابة»(٩).

<sup>(</sup>١) وكذا قال ابن معين في ((تاريخه)) برواية الدوري ٤/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في ((السنن الكبرى)) ٩/ ١٧٧ (١٠٢٣٦ ) الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار.

وقد ذكر المصنف أن سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ((فتح الباب في الكني والألقاب)) ١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) في ((الإصابة)) ١/ ١٩ه، و((تهذيب ((التهذيب)) ١/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ٢/ ٨٠، و((الإصابة)) ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ((الروضة الفردوسية)) للآقشهري، لم يطبع.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: مسلم، وهو خطأ، وانظر: ((الإصابة))، وهو أول مَن صنَّف في المغازي.

<sup>(</sup>٨) ((السيرة النبوية)) لابن هشام ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة)) ١/ ١٩٥.

\_رِفاعةُ بنُ قَرَظة.

يأتي قريباً في: رفاعة القرظيِّ.

١٢٠٤ ـ رِفاعةُ بنُ هُريرِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ رافعِ بنِ خَديجٍ الأنصاريُّ، الحارثيُّ: (١).

مِن أهلِ المدينةِ، وهو أخو عبدِ الرَّحمنِ، يروي عن: أبيه، روى عنه: ابنُ أبي فُدَيكٍ، قال البخاريُّ ((الضعفاء))())، وأكرَه ابنُ حِبَّان ()، والعُقيليُّ في ((الضعفاء))()، وهو في ((الميزان)()).

١٢٠٥ \_ رِفاعةُ بنُ وَقْشِ (١).

أخو ثابتٍ، وعمُّ سلمةَ، وعمروِ بن ثابت، قتلوا جميعاً بأُحدِ شهداء (١٠)، وقاتِلُه هـو خالدُ بنُ الوليدِ قبلَ إسلامه. ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(١٠).

١٢٠٦ ـ رِفاعةُ بنُ يحيى بنِ عبدِ اللهِ بنِ رِفاعةَ بنِ رافعِ الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ، النُّرَقيُّ، المَنْ المَنْ المَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ((الكامل في الضعفاء)) ٣/ ١٠٢٢، و((الضعفاء والمتروكون)) لابن الجوزي ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) ((المجروحين)) ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) ((الضعفاء الكبير)) ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) ((ميزان الاعتدال)) ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) ((أسد الغابة)) ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>V) ((السيرة النبوية)) ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٨) ((الإصابة)) ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٣/ ٣٢٣، و((الكاشف)) ١/ ٣٩٧، و ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٢٠٩.

إمامُ مسجدِ بني زُريقٍ، روى عن: عمِّ أبيه معاذِ بنِ رفاعةَ، روى عنه: سعيدُ بنُ عبدِ الجبَّارِ، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي ثابتٍ، وبشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ، خرَّجَ له أصحابُ السُّنن، وحسَّنه الترمذي (۱)، بل صحَّحَ حديثَه، وذكرَه ابنُ حِبَّان في ثالثة ((ثقاته))(۱)، وقال: مِن أهل البصرةِ.

### ١٢٠٧ ـ رِفاعةُ القُرظيُّ.

صحابيًّ، ذكرَه مسلمٌ "في الأولى من المدنيين. وفي «الإصابة»: رفاعة بن قرطة القرطيُّ، قال أبو حاتم ": له رؤيةٌ، وروى الباروديُّ، والطَّبرانيُّ "من طريقِ عمرو بن دينادٍ، عن يحيى بن جَعدة: أنَّ رِفاعة القُرظيُّ قال: نزلتُ هذه الآية في عشرةِ أنا أحدُهم ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴾ "الحديث، وهو عند البغوي "، لكن وقع عنده: رفاعة الجُهنيُّ، وقال: لا أعلم له غيرَ هذا الحديث، وقيل: هو رفاعة بنُ سموأل، وبهِ جزمَ ابنُ مَنده، ولكنْ قالَ الباروديُّ وابنُ السَّكن: إنَّه كانَ هو وعطية صبيَّينِ. قالَ شيخُنا في «الإصابة» "":

<sup>(</sup>١) أبواب الصلاة، باب:ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة (٤٠٤).

قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات)) ۲/ ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات)) ١/ ١٥٨ (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) ((المراسيل)) ص:٥٨، و((تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)) لأبي زرعة العراقي ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) ((المعجم الكبير)) ٥/ ٥٣ (٣٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) سورة القصص، آية: ٥١.

<sup>(</sup>٧) ((معجم الصحابة)) ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ١/ ١٩٥.

وعلى هذا فهو غيرُ ابنِ سموألَ، واللهُ أعلم.

۱۲۰۸ ـ رِ کابٌ (۱)، ککِتاب.

أحدُ شرفاءِ المدينةِ، ورَفَضَتِهم، وقريبُ برغوثِ الماضي، تجرآ وغيرُهما على الحُجرةِ النّبويةِ، وسرقوا من قناديلِها جملةً، فشُنقَ في شعبانَ سنةَ إحدى وستين وثمان مئةٍ، غيرَ مأسوفٍ عليه.

١٢٠٩ - رُكانةُ بنُ عبدِ يزيدَ بنِ هاشمِ بنِ المطَّلبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصيِّ بنِ كُلابِ القرشيُّ، المطَّلبيُّ (٢).

صحابيٌّ، من مسلمةِ الفتحِ، له أحاديثُ، وهو الذي صارعَ النَّبيِّ اللهِ "، بحيثُ كانَ سببَ إسلامِه، نزلَ المدينة، وتوفي بها في أوَّلِ خلافةِ معاوية، وقيل: في سنةِ اثنتين وأربعين، وقيل: سنة إحدى، وقيل: في خلافةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، وقال أبو نُعيمٍ ("): سكنَ المدينة، وبقيَ إلى خلافةِ عثمان، ويُقال: إنَّه لا نظيرَ له في الأسماء، روى عنه: ابنهُ يزيدُ، وحفيدُه عليُّ، وكانَ أشدَّ (") النَّاسِ بحيثُ يُضربُ به المَثَل، فيقالُ للشَّيءِ إذا

<sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع)) ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) ((أسد الغابة)) ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب: في العمائم (٤٠٧٥)، وأخرجه الترمذي في: باب: في مبلغ الإزار (١٧٨٤).

وقال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حسن غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ ليس بِالقَائِمِ، ولا نَعْرِفُ أَبَا الحَسنِ العَسْقَلَائِيَّ، ولا ابن رُكَانَةَ.

<sup>(</sup>٤) ((معرفة الصحابة)) ٢/ ١١١٢.

<sup>(</sup>٥) الذي كان أشدَّ الناس هو عليٌّ حفيد المترجم.

كان ثقيلاً: أثقلُ مِن مجدِ ابن رُكانة (١). وأخوه طلحة، وهو في «التهذيب»(١)، و «الإصابة»(١)، والفاسي (١).

١٢١٠ ـ رَوحُ بنُ زِنباعَ (٥٠).

استخلفَه مسلمُ بنُ عقبةَ القائمُ بكائنةِ الحَرَّة، لَمَّا فرغَ مِن محنتِه، وسارَ لَكَّـةَ في سنة أربع وستين. [١٣٦/ب]

١٢١١ ـ رويشدُ بنُ (١) عِلاجِ الثَّقفيُّ، الطَّائفيُّ، ثمَّ المَدَنيُّ (٧).

له إدراك، وله قِصةٌ معَ عمرً بسببِ بيعِهِ الشَّراب، قال ابنُ أبي ذيب: أنا سعدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، عن أبيه أنَّ عمرَ أمرَ بإحراقِ بيتِ رويشدٍ، وكانَ يبيعُ فيه الشَّراب، فنهاه عمرُ فلمْ ينتهِ، قال إبراهيمُ: فلقد رأيتُ بيتَه يلتهبُ ناراً، كأنَّـه

<sup>(</sup>١) كذا في ((العقد الثمين)) نقلاً عن الزبير بن بكار، لكن الذي في كتاب ((نسب قريش)) للـزبير بـن بكار: ومن ولده علي بن يزيد بن ركانة، وكان عليٌّ أشدَّ الناس فخراً، ويُـضرب بـه المثـل للـشيء إذا كان ثقيلاً: أثقل من فخرِ ابنِ ركانة.

<sup>(</sup>٢) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٢٢١، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة)) ١/ ٥٢٠

<sup>(</sup>٤) ((العقد الثمين)) ٤/٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) روح بن زنباع الجذاميُّ، تابعيُّ، وقيل: له صحبةٌ، أميرُ فلسطين، كان معظَّم عند عبد الملك بن مروان، بمنزلة الوزير عنده، وكان ذا عقل ودين، وتوفي سنة ٨٤ هـ. ((الإصابة)) ١/ ٥٢٤، و((الكامل في التاريخ)) ٣/ ٤٦٢، و((العبر في خبر من غبر)) ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) في ((تعجيل المنفعة)) ١/ ٥٣٩: أبو علاج.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة)) ١/ ٥٢٢.

جمرةً (١)، وذكرَ ابنُ الحَدَّاءِ في «رجال الموطأ» (٢) عن مالكِ، وعن ابنِ شهابٍ عن سعيد بن المسيبِ أنَّ طُليحة الأسدية كانت تحت رويشد الثَّقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربَها عمرُ بالدِّرَة، وضربَ الذي تزوَّجها، وفروق بينها، وهو في «الموطأ» (٢)، وذكرَه عمرُ بنُ شبَّة في «أخبار المدينة» وأنَّه اتَّخذَ داراً بالمدينة في جملة من اختطَّ بها من بني عديٍّ.

١٢١٢ - رُويفعُ بنُ ثابتِ بنِ السَّكنِ بنِ عديِّ بنِ حارثةَ الأنصاريُّ، المدَنيُّ (٥).

صحابيًّ، سكنَ مصرَ، وأمَّره معاوية على طرابلسَ سنةَ ستِّ وأربعين، فغزا أفريقية ، روى عن: النَّبيّ عَلَى وعنه: بشرُ بنُ عبيدِ الله الحضرميُّ، وشُسيمُ بنُ بَيتان، وحنشُ الصَّنعانيُّ، وأبو الخيرِ مَرثدٌ، وغيرُهم. قالَ أَحمدُ ابنُ البرقيِّ: ماتَ ببرقة (أ) وهو أميرٌ عليها، وقد رأيتُ قبرَه بها، وكذا قالَ ابنُ يونس (أ) في وفاته، وعيَّنها سنة ستِّ وخسين، وهو أميرٌ عليها لمسلمة بنِ مخلدٍ، وهو في «التهذيب» (أ).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك عبد الرزاق في ((المصنف)) ٦/ ٧٧، و٩/ ٢٢٩، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((التعريف بَمن ذكر في الموطأ))، ص: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ((الموطأ)) ٢/ ٥٣٦، وفيه: رُشيد الثقفي.

<sup>(</sup>٤) ((أخبار المدينة)) ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة)) ٢/ ٨٧، و ((الإصابة)) ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٦) هي في ليبيا اليوم.

<sup>(</sup>۷) ((تاریخ ابن یونس)) ۱/ ۱۸۰.

<sup>(</sup>٨) ((تهذيب الكهال)) ٩/ ٤٥٤، و((تهذيب التهذيب)) ٣/ ١٢٣.

### ١٢١٣ ـ رُويفعٌ مولى النَّبِيِّ ﷺ (١).

ذكرَه فيهم أبو أحمدَ العسكريُّ، وكذا المفضَّلُ الغَلابيُّ عن مصعبِ الزُّبيري، وقال ابنُ أبي خيثمة (٢): جاءَ ابنُ رويفع إلى عمرَ بنِ عبد العزيزِ، ففرضَ له، ولا عَقِبَ له. حكاه ابنُ عساكر (٢)، وقالَ: لا أعلمُ أحداً ذكرَه غيرَه، وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ (١): لا أعلمُ له روايةً.

## ١٢١٤ - رَيحانُ، عزُّ الدِّينِ، أو عزيزُ الدَّولةِ، الطباخيُّ (٥).

أحدُ خدَمةِ المسجدِ النبويِّ، كانَ حنفياً مُتفقهاً، ملائهاً للعلماء، عبَّا في الفضلاء، مُساعداً عندَ الشُّيوخِ على تسديدِ المُعضِلات، وترقيعِ الخصوماتِ، كثيرَ الحبِّ، مات سنةَ ستٍّ وأربعين وسبعِ مئةٍ، وكانَ قد رحلَ إلى بلادِ (()، وحصلَ له مِن ملوكِها عنايةٌ كبيرةٌ، وإحسانٌ جزيلٌ. وذكرَه المجدُ (() فقال: كانَ حَنفياً مُتفقِّهاً، كثيرَ الالتئام بالعلماء، شديدَ الانتظامِ في سِلكِ الفقهاءِ، يقومُ بأعباءِ المُعضِلات، والقيامِ عندَ الشُّيوخِ في حَلِّ المُشكلات، وإزالةِ الخصومات، مُرتضعاً مِن أَطْبَاء (() الكَرَم الكَرَم

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة)) ٢/ ٨٨، و((الوافي)) ١٤/ ١٠٥، و ((الإصابة)) ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>۲) أحمدُ بنُ أبي خيثمةَ زهيرِ بنِ حرب، الحافظ الثقة، له ((التاريخ الكبير))، مولــده ســنة ١٨٥، ووفاتــه سنة ۲۷۹ هــ. ((الجرح والتعديل)) ۲/ ٥٢، و ((الثقات)) ۸/ ٥٥، و ((تاريخ بغداد)) ٤/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ مدینة دمشق)) ۶/ ۲٦٤.

<sup>(</sup>٤) ((الاستيعاب)) ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) ((نصيحة المشاور))، ص:٦١.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، وفوقه بخطِّ صغير: كذا.

<sup>(</sup>٧) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) الأطباءُ جمع: طُبْي، وهي حَلَمات الضَّرع. ((القاموس)): طبا.

أَفَاوِيقَ(١)، مُولَعاً بتكرارِ الحجِّ إلى بيتِ الله العتيق، وأثنى عليه ابنُ صالح.

١٢١٥ - رَيحانُ، عَتيقُ الجمالِ المطريِّ (٢).

امتُحنَ بالضَّربِ مِن ثابتِ بنِ جِمَّازٍ، ليدلَّم على ما زعموا أنَّه مُودعٌ عندَ ابن سيِّدِه العفيفِ عبدِ الله للمختارِ البغداديِّ الطَّواشيِّ (").

١٢١٦ - رَيِحًانُ الزَّينيُّ.

أحدُ الفرَّاشين بالحرمِ النَّبويِّ، ماتَ في يومِ الاثنين منتصفَ ذي القَعدةِ، سنةَ إحدى وسبعين وسبع مئةٍ. أرَّخه أبو حامدٍ المَطريُّ، ووصفَه بالحاجِّ.

- رَيِحانُ، عزيزُ الدُّولةِ العزيزيُّ (١٠).

يأتي في: العزيزي، وفي: عزيز الدولة.

١٢١٧ - رَيحانُ، عزيزُ الدَّولةِ السراجيُّ، التَّكريتيُّ.

فيمَنْ سمعَ «الشفا» على خَلفٍ القَتبوريِّ، وكُتبَ هو وعزيزُ الدَّولةِ ريحانُ الموصليُّ.

١٢١٨ ـ رَيحانُ المَوصليُّ.

أحدُ الخدَّامِ، كانَ عمَّن وُكِّلَ بالسَّجاجيدِ التي تُؤبَّدُ بالمسجدِ النَّبويِّ ليلاً ونهاراً،

<sup>(</sup>١) الأفاويق: جمعُ أفواق، والأفواقُ جمعُ: فِيق، والفيق: جمعُ الفِيقة، وهي اسم اللبن الـذي يجتمع بـين الحلبتين. ((الصحاح)): فوق. يريد أنه رضع المجد مرَّات بعد مراتٍ.

<sup>(</sup>٢) ((نصيحة المشاور))، ص:١٥٣، وستأتى ترجمة مختار البغدادي.

<sup>(</sup>٣) اتَّهم ثابتُ بنُ جمازِ العفيفَ المطريَّ بأنَّ للطواشي مختار البغدادي مالاً عنده. انظر حبر ذلك في «(نصيحة المشاور)»، ص:١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور))، ص: ٤١، و ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٤٤.

فيُزيلون منها سجادة مَنْ لم يكن لذلكَ أهلاً، قالَه ابنُ فرحونٍ في مقدمة ((تاريخه))(''، وهو ممَّنْ عاصرَ ريحانَ هذا.

وقالَ ابنُ صالح: إنَّه كانَ كريمَ النَّفسِ، يخدمُ في الحَرمِ، ولا خبزَ له، وامتُدحَ بقصيدةٍ أولها: [١٣٧/ أ]

أُحبُّ من الخدَّام ريحانَ وحدَهُ لسبع خِصالٍ فيه مُجتمعاتِ أُحبُّ من الخدَّام ريحانَ وحدَهُ أمينٌ مَكِينٌ صاحبُ الحسناتِ أديبٌ كريمٌ مُحسنٌ متواضعٌ أمينٌ مَكِينٌ صاحبُ الحسناتِ ورأيتُ فيمَنْ سمعَ «الشِّفا» على خلفِ القَتبوري سنةَ اثنتين وسبعِ مئةٍ: عزيـزَ الدَّولةِ، وريحانَ الموصلي.

#### ١٢١٩ ـ رَيِحانُ النُّوبيُّ.

أحدُ مَنْ كانَ يخدمُ عبدَ اللهِ البَسْكريَّ، وعبدَ اللهِ الجُنروليُّ"، حتَّى كانوا على أخلاقِهما وطريقتِهما، وعُدُّوا من الأعيان، ذكره ابنُ فرحون ".

#### ١٢٢٠ ـ رَيحانُ الهنديُّ (١).

أحدُ خَدَمةِ المسجدِ النَّبويِّ، مِن الخدَّامِ الذين طالتْ إقامتُهم في الخدمةِ الشَّريفةِ، وله مآثرُ حسنةٌ، كرباطينِ حسنين عمَّ النَّفعُ بهما، ونخلٍ جيِّد، وسِقايةٍ للماء، ودارينِ، وكانَ كثيرَ المعروف، محبًّا للخير (٥) وأهلِه، مؤثراً الباقي على الفاني، قاله ابنُ فرحونٍ.

<sup>(</sup>١) ((نصيحة المشاور))، ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمة البسكري والجزولي.

<sup>(</sup>٣) ((نصيحة المشاور))، ص: ٧١.

<sup>(</sup>٤) ((نصيحة المشاور))، ص: ٦١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: محبا في الخير، والتصويب من ((تاريخ ابن فرحون)).

وأرَّخَ المجدُ() وفاته بعدَ العشرين وسبعِ مئةٍ، وقالَ: كانَ ريحانةَ الجماعة، وأطالَ اللهُ في الخيراتِ باعَه، وكانَ ذا طريقةٍ طريفة، ومن الخُدَّام الذين طالتُ إقامتُهم في الخِدمةِ() الشَّريفة، وله مفاخرُ مذكورة، ومآثرُ مشهورة، لم يكنْ بنفائسه بخيلاً، ووقفَ على الفقراءِ رباطين ودوراً ونخيلاً، وبنى سقايةً للماء، وحبسَ برَّه على الصُّلحاء والعلماء. وقالَ ابنُ صالح: إنَّه صاحبُ السِّقايةِ، وغيرِها، وخلَّفَ نخيلاً موقوفة، وكانَ طويلاً جِدَّاً، عاليَ الهِمَّة في العِمارة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ((المغانم المطابة)) ٣/ ١٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) في ((المغانم)): المدينة.

# فهرس الموضوعات

| 1                                             | تتمة حرف الألف    |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 110                                           | حرف الباء الموحدة |
| 107                                           | حرف التاء المثناة |
| ١٥٨                                           | حرف الثاء المثلثة |
| ١٧٨                                           | حرف الجيم         |
| 740                                           | حرف الحاء المهملة |
| ٤٠١                                           | حرف الخاء المعجمة |
| ٤٥٣                                           | حرف الدال         |
| ٤٨٠                                           | حرف الذال المعجمة |
| £ <b>\                                   </b> | حرف الراء المهملة |



## المملكة العربية السعودية

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

(77)

# التَّحْفَةُ اللَّطِيفَةُ

في

# تاريخ المدينة الشَّريفَةِ

تأليفُ شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ السَّخاويِّ، المِصريِّ، المَدنيِّ ٩٠٢ ـ ٨٣١ هـ

المجلد الثاني

إسحاق \_ ريحان

#### ح مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السخاوي، شمس الدين محمد عبدالرحمن

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. / شمس الدين محمد

عبدالرحمن السخاوي – المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

۵۳۱ مص ۲٤ x ۱۷ سم

ردمك: ۹۷۸-۹۹۲۰-۹۹۸۹

١- المدينة المنورة - تاريخ ٢- السعودية - تاريخ / . العنوان

ديوي ۹۵۳,۱۳۲ موی

رقم الإيداع: ١٤٢٩/١٨٦٣

ردمك: ۹۷۸-۹۹۲۰-۹۲۸۱

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م

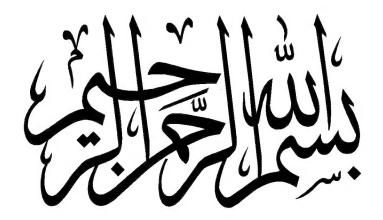

#### العاملون في الجزء الثاني

التحقيق: د. مصطفى عمار منلا د. عبد السلام محسن د. صفوان داوودي

المراجعة: أ. د. عبد الرحمن العثيمين أ.د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان

الصياغة الأخيرة: د. صفوان داوودي

